

من الفتح إلى يدَاية عضبورًا لإستقلال اليبيا وتونس والجزائر والمغرب،

> دکور مسعدرغلول قبارلخمید اشاذ الماین نهوسلای باسته دستندد سان اشاذ بکایت مقردار جامد «مکویت اشاذ بکایت مقردار جامد «مکویت

> > 1994

الناشر المستنافي الاسكندة الناشر المستنافي ال

بسمالله الرحمناليت بسماله المحال في الألبات المدكان في صبيحهم عبرة الأولى الألبات المدكان في صبيحهم عبرة الأولى المدكان في صبيحهم عبرة الأولى المدكان في ا

## محتوكات الجزء الاول

محتويات الكتاب ، ص ( هـ ـ ل )

المقلمة: س.ه. - ١١ •

الهدف : (۱) الجزء الأول ، ص ۹ ــ (ب) الجزء الثاني ، ص ۱۰ ۰

عصادر تاريخ الغرب العربي ، من الفتـــم الى قيــام الدولة الفــاطمية ، ص ١٣ ــ ٥٨

هامش على منهج البحث ص ١٥ ــ دى مصــادر فتــوح العرب فى المغرب المغربية ، الروايات المغربية ، ص ١٧ ــ الروايات المغربية ، ص ٢٧ ــ الروايات المغربية ، ص ٢٣ ٠

كتب التاريخ العام ، ص ٢٧ ــ في الكتب المغربية ، ص ٢٧ ـ في السكتب المشرقية ، ص ٣٣ -

كتب التاريخ الحاص ، ص ٣٦ ـ في الأغالب في ص ٣٦ ـ في الرستميين ، ص ٣٦ ـ في الرستميين ، ص ٤٦ . ص ٣٧ ـ في الأدارسة ، ص ٤٤ ـ في قيام الدولة الفاطبية ، ص ٤٦ .

المصادر الجغرافية ، ص ٥١ ـ كتب الطبقسات ، ص ٥٥ ـ السكتب للحلية المتاخرة ، ص ٥٦ ـ الكتب الحديثة ، ص ٥٧ ·

# الياب الأول

#### اليلاد والسكان ، ص ٥٩

البلاد: التسمية (المغرب)، ص ٦٠ - أنطابلس (برقة) وفزان، ص ٦٣ - المرابلس وجبل نفوسة، ص ٦٦ - افريقية، ص ٦٧ - المغربان: الأوسسط والأقصى، ص ٦٩ - مميزات المغرب الأقصى، ص ٧٠ - الوحدة الطبيمية، ص ٧٠ -

السكان: التسمية ( البربر ) ، ص ٧٨ ـ أصل البربر ، ص ٨١ ـ نقسيم قبائل البربر : البرانس ، البتر ، ص ٨٦ ـ أسس التمييز بين البتر والبرانس ، ص ٨٨ ـ توزيع قبائل البربر في المغرب ، ص ٩١ ٠

التنظيم الاجتماعي والعادات والتقسالية ، ص ٩٨ - الزراع ، ص ١٠٠ - الرعاة ، ص ١٠٠ - الأعارعة ، ص ١٠٠ - الرعاة ، ص ١٠٠ - الأعليات غسير الوطنية : الأفارقة ، ص ١٠٠ - اليهود ، ص ١٠٠ - اليهود ، ص ١٠٠ - اليهودية والفرنج ، ص ١٠٠ - اللغة ، ص ١١٠ - الدين ، ص ١١٠ - اليهودية والفصرانية ، ص ١١٠ - الكنيسة الافريقية : تنظيمها وتطورها ، ص ١١٧ - الانقسام النوناتي ، ص ١١٨ - القديس أغسطين وانتصار الكاثوليكية ، ص ١١٠ - الأربوسية ، ص ١٢٠ - القديم ١٢٠ - المدينات المدينات الكاثوليكية ، ص

القرن الأخير للحكم الروماني في المفرب ، ص ١٢٢ -

# البابالثاني

الفتح العربى للمغرب ، ص ١٢٧ خاصية الفتح ، ص ١٢٩

# الغصل الأول

ما بين الفتح والاستكشاف  $(\tilde{Y})$  م/7٤٦ م - ٥٠ م/7٧٦ م -

رِ ۔ فتح لیبیا ( برقة ۔ فزال ۔ طرابلس ) ، ص ۱۳۰ ۔ ( أ ) فتح برقة ، و فزان ، ص ۱۳۰ ۔ (ج) فتح صحرا، برقة وفزان ، ص ۱۳۰ ۔ (ج) فتح صحرا، برقة وفزان ، ص ۱۳۰ ۔ (ج) فتح طرابلس ( أطرابلس ) ، ص ۱۲۷ ۔ (د) فتح صبراتة ( صبرة ) ، ص ۱٤۰ ۔ صبراتة في فزان ، ص ۱٤۱ ۔

٢٠ - فتح الحق يقية (البلاد التونسية): التفكير في الفتح عسل أيام عمر،
 ٢٠ - فتح ١٤٢ - بداية الفت رح في البسلاد التونسية على أيام عشان:
 (أ) عبد الله بن سعد واللقاء الأول مع الروم ، عس ١٤٥ ـ الانتصار

فى سبيطلة ، ص ١٥٣ ــ مشكلة المغــانم ، ص ١٥٩ ــ موقعة ذى المصوارى البحرية ، وبداية الفتنة فى مصر ، ص ١٦٢ ، (ب) معاوية بن حديج واللقاء التانى بين العرب والروم ، ص ١٦٥ .

## الفصلالثاني

### الاستقرار الفتح الدائم ( ٥٠ ـ ٥٠ هـ/ ٦٧٠ ـ ٣١٣ م ).

عقبة بن نافع: المرابط الأول في المغرب، ص ١٧٥ – (١) غزوات عقبة في صحراوات طرابلس وافريقية ، ص ١٧٦ ـ (٢) ولاية عقبة وبنساء القيروان ، ص ١٨٣ – (٣) أبو المهاجر وعزل عقبة بن نافع ، ص ١٨٨ – (٤) ولاية عقبة الثانية وفتح المغرب الأقصى ، ص ١٩١ – اجتياح المغرب الأوسط ، ص ١٩٤ – فتح الزاب ، ص ١٩٩ – دخول المغرب الأقصى ، ص ١٩٧ – طريق العودة ، ص ٢٠٢ – استشهاد عقبة ، ص ٢٠٣ – كسيلة أمير القسيروان ، ص ٢٠٦ – (٥) زمير بن قيس والثار لعقبة ، ص ٢٠٠ – موقعة ممش ، ص ٢٠٠ – عودة زهير ومقتله في برقة ، ص ٢٠٠ – موقعة ممش ، ص ٢٠٠ – عودة زهير ومقتله

#### القاومة الأخيرة وتثبيت اقدام العرب نهائيا في للغرب •

(۱) اعمال حسان بن النعمان الفسانى: ( أ ) المسراع ضسيد الروم والبربر ، ص ٢١٤ ـ فتح قرطاجنسة ، ص ٢١٥ ـ الصراع ضسيد الكاهنة ، ص ٢١٧ ـ تخريب افريقية ، ص ٢١٠ ـ تخريب افريقية ، ص ٢٢٠ ـ عودة حسان ، ص ٢٢٢ ـ حول نهاية الكاهنة ، ص ٢٢٠ ـ مقتل الملكة الأسطورة ، ص ٢٢٠ ـ اسستعادة قرطاجنة وتخريبها ، ص ٢٢٠ ـ بناء على ٢٣٠ ـ بناء تونس ، ٢٣٠ ـ بناء

(۲) عزل حسان وولایة موسی بن نصیر : عزل حسبان ، ص ۲۳۰ – ولایة موسی بن نصیر ، ص ۲۳۸ – ( أ ) أعبسال موسی بن نصیر فی المقرب ، ص ۲۶۰ – (ب) فتح طنجة ، ص ۲۶۶ – (ج) النشسساط البحری ، ص ۲۶۰ – ( د ) طارق فی تلمسان وعلاقته بیلیان ، ص البحری ، من تهایة ولایة موسی بن نصیر ، ص ۲۵۱ – مسألة الأموال و نهایة موسی ، ص ۲۵۲ – مسألة الأموال و نهایة موسی ، ص ۲۵۲ – مسألة الأموال

## الباليانات

#### الانارة الأموية

اخطاؤها ورد الفعل بين المفارية : حركات اغرارج ، ص ٢٥٧

- نصدی الاصلاح: (أ) محمد بن یزید القرشی و تصفیة آل موسی بن نصیر ، ص ۲۰۹ ــ (ب) خلافة عسر بن عبد العزیز ، مرحلة حاسبة فی تاریخ المفرب : علاج الأزمة المسالیة ، ص ۲٦١ ، ولایة اسماعیل بن عبد الله بن أبی المهاجر ، ص ۲٦٢ .
- اضطرابات المغرب بعد عمر بن عبد العزيز: ( i ) يزيد بن أبي مسلم ، وتطبيق سياسة الحجاج العنيفة ، ص ٢٦٦ رد الفعل واغتيال ابن أبي مسلم ، ص ٢٦٨ قائد الأسسطول واليا مؤقتا ، ص ٢٦٩ إبي مسلم ، ص ٢٦٨ قائد الأسسطول واليا مؤقتا ، ص ٢٦٩ وجمع الأموال ، ص ٢٧٠ ت سياسة داخلية هذفها استئصال بقايا الحصوم ، العرب في البحر : حملات سنوية على جزر سردانية وكورسيكا وصقلية ، ص ٢٧١ غزو سردانية وكورسيكا وصقلية ، ص ٢٧١ غزو صقلية ، ص ٢٧١ إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمي . سياسة العصبية والعنف ، ص ٢٧٢ الحرب البحرية الدورية في سواحل صقلية وسردانية ، ص ٢٧٠ عودة عبيدة الى دمشق مستعنيا ، ص ٢٧٧ ( د ) عبيد الله بن الحبوب سياسة قوية مبنية على العصبية » ص ٢٧٨ النشاط البحري بين المبحري . بيناسة قوية مبنية على العصبية » ص ٢٧٨ النشاط البحري . بين اللالماح على صقلية وسردينيا ، والعناية بتونس ، ص ٢٧٧ .
- سیاسة داخلیة صارعة: تقسیم المغرب الی ولایتین: والعمل بحزم علی اقرار الأمور فیه ، ص ۲۸۱ الاستبداد بالمغاربة وسوء الاستغلال ، ص ۲۸۳ ۲۸۳ مقدمات النسورة ، ص ۲۸۵ المذهب الخسارجی فی المغرب الأقصی ، ص ۲۸۵ ثورة میسرة ، ص ۲۸۱ انتصنار الصنفریة فی وقعة الأشراف ، ص ۲۹۰ (ه ) كلثوم بن عیاض القشیری: وقعة وادی سبو ( بقدورة ) ، ص ۲۹۳ كارثة الجیش الحلافی فی بقدورة ، ص ۲۹۳ خصر بلج واهسال الشام فی سبتة ، ص ۲۹۸ حصر بلج واهسال الشام فی

الخوارج فى المغرب الأدنى ، ص ٣٠٠ - ( و ) حسفلة بن صفوان ، المعدد المسلم المخوارج فى المغرب الأصمام والفرن ، ص ٣٠٠ - الاسمام . ص ٣٠٠ - القرن ، ص ٣٠٠ - القرن ، ص ٣٠٠ - تأديب خوارج طرابلس ، ص ٣٠٩ .

## الياب الرابع

ما بين الاستقلال والتبعية للخلافة

أحوال المغرب على أواخر أيام الامويين وقيام العباسيين ، ص ٣١١

### العصل الأول

الفهريون بنو عقبة بن نافع في أفريقية ، ص ٣١٣

۱ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والعسودة من الأندلس ، ص ٣١٣ ــ انتخلب على القبروان ، ص ٣١٣ ــ اعسال عبد الرحم بن حبيب : نورات الاعاليم ، ص ٣١٣ ــ اضطراب الإفاليم الساحلية ، ص ٣١٧ ــ الاباضية في طرابلس ، ص ٣١٨ ــ سرعية ولابة عبد الرحمن بن حبيب لنهضرب : علاقته بالأموبين نم العبسيبين ، ص ٣٢٤ ــ فتوحمه في المغرب الاوسط وقبم وزاء البحر ، ص ٣٢٥ .

محاولة الخلافة العباسية استرجاع ولايه الغرب، ص ٢٣٦ - العطيعة مع الخلافة العباسية واستقلال عبد الرحمن: علاقة ابن حببب باللاجنين من الأمويين، ص ٣٣٧ - الوحسة بن المنتسور وابن حبيب، ص ٣٣٩ - والعطيعة والاستغلال، ص ٣٣٠ - التحراع بين بسي حبيب: مقتل عبد الرحمن، واعارة أخبه الباساس، ص ٣٣٧ - الباس بن حبيب والصراع مع حبيب بن عبد الرحمن، ص ٣٣٦ - حبيب بن عبدالرحمن ونهاية أسرة العيربين بافريقية على أيدى الحوارج، ص ٣٣٧ -

## الفصلالثاني

### العصر اللهبى للخوارج المفرب ما بين الصغرية والإباضية ، ص ٣٤٠

موقف الخليفة المتصور من الخوارج بافريقية ، ص ٣٤٢ ـ ولاية محسبه بن الأشعث ، ص ٣٤٤ ـ اضطراب العسكر الخلافي : انهيار ابن الأشعث ، وولاية الأغلب بن سبالم التميمي ، ص ٣٤٧ ـ بداية أبو قرة المغيلي المسفرى ، ص ٣٤٨ ـ نورة الحسن بن حرب الكندى ومقتل الأغلب ، ص ٣٤٩ -

## الفصلالثالث

### المهلبيون في افريقية

عمر بن حفص بن قبيصة واستمرار الصراع ضد اقوارج ، ص ٢٥١ – النورة الخارجية تعم افريقية والمغرب ، ص ٢٥١ – جهود مستميتة من جانب عمر بن حفص مى مراجهة النوار ، ص ٣٥٣ – آبو حاتم الاباخى يستولى على افريقية ويحاصر القيروان ، ص ٣٥٥ – استسلام القيروان ، ص ٣٥٧ – القضاء ٢٥٧ – يزيد بن حاتم ونهاية أبى حاتم الاباضي ، ص ٣٥٨ – القضاء على بعايا النوار ، ص ٣٦١ – أعمال يزيد بن حاتم الصرائية – الحياة الأدبية والدينية في افريقية ، ص ٢٦٤ – المهلبيون بعد يزيد بن حاتم، الأدبية والدينية في افريقية ، ص ٢٦٤ – المهلبيون بعد يزيد بن حاتم، ص ٢٧١ – داود بن يزيد بن حاتم ، عودة الاضطراب الى البلاد ، ص ٢٧١ – الاستقرار ، ص ٣٧٠ – نصر بي حبيب المهلبي ، ص ٣٧١ ،

آخر المهلبيين في افريقية : الفضل بن روح ، سعى للولابة في بغــــداد . واستقبال ملوكي في القيروان ، ص ٣٧٧ ــ اضطراب العسكر الحلافي في تونس : ثورة ابن الجارود على رأس المراسانية ، ص ٣٧٩ ــ ما بين الجند الحراساني والجند العربي ، ص ٣٨١ ــ عسبكر تونس بهددرن القسيروان ، ص ٣٨٣ ـ سيقيط القيروان بعفاونة الحراسيانية ومقتل العضيسل ، ص ٣٨٣ ـ محياولات من قبل الحييلانة لاقراد الأمور في افريقية : ولاية حرثمة بن أعين ، ص ٣٨٦ ــ أعمال هرثمة ، ص ٣٨٩ ــ ولاية محمد بن مقاتل العكى ، واستمرار اضطراب العسكر الحلافي ، ص ٣٩٠ ــ ثورة تمام بن نميم وطرد ابن مقاتل من القيروان ، ص ٣٩٠ ــ تدخل ابراهيم بن الاغلب نصلحية الوالى النسرى ، ص ٣٩٠ ــ عودة ابن مقاتل في جو من السخط العام ، وهزيمة تمام على يدى ابن الأغلب ، ص ٣٩٠ ــ ابراهيم بن الاغنب ، وجل الحلافة في يدى ابن الأغنب ، وجل الحلافة في

الكشاف بالإعلام والأماكن ، ص ٣٩٩ -

### الأشكال واخرائط

|     |    | بلاد المغرب ( ومصر ) ، الشهيكل الطبيعي والأقاليم | (1)         | شكل |
|-----|----|--------------------------------------------------|-------------|-----|
| ٧٦  | ص  | النختلفة                                         |             |     |
| ٨٤  | ص  | قبائل البتر والبرانس                             | (۲)         | شكل |
| 94  |    | توزيع قبائل البربر في بلاد المغرب العربي         | (۳)         | شكل |
| 171 | ص  | الحدود الرومانية والبيزنطية                      | (ξ)         | شكل |
| 171 | ص  | البلاد الليبية بأقاليمها المختلفة                | (0)         | شكل |
| 100 | ص  | بلاد افربقية ( ء تونس ، مع طرابلس وقسنطينة )     | <i>(</i> 7) | شكل |
| 114 | ص  | حملة عقبة بن نافع في المغرب الأقصى               | <b>(Y)</b>  | شكل |
| 377 | ص  | موقع تونس وقرطاجنة                               | (Å)         | شكل |
| 797 | مر | خريطة بلاد المغرب ـ كما رسمها الادريسي ـ         | <b>(1)</b>  | شكل |

### المق رمته

فى أواخر سنة ١٩٦٤ أخرجنا كتاب تاريخ المغرب العربى: ليبيسياً وتونس والجزائر و « المغرب ، من الفتح العربى الى قيسام دول الاغالبية والرستميين والادارسة ، مع تقديم لاستاذنا الدكتور أحمد فكرى \_ رحمه الله \_ فى جزء واحد(١) ، ووعدنا القواء فى حينه بأن نتبعه بالجزء الثانى اللى يكمله الى تاريخ الدولة الفاطعية ، والآن ، وبعد أن قيض الله لنا انجاز ما كنا نامله \_ وان كان بعد أكثر من عشر سنوات \_ فأكملنا تاريخ المغرب العربي الى قيام الدولة الفاطعية ، اتضح لنا أنه من غير الموافق أن نخرج الإضافة الجديدة لتكون جزءا ثانيا لكتابنا الأول ، وذلك لعدة أسباب ،ليس أهمها أنه الكتاب الأول قد نفد من سوق الكتب \_ منذ وقت طويل .

فالحقيقة أنه يصعب من الناحية الفنية تكملة الكتاب الأول الذي وقفناً فيه عند قيام دول الأغابة والرستميين والادارسة ، بعد أن قطعنا مرحئة لا يأس بها من تاريخ الدول الثلاث ، بجزء ثان يصبح مبتور البداية - وهو العيب الذي لا يعالج الا بنكرار ذلك الفسم من تاريخ تلك الدول ، وتلك آفة أخرى ، هذا ، كما اقتضت الدراسة الرجوع الى عدد من المصادر الأساسية ، الخاصة بالموضوعات الجديدة المطروحة في القسم الثاني ، والتي استغدنا بها في مراجعة بعض الموضوعات التي عالجناها في القسم الأول ، ويضاف الى ذلك نشر بعض المخطوطات المتعلقة بتاريخ المغرب منا لم يكن في متناول يدينا، والتي لا يجوز اهمالها في الدراسة (٢) ، منا يعني اضافات لا يستهان بها

<sup>(</sup>١) ط - دار الممارق ، الاسكندرية ، ١٩٦٥ -

وكان بودنا أن يكون تقديم هذا الكتاب أيضا لأسناذنا الدكتور آسمه فكرى ، ونكن حالى دون ذلك أجله المحتوم ، أد والته منيته ، بعد معاناة شجاعة ذابت لها قلوب تلامية، ومحبيه ، عندية الجدمة ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٧٥ - رحمة الله ورضوانه عليه .

سبيد البسد الم المثل الذلك كتاب الحلة السيراء الذي تشره حسسين مؤنس عي جزاين الم في الم المال (٢) والمثل الذلك كتاب الحلة السيراء الذي المغيرة المتاب المرتبق المغيرة المنابي المنابي

بالنسبة لبعض موضوعات الكتاب الأول •

لكل ذلك رأينا أن يكون عنوان كتابنا الجديد في : تاريخ المغرب العربي من الفتح الى قيام الدولة الفاطبية ، قائما بذاته • وأن يكون في جزئين : أولهما يعالج ، فضلا عن دراسة المصادر والتعريف بالبلاد ، تاريخ الفترة من الفتح الى بدء عصور الاستقلال • ونانيهما يحوى تاريخ المولة الأغلبية مسح فتح صقلية وتاريخها أيام الاغالبة ، وتاريخ كل من دول الرستميين والمدرارين والأدارسة ، بالإضافة الى مرحلة قيام الدولة الفاطمية في المغرب • ونرجو بذلك أن يكتمل محتوى كل من الجزئين ، كما يمكن لنا أن نستمر في اكمال الكتاب بالجزء انبالت \_ ان شاء الله \_ تكملة منطقية ، دون حاجة الى بتر أو تكوار \*

وهكذا تبتد الدراسة على طول ثلاثة قرون ، نعائج فيهسا مرحلتين مثكاملتين من مراحل تاريخ المغرب العربى : الأولى منهما تمثل فترة الفتوح التي تكاد تنتهى بنهاية الدولة الأمرية في دمشق ، والتسانية تمثل عصور الاستقلال الأولى في المغرب التي تبدأ مع قيام الدولة العباسية في بغداد ، وتنتهى بقيام الدولة الغباسية ، تطالب بشرعية حقها في سيادة العالم العربى الاسلامي .

وتكاد أهمية دراسة هاتين المرحلتين من تاريخ المغرب العربي ، بالنسبة للتاريخ الاسلامي العام . تتلخص في عدد من أوجه الشبه مع تاريخ الأقاليم الشرقية من دولة الخلافة . وخاصة في خراسان وما وراه النهر \* ففترة الفتوح التي امتدت في المغرب الى فتح الأندلس بعسد منة ٩٠ هـ/٧١٠ م . تكاد تجادل فترة الفتوح في المشرق : حيث يعتبر فتح بخاري وسمرقند نبائيا في نفس هذا التاريخ ( سنة ٩٠ ـ ٩٣ هـ/٧١١ ـ ٧١٣ م ) ، علامة مبيزة في تاريخ العرب في المشرق .

وفيما بنعلق بمرحلة الدول المستقمة التسالية في المغرب و بضمنها الأندلس بنجد أنها لتطابق بنسكل ملفت سنظر مع الفترة المناظرة من تاريخ المشرق ، حيث قامت الدول المستقلة ابداء من عصر المأمون ، وأهمها : الدولة

<sup>⇒</sup> ط ، بوس ، ۱۹۹۷ ، وكدات دريج حليده بي خيساط ، أقدم كن العولات التي وسلتنا ، والذي نشر بعوفة كره تعرى العداد ۱۹۳۸ ، هذا الى جانب بعض كن الاباضية من عطيرعة ومخطوطة ، مثل : دريخ ابن السلمر الله الجزائر ، أو سير أبي ركريا أو الوسياني ، أو طبقات الدرجيس مد باتي ذكره ،

الطاهرية وما عاصرها من دويلات الصفاريين والسامانيين • وهكذا يكون عصر الدول المستقلة في المغرب وفي المشرق ، هو السمة المميزة لدولة الخلافة العباسية ، اعتبارا من عصرها الأول •

هذا من وجهة النظر العامة ، أما من حيث التفاصيل فلقد أتى دخول أهل المغرب ، وهم البربر ، فى الجيش العربى الافريقى أثناء الفتوح ، مقابلاً لدخول الترك من أهل المشرق فى الجيوش العربية ، تحت قيادة قتيبة بن مسلم فاتح بخارى وسمرقند فى بلاد ما وراء النهر ، ونظير موسى بن نصير فاتح الإندلس ، ومن جانب الفاتحين العرب فاتهم حملوا معهم الى كل من المغرب والمشرق تزاعاتهم العصبية والمذعبية التى عرفوها فى بلادهم وفى مركز الدولة ، مما كان له أثره على مسار الأحداث فى كل من طرفى دولة الملافة ،

فالنزاع بين القيسية واليمانية الذي ظهر في المغرب ، وخاصة في الإندلس كان يتهك قوى العرب في خراسان على أواخر أيام الأمويين ، ومقحب الموارج الذي أضرم نيران الفتنة في المغرب منذ أواخر أيام الأمويين الى أن انتهى باقامة دولة الرستمين في عهد العباسيين ، كانت له حيساته السرية والعلنية في المشرق الحراساني حتى أيام دولة الطاهريين ، وعلى أساسه قامت دولة الصفاريين ، وهما الدولتسان المعاصرتان لكل من دولتي الافسالية والرستميين ، أما عن العلويين الحسنيين الذين نجحوا في اقامة دولة الأدارسة في بلاد أوربة ، فكان نهم نجاحهم في المشرق أيضا حيث أقاموا دولة الزيدية الأولى ، في بلاد طبرستان وجرجان ، من حيث أخذت الافكار الشيعية تنتشر في خراسان الطاهرية ، وما وراء النهر السامانية ،

وبذلك كانت الأحداث تسير في جناحي دولة الخلافة : الغربي والشرقي بتوافق ايقاعي عجيب • فبينما كانت قو ىالمعارضة تضعف من شأن الخلافة ، كان نزاعها فيما بينها يحقق نوعاً من توازن القوى ، كما يقال الآن ، وهو الأمر الذي يفسر كيف نجحت خلافة العباسيين في البقاء على طول العصور •

وهكذا كانت عوامل الضعف التي عانت منها دولة الخلافة العياسية ، وأهمها : آفتا التفتت السياسي ، والخلاف المذهبي ، تتناقض فيما بينها ، وتؤثر بردود فعلها على حياة المجتمع الكبير ، فبينما كان التفتت السياسي يضعف من كيان دولة الخلافة . كان استقلال الأقاليم سببا في قيام قوى

جديدة ، ذات دماء فنية وحيوية شابة ، اخذت على عانفها احياء العمل السياسي والحضاري الذي قامت به الحلافة في عصور انهضنها الأولى .

ومن هذا يفال أيصا عن الانسفاقات المدهبية ، فرغم انها كانت من أسباب تفنت المجتمع على المستويين : السياسي والديني ، فان ما ظهر من حرص أبناء كل طائفة من الطوائف المذهبية ، المنفرفين ما بين المغرب والمشرق على افامة علاقات أحوية وثيفة فيما بينهم ، كان مها حافظ على نوع من الوحدة بين أفراد المجتمع الكبير : فخوارج المغرب كانوا على صلات مستمرة باخوانهم في المشرق ، وكذلك كان الأمر بالنسبة للشيعة من العنويين .

وثقد ترتب على تنك العلاقات المعقدة فيما بين دول المفرب المستقلة ء في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) الذي تدرسه ، وفيما بينها ودرلة الخلافة في المشرق ، ظاهرة تبدر عار منطقية لأول وهلة ، وهي أهمية الدور الَّذِي قام به المُشارقة في مجريات الأحداث في بلاد المُغرب وقتئذ ، وخاصة في كل من دولتي الإغالية والرستمين لله ليس على المستوى التقافي فقط . بن والسياس أيضا - فالجند الحراساني كان له تنساط عظيم بي أحداث أفريقية الأغلبية ، كما تعدى حدودها إلى الممنكة الإدريسية والإمامة الرستمية • وفي مقامل الجند الحراساني كان العجم أو الفرس لهم دور عظيم في تاريح الامامة الرستمية • وهذا الأمر يعني أن العصر العباسي الأول الذي عرف في المشرق عند المؤرخين بد « العصر الفارسي ، . كانت له آثاره المباشرة في المغرب ممثلا في الأوضاع السمياسية والأحوال الحضاربة • والأنو الفارسي اللهي نشير البه لا يتضيمن التائير العرفي أو النفوي على رجه الحصوص ، وذلك أن من يسمون في افريقية بالجند الحرساني أو في مملكة تاهرت بالعجم أو الفرس كانوا أصلا من عرب خراسان الذبن دخلوا في خدمة العباسيين منف قيام دولتهم ، والذين رغم تاثرهم بالعادات والتقاليد الفارسية ، ظلوا محتفظين بعروبتهم الخالصة . لا يقلل منها احتماطهم باسم الحراسانية أو الفرس أو العجم •

فكأن المشرق الفارسي كان بعد بلاد المفرب في القرن النائب البجرى ( ٩ م ) . الى جانب مقوماته الحضارية ، بدماء عربية جدبدة ، غبر تلك الني جاء بها المعارون من بلاد العرب الأصنبة ، من أعداء العباسيين ، أو من القبر أن العربية المهاجرة التي انغمقت أه أمها أبواب المسرق الايراسي ، نام بعق ليا من معبيل الا الى المغرب ، وكذلك الأمر بالنسبة للاندلس الني كان يعد عربها أبضا الى بلاد البربي ، وبذلك بقي تبار الهجرة العربية ممتوحا نحر المغرب

فى أوقت الذى أخذت أبواب المشرق تنفلق أمام العرب ، نسينا فشيئا بفضل تزايد حركة احياء القومية الفارسية . الى ان انتهى الأمر فى القرون النالية الى انقسام العالم العربى الاسلامى ، الى : جناح مشرقى عارسى الصبغة أن وجناح مغربى عربى السداة واللحمة مد وهو الحال الذى عنيه العالم الاسلامى الآن .

وهكذا تنضع أهمية دراسة الفترة المبكرة من تاريخ المغرب المعربي بالنسبة لما تلقيه من أضواء على مسار الماريخ الاسلامي العام، والظروف التي أدت الى تطور المجتمع المعربي الاسلامي عبر العصور التاريخية الى أن أصبع على ما هو عليه الآن، فضلا عما توضعه الدراسة التفصيلية من بيان الظروف المعلية التي كان لها أثرها في تكوين الحصائص المهيزة لتاريخ كل اقليم عما يجاوره من البلاد ـ وهذا هو الهدف الأكبر عن دراسة التاريخ ؟

ويعتوى تاريخ المغرب الذي تعالجه في هذا الكتاب عسلي الموضوعات التالية :

#### ( أ ) الجزء الأول :

۱ ــ المسادر ۰

٣ ـــ التعريف بالبلاد والسكان والأحوال الاجتماعية قبيل الفتسح
 العربي •

۳ \_ الفتح العربي ما بين الاستكتساف واستقرار العرب في البسبلاد
 ۲۲ هـ/٦٤٣ م \_ ٩٥ هـ/٧١٣ م) .

الادارة الأموية: الخطاؤها ورد الفعل الذي تمثل في حركات الحوارج
 ۱۲۱ هـ/۷۱۹ م ـ ۱۳۲ هـ/۲۶۰ م)

الغرب مربين الاستعلال والتبعية للخلافة عسلى أواخر أيام الأموبين وفيام العباسيين :

(1) الفهربون بنو عفبة بن نافع في افريقبة ( ١٣٥ هـ/٧٤٣ م - ١٣٩ هـ/٧٥٦ م) -

(ب) العصر الذهبي للخـــوارح : المغرب ما بين الصغربة والاباضية ( ١٤٠ هـ/٧٥٧ م \_ ١٥٥ هـ/٧٧٢ م ) .

### (جه) المهلمبيون في افريقية ( ۱۵۱ هـ/۷٦۸ م ـ ۱۷۸ هـ/۷۹۶ م ) · (ب) الجزء الثاني :

١ - الأغالبة في افريقية من ملك ابراهيم بن الأغلب ( ١٨٤ هـ/ ٨٠٠ م)
 الى نهاية زيادة الله الثالث ( ٢٦٩ هـ/ ٩٠٨ م )

٢ ... صقلية الأغلبية من الفتح ( ٢١٢ هـ/٨٢٧ م ) الى نهاية الأغانبة ( ٢٩٦ هـ/٨٢٧ م )

۳ ــ امامة الرستميين الاباضية في تاهرت وجبل نفوسة ( ١٦١ هـ/ ٧٧٧ م ــ ٢٩٦ هـ/٩٠٨ م) -

غ ــ امامة المدراريين الصفرية في سنجلمــاسة ( ١٤٠ هـ/٧٥٧ م ــ ۲۹۷ هـ/ ۲۹۷ م ــ ۲۹۷ هـ/ ۲۹۷

حملكة الأدارسة في فاس والمغرب الأوسط ( ۱۷۲ هـ/۷۸۹ م ـ ۲۰۵ هـ/۹۱۷ م) ٠

٦ - قيام الدولة الفاطمية وتوحيد المغرب تحت راية المهدى : و خليفة الله ، أمير المؤمنين ( ٢٨٠ هـ/ ٨٩٤ م - ٣٠٥ هـ/ ٩١٧ م ) .

واقا كنا نطبع في أن يكون التوفيق حليف عملنا هذا . فان الأمانة العلمية تقتضى منا التنويه بأعمال كل من قاموا بدراسة تاريخ المغرب أو موضوعات ذات صلة به من التاريخ العام ، من : الأسائذة الأجلاء والزملاء الأفاضل والتلاميذ النجباء ، ممن عرفناهم بأشخاصهم ، ومعن قرأنا لهم مع اعتذارنا عن اغفال ذكر من سهونا عن ذكره منهم الما عن الماملين في دور الكتب والمكتبات والمسئولين عنها ، معن قدموا لنا بد العون والمساعدة ، فهم الجنود المجهولون الذين يقفون وراء هذا العمل وأمثاله الى جميع هؤلاء نهدى هذا الكتاب . وتعتذر عن عجزنا في ايفاء كل منهم حقه مدوان كنا سنحاول الاشارة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة المنادرة الى بعضهم في فصل المصادر وفي خلال الدراسة المنادرة المنادر

شكرا جزيلا لسكل من عاوننى فى اخراج هذا السكتاب حتى وصل الى يدى القارى، الكريم ، وأخص بالذكر الدكتورة نبيلة حسن ، مدرسسة التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، تلميذتى ، لماونتها التى لا تقدر فى اعدادى للكتاب ومراجعة طباعته ، وكذلك الحال بالنسبة للدكتور محمد عبد العال أحمد مدرس التاريخ الاسلامى بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة الفاهرة ، والأستاذ محمد عبد العزيز محمود مدير متحف الإثار بكلية آداب الاسكندرية ، والأستاذ يوسف شكرى مدير الادارة القنية كلية الآداب بجامعة الاسكندرية لتجشمه عنا، اعسداد خرائط الادريسى عن بلاد المغرب وصقلية وجنوب ايطاليا ،

وتكور الرجاء في أن يكون التوفيق حليف هذا العمل ، ونأمل في أن يمن الله علينا بما نصبو اليه من اكمال تاريخ المغرب العربي ، وما التوفيق الا من عند الله ـ انه نعم المولى وانعم النصير •

الاسكندرية في ٢٥ يوليه ١٩٧٨

سعد زغلول عبد المعيد

تاریخ المغرب العسرلی من الفتع إلى قيام الدولت الفاطميت

## للصبادر

#### هامش على منهج البحث :

قد يكون من المناسب في موضوع المصادر أن نبدأ بالإشارة الى أن المادة الموجودة بين أيدينا ، واللازمة للبحث ، قد لا تفي بكتابة تاريسيخ متكامل المعناصر للفترة التي نزمع دراستها ، مما يرضى عنه الباحثون · فاتوثائق الرسمية التي يجب أن يكون اعتساد الدارس عليها تكاد تكون مفتقدة بشكل تام ، بينما يقصر الأدب التاريخي ، الذي عليه المعول ، عن آداء الغرض منه بالشكل المرجو وتلك آفة الكتابة في التاريخ الاسلامي بشكل عام · وفي قصور الأدب التاريخي اللازم للبحث يمكن أن نسجل عددا من الملاحظات الهامة بالنسبة لمنهج البحث · فاذا كانت ندرة المادة التاريخية المطلوبة لمل وغيرها ، يمكن أن تكون أول ما يعاني منه المؤرخ ، فان ذلك ليس أهم جوانب وغيرها ، يمكن أن تكون أول ما يعاني منه المؤرخ ، فان ذلك ليس أهم جوانب وتشمابك في نواح أخرى ، ثم انها كثيرا ما تتضارب فيما بينها ، كما قد تكثر وكانه ضرب من المحال .

وقلة المادة الملازمة للبحث لا تناتى من افتقادنا للمصادر التى لم يصلنا كثير منها فقط ، اذ أن العديد من المصادر التاريخية أنصب اهتمام أصحابها على نقاط همينة من التاريخ دون غيرها - كما أنه ليس من الضرورى أن تكون الإحداث الهامة هى التى أثارت انتباه الكانب ، اذ الأمر يتعلق بظللروفه الحياتية ، وأحواله المزاجية ، ونظرته الذاتية الى مجريات الأمور ، وإذا كانت المصادر ، باختلاف مادتها ، وتنوع مقاصد أصحابها ، يمكن أن تكمل بعضها بعضا ، فلا شك أن وضع المواد ذات الطبيعة المتباينة جنبا الى جنب ، عند أجراه عملية البناء التاريخية ، لما يضعف من هيكلها ، ويظهر ذلك بشكل صارخ عند معالجة تاريخ الجماعات المتنافرة ، مثل : أهل السنة والحوادج والشيعة ، مِل انه يظهر بين أقراد الجماعة الواحدة منها عندما تنشق على جمضها ، كما هو الحال بين المالكية والحنفية وبين الإباضية الوهبية والنكارية والشائية والنكارية

أو بين الشبيعة الزيدية والاستماعينية العاطمية ، مما نسير اليه أساء الدراسة.

والميم من هذه الاشارات: أن كل جماعة من أللك الجماعات الحسيات بالروايات التي تناسب أغراضيا وأهواها عدمها بتعين معه عرض المنصوص للنقد . وتقليب الأمور على وجوهها المختلفه ، قبل ترجيح مفالة على غيرها وهو الأمر الذي لا ينطب الصدر على المعاناة فقط ، بل يتطلب الكتير من الحبرة بنهم المنسوص ، وشيئا من سلامة الحس وخصوبة الحبال ـ وهو مالا قدعيه لانسبد .

#### في مصادر فتوح العرب في المغرب :

والفترة الاولى من تاريخ المغرب ما زالت بحاجة الى مزيد من الدرس والتقصى ، وعلى وجه أصح الى المزيد من المصادر الجديدة ، فالمصادر الأصلية من الأوراق الرسمية التي تعرف بالارشيف (أو الوثائق) ، أو من النقوش والنقود والآثار وغيرها ، قليلة نادرة أو تكاد تكون منعدمة ، وبناء على ذلك فنحن تعتمد في دراستنا مد كما هو الحال بالنسبة لتاريخ الاسلام على وجسه العمرم مد على الأدب التاريخي ، وروابات الكتاب من مؤرخين وغير مؤرخين ، من المتقدمين والمتأخرين ،

ولقد أخذ الكتاب الأوائل روايات قدامى الاخبارين ، وهؤلاء نقلوا فى أول الأمر أخبارهم شفوية عن شهود العيان أو عمن سسمع عنهم من الرواة والقصاص ، والرواية الشفوية كتيرا ما تتحسول ونتطور بسبب صعوبة ضبطها ، وتأثرها بالانجاهات العصبية أو القبلية القديمة ، وبالظسروف السياسية والميول الذهبية ، وكذلك بالعوامل الشخصية والمفسية ، وكثرا ما يبلغ التطور فيها الى درجة تحول الحقيقة الناريخية الى أسطورة أو المكس وهذا ما يفسر غلبة الاسطورة على كتير من أخبار الفترة الأولى لصدر الاسلام ، وكثرة اختلاف الأخبار عن الحدثة الواحدة ، مما يجعل مهمة المؤرخ المحدث من الصعوبة بمكان ، ومع ظهور تلك الصعوبة بشكل واضح عشد التاريخ لفتح من الصعوبة بمكان حاد عند التاريخ لفتح المغرب والاندلس بشكل خاص ، فالهم لا ينتهى بحيرة المؤرخ ، عند مقابلة الروايات التاريخية المختلفة بعضها بالبعض ، في محاولته معرفة الصحيح منها من غير الصحيح ، بل باضطراره كذلك الى تحليل الروايات ذات الطابع منها من غير الصحيح ، بل باضطراره كذلك الى تحليل الروايات ذات الطابع منها من غير الصحيح ، بل باضطراره كذلك الى تحليل الروايات ذات الطابع منها من غير الصحيح ، بل باضطراره كذلك الى تحليل الروايات ذات الطابع الأسطوري ، وردها الى أصوتها التاريخية ان كانت لها أصول ،

و و المعادر ، و تانيتها و المعادر ، و المعادر بها أمرا صلى المعادر ، و المنتها فنصة

الأسطورة على كنير منها (١) ٠

### الروايات المُشرقية :

وأهم مصادر عله أفسرة المبكرة من تاريخ المغرب هي مجبوعة إلكتب الخاصه بالمغذى أو المفتوح " فأدب المغازى هو أقدم نوع من الأدب التأريخي يه وذلك أن ظهوره كان وثيق الصلة بغيور الاسلام وعصر النبوة ، وأول المفازى هي مغازى الرسول ، التي اعتنى بها أصحب السيرة تم البعوها بعضازى المسلمين في البلدان المفنوحة ، فيذه الاخيرة تكمنة للأولى - وكتب المغازى هذه تنفسم إلى نوعين : الكتب الخاصة بالفتوح العربية عامة ، والكتب المتعلقة بفنوح المغرب خاصة ، وهذه الأخيرة أهمها بطبيعة الحل ، عذا ولو أن ذلك النقسيم شكلي الى حد كبير ، اذ يشترك النوعان في خاصية واحدة ، وهي النقسيم شكلي الى حد كبير ، اذ يشترك المنوعان في خاصية واحدة ، وهي النهين يقسمون الروابات الخاصة بفتح المغرب إلى نوعين أحسدهما مشرقي وثانيهما مغربي محلى ، وبريدون أن بصفوا النوع الأخير بانه أكثر أصالة أو دقة من الأول ، فهذه الملاحظة لا تنطبق الاعلى العصور المتالية ، بعد أن قامت مراكز المفعارة العربية في المغرب والاندلس ، وطهر فيها أجلة العلماء وثقات المؤرخين من المشارقة الذين هاجروا الى المغرب ، أو المغاربة الذين أخذوا العلم،

من مناهله الأولى في المشرق \*

ويعتبر ابن آسحق ( توفى سنة ١٥١ هـ/٧٦٨ م ) أول من كنب في المغازى ، فله الى جانب السيرة عدد من الكتب في المغازى (٣) ، منها : « كتاب

 <sup>(</sup>١) أنظر للمؤلف ، قتح العرب للمغرب بن المحققة الناريخية والأسطودة النبعيية ،
 معلة كلمة الإداب ، اسكندرية ، سنة ١٩٦٣ ، ص ١ - ٥ °

<sup>(</sup>۱) تكتمى هـ بذكر أقدم مؤرجى الأبدلس وهو عبد الملك بر حبيب ( ١٧٩ - ٢٣٨ هـ/ ٢٩٦ و ١٧٥ م ١٧٩٦ م ١٧٩٦ م ١٩٦٨ م ١ الذي رحل أل المسرى ودرس العه المالكي وبيال لعب و عالم الإنساس وألف كتابا سماه ه النارس ه ولعد تناول هذا الكتاب ( الذي زاد فيه الكتاب فيما بعد ) مريح نعراه الإسلاس الى سمة ٢٧٤ هـ/ ١٨٨٨ م ، ولكنه رتم قدمه على بالمساطير والخوالحات الغل : Angel Gonzalez Palencia تاريح المعكر الإساسي ، ترجمة حميت وأسل ، ١٩٥٥ ، من ١٩٥١ ، ولقد نسرت منه قطعة صغرة بعدود مكن في معلة معهد الدواية العراسات الإسلامية بمعربه ، عهد د سنة ١٩٥٧ ، النص ، ص ٢٢١ - ٢٤٣ - حيث الرواية الخاصة بعند السبلية أشبه بروايه كتاب الإمامة والسياسة لابن فتمة المناسة النب فتمة المناسة المناسة النب فتمة المناسة المناسة النب فتمة المناسة المناسة النب المناسة النب المناسة النب المناسة النب المناسة المناسة النب المناسة المناسة المناسة النب المناسة المنا

۱۹۲ من ابن السحق أنظر الفهرست لابن النسسديم ، طعسة التجسارية ، ص ۱۹۲ من ابن السحق أنظر الفهرست لابن النسسديم ، طعسة التجسارية متساءالي المحالية متساءالي المربي )
 الم ٢ بـ تاريخ القرب العربي )

فنوح مصر والاسكندرية ، ١٠ الذي وصننا .. في شحكل رواية قصصية ...
منسوبا اليه (١٠ مويعتبر الواقدي ( توفي سنة ٢٠٧ هـ/٨٢ م ) أقدم
ممثلي هذا النوع من الأدب التاريخي ، « فقد كان عالما بالمعازي والسير
والفتوح ه(٥) ، وقد ذكر له عدد من كتب الفتوح والمغازي وصلنا بعضها ،
مثل ه فتوح الشام ، الذي يشك في صحة نسبته اليه ، وفتوح مصر الذي
يكون جزء! من فتوح الشام والذي وصلنا مستقلا في شكل د كتاب فتوح
مصر والاسكندرية ه(١) ، وهو نفس عنوان كتاب ابن اسحق ، وله أيضا
كتاب فتح البهنسة وفيوم من أرض مصر (٧) ، وأخيرا ، كتاب فتوح أفريقية ه
وهو الذي يهمنا .

ومع أنه يوجد عدد من مخطوطات فتوح افريقية هذا في مكتبات العالم المختلفة (^) ، ومع أن الكتاب طبع منذ حوالي ثمانين عاما(^) ، الا أننا لا نجد له ذكرا بين الكتب التي يرجع اليها المستغلون بتساريخ المغرب العربي "

عديض معاصرى ابن اسحق من اعتنوا بالتدوين التلايخي في ذلك الوعت المبكر ، وهم الذين يعرفون بالإخباريي ( أي رواة الإخبسار أو طليعة المؤرخين ) والذين اهتنوا بالمغاذي ، متسل و أبو مغنف لوط بن يحيى بن مغنف بن سطيم الأزدى ( توفي سنة ١٩٧ هـ/١٧٧ م ) وله فتوح السلم وفتوح العراق ( ابن النديم ، الفهرست طبعة التجاوية ، ص ١٤٢ ) ، وسيف بن عمر الأسد النبيمي ( توفي سنة ١٧٠ هـ/١٧٧ م ) وله كتاب الفتوح الكبير ( ابن النديم ، الفهرست ص ١٤٣ ) ، والمهرست المعرفين من المعرفين على المعرفين على المعرفين على المعرفين على المعرفين المعرفين

٠ (٥) طبعة أورب ٠

رد) الفهرست، من ۱۹۰۰

٦١) طبعة ليدن ، سخة ١٨٢٥ -

 <sup>(</sup>٧) طبعة القاهرة ، ١٢٨٠ هـ . ١٢٧٨ هـ ( قصة البهنسا وما فيها من عجائب ١٠٠ ) ،
 ومغطوط مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بلندن ، رقم ١٢٨٦ ( أنظر للبؤلف ، فتح العرب للبغرب بني المحقيقة والأسطورة ، مجلة آداب اسكندرية ، ١٩٦٢ ، ص ٧ ) ٠

۸۱) انظر بروکلیان (G.A.La) ، اللحق ، یو ۱ ص ۲۰۸ -

والإن طبعة تونس ، سنة ١٣١٥ هـ ( ببعرفة عبد الرحمن المبنادق ) \*

والظاهر أن ذلك الاهمال وقع لسببين : أولهما شيوع ضياع هذا الكتاب مثل معظم كتب الواقدى التي لم تصل الينا الا منقولة عند من أتى بعسده من الكتاب ، وثانيهما أن الطابع الأسطورى والقصصى يغلب فيه على الطسابع التاريخي ، مما يجعل الاستفادة منه أمرا صعبا(١) ، ورغم ما يئيره قدامي الكتاب حول صحة أخبار ابن اسحق وكذلك الواقدى الذي ياخذ عنه(١١) ، ورغم ما يثار من الشك في صحة نسبة ما وصلنا من كتبهما اليهما ، فنحن نرى أن كتاب الواقدى الأصيل عن ه فتوح افريقية ، أخذ يتطور مع مرور الوقت حتى وصلنا في الشكل الأسطورى الذي هو عليه ، وذلك في ظروف تاريخية حاولنا شرحها في دراستنا لهذا الكتاب التي جعلنا عنوانها « فتح المغرب بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشعبية ، ، دراسة ونقد لمخطوط و فتوح مدينة افريقية ، من مخطوطات الواقدى بالمتحف البريطاني(١٢) التي نشير اليها في بعض المواضع "

أما أقدم وأدق رواية وصلتنا كاملة عن فتح المغرب ، فهى رواية عيد الرحمن بن عبد الحكم ( توفى بالفسطاط سنة ٢٥٧ هـ/٨٧١ م ) فى كتابه . فتوح مصر والمغرب والأندلس ١٣٥٠) ، وأهمية الكتاب تتلخص فى أن ابن.

(١٠) أنظر للمؤلف ، فتح المغرب بين المحقيقة والإسطورة ، من ٦ ( حبث يشير الى أن مؤنس يورد ذكره في بعض هوامشه ، وكذلك أشار اليه عبد المحم ملبد في مواجعه في د التوريخ الإسلامي للمعولة العربية » ) \*

<sup>(</sup>۱۹) عن النسك في أخبار ابن اسحق أنظر الفهرست لابن الندم ، ص ۱۹۲ ، وعن الواقدي فلاحظ أن الطبري في كلامه عن الفتوح الأولى والحرب ضد الروم يسبق كثيرا دوايته بكلتي و وزعم الواقدي » ( أنظر صنة ٥٦ و ٥٤ ) أو يلحقها بكلتي و في قول الواقدي » ( أنظر صنة ٨٥ و ١٠٤ ) أو يلحقها بكلتي و في قول الواقدي » ( أنظر صنة ٨٥ ، ٦٠ ) وأنظر المسخاوي ، الإعلان بالتوبيح لمن فم التاريح طبعة ١٣٤٩ ص ١١٧ حيث يشير أني أن ابن سعد صاحب الطبقات ثقة و وكان شيخه الواقدي ضعيفا » ، وتشير عند العرب ، بيروت منا الى أن عبد العرب ياخذ بالرأى المضاد ( أنظر علم التاريخ عند العرب ، بيروت منا الى أن عبد العرب ، بيروت

<sup>(</sup>١٢) مجلة كلية الأداب ، المجلد العاشر ، سنة ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>۱۲) انظر طعة ليدن ( بحرعة تودى Torrey ) سنة ١٩٢٠ - ولقد طبع عنوى علسيه 

Massé

Massé

التسم الغاس بعصر من الكتاب سنة ١٩١٤ - وأخيرا طبع القسم التلايشي بعيرفة عبد المنعم عامر ، ولكن هذه الطبعة يؤخذ عليها عدد من الآحد ، منها ما يتملق بتحقيق النصي ومنها ما يتملق بصحة الهوامش - وتشير هنا الل نقد الدكور حسين نصار لها في مجلسة و المجلة ه العدد ١٨ السنة السابعة ، أضبطس ١٩٦٢ مي ١٨ يـ ١٠٢ ، وعن تقييم الرواية انظر للمؤلف : و فتوح المغرب والأحداس في وواية ابن عبد الحكيم ه ، ( بحت ) في كتاب : و دواسات عن ابن عبد الحكم ه ، المكتمة العربية : { ط - وزارة النقافة القامرة ، ١٩٧٥ ) ، هي ١٩٦٠ - ومن ١٩٦٠ - ١٩٠٢ .

عبد الحكم مصرى . ومصر كانت قاعدة الفتوح الأولى في المغرب ثم ان المؤلف كان من أسرة كبيرة ضربت بسهم وافر في العلم وشاركت بعمق في أمور السياسة منا عرضها في سنة ٢٣٧ هـ/٥٥ ــ ٩٥٢ م لحنة عظيمة (١٠) ٠ هذا يعنى أن ابن عبد الحكم كان في موقف اجتماعي يسمح له بالاطلاع على دبوان الفسطاط ، الذي زخر بالوثائق الرسمية والسجلات الخاصة بفتح مصر والمغرب ، أو الأحدُ عن المشايخ الذين رأوا هذه السجلات أو تسخوها • وأهم ما تقل عنهم ابن عبد الحكم ، هم : ابن نهيعة ( توفى سنة ١٧٤ هـ/ ٧٩٠ تم(١٠) ، وفقيه عصر وراويتها الليت بن سعد ( توفي سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩٠ م )(١٦) ، ويزيد بن أبي حبيب النوبي الأصل ( توفي سنة ١٢٨ هـ/ ٣٤٦ م ) ، وهو من ثقات رواة فتوح مصر والمغرب وأستاذ ابن لهيعة والليث ابن سعد و يحيني بن عبد الله بن بكير ( توفي سنة ٢٣١ هـ/٨٤٥ م ) الذي جمع عددا من السبجلات والوتائق في كتاب أهداه لاين عبد الحكم(١٧) ، وعثمان ابن مسائح ( بُوفي ٢١٩ هـ / ٨٣٤ ـ ٣٥ م ) وهو. من أهم مصادر ابن عبد الحكم في الجزء التاريخي الخاص بالمفرب ، وعرف بالليل والصدق وبأنه لم بكن ممن يكتنب(١٨) ، ويحيى بن أيوب ( توفي سنة ١٦٣ هـ/٧٧٩ ــ ٨٠. م ) ، وخالد ابن حمید ( ترفی سنة ۱٦٩ هـ/۷۸٥ ــ ۸٦ م ) ، وعبد الملك بن مسلمة ٠ وأكثر من نقل عنهم من كل هؤلاء العثماء الذين يكونون أول مدرسة مصرية في التاريخ ، هم : عبد الملك بن مسلمة ، ويحيي بن يكسير أنم غنمسان بن

Toprey و انظر الكندى ، الولاد والقضاة . حس ١٦٩ سـ ٢٠٠ م ١٩٩ م مصيمة توري . ٢٥٣ هـ ٢٠٠ و ١٤٩ م مصيمة توري . وعلى المرتبعة و يطانيطينية ) . حس (٢ ة: ومقدمة جائر Gatean للطبعة الجزئية عبر الترجمه العربيدة . المجولانيد ١٩٤٨ . حس ٢٦ ش ١٩٠ . ابراهيم عالمدوئ عداين عبد لمسكم الالد للمؤرجين فلمربود، القاهرة ١٩٤٨ . حس ٢١ شـ٠٠ د

رياي (١٥) أغظر عن تقييمنا لإبن لهيمة الدى غراء، مدقفا ما يجتهب عن أخذ الأحبار من منابعها الأولى ١٠٠٠ فنوح المعرب والأمدلس في روايه ابن عبد الحكم ، ص ١٧٤) -

ولالله، الغليب مقدمة الورى ، حن ٣ ما ١٠ وهنمة جالو، داهن ١٨ وناطر اللمؤلفيزيد فتوح الشرب والإفدائس فن دواية «ابن عبد «الحكم ، حن ١٦٨. ١٦٠ / ١٠٠

نههید) را نظر الله بی ، میزان الاعتدال فی طه المرحال، القاهرة ۱۹۹۷ ، ج.۳ هیدال د المهید) را نظر الله بی ، حیدا د المجدار القیب الامان بن جالج ، حسب مصطلح الحدیث ، ها بیم ، د همدوق ادر او لی ا د د المتروای اد الی حالب شهاده من قال درد له یکن عشمان عندی مین یکف د ، و آمنظر المسؤلف فتوح المقرب والاندلس فی درایه این عبد الحکد من ۱۹۸ ـ ۱۳۹ ، مقدمة جانو ، من ۱۹۴ ،

مبالح(١٩) -

والى جانب ذلك نقل ابن عبد الحكم كنيرا من الروايات والقصص المسعبية التى كانت متداولة بين أهل مصر سواء عن فترح مصر والمغرب ، أو عن التنظيمات الادارية والخطط ، ومن هنا تزداد أهمية كناب ابن عبد الحكم حواصة الجزء المتعلق بمصر – فهو لم يهتم بالتاريخ السياسي فقط بل اهتم بالمعران والنظم والتراتيب ، وعلى ذلك فهو رائد هسندا النوع من الأدب التاريخي الذي يهتم بالمجتمع وبالخطط ، والذي سينبغ فيه المقريزي فيما بعد، عندما يقدم أهم نماذجه ممثلا في كتاب الخطط ، وبفضله يصبح ممثل هذا النوع .

وابن عبد الحكم يظهر في كتابه بعظهر المحدث أكثر مما يبدو في مظهر المؤرخ ، فهو يعتنى في كتير من الأحيان بأيراد الروايات المختلفة ، كمب يُهتم بتسجيل الاسناد ، وتظهر صفة المحدث هذه في الفصل الأخير ، الذي يُختم به ابن عبد الحكم كتابه عن الصحابة السندين دخلسوا عصر والمغرب ، والمهدف منه هو سرد الأحاديث النبوبة التي روبت نقلا عنهم ، ولقد ترنب على طريقة المحدثين هذه تقديم وتأخير بعض الروايات ثنج عنه تقديم وتأخير في بعض الإحداث التاريخية سدتى الهامة منها سدما جعل ترتيبها زمنيا من الاحداث التاريخية سدتني الهامة منها سدما جعل ترتيبها زمنيا من الاحداث التاريخية ما سنشير اليه في مواضعه (٢٠) .

وبعد الواقدى وابن عبد الحكم يأتى كتاب البلاذرى ( أبو جعفر آحمد ابن يحيى بن جابر ( توفى سنة ٢٧٩ هـ/ ٢٧٩ م ) المعروف بفتوح البلدان والكتاب سريع نظرا لانه يتناول الفنوح جميعا ، وفتوح المشرق بوجه خاص ، وفظن أن اسبه الكامل هو « كتاب البلدان الصغير » بمعنى المختصر ، وذلك ان البلادرى كان قد بدأ فى تطويله وأعطاه اسم « كتاب البلدان الكبير » أن ولكنه لم يتمه ، كما يقول ابن النديم (٢١) ، وظريقة البلادرى هى نفس طريقة الواقدى وابن عبد الحكم ، وذلك انه يعتنى بالاسناد فيو من هذا الوجه مؤدخ

<sup>(</sup>۱۹۹) أنظر للمؤلف ، فتوح المفرف والأفدلن في رواية ابن عند الحكم ، س ۱۹۷ . "(۱۹) أنظر فنما بعد ، ص ۲۹۱ والهوامش ، ص ۲۲۱ و حد ۲۰۷ ، وانظر للمؤلف فتح المعرب عا بين الحقيقة الداريخية والأسطورة الشعبية ، مجلة كلية الآداب الاسكندية ۱۹۲۲ ، من د - وانظر للمؤلف ، فوح المعرب والابدلس في رواية ابن عبد العكر س ۱۸۲ – ۱۸۷ ، (۲۱) أنظر المهرست ، ص ۱۷۰ .

محدث هو الآخر ، وهو يعتمد على روايات عبد الله بن صالح ، والليث بن صعد ونافع مولى آل الزبير وابن الكلبى ثم الواقدى ــ نقلا عن كاتبه ابن سعد في بعض الأحيان ــ بصغة خاصة ، وينبغى الاشارة الى أنه لا علاقة بين روايات فتح المغرب المنقولة عن الواقدى هنا ، وبين الروايات ذات الطابع الاسطورى المحض الموجودة في « فتوح افريقية ، المنسوب للواقدى والذي أشرنا اليه ابتداء .

والى جانب ما تقدم نشير الى أهبية المعلومات المتعلقة بغتج المغسرب والموجودة في الكتب الخاصة بغتج الأندلس ، ولا سيما د كتاب أخبسار مجموعة ، لمؤلف مجبول من كتاب القرن السرابع الهجرى (٢٠ م)(٢٧)، د وافتتاح الأندلس ، لابن القوطية ( محمد بن عبر بن عبد العزيز – توفي سنة ٣٦٧ هـ/ ٩٦٧ م) كما نضيف أيضا كتاب الكندى ( توفي ٣٥٠ هـ/ ٩٦١ م) ، عن ولاة مصر وقضاتها ، وله أهبية خاصة بالنسبة للعلاقات بين مصر والمغرب في القرون الأربعة الأولى للهجرة ، ففيه قطع قيمة عن الفتوح الأولى التي قام بها ولاة مصر الأوائل ، الذين كانوا يضمون الى عملهم ولاية المغرب ، وكثير من معلومات الكندى ترد منسوبة الى رواتها الأوائل ، ومن أهمهم : سعيد بن عفير ، وابن لهيمة ، ويحيى بن عبد الله بن بكير ، ويزيد ابن أبي حبيب ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، وهؤلاء يذهبون في بعض الأحيان بسلسلة المسندين حتى شهود العيان الأوائل مثل عبد الله بن عمرو ، وعمرو بن العاص مثلا(٢٢) ،

وعن العلاقة بين مصر والمغرب لا بأس من ذكر خلفا، ابن عبد الحكم والكندى ، مثل المقريزى في خططه أو في كتابه عن أوائل الفساطميين في المغرب ، المعروف بد ، اتعاط الحنفا ، ( نشر الشيال ، ج ١ ، القسساهرة ١٩٦٧ م ) ، وهو مهم بالنسبة للفترة التانية ، كما يأتى ، ومثل ابن تغرى

<sup>(</sup>۲۲) انظر فيما بعد ، ص ۲۹٦ وما بعدها ، وعن نقد الكتاب يرى ريبيرا أن له أكر من مؤلف ، وان الجزء الأول منه كتبه أحد رجال السياسة الى هشام بن عبد الرحمن المهاخل ، بينما الجزء الثاني منه كنبه أحد المنقها ، وهو يرى أن الكتاب دون في القرن الرابع الهجرى ( ۱۰ م ) ، أنظر انجل جونزالس ( ۱۰ م ) ، أنظر انجل جونزالس ، النسيا ( ۸۰ م ) ، أنظر انجل جونزالس ، النسيا ( ۸۰ م ) ، ترجمة حسين عؤنس ، النسيا ( ۸۰ م ) ، ترجمة حسين عؤنس ، المربة التكر الإندلسي ، ترجمة حسين عؤنس ، المود ، من ۱۹۸ ،

<sup>(</sup>۲۲) آنظر الکندی ، س ۳۲ ، ۲۲ •

يردي في كتابه ، النجوم الزاهرة ، (٢٤) أو السيوطي في د حسن المعاضرة ، -

هذا عن أقدم الروايات الحاصة بفتوح المغرب، وأدقها وأكثرها أصالة، وهي من النوع الذي يوصف بأنه مشرقي ، أما عن الروايات المغربية القديمة، والتي يمكن أن تعادل تلك الروايات المشرقية ، فللأسف نم يصلنا منها شيء .

#### الروايات المفربية :

والحقيقة أنه كانت قد ظهرت بالقيروان روايات منسوبة الى بعض إبناء الفاتحين مثل عيسى بن محمد بن سليمان بن أبى المهاجر ، حفيد أبى المهاجر دينار ، منافس عقبة في ولاية المغرب ، وكان قد ألف كتابا في فتوح افريقية نقل منه أبو العرب(٢٠) في تراجمه ، ولا بأس في أن تكون له بعض الإنسارات في مسالك انبكرى(٢٦) ، الذي يسجل روايات لجده الإكبر أبى المهاجر عقبة في المغرب الاقصى(٢٧) ،

ومن المهم الاشارة الى أن عيسى حفيد أبى المهاجر كان من تلاميذ عبد الله ابن وهب المحدث المصرى الشهير ، الذي بعتبر من مؤسسى أول مدرسة مصرية تاريخية ، كما هو الحال بالنسبة لغيره من المغاربة الذين كانوا يبجلونه ، مما بجعلنا نظن أن روايته لن تختلف كبرا عن روايات أهل مصر(٢٨)

ولقد نبه في القيروان ، خلال القرن الناني الهجرى ، قاضى افريقية الشهير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( ٧٤ هـ/٦٩٣ م – ١٦١ هـ/٧٧٨ م ) الذي شمارك في أحداث تلك الفترة حتى أنه وقع أسيرا بين أيدى الروم في سنة ١٦٦ هـ/٧٣٤ م ، ومسجن في حبس قصر الملك بالقسطنطينية ثم أفرج

 <sup>(</sup>۲٤) المغل للمؤلف ، أهمية ابن تغرى بردى لتأريح المعرب والأخلس ، بحث في كتاب المؤرخ ابن تغرى بردى ، مجموعة المكتبة العربية ط • وزارة الثقافة ، القاهرة ١٩٧٤ \*
 (٢٥) إنظى أبو العرب ، ترجمة وقم ٩١ ص ١٠٦ ( حبث يقول عن الكتاب انه لا بأس به :

أما عن النقول فهى كثيرة في تراجم أبي العرب المُختلفة ) " (٣٦) انظر جانو ، مُقدمة فتوح افريقية لابن عبد الحكم ، ص ٢٦ "

<sup>(</sup>۲۷) انظر البكرى ، ص ۷۳ ـ ۷۲ و ۱۷ باس فى أن تكون الروايات الأنداسية الموجودة فى و أشبار مجموعة ، عن فتح المغرب نساذج لتلك الروايات المغربية الأصل ، وعن أبى المهاجر والى المغرب لمسلمة بن مخلد ، والى مصر أيام معاوية ، انظر فيما بعد ص ۱۸۸ وها بعدها .

 <sup>(</sup>۲۸) انظر النمؤلف ، فتوح المغرب والأندلس في رواية ابن عبد الحكم ، ص ۱۷۹ ساست الاعتماد على روانه أبي المعرب \*

عنه بالعدية سنة ١٢١ هـ ٢٣٦ م ، كما أنه سنار في سنة ١٤٠ هـ ٧٥٧ . على رأس وفد الى العراق يستنجد بالخليفة المنصور عندما استولى الخوارج على القيروان(٢٩) - ولما كان معاصروه من علماً، مصر ، مثل : ابن لهيعة وعبد الله ابن وهب ، ومحمد بن عبد الحكم ، من رووا عنه ، قانه من الطبيعي أن يكون قد أثر فيهم بروايات المغاربة ، كما تأثر منهم بروايات المصريين(٣٠) ، ويمكن لنا أن تقرر . من النتف القليلة التي وصنتنا عن ابن أنعم في كتاب أبي العرب وفي كتب المتناخرين . منال البكري . وصاحب الاستبصار ، وابن عذاري ، أن ابن أنهم كان له عناية خاصة بالروايات الأسطورية أو القصص التسعبي. المجيب(٣١) . وممن أتى بعد ابن أنهم من المؤرخين القيروانيين الذين لا نعرف شبيتًا عن أعمالهم سنوى ما يروى عنهم في كتب المتأخرين ، نذكر : الفقيه أبي محمد عبد الله بن أبي حسان اليحصيبي ( توفي ٢٣٧ هـ/ ٤١ ــ ٨٤٢ م )(٣٢)، والأمير الأغنيي محمد بن زيادة الله بن الأغلب ( توفي ٢٨٢ هـ/٨٩٦ م ) الذي كان أديبًا طريفًا وكان له الى جانب تواليفه الأدبيسة كتاب في • تأربغ بني الأغلب ، (٣٣) ، وأبا سهل قرات بن محمد العبــــدى ( توقى ٢٩٢ ص/ ع \_ ٩٠٥ )(٣٤) ثم أباسعيد عبد الرحمن المعروف بالوكيل ( توفى ٣١٠ هـ/ ۲۲ \_ ۹۲۳ م ) الذي كان من كبار حفاظ الحديث كما كان من أهل النتراء ،

<sup>(</sup>۲۹) نصر تاریخ حقیقة بی حاف ، سر کیم العمری ، بعداد ۱۹۶۸ ، ج ۲ می ۱۳ را احتیان سنة ۱۹۳ هـ سند ۱۹۳ هـ سند الاسارة الی آنه وقع فی الاسر فقب عزو صفیة ، وگان من أسر معه اید عضان بی این عبقة وها ، عمرو وسلیمان ، وگذلك آخو عبد الرحمن بن آند وهو الهیوه بی زیاد س انعم ، آند عن آساز این انعم قیعول حلیقه بی حیاط ال حد الرحمن این حبیب هو الدی قداد بعد آن ولی افریقیة ، والهیووی آن این حبیب لم اس افریقیة الا فی سنه ۱۹۲۷ هـ با وعن ترحمه عبد الرحمن بی اسم ، آنظ و، طبقات علماء افرینیة لایی المرب ، شد ، بوسی ۱۹۳۸ ، ترجمة رفع ۱ س ۱۹ س ۱۹ س ۱۹ ودون الرفیق ، تاریخ افریقیة والمغرب ، سرو صفیقیه فی نیزه ۲ ، وگذات عی سدر السنخ الفاضی فی المیزا ۲ ،

وجهر الطل المؤلف ، فيرح المعرب والأندلين في دواية ابن عبد الحكم ، من ١٧٩ -

راج، أتظر للمؤلف ، فتوح المعرب والأندلس في دواية أن عبد الحكم ، ص ١٧٩ -

١٩٧١ع النظر فيما بعد ، من ٢٧ وهد ١ -

وجهري المغلق النحلة السجران باليج الأص ١٨٨٠ -

<sup>(</sup>۱۳۶) انظر ابن عداری راج ۱ می ۱۳۹ ، حبب یسیر الی آن آیا سهی فرات سمع من معرف واقع به علی الله معرفه بالایس، ب، وال احد علیه طول اللهان ، فقد : به کان أعلم الناس واوقع الناس می الناس ، حسی سبب آن الکذب به ا

بينها كان ابنه أبو محمد الحسنى من أهل الادب(٣٥) -

وتاتی بعد ذبک ، من أخبار أهل افریقیة التی نم تصنا . الروایات المنسوبة الی أیوب بن آبی یزید صاحب الحمار . المائر الحارجی عنی الفنظمین ، وهم من رجال القرن الرابع الهجری ( ۱۰ م ) ، وینقل عنه ابن خلاون فقرات فی فتوح المغرب (۲۹ ه ومن کتب المعاصرین لایوب بن آبی یزید التی لم تصنفاکتاب یوست الوراق و کتاب ابنه محمد بن یوسف الوراق القیروانی ( ۲۹۲ سی ۱۳۳ هر ۱۰۶ سی ۱۳۳ هر ۱۰۶ سی ۱۳۳ هر ۱۰۶ می منافل و المنالت و المنالت (۲۷ الذی ینقل عنه البکری بعض المعنومات القیمة المناظرة لروایات المصریین الموجودة فی کتاب ابن عبد الحکم ، آما عن کتاب و مغازی افریقیة ، أو « آخبار افریقیة ، کتاب ابن عبد الحکم ، آما عن کتاب و مغازی افریقیة ، أو « آخبار افریقیة ، کتاب ابن عبد الحکم ، آما عن کتاب العروف بابن الجزار ( ۲۸۵ سی ۱۳۹ هر) فقد وصلتنا منه نتف فی کل من مسالك البکری و کتاب الاستبصار ، ومنها بفیم آن ابن الجزار کان یعتنی بجمع الاساطیر (۳۸) ، التی ربط جمعها فی کتاب نان له فی عجسائب یعتنی بجمع الاساطیر (۳۸) ، التی ربط جمعها فی کتاب نان له فی عجسائب البلدان (۳۸) ،

أما ابراهيم بن القاسم المشهور بالرفيق القيرواني ، والمعروف أيضا بالرفيق النديم(٢٠) ، صاحب ديوان الرسائل عند بني ذيري الصنهاجيين ،

<sup>(</sup>٣٥) أخلر أبو المرب . ط ٠ بيروت ، ص ١٧٤ ر حيث الاسارة الى نهب داره بعد وقامه بعدولة كيار رحل المهدى العاطبي ٠ وأنظر . حسن حسني عبد الوهاب . ورقات ، ط ٠ تونسي ١٩٦٥ ، وسم ١ ص ٦٩ ، ومعدمة المنجي الكعبي لتاريخ الحريقية والمحرب ، قلمونيق التجرواني ، ط ٠ تونسي ١٩٦٧ ، ص ١٩٠٠ .

ر۳۷) ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۳۹ ، ص ۲۳ ، وانظر قدم بعد ، ص ۲۸ وهد ۲ ، ص ۳۰ ، (۳۷) ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۱۸۰ ، ص ۳۰ ، (۳۸) ابظر المؤلف ، فقوت المغرب والأمدلس فی روانه ابن عبد الحکم ، ص ۱۸۰ ،

<sup>(</sup>۳۸) انظر دخواهد ، فعوج المعرف والاستحال على وقد المعلومات تاويخية حادة في بعض ما وهذا لا يقلل من قيمة كتابت ابن المحرار الذي يقدم لنا معلومات تاويخية حادة في بعض ما وصيف في كتاب المحتب لاين حدن ، انظر العطمة التي حققها عبد الرحمن المحجى ، ف ، وصيف بروت د١٩٦٥ ، في ٢٦ ـ ٢٨ ( في موضوع الفاطميين في المحرب ) .

اروت ۱۹۱۵ ما العفرانية لرهرى ، تحقيق محمد حاج مبادق ، مجلة الهواسات الشرقية (۳۹) أنظر آداب الحفرانية لرهرى ، تحقيق محمد حاج مبادق ، مجلة الهواسات الشرقية للمهد الهرنسي سميدي ، ۱۹۶۸ ، ص ۲۷۱ - ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، الح ، وحسن حسني عبدالوهاب، الوردان ، فسم ۱ - ص ۲۱۸ وما بعده:

ريات الله المحدد الجندي المقدمة . (20) أنظر له العلم السرور في أوصاف الخبور ، يجمل الجندي . المقدمة ،

والذي ترجع وفاته الى ما بعسه ٤١٧ هـ/١٠٢٦ م(٤١) ، فهو يعتبر أشهر مؤرخى افريقية وبلاد القيروان ـ وان كان قد جمع الى جانب العناية بالتاريخ حب الأدب وهواية الشعر والسمر ، وهذا ما يظهر في اعتماد من أتي بعد من المؤرخين عليه ، سواء كانوا من المسارقة مثل : ابن الأثير والنويرى ، أو من المقاربة ، مثل ابن عنارى وابن خلدون .

ولتقييم كتاب الرقيق تكفى شهادة ابن الاثير له عندما ينقل عنه أخبار المغرب ، فيرجحها على غيرها ، قائلا : ورب البيت أدرى بما فيه (٤٢) ، واذا كان كتاب الرقيق فى تاريخ افريقية والمغرب لم يصل الينا ، فلحسن الحظ انه وجدت قطعة من تاريخ المغرب المبكر يرجح انها بعض الكتاب ، أو أنها نقلت من بعض كتب الرقيق ، وهذه القطعة التي تبدأ من أواسط المقرن الأول الهجرى وتنتهى فى أواخر القرن النساني الهجرى ، حققها ونشرها المنجى الكعبى ، تحت عنوان : تاريخ افريقية والمغرب ، للرقيق القيرواني (٤٣)، والأمل أن يسعد الحظ المستغلين بتاريخ المغرب بالعثور على أجزاء أخرى من الكتاب ان لم يكن جميعه "

ولقد دلت تلك القطعة من ناريخ الرقيق ـ كما لاحظ المحقق بحق ـ ان النقول من كتاب ما ، مهما استفاضت ، لا تفنى البساحنين عن الكتساب الإصيل(٤٤) ، فبعضلها أمكن تحديد كثير من أماكن الوقائع وتحديد تواريخها وأسماء أبطالها ، مما كان قد اختصره النقلة ، والمثل لذلك أحداث الصراع بين زهير بن قيس ، خليفة عقبة بن نافع ، وكسيلة زعيم أوربة ، وأخبار عودة موسى بن نصير الى الشام ، ووصف وقعتى الأصنام والقرن ، وثورات الحوارج، واضطرابات الجند الأفريقى ، وغيرها(٤٥) ، هذا وان كانت تلك القطعة نعانى الكثير من الحروم والصفحات الساقطة ، ألى جانب تحريفات عديدة سواء فى النص أو فى أسماء المواضع والإشخاص ، مسا قد نشير الى بعضه خسلال الدراسة ،

<sup>(</sup>٤١) أنظر مقدمة قطب السرور ، ص ج ٠

<sup>(</sup>٤٢) أنظر الكامل ، أحداث سنة ٠٥ هـ ٠

<sup>(</sup>٤٣) نشر السقطي ، توتس ١٩٩٨ ٠

<sup>(22)</sup> أنظر عقدمة الكمين ، ص ٩ \_ ٠ ٠

<sup>(</sup>٤٥) تفس المقدمة ، من ١٧ ــ ١٤ -

أما عن المصادر التي زجع اليها الرقيق في المك القطعة ، فانه يذكر عددا من المسارقة . مثل : الزبير بن بكار ، وابن سلم، والمدائني ، والواقدي ، وبعض المفاربة ، مثل : سحنون بن سعيد ويوسف بن هشام ، وخاصة ابن ابي حسان ( توفي سنة ٢٣٧ هـ/ ٤١ ــ ٨٤٢ م ) ، الذي أورد عنه الكثير من الإخبار (٤١) ، والذي تطن انه كان اخباري القيروان في زمانه ، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون الرقيق قد أهمل ذكر غير هؤلاء ممن نقل عنهم ، ومنهم بعض من ذكرنا من قدامي الاخباريين من قيروانيين ومغاربة ،

# كتب التاريخ العام :

وياتي بعد ذلك النوع الثاني من مراجع ثلك الفترة ، التي تتمثل في كتب التاريخ العام ، وهي الأخرى على قسمين : الأول في تاريخ المغرب ، والثاني في تاريخ المشرق بصفة خاصة ،

# في الكتب المقربية :

#### ابن علاری :

وأقدم ما وصلنا من القسم الأول كتاب ابن عدارى المراكشى ، وهسو وكتاب البيان المغرب في أخبار المغرب ، الذي بدأ تأليفه منذ أواخر القرن السابع الهجرى واستسر إلى حوالى سنة ٧١٧ هـ/١٣١٢ م ، والذي كان يتبه القسم الخاص بالمشرق ، واسعه « كتاب ألبيان المشرق في أخبار المشرق » الذي لم يصل البيان • والجزء الأول من البيان المقرب يتناول تاريخ المغرب منذ الفتح الى دخول الهلالية الى المغرب ، في منتصف القرن الخامس الهجرى (١١ م ) ، وما بعد ذلك من الإحداث • ورغم أن هذا الكتاب مختصر من وجه ومتأخر بالنسبة للفترة الذي المدرسها به من وجه آخر ، الا أنه يعتوى على روايات قدامي المؤرخين من المفاربة والاندلسيين ، التي لم تصل البنا والتي يعرص على ذكر أصحابها في كل مناسبة ، مما يزيد في قيمته • ولقد عرف يعرض على ذكر أصحابها في كل مناسبة ، مما يزيد في قيمته • ولقد عرف المستشرق الهولندى دوزى قيمة البيان فنتسر منه ، منذ أكثر من قرن وربع قرن ، الجزء الأول الخاص بالمغرب والجزء النساني الخاص بالأندلس ( طبعة قرن ، الجزء الأول الخاص بالمغرب والجزء النساني الخاص بالأندلس ( طبعة ليدن ، الجزء الأول الخاص بالمغرب والجزء النساني الخاص بالأندلس ( طبعة ليدن ، الموند في أوله تتناول ليدن ، المفرد في أوله ولان ينقصه قطعة كبيرة في أوله تتناول عملة عقبة بن نافع في المغرب الاقصى ، ولقسعد اكمسل برفنسال وكولان

<sup>(</sup>٣٤) لعس المقدمة . ص ١٢ ، وش أخبار أين حسان التي ملات مجالس أمراء الإغالبة .
أنظر على سببل المثنال فيما بعد . في تاريخ الإغالبة ، عهد زيادة الله الأول ، ج ٢ ص ٣٤ وها ٢ أنظر على سببل المثنال فيما بعد . في تاريخ الإغالبة ، عهد زيادة الله الأول ، ج ٢ ص ٣٤ وها ٣ عن قربة من الأمير .
عن نسبده المحصدي في فتاواه صد المتوار ، وها ٢ ص ٣٩ . عن قربة من الأمير .

(Colin) هذا النقص في طبعتهما الأخيرة لهذا الجزء بعد أن عثروا على
 مخطوط جديد من البيان(٤٧) •

ومين أخذ عنهم ابن عدارى مين كتبوا في تاريخ المغرب ولم نصل الينا كنبهم : ابراهيم الرقيق ( توفي بعسد ٤١٧ هـ/١٠٢٦ م ) الذي كتب في تاريخ افريقية حوالي سسنة ٢٧٧ هـ/٩٨٧ م ، وابن شرف ( توفي سسنة ٤٦٠ هـ/١١٨٠ م ) ، وابن دشيق ( توفي سسنة ٤٠٥ هـ/١١١٠ م ) ، ويوسف الكاتب المعروف بالوراق ، وابنسه محمد بن يوسف الوراق ، القيرواني مولدا والقرطبي معاتا ( توفي سنة ٣٦٣ هـ/٩٧٣ م ) ، والسدى الف للحكم المستنصر الأموى كتبسابا في ناريخ افريقية حتى أيامه (٤٨) ، وابن القطان ( توفي سنة ١٢٣ هـ/١٢٠ م ) صاحب و كتاب نظم اجمان في أخيار الزمان ، الذي عثر بروفنسال على جزء منه خاص بنهاية المرابطين وبداية الموحدين (٤١) ، وهو الجزء الذي نشره محمود على مكي ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد المامس بالرباط .

ومن مصادر ابن عداري كتاب لابن أبي العياض الأندلسي ( توفي سنة

الموحدين منسلا و وكان بروفنسال قد نشر من البيان قسما خاصا بناريح الأندلس على أيام الموحدين منسلا و وكان بروفنسال قد نشر من البيان قسما خاصا بناريح الأندلس على أيام المرابطين جعله جزءا تالتا بالنسبة لجزاى دوزى (طبعة باريز ، ١٩٣٠) و أما عن القسم المخاص بالموحدين و الفنى نشره ويسى (Huici) مناوان "Anonimo de Madrid y Copenhague" عنوان المحتصرا لهذا بالأسبانية ودكتاب التواريخ لابن بسام بالمربية (مدريد سربلنسيا ١٩١٧) ، أيس الا مختصرا لهذا القسم و وعلى ذلك فهر الجزء الرابع والأخير من بيان ابن عدارى ( أنظر مقدمة بروفنسال المعلمة الاخيرة للجزء الأول من البيان ( بالمرنسية ) ص ٧ و والحقيقسة أنه أمكن التعرف ببض مصوصه بالمقتطنات التي اقتبسها منه ابن الخطيب في الاحاطة بأخباد غرناطة و ولقد تشر عدا الجزء بعرفة ويسى وابراهيم الكتاني ، تطوان ، سنة ١٩٦٢ و

<sup>(</sup>٤٨) إنظر . نص حديد عن فتع العرب للمعرب . دراسة النص ، ص ١٩٨ - وقادن مفدمة دسلان (De Slane) لكتاب البكرى ، طبعة ١٩١١ ، ص ١٦ ( حبث يقول انه يفهم من السكرى ان محمد بن يوسف قيرواني الأصل بينما يؤكد ابن حزم انه أغدلسي صحيم من اقليم وادى العجارة وهذا ما ينص عليه العميدى في حلوة المنتبس ، مجموعة تراثنا ، المكتبة الإسلسية ، رقم ٢ ط ، القاهرة ، سنة ١٩٦٦ ، ترجمة وقم ١٦٠ ) .

Pons Boigues p. 279. (وعبد السلام بن سودة ، دلیل مؤرخ المغرب Pons Boigues p. 279. (وغر المغرب Documents الأمدى (المبدق ١٩٥٠) وانظر مقدمة كتاب أخبار المهدى (المبدق ١٩٥٠) وانظر مقدمة كتاب أخبار المهدى (المبدق in édits ) بالقريسية. من د هامش ١ ، ونعن حديد عن فتح العرب للمعسرب دراسة النعن ، من ٢٠٠ وهامش ٢ .

209 هـ/١٠٦٦ م) في تاريخ المغرب اسمه د العبر ١٠٦٥ الذي نقل عنه كتبر من المتأخرين ، وكتاب و الاستيساب في معرفة الاصحاب ، ليوسف بن عبد البر النمري ، القرطبي مولدا والشاطبي وفاة (٣٦٨ هـ/٩٧٨ مـ ٤٦٣ هـ/ ١٠٧٠ م) (٥١) ، ومنها كتاب للفقيه التاريخي أبي على صالح بن الشيخ أبي صالح عبد الحليم ، نزيل نفيس ، وهنا نشير الى أن (بن هذا المؤرخ وهو عبد الله بن صالح بن عبد الحليم له كتاب في أخبار البربر ، ومنه قطعة صغيرة نشرها الاستأذ بروقنسال تحت عنوان و تص جديد عن فتح العرب للمغرب من محيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في مدريد سنة ١٩٥٤ ، بعد دراسة وتحليل لمادتها نشره في العسدد الأول من مجلة و ارابيكا

وبغضل القطع التي احتفظ لنا بها ابن عداري ، من هذه الكتب الضائعة ( الى الآن ) ، أسدى خدمة جليلة لتاريخ المغرب الاسلامي ، وضم ه مجموعة قيمة من النصوص التي لا تقدر قيمتها ، بثمن ، كما يقول بروفنسال(٣٠) •

# البكري :

ومن أهم من نقل عنهم ابن عذارى أبو عبيد البكرى ( توفى 24٧ هـ/ ١٠٩٤ م) صاحب المسالك والمالك ، ولحسن الحظ أنه وصلنا من هذا الكتاب الجزء الحاص بصغة المغرب ( كتاب المغرب في ذكر بلاد الحريقية والمغرب من نشر دسلان (De Slane) الجزائر ، ١٩١١) ، ورغم أن كتاب البكرى من كتب الكتبة الجغرافيسة العربية الا أننا نذكره بين كتب التاريخ ، تظرأ

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر النص البعديد ، س ۲۰۰ وهامش ۱ حيث الاندارة الله F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y géografos àrabigocspanoles, Madrid, 1898, p. 138 (No. 103)

وأنظر ابن الكرديوس ، تاريخ الاندلس ، تبخيق مختار العبادى ، ط • مديد ، القاحة ، من ٢٠ ( حيث الاشارة الى إن ابن الكرديوس بسمى كتاب ابن أبى الفياض به د العبر ٥ و د العبرة « و « صلة السمط وسمة المرط » ) •

<sup>(</sup>٥١) نص جدید عن فتح المرب للمغرب ، من ٢٠٠ وهامش ٢ ، حیث برجع بروفنسال الله الله و ۱۳۲۳ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۷ - ۲۰۸ می الله الله و ۱۰۸ . و کتاب الاستیعاب من مجموعة کنب الدراجم العامة ۴

<sup>(</sup>١٤) أنظر العر الجديد ، صحيفة المديد المدري بدريد ، ص ٢٠٢ -

<sup>(</sup>٥٣) تقني المصندر السابق ، ص ١٩٦٠ .

للمعدومات التاريخية الهامة التي يعويها بين دفتيه ، والتي جملنه مرجعا لكن من أتي بعده من المؤرخين ، من القدامي والمعدثين ، وتتلخص أهبية كتاب البكرى في انه احتفظ لنا بمعلومات تاريخية نقبها من أمهان المصادر التي لم تصل الينا ، وأصبا مؤلفات محمد بن يوسف الوراق ( ٢٩٢ هـ/٩٠٤ م ٢٦٣ هـ/٢٦٣ مـ/ ٢٦٢ هـ/٤٠٤ م المعروف بالتاريخي (١٤٥) ، والذي آلف ــ تلبية لرغبة خليفة قرطبة الحكم المستنصر ــ عددا من الكتب التاريخية والجنرافية عن أفريقية ، وفي هذه الكتب التي لم تعدل الينا كنب في تاريخ كثير من مدن الغرب ، مثل تربخ نونس ، وتاريخ تاهرت ، وتاريخ وهران ، وتاريخ سببتة ، وتاريخ نكور ، وتاريخ البصرة ( بصرة المغرب الأقصى ) ، وتاريخ مسبتة ، وتاريخ نكور ، وتاريخ البصرة ( بصرة المغرب الأقصى ) ، وتاريخ من منها ، أن البكرى نقل عن الوثائق والأوراق الرسمية القديمة التي كانت معورظة على أيامه في ديوان قرطبة (١٥) ،

<sup>(24)</sup> أنظر فيمة منتي ، من 13 ، 44 والهوامش -

ردد) أنشر مصله دسين (De Slave) الشكري . من ١٦ -

۵۳۵) تفسی الحبیر ، می ۱۳ به ۱۴ ۳

على المنظر قلب عداء من ١٩٩ وها ٢٦٥ ومن ١٢٦ ولا ناس من الإشارة هذا إلى ان ملكون أنظر قلب عداء الله المنظم عن البكري أن يقعل مثل ذلك عند كلامه عن على منظل المنظم ال

۵۸ انظل معلومات الشیعودی عن قس الاسکندر التی یوردها عند کلامه فی تاریخ هلوایی الیوماسی ۱ مروح الذهب فی تاریخ به الیوماسی ۱ مروح الذهب فی با تاریخ به الیوماسی ۱ مروح الذهب فی الیوماسی ۱ مروح الذهب فی با تاریخ به الیوماسی ۱ مروح الذهب فی الیوماسی ۱ مروح الیوما

#### ابن خلدون : العبر :

ويعتبر القسم الخاص بتأريخ البربر من كتاب العير لابن خلسدون الى جانب المقدمة ـ من أهم مصادر تاريخ المغرب(٥٩) ، قرغم تأخر ابن خلدون ( توفى سنة ٨٠٨ هـ/١٤٠٦ م ) فان كتابه لا يعتبر مهما بالنسبه للفترة المعاصرة له ، بل بالنسبة لأقدم عصور المغرب العربى ، وذلك للسببين المعروفين اللذين اختص بهما ابن خلدون ، وأولهما : ملكة المؤرخ المبقرى الموهوب(٦٠) التي جعلته يفهم التاريخ بمعناه الحقيقي الشامل ، الذي يتلخص في أن الحدث التاريخي أكبر من أن يكون حدثا سياسيا فقط ، بل هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك النفسية أيضا ، وهذا ما دعا ابن خلدون الى الكلام عن كل عسنه وكذلك النفسية أيضا ، وهذا ما دعا ابن خلدون الى الكلام عن كل عسنه المفنون في المقدمة حتى جعل مفهوم التاريخ أشبه ما يكون بمفهوم الحضارة ، أي جعله تاريخا للأمم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء أو طبقسات أي جعله تاريخا المنم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء أو طبقسات الأعيان ، وهذا ما سماء البعض و فلسفة التاريخ ، وهو في الحقيقة ليس الا

الإسكندرية الإسلامية في كتاب تاريخ الإسكندرية منذ أتدم المصور ، طبعة الاسكندرية سنة 1977 ، ص 779 .

(٩٩) المحقيقة أن ابن خلدون كان يقسد في أول الأمر كتابة تاريخ المفرب فقط قبل أن يجعل تاريخه عاما ، وذلك لتخصصه في معرفة أموال بلاده ، حتى يكون الكتاب أصيلا لا يعتمد على النقل كما فعل عبره ، وهذا ما يسجله في القدمة عندما يقول : « وأنا فاكر في كتابي هلما ما أمكنتي منه في هذا القطر المغربي ، و لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب وأحسوال أجبساله وأسه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الإقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأمه ، وأن الإخبار المتناقلة لا تفي كنه ما أربعه منه » ( القدمة ، طبعة التجارية ، ص ٢٧ ) ، ولقد عرف الأوروبيون أحمية المغدمة والقدم الخاص بتاريخ المغرب ، قطبها في أوروبا أكثر من ولقد عرف الأوروبيون أحمية المغدمة والقدم الخاص بتاريخ المغرب ، قطبها في أوروبا أكثر من والقد عرف المؤون موضع عناية البارون حملان والقرسي مد المغن معميب المترجم الرسمي للمغرث الفرنسية في الجزائر ما المني ترجم القدم الغاص بتاريخ المغرب منوان عنوان مصب بالمرابع الرسمي للمغرث الفرنسية في الجزائر ما المني المنابع المنابع عنوان المخاص بتاريخ المغرب والمدارمين الأوربيين محتى فاقت المداسات التي التخذته موضوعا لها غيرها من الدراسات المغاصة بغيره من أعلام منكرى المروبة والإسلام أنظى مقدة :

W.J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane, Barkeley — Los Angeles, 1952.

(١٠) لا بأس من الاشارة هنا الى ما يقوله جوتيبة من أن يلاد المفرب ليس لديها من مشاهير الرجال الدين يمكن وضعهم في طبقة ابن خلدون الا القلائل مثل هانيبال والقديس مشاهير الرجال الدين يمكن وضعهم في طبقة ابن خلدون الا القلائل مثل هانيبال والقديس (Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 80).

اما عن السبب المائي الذي يجعل سجزه الحماص بتاريخ المغرب (الى تاريخ المغرب (الى تاريخ المغرب المسية خصه، فهو أن معظم النظريا تالتاريخية التي استنبطها ابن خدون الدنت نسيجه الدراسته لتاريخ المغرب الل جانب تجاربه الحاصة أثناء عمده و تجواله في خدمة منوك الحفصيين في تونس الربني عبد الواد في تنسبان الربني مرين في فاس ويتي الاحمر النصريين في غرفاطة القيل رحيم الي مصر والنسام النظرية العصبية التي جعل منها أساسا لقيلان الدول المستمدة من تاريخ القيائل البربرية والمعربية في المغرب فهي في المغرب أوضح منها في أي الليم آخر الولهذا السبب نجد أنه يكنب تاريخ المغرب أكثر من مرة افهو يكتبه بشكل عام على أنه تاريخ دول تم انه يعود المكتبة أكثر من مرة عندما يستقدى أخبار القيائل كل على حدة الهيكتبة أكثر من مرة عندما يستقدى أخبار القيائل كل على حدة الهيكتبة أكثر من مرة عندما يستقدى أخبار القيائل كل على حدة الهيكتبة أكثر من مرة عندما يستقدى أخبار القيائل كل على حدة المناسا المناسا المناسات المناسات

الله المتقر على حديد عن فيح القرب للبطرب ، فللجيفة المفهد الحدري حدريَّاه استة 1906 . و الرفاء -

المرات المدار القديمة المسلمة البحارية ، في ١٨٨ م

۳۳، واین معدول معیس النسیودی استاذ اللکری فی النسخ ، المدده فی ۳۳ ) ، کها یعیس سیده حسالهٔ آله پالیسیه تعیس دری قصور النسعودی فی سیده آخوال الخرب با ویمیس الدی الله بازوج الدهب ، وها فی نسل الوقت حودج ( الممل ) نی بازوج الدهب ، وها فی نسل الوقت حودج ( الممل ) نی باز جده فی المؤرخی المدده فی ۳۳ ...

ومثل الطبرى • ولا تجد هذه المعلومات ـ حاليا ـ فيما لدينا من كتبهم انى وصبلتنا ملخصة أو مختصرة ، كما هو معلوم •

# في الكتب الشرقية :

# الطبري وخليفة بن خياطً :

الى عهد قريب كان كتاب الطبرى يعتبر أقدم كتب التاريخ العام المشرقية التي تتبع نظام الحوليات في سرد الأحداث ، وذلك أن كتابا آخر تواحد من أقدم وأشهر مؤرخي المشرق لم يكن قد رأى النور بعد ، وهو تناريخ خليفة :بن خياط ، المتوفى حوالى سنة ٢٤٠ هـ / ٨٥٤ م ، أي قبل وفاة الطبري بأكثر من نصف قرن ، ومن غريب الصدف أن ينال تاريخ خليفة بن خياط اعتمام باحثين دفعة واحدة هما سهيل زكار الذي نشره في دمشق سنة ١٩٦٧ ، وأكرم المسرى الذي نشره في النجف في نفس سنة ١٩٦٧ ، كما نشر كتابا آخُر لَابِنْ خَيَاطًا ۚ، قَرَبُبِ الصلة بالتاريخ ، هو : كُتَابُ الطُّبُقَات(١٤) \* . `` واذا كانت رواية خنيفة بن خياط تعتبر مختصرة جدا على وجه العيوم بالنسبة لروايات الطبرى التي تُتصف بالتعدد والاسسهاب ، فإن تاريخ ابن خياط يتيين بتتبع الأحداث خلال حولياته في المفرب في حرص شمسديد، وكانه يحرص عسلى الربط الزمني بينهسسا دون أن يسقط بعضها ٠ الصوائف والشواتي في البر والبحر جبيعسا ، مبا لا نجد لهسا نظيرا في كتب التاريخ المبكرة الأخرى ، مثل : ابن عبد الخكيم والبلاذرى والطبرى . وكذلك القطعة التي نشرت من الرقيق القيرواني - وعن حذا الطريق تضاف سادة مشرقية جديدة الى الادب التاريخي الحاص بالمغرب والأندلس في عصوره المبكرة ( أنظر قيما بعسسه ، ص ٣٦ ) ، وإن كان عدد من أسماء المواضم والأشبخاص في كل من نشرتي دمشق والنجف ما زال في حاجة الى التحقيق.

أما عن كتاب الطبرى (ت ٣١٠ هـ/٩٢٢ م)، أشهر كتب التاريخ العام المشرقية ، فانه ينقل عن كثير من كتاب المفازى الأوائل الذين لم تصل الينا

<sup>(</sup>١٤) واذا كنا لا نمرف عن حياة خليفة بن خياط الا أنه ولد في البصرة ، فمن المعروف انه كتب خسسة كب لم يبنى لنا منها الا الكتابان المذكوران : في التناريخ وفي طبقات الرجال ، أنظر تاجي حسن ، دور القبائل العربية في المشرق خلال المعبر الأمرى ، رسالة دكوراء بالانجليزية ، ث ، بنداد ، ١٤ – ١٩٧١ ، ص ١٤ ، ص ١ ، ١٠ وان كان لا يذكر تحقيق المعبرى .

كتبهم، مثل الواقدى ( ولو أنه يكاد يثير الشك حول روايته عندما يسبقها في كنير من الاحيان بكلمتى و وزعم الواقدى ، كما أشرنا ، والمدافنى ولكن عيبه أنه لم يهتم بالمغرب ، مما أثار دهشة ابن الأثير عند حديثه عن فتسمح الأندلس ، فبعد أن أورد الأمسطر القليلة التي سبجلها الطبرى ، قال : هذا جميعه ذكره أبو جعفر في فتح الأندلس ، وبعثل ذلك الاقليم العظيم والفتح المبين لا يقتصر فيه على هذا القدر ، وأنا أذكر فتحها على وجه أتم من هذا له ان شما يبلادهم (١٥) .

#### ابن الأثمر :

ولقد آكمل ابن الاثهر ( تونى ٦٣٠ هـ/١٣٣١ م ) هذا النقص عندما خص كتاب الطبرى وسد ثغراته ، قرجع الى كتب أهل الثقة من المفارية ، ولو أنه أهمل الاشارة الى مراجعه ثلك • ويمكن بالمقارنة تحقيق بعض مصادر ابن الأثير ، وأهمها كتب الرقيق ومحمد بن يوسف الموراق والبكرى ، وفيما يتعلق بقيام الدولة الفاطمية يلخص ابن الأثير روابة القاضى النعمان في كتابه افتتاح الدعوة ، كما ياتي • هذا كما يتضع أن من بين معلومات ابن الأثير أشياء مستمدة من كتب أفرنجية قديمة في تأريخ المغرب والأندلس قبسل الاسلام(٦٦) ، وليس بغريب على ابن الأثير أن يكون قد رجع الى ترجمات هذه الكتب ، ولم ينقلها عن سابقيه مثل المسعودي أو البكرى •

والحقيقاة أن ابن الأثير مؤرخ محقق موهوب ، فهو دغم اهماله ذكر مصادره في كثير من الأحيان ، يعتنى بصحة معلوماته ، وهو في ذلك ، وفي النقد التاريخي له فضل السبق على ابن خلدون ، ولقد ترتب على ذلك أن كتابه و الكامل ، ليس مهمسا بالنسبة للقرون المتأخرة فقط ، بل بالنسبة لأقدم العصور الاسلامية ، وليس بالنسبة للمشرق فحسب لم كما هو الحال بالنسبة للطبرى لم بل بالنسبة لبلاد المغرب والأندنس أيضا ، ولقد تنبه الأوربيون الى ذلك ، فجمع فانيان (Fagnan) المعلومات الحاصة بالمغرب

<sup>(</sup>٦٥) ابن الأثير ، أحداث سنة ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٦٦) أنظر فنم الأندلس في ابن الأثير ( أحداث سنة ٩٢ ) حيث المعلومات المخاصة بالملك وكرد (Recared) والمعمم الكنسي الذي قرر أن تكون الكانوليكية هي الديانة الرسمية للبلاد ( وقارن برونيسمال ، تاريخ أسمانيا الاسلامية ، بالفرنسية ، هن ه ) \*

والأندلس من « الكامل ، بر وترجيها إلى الفرنسية تحت عنوان به حوليات المغرب والأندلس ، (Annales du Maghreb et de l'Espagne) هذا. كما المغرب والأندلس ، (Annales du Maghreb et de l'Espagne) هذا. كما اثبتت المكتشفات الحديثة من الوثائق والأوراق الرسمية صحة معلومات ابن الأثير عن تاريخ المغرب الاقعى في المغرن السادس الهجرى ( ۱۲ م )(۱۲) به

#### النويري :

وعن ابن الأثير نقل كنير من المتأخرين مثل ابن خلصدون والنويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم توفى سنة النويرى المعروف بنهاية الأرب فى فنون الادب له أهمية خاصة - فرغم الناويرى المعروف بنهاية الأرب فى فنون الادب له أهمية خاصة - فرغم الالكتاب (الذى ما زال فى معظمه مخطوطا لم ينشر الا الأجزاء الأولى منه عبارة عن موسوعة عامة كبرى فى الادب والجغرافية والتاريخ والاجتماع (مثل صبح الاعتى للقلقسندى ومسالك الابصار للمعرى) ، فإن الجزء الثانى والمشرين منه خصصه النويرى لتاريخ المغرب والأندلس منذ المنتح العربى الى ايامه (٢٨) ورغم أن النويرى متأخر بالنسبة للفترة التى ندرسها ، ورغم أن النويرى متأخر بالنسبة للفترة التى ندرسها ، ورغم التي ينقل كثيرا عن ابن الأثير الا أنه احتفظ لنا بقطع نادرة من بعض الكتب المغاربة مثل الرقيق الذى ينقله بتغصيلاته وين حدف أو تغيير عندما يعرض لتاريخ الأغالبة ، سواء فى افريقية أو فى حيقلية م

وتاريخ المغرب للنويرى أشبه ما يكون بكتاب حديث فهـــو مرتب منسق ، وهو لا يهتم كثيرا بايراد اختلافات الرواة ، بل يأخذ بالرواية التى يفضئها ، واذا كان ذلك يمكن أن يعتبر من حسناته بصفته سهل التناول ،

E. Lévi -- Provençal Un Recueil de lettres officielles (10) almohades, étude diplomatique, Paris, 1942, pp. 30, 36, 38, 40 etc. تفين النسخة المسورة المعنوط دار الكب ، رتم ١٨٦٦٨ ، ولقد نظرنا ني النسخة المسورة المعنوطة (٦٨) مخطوط دار الكب ، رتم ٢٢٦٨ ، وقارناها بنا ترحمه منها دسان Raspar في ملاحقه لابن خلدون ، ولقد نشر هذا الجزء وترجم بسرفة جاسيار ريمبر، (Remira) ، غرناطة سنة ١٩١٥ ، في

Revista del Estudios Historicos de Granada y su reino رهنا لا بأس من الاشارة الى موسوعة العمرى ( توفى سنة ٧٤٩ هـ/١٣٤٨ م ) المروقة مسئلك الابصار . وبها جزء عن المنرب اقله الى القرنسية مع دراسة عبيقة جودفروا ديمومين . ولكنه يتناول الفترة القريبة من المؤرخ . (Gaudafroy-Demombynes)

يقسد الى الغرض مباشرة ، الا أنه يضعف من قيمته كمسدر أصيل ، النا ما قورن بغيره من الكتاب الذين اعتنوا بتسجيل اختلاف الرواة في المسالة الراحدة ، تاركين الأمر لتفدير الباحث ، أو مرجحين بعض الروايات عسلى غيرها .

# كتب التاريخ الخاص :

بعد عدا العرض لكتب المغازى وكتب التاريخ العام من مشرقية ومغربية ما يرجع اليه في دراسة تاريخ المغرب بشكل عام منذ المفتح العربي وحنى الوقت الذي يتوقف عنده المؤلف ، نستعرض كتب المتاريخ الخاصة بدول المغرب التي ندرسها ، وهي : دول الأغالبة والرستسين والأدارسة ثم دولة الفاضيين في بدابة أمرها في المغرب المفرب المفاضيين في بدابة أمرها في المغرب المناسين المناسين المناسين المناسين المناسية المناسين المناسية الم

# نى الأغالية :

وفي الوقت الراهن لا نجد تحت أيدينا مؤلفات خاصة بتاريخ المدلة الأغلبية ، فكتاب الإعير محمد بن زيادة الله بن الأغنب ، الذي دون فيسه أخبار أسرته الى ما قبل وفاته سنة ٢٨٣ هـ/ ٢٩٩ م ١٩٠٥) لم يصل الينا ، وكذلك الحال بالسبة لتساريخ الرقيق أو الوراق وغسيرهم من المؤرخين القيروانيين ، وبذلك ليس أمامنا لدراسة تاريخ الإغالبة سوى كتب التاريخ العام من مشرقية ومغربية ، وفي مقدمتها : كتب ابن الألير ، وابن عذارى ، والمنويرى .

وتظهر أهمية تاريخ النوبرى بالنسبة للأغالبة في الروايات المستفيسة التي ينقلها من كتاب الرقيق ، فكانه ثم يترك من كتاب القيرواني النسبير شيئا ، وهذا ما يميز روايته عن رواية ابن الأثير الذي اكتفى بتلخيص الرقبق والرراق والقاضي المعمان ، رغيرهم من مؤرخي المغرب ، وهكسذا فاذا أنان المنقل دون تصرف مما بعيب الكتاب ـ قديما وحديثا ـ فاننا نحمد للنويري نقله المسهب من الرقيق ، وعدم قناعته بنقل ملخصات ابن الأثير ا، كما فعل في غير تاريخ الأغالبة من الراضي "

واذا كنا تحمد للنوبرى أنه نقل الرقيق دون تصرف ، فان ابن عدارى له فضيل ترتيب الأحداث انتى نقلها من الرقيق ترتيبا تاريخيا موفقا بفضل

روم) النظر متمددة الكمس لدراج الريندة والمقرب للرقبق أمن ١٥، وأنظر قيما السقى ا عن **٢٤ وها ١٣**٠ م

طريقته في الكتابة التي جمعت ما بين المنهج الزمنى ، الممثل في الحوليات أو السنويات ، والمنهج الموضوعي ، الذي يعالج عيوب الطريقة الحولية باستيفاء المرضوعات المهامة في مناسباتها الموافقة ، وهو المنهج التناويخي اللفتي نبع فيه ابن الأثير ، وسار على منواله من أتى بعده من الكتاب .

## في الرستمين :

وفيها يتعلق بدراسة تاريخ خرارج المغرب ودولة الرستهيين في تاحرت يكاد المؤرخ يفتقد المصادر المعتبرة بشكل تام ، وهو الأمر المنطقي بالنسبة لمركات ثورية مناهضة لدولة الخلافة ، ودويلات معادية لمجتمع أهل السنة ، لا تجد من يكتب عنها ليس بانصاف فقط بل وبكفاءة أيض للا فيما نعز ونكتاب أهل السنة من رسميين وغير رسميين يقفون موقف معاديا من جماعات الأباضية ، ومن دويلات الأباضية والصغرية نتيجة لعدم طلاعهم المباشر على أحوال تلك الجماعات وكتاب الحوادج الفسيم متحصبون لأحسل مذهبهم لا يجدون الا الروايات المنقبية التي يجتفظون بها لانفسهم ، فكانها أدب سرى فيس للتداول خارج نطاق الجماعة ، مما عرض كثيرا من كتبهم للضياع في ظلال تلك السرية القاتمة ، ان لم يكن للتبديل والمسخ .

## ابن الصغير :

هذا ، وليس من الغزيب ألا يصل الينا في تاريخ الدولة الرستمية الا كتاب واحد معاصر ، وعدد قليل من كتب السير والطبقات المنقبية ، يرجع اقدمها ، الى القرن الحامس الهجرى ( ١١ م ) • والكتاب المناصر لابن الصغير ، في ذكر بعض الاخبار في الأثمة الرستميين ، الذي قدمه موتيلينسكى الى المؤتمر الدولى الرابسع للمستشرقين ونشره في ياريز ١٩٠٧ مع فراسة بالفرنسية (٤٠٠ م

والمؤلف، ابن الصغير، مالكي من أهل تاهرت، دون كتابه حوالي سنة و ١٩٠ هـ/٢٠ م على أواخر ايام الرستميين، فهو معاصر للأحداث، وهو في موقف يسمح له بالكتابة بالصاف : اذ جمع في شخصه بين حب لبلاه تاهرت، وعدا ما يقرره بنفسه تاهرت، وعدا ما يقرره بنفسه

Chronique d'Ibn Saghir sur les Imams Rostemides de Tahert, par A. De.C. Motylinski, Paris 1907.

عندما يقرئ ؛ إنه إن إنه إن أيحرف ولا يزيد ولا ينقص : فا نقص وألزيادة ليس من شيم ذرى الروات ولا من أخلاق ذرى الديانات ، وإن كنة للقوم مبغضين ، ولسيرهم كارهين، ولمذاهبهم مستقلين (١٧) • وهكذا لا يعيب كتاب إين الصغير الا أنه تاريخ قصصى وليس الريخا سياسيا بالمعنى المطلوب • فهو يعتمد على الروبات الشفهبة التي يسمعها من الأباضية عن الأحداث الحاصة بالألهة منذ تأسيس الاهامة الرستمية في تأهرت وقبل تأسيسها ، مما مضى عليه مائة عام أو يزيد الى جانب مشاعداته وما عاصره من الاحسدات ، وبعض كتب للذهب الأباضية التني قراها (٧٢) -

واحكناً، قاذا كانت رواية ابن الصغير مهمة بالنسبة لبعض الأحداث التي مر عليها كتاب الأباضية مرووا سريعا ، فقد كان من المحتم ان تعانى منا الروايات التبغهية ، من : الطابع القصصى ، والتعميم ، وعدم القدرة على تحديد التواريخ ، فهو مثلا لا يعرف مدة حكم آول أئمة تاهوت : عبد الرحمن بن وستم ويعتذر ، بقوله : و وقد كنت وقعت على عدد سنى امارته كم كانت ، ولكنى نسيتها مع مرود الايام(٧٣) واذا كان ابن الصغير قد أظهر في هذا الموضع حسا تاريخيا عندما اعتذر عن ذكر سنوات حكم الامام الأول ، فهو يغيل تواريخ ولاية من أتى بعده من الأئمة ، وبالتالي يضرب صفحا عن ذكر سنوات حكمهم ، هذا ، الى جانب ما أهمله من الأخبار الهامة مما يقلل من عبدة الرواية من وجهة النظر التاريخية ، رغم ما تحويه من معلومات ثمينة أنفرد بها ابن الصغير ، وتميز بها عن بقية كتاب الأباضية ، وخاصة بالنسبة الأحداث القريبة من عهده في تأهرت ،

## ابو زکریا :

أما عمدة كتب الأباضية بالنسبة لناريخ تاهرت الرستعية ، فهو كتاب أبى ذكريا يحيى بن أبى بكر الورجلاني ، المعروف بده كتاب السير وأخبار الأثية ، رغم أن صاحبه من رجال القرن الخامس الهجري ( أنا م ) ولقد نصر مسكراي الكتاب تحت عنوان أخبار أبي ذكريا ، في سنة ١٨٧٨(٢٤) ،

<sup>(</sup>۷۱) أنظر اين السنج ۽ ص ۱۰ •

٠ ١٧) اين اگستي ۽ ص ١١٧٠ -

<sup>(</sup>٧٢) ابل السنع يمي ١٦ •

E. Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, Alger — (vt.)
Paris 1878.

ولكنه لما لم يتيسر أنا الرجوع الى النص المنشور ، فقد اطلعنا على معطوط. دار الكتب المصرية ( رقم ح/٩٠٣٠ ) •

والكتاب ، كما يفهم من عنوانه ، يجمع بين التاريخ المثل في أخبسار الأثمة ، وبين السير المثلة في تراجع وأعمال مشايع المنحب و فهو يستعرض تاريخ أثمة تأهرت واحدا بعد الآخر ، ويجمع كل ما كان معروفا عن الإباضية حتى وقت تاليفه ـ دون الإشارة الى مصادره ، وخاصة الأخبسار النفيية والمتعلقة بالانشقاقات المذهبية • ورغم انطابع القصصي لأخبار أبي زكريا التي يظهر نيها أثر أخبار الأثمة لابن الصغير في عدد من المراضع، ورغم غلبة الطابع المنقبي المتمثل في الكرامات والأخبار الاسطورية ، فأن المؤلف يهتم في بعض الأحيان بالتحديدات الكانية للأحداث ، وضبطها من الناحية الزمنية ، مما يعطيها طابع التاريخ السياسي الجاد اوان كان يتقصه التوثيق ٠ فهو يحدد اهامة عبد الرحمن بن رستم بسنة ١٦٠ هـ/٧٦ - ٧٧٧ م ، كما یشیر الی رأی من ذکر سنة ۱۹۲ هـ/۷۸ ـ ۷۷۹ م(۲۰) ، وهو یحدد بعض مواقع الانشقاق الثائي على عهد الامام أفلح بن عبد الوهاب بعشية الخبيس ١٣ رجب منة ٢٢١ هـ/٣ يولية ٨٣٦ م(٣٦) ، مما يعني انه اطلع على بعض الكتب التاريخية الجادة ، وإن أحمل الاشارة اليها • وهو يحدد بعد ذلك امامة أفلح بـ ٦٠ ( ستين ) سنة ، وامامة محمد بن أفلح بـ ٢٠ ( أربعين ) سنة ، وولاية يوسف بن محمد يد ١٤ ( أربع عشرة ) سنة ، كما يقسدم تفصيلات جيدة \_ وسط الأخبار المنقبية \_ عن واقعة مانو الهامة ، في جبل نفرسة ، بين الأباضية والأغالبة ، وان كان أهميل تحديد تاريخها(٧٧) ( سنة ۲۸۳ هـ/۸۹٦ م ) الذي نجده في ابن عداري ٠

والى جانب أخبار الأباضية يحتوى كتاب أبى ذكريا على قطعة جيدة من الحبار عبيد الله المهدى ، خاصة برحلته من المشرق الى سجلماسة واسستيلاء الداعى على تاصرت ، نظن أنها مأخوذة من كتب الفاطميين الأولى ، مثل : كتاب القاضى النصان المعروف بافتتاح الدعوة ، أو سيرة الحاجب جعفر لمحمد اليمائي، واستتار الامام لاحمد بن ابراهيم النيسابورى ، التي ستشير اليها ، مما كان دارجا بين اباضية المغرب في القرن الحامس الهجرى ( ١١ م ) ، بعد نقلة

<sup>(</sup>۷۵) المُعَلِّوطُ ۽ من ۱۳ -- 1 -

<sup>(</sup>٧٦) أنظر المخطوط ، من ٢٨ ــ ب "

<sup>(</sup>۷۷) انظر المصارط ، ص ۲۲ سا ۲

الفاطميين الى مصر والقطيعة بينهم وبين بني زيري في افريقية •

لكل ذلك لم يكن من الغريب أن يصبح كتاب أبي ذكريا هو المصدر الذي نهل منه مؤرخو الأباضية والرستميين فيما بعد ، كما أصبح النموذج الذي اقتدى به كتابهم في العصور التالية ·

#### الدجيني :

وأهم من اقتدى بكتاب أبى ذكريا ، هو أبوالعباس أحمد الدرجينى ، فى كتابه المعروف ب ، طبقات الأباضية ، ، الذى نظرتا فى مخطوطته بدار الكتب مخصوبة (مرخم ١٢٥٦١ ح مصورة عن المخطوط الأصل رقم ٢٦١٢ تاريخ ثيمور) ، قبل أن نطلع على طبعة الجزائر التي قام بها ابواهيم طلاى (البليدة ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ مَ) .

والدرجيني من رجال القرن السابع الهجرى ( ١٣ م ) ، وهو يسبر في كتاب الطبقات على نفس نهج أبي ذكريا فينقله ، ويضيف اليه اضافات من عنده و وبناه على ذلك فان ما وجهناه من نقد أو تقريط لسكتاب أبي ذكريا ينطيق على طبقسات الدرجيني و فهو كتاب منقبي يحتوى على أخبسار أثمة تاهرت وسير مشسسايخ المنصب التي كانت معروفة على أيام المؤلف ، من قاريخية وأسطورية و واذا كان الدرجيني قد أضاف الى معلومات أبي ذكريا بعض التحديدات الزمنية ، كما اعتنى يتزويدها ببعض المعلومات النساريخية عن خوارج المشرق وأباضية المغرب ، كتلك التي نقلها من مسالك البكرى ، منسوبة المهدى نقلا عن الرقبق في تاريخ أفريقية (٢٠) ، مما يسمو بمستوى عبيد الله المهدى نقلا عن الرقبق في تاريخ أفريقية (٢٠) ، مما يسمو بمستوى الموايات القصصية نحو مستوى المعلومات التاريخية ، فان فضسال السبق بهي ياجي ذكريا الذي يظل كتابه المسدر الأول للدرجيني و

## الوسيائى :

ومن كنب الأباضية التى تعتبر كمهزة الوصيل بين كتاب أبى ذكريا وكتاب الدرجيني ، من الناحية الزمنية على الأقل ، « كتاب السير ، لأبى الربيع سليمان بن عبد السيلام الوسياني ، الذي اطلعنها على مخطوطته

<sup>(</sup>٧٨) أنظر المخطوط ، من ١٩ ــ ب ٠

<sup>(</sup>٧٩) أنظر المتطوط ، من ٢٠ ـ أ ٠

<sup>(</sup>۸۰) اختر المخطوط ، من ۵۰ ساب ۰

المعفوظة بدار الكتب المصرية ( رقم ح/٩١١٣ )(٨١) •

والواضع من التواريخ التي يقدمها الوسياني في الكتاب أنه من رجال القرن السادس الهجرى ( ١٢ م ) ، ومن دراسة تلك التواريخ يمكن القول انه توفي في أوائل النصف الثاني من ذلك القرن . وهو لذلك يعتبر خليفة أبي زكريا بين مؤرخي الأباضية - وكتاب السير للوسياني من نوع الطبقات المنقبية في أخبار منسابخ جبل نفوسة ، بلد المؤلف ، فهو اذن من النسوع انقصصى ، رغم اجتهاد الوسياني في تحري الصحة ، كما يعول في المقلمة ودعونه من يجد غلطا في الكتاب أن يصلحه ( ٢٨) ، أما عن الغرض من الكتاب متل غيره من كتب المناقب . فهو تربوى ، كما ينص المؤلف في خاتمة الجزء النائي ، اذ يقول : « تم ما وجدت من سير المسايخ رحمة الله عليهم ورضواقه لديهم ، وفقنا الله لاتباع سيرهم السنية والنخلق بأخلاقهم النيرة ، وعصمنا من نبذها والنهاون بها ، وأقاض علينا سجال بركاتهم ، وحشرنا في زمرتهم ، من نبذها والنهاون بها ، وأقاض علينا سجال بركاتهم ، وحشرنا في زمرتهم ، أمن يارب العالمين (٨٢) ،

هذا ، وبمكن أن يوضع الكتاب أيضا - مثل سير أبي ذكريا وطبقات الدرجيني \_ بين كتب الفقه ، وذلك أن من أهدافه : التعريف بقواعد الفقه الإباضي ، من أجل تنظيم حياة الناس العامة والخاصة ، وهو الأمر الذي يظهر على فتاوى المشايخ (٩٤) .

<sup>(</sup>A1) ولقد تقلمنا بدراسة لهذا الكتاب إلى مؤتمر تاريخ المترب بتوتس - ديسمبر 1976 - معننا عنوانها : د هامنى على مصادر تاريخ الإباضية في المعرب : دراسة لكتاب المسير الأبي الرسم سينمان عبد السلام بن حسان بن عبدالله الموسياس ، من مخطوطات دار الكتب المصرية ١٠ ٥ - ترجو أن يكون دد تم طبعه • وأملنا أن نجعل تلك الدراسة عقلمة للكتاب ـ المقى يقسمه مسحبه الى ثلاثة كتب ، لكل منها مقدمته الخاصة وخاتمته ـ اذا وفقنا ألله الى تحقيمه ونشره وعبا قامه •

<sup>(</sup>۸۲) المخطوط ، ورقه ۲ وجه ٠

<sup>(</sup>٨٣) المخطوط ، وزقة ١٣٧ ظهر ١

<sup>(</sup>A2) ولا بأس من الاشارة هذا الى ولجد من كب القعة الاباضى المهامة ، مو كناب :

من يعقرب بوسف بن ابراهيم الورجلاني ( قرن ٦ هـ ١٦ م ) المسمى ب و كتاب الدليل
لأمن العقول ( طبع حجر بالقاهرة ) ، الذي يعتبره الاباسية من قعم مراجعم المذهبية - انظر
علوش (LS. Allouche) الذي يترجم فصابي من هذا الكتاب ، توليما عن تغنيد وقل
الإنساعرة في مسألة الصفات وعدم خلق القرآن ، وتانيهم، في الوعد والوعيد ، مجلة هسيم يحي
(Hespéris) ، جزء ٢٢ ، ١٩٣٦ ، فعملة ١٠

وعلى وجه العبوم فا وسيانى يعرض لنا آثار عنماء الأباضية ومشايخهم عند قيام الدولة الرستمية ـ حيث يستعين بكتاب أبى ذكريا ـ وحتى أيامه ، الى جانب عنايته بمعاصريه والقريبين منه من رجال القرتين الخامس والسادس المهجريين ( ١٢ ، ١٧ م ) • ولكل ذلك فالكتاب مهم ، من حيث : التعريف يالرجال ، والمواضع الجفرافية والطبوغرافية ( الخطط ) • وهو يحتوى على معلومات مغيدة لدراسة المعنم الأباضى ، عمل المستويات الاقتصادية ، والاجتماعية والدينية ، مما استفدنا منه في الدراسة • أما من حيث التاريخ السياسي فهو يعرض لبعض الصراعات المعلية والداخلية ، ويقدم معلومات بمكن أن تغيد في دراسة العلاقات الخارجية بين المجتمعات الأباضية والدول المسافذة في المغرب في حينه •

وهكذا يكون كتاب الرسياني ني سير علماء ومشايخ الوهبية في جبل نفوسة حلقة في سلسلة كتب المناقب الأباضية في المغرب ، التي تكمل بعضها يعضما - فهو صلة لكتاب أبي ذكريا كما يعتبر كتاب الدرجيني صلة له ، وأن كان كل من كتابي أبي ذكريا والدرجيني لهما طابع تاريخي مبيز ، به - أن استفادا من الكتاب التاريخي الأول ، وهو كتاب ابن الصغير - أما أقرب الكتب الإباضية الى كتاب الوسياني ، فهو كتاب القرن العساشر الهجري ( ١٦ م ) الذي ألفه السماخي ، والذي أصبح من أهم المراجع التي يعتمه عليها الدارسون ، مما يجعلنا نرجع أن كتاب الوسياني كان النموذج الذي اقتدى به الشماخي ،

# الشماخي :

والشماخي هو أبو المعباس أحمد بن أبي عثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخي نسبا ، اليفرني بلد! ، ويفرن من قرى جبل نفوسة ، ورغم تأخر الشماخي ( توفي سنة ٢٨ هـ/٢١ ــ ١٥٢٢ م ) قان لكتابه المعروف بالسير أو سير مشايخ جبل نفوسة ، أهمية خاصة ليس بالنسبة للفترة المتأخرة من تاريخ اشرارج الأباضية بالمفرب ، بل بالنسبة لأقدم العصور ، من : تورات المرارج الأبل الى تاريخ الرستميين في تاهرت وجبل نفوسة (٨٥) ، فلقد جمع الشماخي كل ما تراكم في المغرب من الأدب الأباضي على مستوياته المختلفة ،

<sup>(</sup>٨٥) طبع حجر ، القاهرة ، مدون تاريخ -

من سياسى ودينى واقتصادى ، وفسنه كتابه فى ثنايا سير الأئمة والعلماء والمسايخ ، وميزة النساخى انه فقيه عالم بأصول المذهب وفلسفته وتاريخ طيوره فى المفرب ، وهو لا يكتفى بالنقل بل ينتخب رواياته من كتب السابقين مل ابن العسسفير وأبى ذكريا ، ويحسن عرضها ، حتى تلك ألني تُسلم بالطابع الأسطورى ، ويعرضها عرضا منبولا لا يجافى العقل أو سائمة الجس، وهو يبدأ بعرض أحوال الدولة العربية فى صدر الاسلام ، ويلتى الأضواء على الفتنة أيام عنمان ، وظهور فرق الخوارج الأباضية ، ويتكلم على طبقات وضو : « التعريف بمشايخ المغرب وأثمتهم وكرامتهم ومناقبهم » ،

وعكذا ختم النسباخي سلسلة الأباضية المنقبية في المغرب مع مطلع المغرن السادس عشر الميلادي و وان بقيت بعد ذلك مؤلفات أسرة الباروثي النفوسية الطرابلسية التي أحيت الدراسات الأباضية في وقتنا المعاصر و

## البسسادونى :

وكاتب البارونية الأباضي هو سليمان بن الشيخ عبد الله الباروني الساحب كتاب الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الأباضية (٢٩) و ولقد الطلعنا عنى مجلد القسم الثاني من الكتاب ، وهو الخاص يمدينة تاهرت ( تيهرت ) وأئمة بني رستم فيها ، ويحتوى على مقدمة جغرافية مطولة في أقوال الكتاب في مدينة تاهرت وغيرها من مدن الأباضية ، الى جانب صفحات في علماء الأباضية والمشكوك في أمره منهم ، منقولا من كتب التراجسم المغربيسة والأبدلسية مثل ابن الغرضي ( ت ٢٠٠ هـ ) وابن يشكوال ( ت ٢٠٥ هـ ) و لفسبي ( ت ٢٠٥ هـ ) و ابن الأبوار ( ت ٢٠٨ هـ ) و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و ابن الأبوار ( ت ٢٠٠ هـ ) و ابن الغرب و اب

أما عن أثمة الرسنميين فهو يجمع ماديّهِ من كنب الناريخ والتراجم الأباضية ، مثل : ابن الصغير والشماخي وعو يتص على الاخذ منهما ، ولا باس في أن بكون قد نظر أيضا في كتب أبي ذكريا والدرجيني حيث تظهر باس في أن بكون قد نظر أيضا في كتب أبي ذكريا والدرجيني حيث تظهر

<sup>(</sup>٨٦) طبع على ورن أسعر ، صعرفة المؤلف في مضعة الأزهار المبارونية ٠

روايتهما ، الا اذا كان النقل عنهما بطريق غير مباشر ، كما يأخسة من ابن خلدون ، ومن أهم ما يتميز به كتاب الأزهار الرياضية هو اهتمام المؤلف بتوثيق روايته برسائل الأئمة الى عمالهم ورعاياهم ، وكسذلك الرسائل المتبادلة بين أهل الدعوة في المغرب واخوانهم في المشرق ، وهو الأمر الذي يعطي قيمة وثائقية كبيرة للكتاب ، وان كنا لا نعرف نصيب هذه الرسائل من الصحة أو الحمال .

أما آخر ما ظهر من كتب الأباضية المعاصرين ، فهو كتاب على يحيى معسر ، وعنوانه : الأباضية في موكب التاريخ (٨٧) ، والكتا برغم جدته من نوع التراجم التقليدية ، وميزته آنه جمع مادة لا بأس بها من الكتب الإباضية الحديثة ، مثل كتاب : الشماخي وآل الباروني ، و و قطب الإلمة ، معمد يوسف طفيش ،

## فى الأثارسة :

وفيما يتعلق بتاريخ الأدارسة لم تصلنا كتب متخصصة ، كما هو الحال بالنسبة للأغالبة ، وبناء على ذلك فنحن نرجع الى كتب التاريخ العام من مشرقية ومغربية ، مما ذكرناد ، بالإضافة الى مسالك البكرى الذي يقدم مادة تاريخية قيمة عن أدارسة فأس وأدارسة المغرب الأوسط .

# ابن آبی زرع :

ولكنه بشى، من التساهل نذكر هنا كتاب ابن أبى زرع ( ابو العباس أحمد \_ توفى بفاس قيمسا بين سنة ٧١٠ هـ/١٣١٠ م وسنة ٧٣٠ هـ/ ١٣٢٠ م) المعروف بروض القرطاس ( كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ) • فالحقيقة أنه رغم تأخر الكتاب نسبيا الا أنه احتم بأخبار مدينة فاس منذ انشائها ، وبالتالي بأخبسار الادارسة الأوائل • ولقد جمع ابن أبى زرع عددا عديدا من المعلومات الخاصة بقيام الادارسة وبناء فاس من مصادر وصل بعضها الينا ، بينسسا البعض بقيام الأدارسة وبناء فاس من مصادر وصل بعضها الينا ، بينسسا البعض كتابى البكرى وصاحب الاستبصار في عجائب الأمصار • والغريب أن بعض كتابى البكرى وصاحب الاستبصار في عجائب الأمصار • والغريب أن بعض الأخبار التي يوردها أبن أبى زرع منسوبة الى هذين الكاتبين ، لا توحد في

 <sup>(</sup>AV) انظر الجزء الأول في : تنبأة المذهب الإباني ط ٠ القامرة أكتوبر ١٩٦٤ . والجزء الثاني . في : الابانية في ليبيا ـ ث • القامرة ، أغسطس ١٩٦٤ م •

كتابيها اللذين بين أيدينا الآن ، مسسا يدعو الى الظن أن كتسايي البكرى والاستبصاد ربعاً تناولنهما أيدى التغيير والنبديل حتى وصلا الينا في غير نسكنهما الأصيل(٨٨) .

أط أصحاب الكتب المففودة \_ مبن ينقل عنهم \_ فأشهرهم أبو مروان عند الملك بن موسى الرراق ، صاحب كتاب ، المقباس في أخبار فاس ، المدن كان يكتب في النصف الناني من القرن السادس الهجرى ( ١٢ م ) ، على ما يظن (٩٩) ، والذي لا ينبغي خنطه بمحمد بن يوسف الوراق القرطبي ( توفي ٣٦٣ هـ/ ٩٧٢ م ) صاحب التواليف انذي نقل عنه البكرى كنيرا(١٠) وينقل ابن أبي ذرع عن مؤرخ ثان اسمه ابن غالب ، لا تعرف عنه الا أنه ألف كتابا في تاريخ المغرب ، وأن عبد الملك الوراق ينقل \_ في كتابه المسمى ، بالمقباس في أخبار فاس ، \_ عنه (٩١) ، وأخيرا يذكر صاحب القرطاس مؤرخا يلقبه يالبرنسي ، وهو محمد بن حمادة البرنسي ، الذي عاش في النصف الأول من القرن السادس الهجري ( ١٢ م ) ، وكان تلميذا للقاطي عياض الميحسبي ( توفي سنة ٤٤٥ هـ/ ٩٤ \_ ١٩٠٠ م ) ، وكان تلميذا للقاطي في تاريخ المغرب والأندلس عنوانه ، المقتبس ه (٩٢ م ) ، وكان كتابه في تاريخ المغرب والأندلس عنوانه ، المقتبس ه (٩٢ م ) ، وكان كتابه في

(۸۸) انظر کتاب الاستبصار ، المقدمة من ب ، وعن البكرى ، أنظر قيما بعد في تاريخ الأغالبة ( عن امامة ادريس الثاني ) ، ج ٢ س

<sup>(</sup>۸۹) ابن عداری ، ج ۱ ص ۲۵۳ ، وانظر بروفتسال ، تأسیس مدینة فاس (قید ته ۱۹۹۸) النص الفرنسی ، س ۲۱ هامش ۲۸ در العالم الفرنسی ، س ۲۱ هامش ۱۹۹۸ میل ۳۸ در الترجمة المربیة ( الاسلام فی المغرب والاندلس ، ادارة الثقافة العامة ، مصر ) ص ۲۱ در الهامنس ، ویحدد بروفنسال ذلک التاریح مستنظ الی روایة منسوبة الی عبد الملك الوراق علما ، یقول فیها آنه دخل مسجد تلبسان فی سنة ۵۰۰ هـ/۱۱۳۰ م وشاهد النقس الذی کان علی المنبر ، ولکنه توجد روایة أخری فی القرطاس ـ وهی النسخة التی اطلعنا علیها ـ تحدد تاریخ ذات بسنة ۲۵۰ هـ ولیس ۵۰۰ م و وانظر فیما بعد ، ص ۲۷۸ وهامتس ۱۲۱ ،

<sup>(</sup>۹۰) المسدر السابق ، وأنظر فيما سبق ، ص ٢٥ و٢٨ و٢٠٠ "

<sup>(</sup>۹۱) انظر برونسال ، تاسیس فاس ، المص الفرتس ، ص ۲۱ والترجمة المربیة ، ص ۲۱ ( تنسب القباس لاین غالب ) و بیب آن نشیر هما الی آنه لا بأس من آن یکون این غالب هذا من رجال القرن الرابع الهجری ( ۱۰ م ) ، وذلك أن الروایة المنسوبة الی الوداق عن رؤیته لنبر جامع تلسمان تجمل لللك تاریخین هما سنة ۵۵۵ هـ وسنة ۵۵۵ هـ ( كما فی الهامش قبل السابق ) وربعا كان التاریخ الثانی خاصا بروایة این غالب ثم تحور عندما نقله الرواق حتی یئاسب عصره ، وهذا ما تری له متیلا عند بعض الناقلین ( انظر فیما سبق یه عن السعودی والبكری مد ص ۲۹ م ۳۰ و ۲۳ ) "

<sup>(</sup>۹۲) بروفنسال ، تأسيس فاس ، النص ص ٢١ وهامش ٤٠ ص ٢٨ والترجمة ص ٢٠ ٢٠

#### ملوك بنى عبيد الذى يأتى ذكره -

بفضل هذه المادة الغزيرة والغريدة في نوعها ، أصبحبح كتاب روض القرطاس رغم تأخره النسبى ورغم ما يؤخذ عليه من عدم الاهتمام بالمنهج التاريخي أر افتقاده الى روح النقد العلمي(٩٣) ــ أهم مصدر عن قيام دولة الأدارسة وتأسيس مدينة فاس وتخطيطها في أيامها المبكرة ، لا يضاهيه في ذلك الا كتاب البكرى ، وعن القرطاس نقل المتأخرون مثل الجزئائي (ق ٨ هـ ذلك الا كتاب البكرى ، وعن القرطاس نقل المتأخرون مثل الجزئائي (ق ٨ هـ /٤٤ م) صاحب ه زهرة الآس ه ، وابن القاضي ( يكتب في أواخر القرن العاشر الهجرى/١٦ م) صاحب ه جفوة للاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس ه .

## في قيام الدولة الفاطمية :

يعانى الباحث في تاريخ الدولة الفاطمية من قلة المصادر المعاصرة ، كما هو الحال بالنسبة لدول الأغالبة والرستميين والأدارسة ، رغم أن المقارنة بين دولة كتامة الافريقية بعد أن أصبحت خلافة عظمى في القاهرة وبين تلك الدول لا وجه لها • قاهم مصادر تاريخ الدولة الفاطمية الموجودة بين أيدينا الآن ، هي لكتاب من العصر السلوكي ، من رجال القرن التاسع الهجرى ( ١٥ م ) ، مثل : المقريزي ـ مؤرخ مصر الشهير • ولا شك أن الاعتماد على مصادر متأخرة عن الفترة التي ندرسها بخمسة قرون أو ستة لما يقلل من شأن النتائج التي تصل اليها الدراسة •

ولحسن الحظ أن رأى النور مؤخرا عدد من المؤلفات الفاطبية المعاصرة للفترة التي ندرسها ، أهمها مؤلفا القاضى النعمان : دعائم الاسلام) ١٠ والم وافتتاح الدعوة (٩٠) ، ثم مذكرات في حركة المهدى الفساطمي (٢٠) ، والى جانب ذلك نذكر كتاب ابن حمادة في سيرة ملوك بني عبيد السندى نشره وترجمه الى الفرنسية فوندرها بدن (٩٧) ، أما كتاب المقريزى المعروف باتعاظ

<sup>(</sup>٩٣) انظر تقد جرتيب (Gautier) للكتاب ، وخاصة ص ٩٧ -

<sup>(</sup>٩٤) أعمالم الأسلام ، وذكر الحلال والحرام ، والقضايا والأحكام ، تحقيق أصف بن على أصفر في جزَّدين ، داد المعارف بعصر ١٩٦٣ .

<sup>(</sup>٩٥) رسالة افتتاح المعرة ، تحقيق وهاد القاضي ، دارُ الثقافة ، بيروت ١٩٧٠ -

<sup>(</sup>٩٦) استثار الامام وسيرة حصر ، تحقيق و ايفانوف ، مجلة كلية الأداب بالجامسسة المسرية ، المجلد ٤ • ج ٢ ـ ديسبير ١٩٣٦ •

<sup>(</sup>٩٧) منشورات كُلية الآداب بالجزائر ، الجزائر ... باديز ، ١٩٢٧ ... وصاحب الكتاب ...

الشنفا في أخبار الأنسة الخلفا(٩٨) ، فانه ما زال يحتل مركز التسمدارة بين حصادر العصر الفاطمي الأول .

# القاضي النعمان :

وكتاب دعائم الاسلام يعتبر الرجع الأول لدراسة المذهب الفاطي و فالقاضى النعمان (ت ٣٦٣ هـ/٩٤٧ م) خدم الخلفاء الفاطميين الاوائل مند المهدى حتى المعز ، كما مارس القضاء في كل من طرابلس والمنصورية ، سا جعله المشرع الآكبر للفاطميين(٩٩) ، ومما يزيد في أصمية الكتاب الذي يعالج أصول التشيع وفروعه وفلسفة وجوده ، أنه ألف بأص الخليفة المعز حتى انه اعتبر من عمل المعز نفسه .

والجزء الأول يشتمل على دعائم التشيع في سبح كتب ، في : الولاية والطهارة ، والصلاة ، والجنائز ، والزكاة ، والصلوم ، والحج ثم الجهاد ، بينما يشتمل الجزء الثاني على ، ٢٥ (حمسة وعشرين) كتابا ، في : البيوع ، والايمان ، والمندور ، والأطعمة ، والأشربة ، والطب ، واللباس ، والصيد ، والضحايا ، والمنكاح ، والطلاق ، والمتق ، والعطايا ، والرصايا ، والغرائض ، والديات ، والحدود ، والسراق ، والردة ، وانبعة ، والخضب ، والعارية ، واللغطة ، والقسمة ، والبنيان ، والشهادات ، والمعوة ، وأخيرا أدب القضاة ، والإجتماعي كل ما يدس حياة النساس اليومية ، عسلى المستوين الديني والإجتماعي .

والقاضى المنعمان الذي يظهر ، في الدعائم ، كمشرع الفاطميين الأكبر ، يظهر في افتتاح المدعوى كفصاص اخبارى نابه ، ومؤرخ من النوع الموهوب •

حدیدرف هذا باین حبید ، وهو ما قد یوجد فی بعض الخسادر ( این خلدون ، ج ۷ ص ۴۴ ) ادر این هداری الذی یرحی البه کثیرا فی تاریخ اشرابطین فهو لا یعرفه داین حداد ( البیان ج ۱ می ۴۰۳ و ۱۹۳۷ و کذلک العظمة استشورة بعدرفة هویسی میراندا فی مجلة هسیریس ۱۹۳۰ و والتی علق علیها احسان ساس ، وتشرت می بیروت ۱۹۳۷ هل آنها البیز، الرابع من الکتاب ه سر ۱۹۳۰ می ۱۹۳۱ می انها البیز، الرابع من الکتاب ه

<sup>(</sup>۹۸) تحبق جمال الدين الشيال ، القامرة ، ۱۹۳۷ -(۹۹) انظر مفسمة الحقق ، ص ۱۱ – ۱۲ "

والحليفة المعز أيضا هو صاحب فكرة هذه الرسالة التي كتبت سنة ٣٤٦ هـ/· ٩٥٧ م(١٠٠) .

وبسرد المعان مى افتتاح الدعرة قصة تنظيم الدعوة الفاطمية فى المغرب منذ بداياتها الاولى على أيام الامام جعفر الصادق ، ويبين علاقتها بدعوة اليمن ، قبل أن يعرف بأبى عبد الله الداعى ، وكيف عهد اليه باظهار الدعوة فى كتامة ، وتنظيم أنصار مذهب فى كتامة ، وتنظيم أنصار مذهب الهدى هناك ، يقسم لما افتتاح الدعوة معلومات تفصيلية قيمة - هذا ، كما أنه يتفرد - على مستوى التاريخ السياسى ، من : الصراعات الداخليسة بين القبائل ، نم اخرب الكشوفة مع الاغالية ، التى انتهت بدخول القيروان ، وتاهرت ، وسجماسة حيث تم انقاذ المهدى - بتقديم المعلومات التفصيلية التى تقليا عنه المتأخرون وائتى رفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين التي تقليا عنه المتأخرون وائتى رفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين والتي تقليا عنه المتأخرون وائتى رفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى رفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى رفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نرى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين وائتى وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين و التي وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين و التي وفعته ، كما نوى ، الى مستوى كبار المؤرخين و المؤرث و ا

وهذا ما بينته المحققة في دراستها النقدية ، في المقدمة ، حيث أشارت الى نجاح القاضى النعمان ، يغضل النزامه بحدود موضوعة في الاطار الفاطبي درن الحروج به الى رحاب التاريخ العام أو حتى المفربي ، في اظهار الدعوة العبيدية كدعوة متسلسلة الأحداث متكاملة العناصر - وذلك ما لم ينجح فيه من تقلوا عنه أو اختصروه من كتاب التاريخ العام مئل : ابن الأثير ، والدواداري ، وابن خلدون ، والمقريزي به اذ تفرقت الأحداث على مختلف السنين أو الفصول ، فتقطمت أوصال الرواية ، وتداخلت عناصرها في غيرها من المواد ، وفقدت بذلك ما كانت تتصف به من السلاسة ، والانسجام ،

وبطبيعة الحال لا يعنى ذلك أن رواية النصان في افتتاح الدعوة فوق مستوى النقد ، فقاضى القضاة ما كان يمكنه أن يتجرد من تحيزه للدولة التي كان يخدمها ، وخاصة أنه كنب بطلب من الخليفة المعز ، مما جعله من نوع الكتاب المنكيين ، وجعل كتابه ، على كل حال ، من ذلك النوع من الكتب المنقبية التي رأينا نماذج لها عند أهل السنة في القيروان ، وعند الأباضية في تاهرت وجب ل نفوسة ، وان لم بشوبه ما شمابها من اختلاط الحقسائق بالإساطير .

<sup>(</sup>۱۰۰۰) انظر عقدمة المجمعة ، ص ۲۰ و هو التاريخ الذي يستجله النصال في بهستاية الكتاب -

وتنضح تلك الحقيفة عندما تقارن رواية افتتاح الدعوة بقصتى : استتار الامام ( لأحد بن ابراهيم النيسابورى الذى كان معاصرا للخليفة المعز ) ، وسيرة جعفر الحاجب ( لمحمد بن محمد اليمانى الذى كان من خدام الفاطمين ، والذى كتب على أيام المعز أيضا بعد سنة ٣٤١ هـ/٩٥٣ م ) • فرغم أن النصين القيمين ينقيان بالضوء على بعض الاحداث التاريخية الغاضة من بداية الدعوة الفاطمية في المشام وعلاقاتها بالقرامطة ، ويقدمان رواية شاهد العيان المطلع على بواطن الامور فيما يتعلق بتنظيم الدعاية الفاضية في المشرق وبرحلة المهدى الى سجنماسة ، فانهما تظلان من نوع التاريخ القصصى الذي يكتبه غير المختصين • ويظهر ذلك بشكل خاص في سيرة جعفر الذي يعزج الأحداث الجادة بالروايات الأسطورية ، مما يجعل سيرته من النوع المنفيي \_ رغسم معلوماتها النمينة ، التي يظهر فيها في بعض الأحيان أتر رواية القاضى النممان في افتاح المدعوة •

ولقد كانت قصنا استنار الامام وسبرة جعفر ، مثلهما مثل افتنساح الدعوة ، محل عناية الكتاب الذين عالجوا بداية الدعوة الفاطمية ، وبظهر ذلك عند صاحب الاستبصار والمقريزى كما يظهر عند كتاب الاباضية كأبى ذكريا والدرجينى ، في الفصول التي تعرضوا فيها لقيسام الفاطميين ونهساية الرستميين .

ويتميز كتاب اتماظ الخنفا للمقريزى ، بأنه نقل كثيرا من معلومات كتب الفاطميين هذه الى جانب روايات غيرهم من الكتاب والمؤرخين ، من تاعداء الفاطميين من رجال الخلافة العباسية ومن العلوبين ، ومن المتعاطفين معهم من كتاب أهل السينة ومن الشيعة .

واذا كان المقريزى قد نقل عن كتب ما زائت موجودة بين أيدينا . مثل : قاريخ الطبرى : وقهرست ابن النديم وكامل ابن الأثير ، وعبر ابن خلدون ، فانه قد احتفظ لنا بقطع نادرة من كنير من الكتب الإصيبة التي لم تصلل الينا ، مثل : سميرة المعز للحسن بن زولاق ، والطعن على أنساب الحلفاء الفاطعيين الخي محسن ، وتاريخ افريقية والمغرب لعبد العزيز بن شداد وغيرها مها ذكره الشيال في الدراسة (١٠١) ، ومها أهمل المقريزى ذكره بين مراجعه ، كما نظن ا

<sup>(</sup>۲۰۹) انظر الهدمة ، من ۳۳ ، من ۲۸ – ۳۹ ،

وهكذا يظل كتاب اتعاظ اختفأ ، رغم تأخره الزمس ، أوفى مرجست لمدراسة تاريخ الفاطسين سنواء في مصر أو في المفرب(١٠٢) .

وتظهر أهبية اتعاظ الحنفا بالنسبة للدراسة عند مقارنته بده أخبار منول بنى عبيد وسيرتهم ، لابن حماد • فالكتاب الأخير مختصر عام فى تاريخ الماضيين ، يكتفى برسم الخطوط العريضة لذلك التاريخ دون الدخول فى تفصيلاته المسهبة ، ولا فى متاهات موضوعاته الفاعضة أو التى كانت محل خلاف بين الكتاب •

وصاحب الكتاب \_ الذي عرف به المحقق في مقدمته ، بمساعدة كتاب عنوان الدراية في مشايخ بجاية لنغبريني \_ هو أبو عبد الله محمد بن على ابن حمادة بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي ( مولده في منعقة قلعة بني حماد حوال من ٥٤٨ هـ/١٢٣٠ م ، ووفاته سنة ٦٢٨ هـ/١٢٣٠ م) و والى جانب خيار العبيديين يذكر لابن حمادة كتاب في تاريخ مدينة بجاية عاجج فيه تاريخ أمراه الصنهاجيين الذين ينتسب اليهم ، وكان الكتاب سعروف على أيام ابن خلدون الذي نقل هنه .

وابن حمادة يجمع معلوماته ، كما يشير فوندرهابدن في مقدمة الترجمة الغرنسية ، من الكتب التي وقعت بين يديه ، مثل كتاب الرقيق الذي يظهر أثره في الكتاب ، إلى جانب الروابات التي سمعها من المتمايخ ، والتي كانت قد بقيت في منطقة القنعة وبجاية المئين شهدتا بعض الأحداث الهامة من تاريخ المفاطميين في المغرب ، منل ثورة أبي يزيد صاحب الحار وحذا بعطي الكتاب قيمة خاصة بالنسبة للغترة المغربية من التاريخ العاطمي المحار) .

<sup>(</sup>۱۰۴) وهنا نود الانبارة الى أنه من الواضح أن الكتاب طهر في مسخير - كانت المولى منهما مختصرة لاكتفاد المقريزي في تدوينها بالنقل عن ابن الأثير ـ انطر شعة الشيال . سنة ١٩٤٨ وهذا ما يشهر اليه المحتق في مقدمة العلمة الثانية . س ٢٦ ـ والخاصر أن المؤلف ثلبه الى قسنور همله هذا فعدل على تزويدها بالمعتومات من مطالها المسبرة سبى مسارت الى ما مسارت الله في النبيحة التابة - تحقيق الشيال ، ١٩٦٧ د ير ١ ) ا

و۱۹۰۳) انظر القدمة العربية الملكات أحي ٧ يا ١٦ - وأنثل آلياب المحريس أعموال المدواية أنف مرود (١٩٦٨ - ترجمة رف (١٠٠٠)

#### المسادد الجفرافية :

تلك أهم الكتب التاريخية من مصادر الفترة التى ندرسها ، وتليها في الأهبية انكتب الجغرافية • وكتب الجغرافية تنقسم الى قسمين : علية خاصة بتقويم البلدان والمسالك • وهذا النوع الأخير هو الذي يهمنا بصغة خاصة • ومما يستحق الملاحظة هو أن الجغرافية العربية كانت \_ مثل الجغرافية عند القدماء \_ وثيقة العملة بعلم التاريخ ، ورغم اسمــــتقلاها عنه ، فلقسد ظلت كتب الجغرافية والادبية تحتوى على معلومات تاريخية هامة ، الى جانب المعلومات الجغرافية والادبية وغيرها ، ولهذا السبب فجد أن بعض الكتاب الفوا في التاريخ والجغرافية جميعا ، مثل اليعقوبي ( توفي ٢٧٨ هـ/١٩٨ م ) والمسعودي ( توفي ٣٤٥ هـ/١٩٨ م ) والمسعودي ( توفي ٣٤٥ هـ/١٩٨ م ) وأبي الغدا ( توفي ٣٤٠ هـ/١٩٣ م ) وغيرهم •

والمعلومات الجنرافية هامة بالتسبة للمؤرخ و قالتاريخ هو تسجيل الأحداث الخاصة بالانسان في زمن معين وكذلك في بيئة معينة والبيئة لها اثرها المعيق في حياة الانسان ، وهذا ما وضحه ابن خلدون في مقدمته بشكل ميزه عن كل سابقيه و وكتب الجنرافية تكمل كتب التاريخ – التي اهتمت بالأحداث السياسية بشكل خاص – من حيث اهتمامها ، الى جانب وصف الأحوال الطبيعية والبيئة ، بامدادنا بمعلومات ذات طبيعة متنوعة ، منها الاقتصادية والاجتماعية وما يختص بعادات الشعوب وتقاليدها ودول الغيرين: المعلومات يمكن أن تنقسم ، مثل المعلومات التاريخية ، الى السعيق والوضع أو التزييف ، والمعلومات وليدة التجربة والمسالة السخصية ، والمعلومات بالصحة والدقة – بالنسبة للعصر الذي مسجلت فيه و

وعلى أساس هذا المنهج تنقسم كتب الجغرافية ( مثل كتب التاريخ التي عرضناها ) الى قسمين: كتب المسارقة وتكون معظم المكتبة الجغرافية العربية، وموقفها من المغرب مثل موقف كتاب الطبرى من حيث أنها وجهت معظم عنايتها الى المشرق، وبذلك تركت ما يشبه الفراغ بالنسبة لجغرافية المغرب وهذا ينطبق عسلى كتب ابن خرداذبه وابن رسسته وابن الفقيه واليعقوي والاصطخرى والمسعودى والمقدسي وأبي الفدا وغيرهم، وهذا لا يمنع من وجود قطع مفيدة عن المغرب في كل كتب هؤلاء، ولقد الفرد ابن حوقل ( تزقي

٣٦٧ هـ (٩٧٧ م) في كتابه و صورة الارض ، بموقف خاص وذلك أنه قام ينفسه برحلة جول فيها في بلاد المغرب والأندلس وصقلية ، ووصف أحوالها وصف ضاهد العيان ، وأمدنا بمعنومات ثمينة عن البلاد على أيامه ا

ولقد أتى الجغرافيون المفاربة \_ بعد ذلك \_ وسدوا ذلك النفص فى المنتبة الجغرافية العربية . فاعتنوا ببلادهم وأفردوا لها الكتب المطولة وأهم الجغرافيين المقساربة هو أبو عبيد الله البكرى ( توفى ٤٨٧ هـ/١٠٩٤ م) الذى كتب فى الجغرافية العامة كتابا أسماه و المسالك والممالك ، ولحسن الحظ وصلنا منه الجزء الحاص بالمغرب ، الذى نشره دسلان (De Slane) تحت عنوان و كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، كما نرجمه الى الفرنسية تحت عنوان صعة بلاد المغرب و وللكتاب أهمية تاريخية كبرى لأنه ينقل بعض كتب تاريخ المغرب الأصيلة التى عالجت تاريخ البلاد فى القرون ينقل بعض كتب تاريخ المهرب الينا وخاصة كتب محمد بن يوسف الوراق وابراهيم الرقيق وغيرها ، كما سبقت الإشارة(١٠٤) وهذه المعلومات ما زائت محتفظة بقيمتها العربدة اذا لم يعتر على أصولها الأصلية الل الآن و

وفيما يتعلق بالمعنومات ذات الطابع الجغرافي ، نجد في البكرى معلومات دقيقة عن الطرق والمسالك لا يحتمل أن تكون وليدة المشاهدة ، والاقرب الى الصحة أن تكون مستقاه من الاوراق الرسمية الموجودة في الدواوين ، وهذا يعتى أن البكرى كان في موقف بسمح له بالاطلاع عسمل وثائق وسسجلات ديوان قرطبة (١٠٥) ، والى جانب ذلك تلاحظ أن البكرى ينقل عن بعض الكتب القديمة السابقة على العصر العربي ، ممل تاريخ البلاد قبل الاسلام ، والحرب بين روما وقرطاجنة ، وكدلك المعلومات الخاصسة بالمسيحية ، التي يوردها وكانها وليدة مشاهدته وتجربنه الشخصية ، تماما كما فعل المسعودي بعص الاحيان (١٠٠٠) ،

رة ۱۰ و الفظر فيما سبق ، من ۲۹ – ۳۰ •

<sup>(</sup>۱۰۵) انظر نیما سبق ، می ۲۰

<sup>(</sup>۱۰۹) انظر المشومات المعاملة التناس ودمياط ردير الاسكندر عبد المسعودي (طبعه المسعودي وطبعه المسعودي و طبعه المعاربة به المسعودي من ۱۰۰ من ۱۹۲ و درل كتاب الإستنصار الذي بنقل مطل علم المعلومات عن طريق البكري بد ويضح لها بغس التناربة الذي كان بكتب هو فيه (۱۹۳۱ هـ) (المقدمة من به من المعلوهامش ۱) المقدمة من به من المعلوهامش ۱) المعلوما

ورغم العملة العلمية الدقيقة التي تغب على معنومات البكرى ، نجد أنه يجمع معلومات متنوعة في طبيعتها ، بعضها من الدرجة الثانية ، مثل : معلوماته عن أحوال المغرب السياسية على أيامه (١٠٧) ، وبعضها خسرافي أسطورى ، مثل : كلامه عن الواحات وبعض العادات والتقاليد هذا ، الى جانب بعض المعلومات التاريخية الأساسية الخاطئة ، التي قبسها دون أن يعرضها للنقد ، مما كان موضع ملاحظة الذين تقلوا عنه من المتأخرين ، مثل ابن خلدون والتجاني ، والعبدرى ، ولكن هذه هنات بسيطة لا تقلل من قيسة الكتاب الكبيرة ، حتى أصبح البكرى مرجعا نقل عنه معظم المتأخرين ( مثل ابن عذارى وابن خلدون والادريسي وصساحب الاستبصار ، وابن الأتسير والتجاني ، وغيرهم ) .

ويأتي بعد البكري كتاب الادريسي ( توفي سنة ٥٥٨ هـ/١١٦٣ م ) المسمى بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، والمعروف أيضاً بكتاب رجسار أو ( لجار ) ، صاحب صقلية النورمندى و نقد وصلنا لحسن الحظ - منه الجزء الحامل بالمغرب الذي نشره وترجمه الى الفرنسية دوزي ودغوية ، تحت عنوان « صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ( طبعة ليدن ١٨٦٤ م ) · حدًا ، كما وصلتنا القطعة الخاصة بوصف صقلية ، وجزر البحر المتوسط ، التي نشرها اماري في مكتبته الصقلية ، وهي أهم وصف تلجزيرة وأكثره استفاضة في المكتبة العربية - ومن حسن الطالع أنه وصلتنا أيضا القطعة الحاصة بوصبي ايطاليا من كتاب نزحة المشتاق ، والتي نشرعا أماري أيضا في روما ( سنة ١٨٧٨ م ، مع مقدمة الكتاب ) والادريسي فيما يتعلق بالمعلومات الحاصة باحوال المغرب في القرون الأولى لا يرقى الى مستوى البكرى أو ابن حوقل ، ولكنه يضيف معلومات ثمينة عن الفترات التالية ( الحاصة بالقرنين الحَامس والسادس الهجريين ﴾ • ومثل هذا يمكن أن يقال عن كتاب الاستبصار في عجائب الامصار الذي يحتوي على وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب والسودان ( مطبوعات كلِّية الآداب ــ جامعة الاسكندرية ــ سنة ١٩٥٨ ) . فهو ينقل كثيرا عن البكري والادريسي ولكنه يضيف – عن المغرب – معلومات قيمة ( تاريخية وجنرافية وعمرانية ) خاصة بعصره ــ عصر الموحدين وعلى نسق الادريسي ، قسم ابن سعيد جغرافية العالم الى الأقاليم السبعة ، وأضاف

<sup>(</sup>۱۰۷) آنظر مقدمة دساون (De Slane) السكري ، من ۱۶ -

معنومات جديدة عن بلاد المغرب وعلاقاتها ، بعده خاصة ، ببلاد السودان • ويعتبر ابن سعيد في هذا المجال من مصادر ابن حدون • والى ذلك نضيف النصوص الحاصة بجغرافية المغرب في تاريخ ابن خدون ، لما حوته من معنومات أصيفة ، رمنقولة عن كتب لم تصنل الينا ال مبلية على المنجربة والملاحطة ، ومصنعة حسب قواعد النقد والمتحيص ، التي عرف بها المؤرخ المقلسرين الكبير •

وان كتب الجغرافية تنفسساف كتب الرحسلة الني تتميز بتسميل المعلومات وليدة التجربة ومشاهدة العيان و ومن أشهرها رحلة المبدري (سنة ١٩٨٨ هـ/ ١٢٨٩ م) محطوط الكتبة الوطبية بباريز ، الفسم العربي، رقم ١٢٨٨ ) ، ورحلة التجاني في تونسر وطرابنس من سنة ١٧٠٨ هـ الى سنة رقم ١٠٣٨ ) ، ١٣٨٨ م ( ضبعة تونس ١٩٥٨/١٣٧٨ ) والتجاني – الى جانب مشاهداته بينقل عن البكري والادريسي وابراهيم الرقيق وابن رشيق ( له كتاب ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، برحلة النجاني ، ص ٣٣ والهامش ٢ ، وأنظر ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٢٨ ، ٢١ الخ ٠٠) ، وابن شرف (الذيكانله كتاب في التاريخ به ص ٣٣ ب وآخر يعنبر صله نتاريخ الرقيق به ص ٨٣ ) ، وذلك لعنسايته السائفة في وصف الطريق سمنة ١٩٠١ هـ/ ١٦٧٩ م ) ، وذلك لعنسايته السائفة في وصف الطريق الصحراوي من سجنماسة الى الاسكندرية وصفا دقيقا ، يميزه عن كسال سابقيه ٠

ولقد استفدنا من المعلومات الجغرافية في الفصل الأول من الكتاب بصفة خاصة ، أما ما حواه من المعلومات التاريخية ، فرغم فائدتها الا أنها تعتبر اجمالا ... من الدرجة التابية ،

#### كتب الطبقات:

وتأتى بعد كتب الجغرافية كنب الطبقات ، ومنها العامة منل وفيات ابن خلكان ، والعامة (اقليميا) الخاصة (موضوعيا) من طبقات الصحابة وطبقات الأدباء وطبقات الأطباء وطبقات الصوفية ، ومنه الخاصة بالمغرب وهي التي تهمنا أكنر من غيرها ، واهم كنب الموع الأحير هو كتاب الحلة السيراء لابن الأبار ( ٥٩٥ هـ/ ١٩٩٩ م ) ما الدي بحوى براجم أعلام أهل الاندلس والمغرب ، اعتبارا من أهل المائة الأولى ، والذي حفقه

حسين مؤنس في جزدين (١٠٨) وأهم الكتب الخاصة بطبقات رجال المغرنب من العباد والزهاد والصاخين أربعة و أولها كتاب آبي العرب محمد بن أحمد ابن نعيم ( توفي سنة ٣٣٣ هـ/٤٤ ـ ٩٤٥ م ) السبي و كتاب طبقات علناء افريقية ، الذي نشره محمد بن أبي شنب وأضاف اليه كتاب طبقات علماء تونس لنفس أبي العرب ، وثانيها كتاب طبقات علماء افريقية معمد بن الحارث بن راشد الحشني ( الجزائر ، ١٣٣٢ هـ/١٩١٤ م ) و أما ثائنها فير كتاب أبي بكر عبد الله بن أبي عبد الله المالكي ( توفي حوالي منتصف القرن القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ، الذي نشر الجزء الأولى منه الدكتور حسين مؤنس ( القاهرة وأوصافهم » وثالثها كتاب عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصاري المعروف بالدباغ ، الذي ذيله وأضاف اليه أبو القاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي بالدباغ ، الذي ذيله وأضاف اليه أبو القاسم قاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي بالمعض باسم الأخير ( طبع تونس ، ١٣٢٠ هـ) والكتب الأوبعة يكمسل المعض باسم الأخير ( طبع تونس ، ١٣٢٠ هـ) والكتب الأوبعة يكمسل بعضها البعض ، دغم انها جميعا تبدأ بطبقات الرجال من البداية وسفها البعض ، دغم انها جميعا تبدأ بطبقات الرجال من البداية و

وهذه الكتب تعتبر فرعا من نوع أهم هو كتب تاريخ الدين العامة ، مثل: الغصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطبي (توفي 20% هـ/ 10% مثل الغصل عن الملل والنحل للشهرستاني (توفي سنة 20% هـ/ 10% م) ، والمغرق بين القرق للبغدادي (توفي سنة 20% هـ/ 10% م) ، الا أنها تخصصت في تاريخ الاسلام ومذاهبه ونحله في بلاد المغرب وضع أنها قصلت المترجمة أو التاريخ لعلماء أهل السنة ، الا أنها تعرضت للمذاهب الاسلامية الأخرى التي عرفها المغرب على مر العصور ، مثل مذاهب الحوارج والشيعة وغيرها من النحل الفرعية ، وهي هنا تلتقي مع كتب الجغرافية التي تمدنا بأهم ما نعرفه عن المذاهب والمعتقدات المخالفة للسنة ، والتي لاقت نجاحاً في كثير من الجهات .

وبناه على ذلك فميزة هذه الكتب تنلخص في انها تهتم بالتساريخ الاجتماعي والجنماري ، أكثر من احتمامها بالتاريخ السياسي وفي عندما تترجم لشخصياتها لا تهتم بالمعلومات العلمية الجافة فقط ، بل تتابع من تترجم

<sup>(</sup>١٠٨) ابن الآمار ، الحلة السيراء ، القامرة ، ١٩٦٢ \*

لبم في حياتهم الخاصة ، في المدن والأسواق والأزقة ، والمساكن الخاصة وهي من هذا الوجه \_ تحري معلومات متنوعة ، منها ما هو خاص بخطط المدن ، وما هو خاص بتنظيم الأسواق وأحوال النشاط الاقتصادي ، وما ينعنق بالعادات والتقييد المتعارف عليها في تلك الأزمان ، الى جانب هدفها الاول ، وهو الكلام عن العلماء والفقهاء من أهل السنة ، وجهادهم في سبيل نشر الاسلام في البلاد ، وصراعهم ضد المنشقين من الحوارج والشيعة وأهسل البدع . من عامة الشعب أو الطبقة الخاصة ، وحتى الملوك على حد سواء م

والى جانب المعدومات ذات الطابع العلمى ، اهنمت هذه الكتب بالمعدومات ذات الطابع الأسطورى . أو الحرائى ، نظرا لعنايتها بسير العباد السالحين ، من أصحاب الكرامات والمعجزات ، وخاصة بعد التنسار حركة الربط والزوايا في المغرب .

وبناء على ذلك فأهية هذه الكتب تصبح محدودة بالنسبة لفترة انفتوح الأولى ثم أنها تزداد أهمية مع مرور الوقت ، وخاصة منذ بده عصور الاستقلال على أيام الأغالبة ، ولا سيما ابتداء من قيام الفاطمين في المغرب ويستثنى من ذلك كتاب رياض النفوس ، الذي قدم لنراجمه بمقدمة تاريخية في فتح العرب للمغرب حوت خليطا من المعلومات ذات الطبيعة والأهمية المتفاوتة ، فمنها الأصيل ، ومنها القصصى ، وهي تختلط بشممكل يجعل التمييز بين الصحيح منها وغير الصحيح من الصعوبة بمكان ، ولقد استفاد الدباغ من هذه المقدمة في صدر كتابه فنخص بعضها وأضاف بعض الإضافات ،

والى كتب طبقات أهل السنة فى افريقية هذه تضاف كتب السبير المنقبية الخاصة بالأباضية ، مما سبق ذكره ( أنظر ص ٢٧ - ٤٤ ) فلهسا نفس الاهمية بالنسبة لدراسة المجتمعات الاباضية فى تاهرت وجبل تفوسة وغبرهما من صحراوات المفرب الأوسط وأفريقية .

## الكتب المحلية والمتأخرة:

ويتبقى بعد ذلك الكتب المتاريخية ذات الطابع المحلى أو الالليسى أو المتاخرة نسبيا ، متل كتاب المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب لاحمد النائب الانصاري ، (طبعة القاهرة ، ١٣١٧ هـ) ، وكتاب التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار لابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل ابن غلبون الطرابلسي ) ، وهو شرح على قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري المطرابلسي (طبعة القاهرة ١٣٤٩ هـ) ، وكتاب جلاء الكرب عن

طرابلس الغرب أو النفحات المسكية في أخبار المملكة الطرابنسية ، لمحمد ابن عثمان الحشائشي ( توفي سنة ١٣٣٠ هـ/١٩١٢ م ) .

ومن تاريخ البلاد التونسية لدينا كتاب المؤنس في تاريخ افريقيسة وتونس لأبن أبي ديناد ( ترفي سنة ١٠٩٢ هـ/ ١٦٨١ م سطبعة تونس سنة ١٢٨٦ هـ) ، وكتاب اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، لاحمد بن أبي الضياف ( توفي سنة ١٢٩١ هـ/ ١٨٧٤ م ، الجزء الأول ويتناول الفتح الاسلامي وعصر الولاة ، ودوئة بني الأغلب ، ودولة بني عبيد ، والدولة الصنهاجية والدولة الحقصية ، طبعة تونس ١٩٦٢ ) .

ومن تاریخ « المغرب ، مثل کتاب الاستقصا فی أخبار المغرب الأقصی للسلاوی ( توفی سنة ۱۳۱۹ هـ/۱۹۰۱ م ) ۰

هذه الكتب تعتبر ثانوية ، ليس بسبب طابعها الاقليمي أو لتأخرها أو لأن المعاصر منها ، رغم حدائتها ، لم يتبع المنهج العلمي ، بل لأنها تعر مرا سريعا بالفترة التي تعالجها مكتفية بالتلخيص والتقل من الكتب الموجودة بين أيدينا ، وعلى ذلك تعن لا تشير اليها في هوامشنا ألا اذا اقتضت الضرورة ، لتأكيد شرح نص من النصوص أو لتأييد فكرة من الافكار ، فقلمسا تنفرد يععلومات خاصة ،

## الكتب الحديثة :

أما عن الكتب العلمية الحديثة الخاصة بتاريخ المغرب فنكتفى منها بالاشارة الى و فتح العرب للمغرب و للدكتور حسين مؤنس ، و وبلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى ، لجسورج مارسيه (١٠٩) ، و وماضى شهال افريقية ، لجوتييه (١١٠) ثم و تاريسنج شهال افريقية و

G. Marçais, La Berbérie et l'Orient musulman au (1.4)
Moyen Age.

#### لجوليان(١١١) •

ومها ناسف له عنم تمكننا من الاطلاع على أحدث الدراسات في تاريخ الإغالبة ، وهي رسالة الأستاذ الطائبي الذي قدمها تحت عنسران : امارة الأغالبسسية بالفرنسسية (Li Emirat Aghlabide) والتي نشرت منة ١٩٦٦ م .



# السيسلاد

#### التسمية (الغرب):

بلاد المفرب مصطنع يقصد به الكتاب العرب كل الأقاليم الواقعة غرب مصر ، والتي تنسمل شمال القارة الافريقية ، وتتصمن حالبا البسلاد البيبية بولاباتها الثلاث ( برقة وطرابلس وفزان ) ، وتونس ، والجزائر بصحرائها المترامية الى تخوم السودان ، وأخيرا المفرب ـ الذي كان يعرف الى عهد قريب باسم مراكش نسبة الى عاصمته الجنوبية ـ ويعتد ضبيعيا نحو الجنوب الى تحوم السنغال والنيجر .

واسم بلاد المغرب هو اسم الاتجاد الأسلى الذي يحدد مغرب الشبس وهذا يعنى أنه مصطلع عام قصد به البلاد الواقعة في اتجاه غروب الشبس عكس البلاد الواقعة في اتجاه شروق الشمس والتي تسمى تبعسا لذلك بالمسرق(١) وكانت نسبة الاتجاه الى بلاد العرب في أول الأمر ثم لل بلاد السبة بعد انتقال الحلافة الى دمشق وعلى أيام الفنوح الأموية الكبرى ، ثم كانت النسبة في آخر الأمر الى بلاد العراق وبغداد على أيام التدوين والتنظيم الادارى الراقى الذي عرفه العباسيون ، عندما أصبح دجلة بمثابة خط التقسيم بين الشرق والغرب ، وأصبحت بغداد في هذا المقام بمثابة ، جربنتش ، بالنسبة مشرق ومغرب سكلا فنيا عندما قسم هارون الرشيد دولته ــ اداريا في سنة مشرق ومغرب سكلا فنيا عندما قسم هارون الرشيد دولته ــ اداريا في سنة الأمين مغرب الدولة وبشمل العراق والشام الى آخر المغرب ، وأصبح لول العبد الأولى وهو النامون مضرقها أي خراسان وما بنصب لل بيسا من الولايات الشرقية (٢) .

 <sup>(</sup>۱) أفظر ابن الخللون ، العبر ، طبعة القاهره ، حد ٦ ص ٩٨ والدرسمة ، جد ١ ص
 ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الحقيقة أن تقسيم الدولة إلى مشرق ومغرب بعدا منذ أيام المهدى عندما عهد للهاجى بولاء العيد ثم رئى الرسيد عن سنة ١٦٧ هـ و تلغرب كله وآخريبجان وأرميئية و ( ابز الأثير العدان سنة ١٦٧ . حـ ٦ من ٢٥ ) وقارن العيون والحدائق ، ط ، لبدل ١٨٧٩ ، ح ٣ من العدان سنة ١٦٧ . حـ ٦ من ٢٠ من ٢٠

ومعهوم المغرب بهذا الشكل عام وشسامل يعنى النصف الغربي للدولة الاسلامية • وذكن الكلمة عندما استخدمها العرب في عصر الفتوح الاولى لم يكن لها هذا المعنى الشامل • فقد سموا البلاد المتاخمة خزيرة العرب شرف ونسمالا وعربا بأسبمائها مثل العراق والنسام ومصر ، وخص كتاب المغازي كلا منها بكتاب(١) ، وهذا يجعلنا نطن أن كلمتي المشرق والنفرب لم تستنعملا على نطاق كبير إلا بسبد إن السبعث العنوح ، وأخذ العرب يتدفغون عسملي البندان المختمعة ، داب الاستماء العربية عنى جمهراتهم في تدير ص الاحياب ، فظهرت الخاجة الى استعمال مصطنحات سهلة يعرف منها موضع الاقاليم بشكل عام ويتداولها الناس دون صعوبة \_ وذلك بطبيعة الحالي قبل أن نظهر الحاجة الى التنظيم الدقيق الذي عرفته الدولة فيما بعد ــ فكان استعمال كلمة المغرب وكلمة المشرق • والذي يهمنا هنا أنه بينما ظلت كلمة المشرق لا تعني أكثر من مفهومها النفوى ، اتخذت كلمة المغرب مفهوما جفرافيا سياسيا خاصا ، وذلك مي ظروف لا تستطيع تحديدها على وجه الدقة ، وان كنا نظن أنه لما كان العرب أشد اتصالا بالمشرق الغارسي منهم بالمغرب فأنهم عرفوا أقاليم المشرق يشيء من التحديد • ويمكن أن تضيف الى ذلك أن المشرق الساساني كان يعرف نظما وتراتيب ادارية لم يعرف المغرب الذي كان ثائرا أبدا على الحكم الروماني\_ مثيلا نها(٤) • ربما كانت حلم الظروف حي التي ساعدت على بقاء استعمال

حس ٢٨٢ ( سيت النص على أن المهدى ولى هارون المترب كله من الأنباد الى افريقية ) أما عن تقسيم هارون لمولته بين الأمني والمامون قرغم أننا لا نبعد فيه نصا على ذكر
اسطلاسي المنرب والمشرق ، قامه يتضبح من مشروع التقسيم أن دجلة حو الحد بين شطرى
المولة - فقد كان للأمني الشيام والعراق ، وكان للمأمون من حد همدان الى أخسر المشرق
( الطبرى ، أحداث سنة ١٨٦ ) أو كان له خراسان وما يتصل بها الى همدان ( ابن الأثير ،
الحداث سنة ١٨٦ ب ٦ مي ١٥ ) ، وانظر م • ع٠ شعيرة ، تقسيمات اقليمية في المصر
المباسي الأول ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٤٤ ، من ٨٧ ( حيث يبين أن
المنزب يشمل كل ما يقع غربي اقليم الماسمة العراقية ) •

<sup>(2)</sup> تتضع فكرة اتصال الدرب الوثيق بالقرس ومعرفتهم بأحوالهم قبل الاسلام من الإدب التنويخي وغير التاويخي الذي تركه لمنا قدامي الكتاب العرب ، ونكتفي هنا بالانسارة الى كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيعة الدينوري ، وتاريخ الأمم والملوك للطبرى ، ومروج الدهب للمسمودي ، والذي يلاحظ أيف أن المعلومات المخاصة بالمغرب في هذه الكتب لا تعد شيئا إلى جانب المعلومات المخاصة بالمشرق ، والمحل لذلك العليري الذي يعدنا بمعلومات تفصيلية على الشرق وأقاليمه المختلفة في الوقت الذي لا نبد فيه هن المغرب الاحملومات طفيهــة لا تكاد شعرف بأقاليمه المختلفة في الوقت الخدى لا نبد فيه هن المغرب الاحملومات طفيهــة لا تكاد

كلمة المغرب لتعريف البلاد الواقعة غرب مصر ، تعريفا يشوبه شيء من الإبهام على كل حال(\*) • ومع أن هذا الإبهام أخذ يتبدد مع مرور الوقت بعد أن تعرف العرب على البلاد بأقاليمها المختلفة ، الا أن مفهوم الكلمة لم يتضبع تماماً حتى بعد نمو واكتمال علم الجغرافيا • فقد ظلت كلمة المغرب تعنى كل الأقائيم التي نشمل شمال القارة الافريقية ـ دون مصر وكذلك الافدلس • ولهذا تجمله أن بعض الجغرافيين الأوائل مثل الاصطخرى يقسم المغرب الى قسمين : مغرب افريقي بمدنه وأقاليمه ، ومغرب اندلسي(") • وهذا يمنى أن الاندلس أخنت تخرج من نطاق التحديد ، والظاهر أن الظروف السياسية في الإندلس أكنت مذه التفرقة بعد أن استقلت الأندلس عن بغداد ، فلم تصبح جزءا من المغرب الذي ظلت الخلافة متمسكة بشرعية سلطانها عليه •

#### أنطابلس ( برقة ) وفران :

ورغم ذلك فلا بأس أن يكون العرب قد سموا - منذ بداية الفتوح ، قبل أن تدخل الأندلس في نطأق المغرب العربي ، وقبل أن تنقل بعض تواريخ البلاد القديمة الى اللغة العربية ، مما يظهر عند البكرى - الأجزاء الشرقية من المغرب بأسمائها السياسية أو الادارية المعروفة في التنظيم الروماني و فالاقليم المتاخم لمصر هو أنطابلس أو بنطابلس أى المدن الحسنة بالنفة الاغريقية (٢) المتاخم لمصر هو أنطابلس أو بنطابلس أى المدن الحسنة بالنفة الاغريقية (٢) مدينة برقة القديمة (٨) ويعرف أيضا - كما هو الحال اليوم - باسم عاصمته مدينة برقة القديمة (٨) و

<sup>(</sup>۵) ومما یلفت النظر فی حدا المقام آن المتأخرین من الکتاب المصرین صفل : القلقشندی واین تنری بردی عادوا الی استخدام کلمة الغرب بدلا من المغرب وذلك نسبة الی الدیاد المصریة ، فقالوا : ه الدیار الغربیة » و « الغرب » و « الغرب الأوسط » و « الغرب الأقصی، » " انظر صبح الأعشی » ج ه ص ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۲۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ،

<sup>(</sup>٣) أنظر الإسبطخري ، المسالك والمسألك ، طبعة القاهرة ، ١٩٦١ ص ٣٣ -

<sup>(</sup>٧) أنظر اليعقوبي كتاب البلدان ، ملحق ابن رستة ، ص ٣٤٦ ( حيث يقول : وتسمى برقة أنطابلس ، هذا السبها القديم ) ، ابن خرداذبة ، المسالك ، ص ٩١ ( حيث يقدول الله أرض برقة مي انطابلس بالرومية ، وهي خسس عدائن ) ، البكرى ، ص ٤ ، كتاب الاستيساد من ١٤٢ ابن سميد ، البخرافيا ، ص ١٤٧ • والمدن الخسمة القديمة التي أعطت لاقليم يرقة السم بنطابلس على آيام اليونان مي : قورينة وسوسة وبرقة وطوكرة وبرنيق "

<sup>(</sup>A) اسم برقد القديم هو Berki وموضعها مدينة المرج الحالية بالجبل الأخضر تسبة الى المرج الواسع الذي كانت تقع فيه ، كما يفهم من نص البطوبي الذي يضيف أن ببرقة جبليم أحدمما يقال له د الشرقي ه والإخر يقال له د الغربي » مد أنظر كتاب البلدان ، ملحق ابن =

والحدود غير واضحة بين مصر وبين اقليم برقة ، وهذا أمر طبيعي و خارض برقة امتداد طبيعي لأرض مصر تحو اغرب دون ما حدود ولا فواصل طبيعية ، اللهم تلك العقاب الصغيرة الموجودة في الصحراء ، وأهمها عقبتان في الطريق الساحلي : احداهما عند مرسى مطروح الحائية وتعرف بالعقبة الكبرى(١) ، أما في الجنوب الصغيري ، والأخرى عند السلوم وتعرف بالعقبة الكبرى(١) ، أما في الجنوب فلا عقاب ولا فواصل أو حدود بل نتداخل صحراء مصر وصحراء المغرب ، وتنتشر فيها الواحات قلا تفرقة بين واحات مصر وواحات صحراوات المغرب الكبرى ، وهكذا أطلق الجغراديون المحدثون اسم الصحراء الليبية على صحراء وجود له على الخرائط لا وجود له على الطبيعة ، إذ الحقيقة أن الخطوط الفاصلة المرسومة على الخرائط لا وجود له على الطبيعة .

وكانت برقة تشتمل في افاليمها الشرقية على وحدة ادارية أو كورة تعرف بلوبية ومراقية وحده الكورة التي كانت وثيقة الصلة بالاسكندرية احتوت على اقليمين : المشرقي منهما هو لوبيه ، اسم عاصمة الاقليم ، وهو نفس الاسم الذي كان يطلقه كتاب اليونان على شمال القارة الافريقية دون مصر ، ولا يحدد الكتاب موضع مدينة لوبية بالدقة بل يقولون انها بين الاسكندرية وبرقة (۱۱) والقربي منهما مراقية وهو تعريب لاسما الكورة الروماني مرمريكا (۱۵) والقربي منهما مراقية وهو تعريب لاسما الكورة الروماني مرمريكا

جوستة ، ص ۲٤٣ و عن مدينة برقة التي كان يقال لها د الرج ، على أيام ابن سعيد انظر الجغرافية ، ص ١٤٦ - ١٤٧ وهو يقول ان العرب سستها برقة لما دأت فيها من العجارة المختلفة بالرحل ، هذا وقو أن المنطقة تعرف حديثا باللغات الأوروبية باسم مدينتها الساحلية قورينة وCyrénaique .

<sup>(</sup>٩) انظر ابن سعید ، الجغرافیا ، ص ۱٤٧ : حیث یجمل العقیة الکبیرة فی شرقی المجری المحروف بالبنطان ( البخنان ) ویجملها آول الدیار المصریة فکانها عقیة السلوم ، وانظر ص ۱۲۸ : حبث یجمل العقبة الصغیرة علی سبت سانیریة أی واحة سیوة ، فکانهسا فی منطقة عرصی مطروح الحالیة ، وعن سنتریة یقول الادریسی ( ص ۱۳۳ ) أنها من البلاد البریة والصحار المتصلة باعمان الاسکندریة ، وعن العقبة فتقع فی الطریق من مدینة برقة الی الاسکندریة ، بسین مرح الشیح وجوانیت فی حلیمسة ( الادریسی ، ص ۱۳۷ ) ، وأنظر صبح الاعنی للقلقشندی ، ج ۲ می ۱۳۹ ، وأنظر فیما بعد می ۱۳ ،

<sup>(</sup>۱۰) آنظر یاقوت ، معجم البلدان ، طبعة القاهرة ، ج ۷ می ۳۶۱ ۰

 <sup>(</sup>١١) المالكي ، رياض النفرس ، ص ٢٩ ، رهائش ١ ٠ أنظر محمد عبد الهادي شميرة ،
 مجلة كثية الآداب والتربة ، بنغازي ، المجلد الأول ١٩٥٨ ، ص ١٢ حيث يقول ان تربية ما بين
 مرسى مطروح والساوم حاليا ، ص ١٤ حيث بقول ان مراقية نسبة الى شعب المرمريق ٠

غنتهى عند أرض مدينة برقة نفسها حيث ينحرف الطريق نحو اجنوب بحدًا، ساحل خليج سرت في اتجاه اجدابية ، كما يفهم من أحد نصوص المقريزي(١٢).

أما عن حدود برقة الغربية فهي الأخرى تتداخل في أرض طرابلس الى درجة أن بعض المتقدمين من الكتاب يجعلون القصور التي بناها حسان بن النعمان شرقي مدينة طرابلس بحوالي ٢٥٠ ك٠م لما في منطقة تاورغي الحالية وهي أول الحدود الشرقية لاقليم طرابلس الخصيب ـ ٠ م من حيز برقة ٥(١٢) -وانتهى الأمر عند المتآخرين الى أن أصبح مفهــــوم اقليم برقة يعني المنطقـــة الصحراوية الممتدة ما بين منطقة طرابنس الزراعية وحدود مصر ٠ فالعياشي صاحب الرحلة بعد أن يترك مدينة مسراتة ( من ولاية طرابلس) ويتجه نحو ﴿المشرق يقول :وفارقنا آخر العمران ودخلنا برقة(١٤) ، وذلك قبل أن يصل الى قصور حسان(١٠٥) ٠ وعلى ذلك فهو يجعل سرت التي وصل اليها بعد ذلك خسس أرض برقة (١٦) • ويقول العياشي بعد ذلك أن أرض برقة مسافة شهرين من الاسكندرية الى افريقية(١٧) ، وهو يقسم أرض برقة الممتدة من مسراتة إلى الإسكندرية الى خمسة أقسام مشتقة أسماؤها على الجملة من طبيعة أرضها ، وَهَيْ : سرت ــ اللَّمَ ينسب اليها حاليا الحليج الكبير بين جرقة وتونس ــ . وبرقة الحمراء ، والجبل الأخضر ، والبطنان ، وما بين العقبتين ، وأخيرا ما بين العقبة الصغرى إلى الاسكندرية ، ويسمى العقبة الصغرى(١٨) • والآقاليم الجنوبية لطرابلس مي فزان التي يضيف اليها بعض الكتاب اقليم ودان ، ولو أنهم يتصون على أن ودان حي قصبة أو مدينة فزال ، وهي ثبته الى قلب

 <sup>(</sup>١٢) الخطط ، طبعة حسر ، ج ١ ص ١٦ ، وإنظر للمؤلف ، موقف ليبيا فيما بين قيام
 الفاطميين في افريقية وتقلتهم الحصر ، مجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية سنة
 ١٩٥٨ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن عبد الحكم ، فتوح حصر والمغرب ، طبعة أوروبا ، من ۲۰۰ ، البلاذري ، طبعة أوروبا ، من ۲۲۹ ( حيث ينص على أن أوروبا ، من ۴۶۹ ( حيث ينص على أن تورغة مى : آخر عمل برقة ، وأنها على مرحلتين من سرت شرفا و ٦ مراحل من طرابلس غربا ) \*

<sup>(</sup>١٤) العياشي ، الرحلة ، متعلوط طرابلس ٢٤٠ ، ص ٧٨ وجه •

<sup>(</sup>١٥) نفس المُرجع ، ص ٧٨ خَلَفُ \*

<sup>(</sup>١٦) تفس المرجع ، ص ٧٩ وجه "

<sup>(</sup>۱۷) نفس الرجع ، من ۸۰ وجه ۲

<sup>(</sup>١٨) تقس المرجع س ٨٥ خلف ( ويشير المياش هذا الى أن المبدرى صاحب الرحلة ذكر تقسيما غير هذا جاريا على اصطلاح أهل زمانه ) - وقارن ابن سعيد الجغرافيا س ١٤٧ ، : حيث يجعل المقبة الكبيرة -

الصحراء في اتجاء بلاد السودان الى زوينة (١٩) • ومع أن فزان أقرب الى طرابلس منها الى غيرها من الأقاليم الا أنها كانت وثيقة الصلة ببرقة شرقاء فبعد أن دخل العرب برقة كانت سياحتهم الطبيعية جنويا نحو فزان حتى زريلة والواحات المؤدية الى بلاد السودان (٢٠) كما كانت طرق القوافل تربط واحات فزان بجنوب تونس وبواحات الجزائر ربطا سهلا (٢١) •

#### أطرابلس وجبل نفوسة:

أما عن أطرابلس (طرابلس) واسمها طربليطة Tripolitaine, Tripolis ومعناها باليونانية المدن الثلاث (٢٢) ، فهى عند السكتاب الأوائل اقليم له كيانه الحاص مثله مثل برقة أى أنطابلس وطرابلس متصلة باقليم جبسل نفوسة (٢٢) الذي يعتبره الجغرافيون العرب ذراعا أو امتدادا لسلاسل جبال أطلس المعروفة بجبال درن في المغرب الأقصى حيث تبلغ أقصى ارتفاعها (٢٤) وجبل نقوسه يحيط بمنطقة مدينة طرابلس الساحلية كالهلال ويفصل بينها وين الصحروات الجنوبيسة في فزان وما وراما و ولهستا تسمى الأقاليم وبين الصحروات الجنوبيسة في فزان وما وراما و ولهستا تسمى الأقاليم الساحلية المرتفعة بالحسمل

<sup>(</sup>۱۹) انظر البكرى ص ۱۰ ـ ۱۱ - کتاب الاستبصاد ، ص ۱۶۱ وهامتى ۲ وقارن اليمتوبى ( ص ۱۶۵ ـ ۳۶۲ ) الذى يجعل ودان من أعمال برمة المضافة اليهما والى عمل سرت .

<sup>(</sup>۲۰) أنظر فيما بعد عن فتح برتة ، المباب الثانى • وأنظر البكرى ، ص ۱۵۸ ( عن أودغست أول بلاد السودان : حيث يقول ان مكانها أحل افريقية وبرفجانة وتعوسة ولواتة وزناتة وتفراوة ، هؤلاء أكثرهم ) -

<sup>(</sup>۲۱) عن طریق القوافل والمسافات أنظر الأصطخری ، ص ۲۷ ، البکری ، ص ۱۹ وتابع ۰ (۲۳) أنظر البکری ، ص ۷ و لأن طر معتاه ثلاث وبلیطة یعنی هدینة ، کتاب الاستبسار می ۱۱۰ وقارن این خرداذیة ( ص ۹۱ ) حیث یقول ان عدینة آیاس هی أطرابلس أی ثلاث عدائن ، والمسعودی ط ۱ التجاریة ۱۹۶۸ ، ج ۲ ص ۱۱۹ ( نفس روایة این خرداذیة والمدن الثلاث هی : ایاس Oea مدینة طرابلس الحالیة ، لبحة فی شرقیا ، وصبرة أو مبرت ( مبراتة الحالیة ) فی غربها ، وانظر الرحلة الورثیلایة ، تصحیح سعند بن آبی شبیب ط ۲ پروت ( تصویر ) ۱۹۷۶ ، ص ۱۹۵ .

<sup>(</sup>۲۳) أنظر اليعقوبي ، ص ٣٤٦ ( حبت يسمى البلاد د أرض نفوسة ، طسبة الى القبائل التي يجعل منازلها في د جبال طرابلس ، ذكانه يطلق عن جبل نفوسة اسم د جبسال طرابلس » ،

<sup>(</sup>۲٤) عن اتصال جبل درن بجبل آوراس وبجبل تفوسة أعظر البكرى ، ص ۱٦٠ ، وأنظر الاستبصار ، ص ۱٦٠ ( وأشهر قرى جبل تفوسة ، شروس وحادر ) ، وقارن القلقسندى ، صبح الاعشى ج ٥ ص ١٧٣ ( عن ابن سعيد ) حبت النص على أن أول جبل درن في أقصى المنوب وأخره من جهة البرق على ٣ مراحل من اسكندرية من الديار المعربة ، ويسمى طرفه الشرقي الذكور و رأس أوثان » •

وبالظهر(٢٠) م وموضع جبل نفوسة بهذا الشكل كان سببا في أن أصبع انصال فران ببرقة بل وربعا بنونس والجزائر أكبر سهولة من انصلالها يظرابس القريبة م وكان ذلك من أسباب ضيق حسدود افليم أو حيز طرابئس الذي ثم بعد ذا كبان خاص عند الجغرافيين اذ جعلوا مدينة طرابلس اول مدينة افريغية (٢٠) -

#### افريقيسة :

واقليم افريقية هو أول أقالهم المغرب اختيتي - يفهم ذلك من روايات النتب الاوائل : فابن عبد الحكم عندما يتكلم عن محاولات عمرو بن انعاص لفتح ما وراء طرابلس يقول : « وأراد عمرو أن يوجه الى المغرب ،(٢٧) وكذلك عبدما يذكر في بعض المواضع حملتي عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٢٧ هـ ومعارية بن حديج سنة ٣٤ هـ يافريقية ، يقول انهما حرجا الى المغرب(٢٨) -ولقد نافش العلماء من المحدثين كنمة افريقية واختلفوا في أصلها ، فمنهم من يميل الى القول بأنها اسم مكان \_ كما تستخدم الكلمة حاليا اسما لقارتنسها الافريقية ما ، ومنهم من يتحذ بالقول بأن أصل الكنمة اسم لتسخص أو لقبيل تم أعطى للمكان ــ مننما يطنق على بلاد المغرب اسم بلاد البربر(٢٩) • وجمهرة الكتاب العرب بأخذون كمسادتهم في تقسيم الشعوب ، وحسب قانون علم الأنساب عندهم .. بهذا الرأى الأخير • فهم يقولون أن أفريقية نسبة ألى الأفارق أهل البلاد الأصليين ، أو أنها نسبة الى منكة ملكت البلاد في القديم كانت تسمى افريقية أو (بريقية(٣٠) بالعاء أو بالباء كما يعدن في بعض الأسماء الفارسية مثل أصفهان وأصبهان • وتعتقد أن السكتاب العرب هم الذين وجهوا العلماء المحدثين رجهتهم هذه في البحث ، رغم الطابع الأسطوري الدى يغلب على هذه الرواية(٢١) • وأيا ما كان الأمر ، فالحقيقة التي تهمنا هي

Despois, Le Gebel Nefoussa (Tripolisine), Paris, 1935, (70) p. 1, 10.

<sup>(</sup>۲۵) الأصطخری ، من ۳۳ - الاستيصار ۲ من ۱۹۰ والهامش ۱ ۰

<sup>(</sup>۲۷) فتوح مصر والمترب ، ص ۱۷۲ \* (۲۸) فتوح عصر والمترب ، ص ۱۹۲ \*

<sup>(</sup>۲۹) أنظر حدين مؤنس ، وتح العرب للمعرب ، ص ا والهامش حيث يأخذ بقول من يقول ان أصل الكلمة فيديني من لهط افرى ( اسم أهل البلاد ، أنظر Passé فيديني من لهط افرى ( اسم أهل البلاد ، أنظر أصل الكلمة مندى من لهط افرى ( اسم أهل البلاد ، أن أصل الكلمة مندى من لهط افراد ، أو ابريكا ، وانظر معبد عبد الهادى شعيرة ، مجلة كلية الآداب والتربية ، بنفازى ١٩٥٨ ص ٨ ( عن ظهود اسم افريقية في العهد الروماني ) "

<sup>(</sup>۳۰) أنظر كناب الاستبصبار ، ص ۱۱۱ - ۱۹۳ وهامش ۱ -

<sup>(</sup>۲۱) انظر البكرى ( من ۲۱ ) حيث الذي يعرض محلف الآزاء ، وأولها النسبة الى الملك افريسة والملك افريتس • والظاهر أن هفه الرواية يعنية الأصل اذ ينسب الاخبارى =

أن انعرب أخذوا اسم افريقية عن الروم كسل تقاوا أسماء ينطابلس ( أو الشمالية التي كانت عاصمتها مدينة قرطاجنة اسم أفريكا Africa الذي عرب الى افريقية ، والذي ظيسل مستعملا في العصر البيزنطي دغسم التقسيمات الادارية التي كانت تستحدث داخل هذه الولاية(٣٢) • وعندما دخل المرب بلاد المغرب كان سبطان حاكم قرطاجنة البيزنطي ، وحسو والى افريقية يمتد ــ من الناحيه النظرية على الأقل ــ من تخوم طرابلس الى تخوم طنجة (٣٣) . وكان ذلك سببا في أن أصبح لاقريقية مفهومان : أحدهما عام يكاد يعادل مفهوم المغرب . اذ يقول بعض الكتاب ان افريقية تمتد من برقة شرقا الى طنجة غربا(٣٠) ، والآخر خاص ويعنى الأجزاء الشرقية فقط من الغرب التي تعادل ولاية افرينية الرومانية الأصلية أي اجتلاد التونسية الحالية مَعَ بَعْضُ الْأَجْرَاءُ الْعَرِبِيةُ لُولَايَةً طَرَابُلُس ( ومنها المدينة ) والتخوم الشرقية لبلاد الجزائر الى بجاية في ولاية تسنطنية(٣٠) • أو الى مدينة الجزائر الحالية ( جزائر بني مزغنة )(٣٦) • وهذا يعني ان الحدود الحالية بين هذه الأقاليم انسا هي حدود اصطلاحية وأن كل اقليم منها يتداخل في الآخر من وجهة النظر الطبيعية \_ كما سنشير الى ذلك بعد قليل .

<sup>-</sup> المشهور وهب بن منيه طيكتاب النيجان ، ص ١٥ اسم افريقية الى ملك اليمن افريقس المني غزا المغرب قبل الاسلام واعطى اسمه لتلك البلاد ( وقارن القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج ت س ١٠٠ ) حيث يضيف الى ذلك أن النسبة ربما كانت الى « فارق بن بيصر بن نوح » ( وأنظر فيما بعد ص ١٤٣ وه ٥٠ ) حيث الاشارة الى أن افريقية عفرقة ، وهو تفسير لفوى خاص بفكرة معوبة فتح هذا الاقليم بعمنى المغرب "

Julien, Hist. عن تقسيم ولاية افريقية على أيام الرومان والبيزنطين أنظر (٢٢) عن تقسيم ولاية افريقية على أيام الرومان والبيزنطين أنظر (٢٢) de l'Afr. p. 225 وحسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٢ : افريقية الأصلية معادل اقليد فرطاجنة ، افريقية القنصلية وتقسم افريقية الأصلية ، والجزء لشرق من تونس ريستين روجيتانيا ومنطقته المداخلية الى فزان وتسمى بيزاسينا ، والمنطقة التي تعادل الجزائر حاليا وتسمى نوميديا ، وغرب ذلك منطقة طنجة وتسمى مورطانية .

<sup>(</sup>۳۲) البلائدی ، من ۲۲۷ ، این عبد الحکم ، من ۱۸۳ -

<sup>(</sup>٣٤) كتاب الاستبصار ، ص ١١١ ، ص ١٣٩ ( طنجة آخر حدود افريقية ) \*

<sup>(</sup>٣٥) أبو القداء ، طبعة أوروبا ، ص ١٣٢ ﴿ وَلَكُنَهُ يَجِعَلَ حَدُودَهَا السَّرَقِيةَ تَسَتَدَ الْيُ هِرِفَةُ والى حدود عصر ﴾ \*

<sup>(</sup>٣٦) أنظر الزهرى ، كتب الجغرافية ، مجفة العراسات الشرقية ، المعهد الغرنسي بدهشي - ٢١ سنة ١٩٦٨ ، ٢٠٠ ( ص ١٠٧ من النص ) -

### المُنْرِبَانُ : الأوسطُ والأقصى :

وبعد أن تحددت مسمبات الاقائيم الشرقية من المغرب بمنيومه العام بهذا النسكل ( من برقة الى طوابلس الى الحريقية ) به أصبحت حسود المعرب ( الحقيقى ) عند الكتاب الأواتل نبداً مما يلى افريقية غربا الى سواحل البحر المحيط (٣٧) • وابتداء من القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) ميز الجغرافيون العرب الاقاليم الغربية البعيدة من هذا المغرب فاطنقوا عنيها اسم المعرب (٣٨) أو المغرب الأقصى (٣٩) • وبذلك أصبح عناك مغربان : مغرب أو مغرب أقصى ، وهو الذي عرف ابتداء من منتصف ذلك القرن والى عهد قريب باسم عاصبته السياسية مراكش ، ومغرب أوسط (٤٠) وهو الذي يعادل بلاد الجزائر الحالية وأصبح خط التقسيم المسمال بين المغربين ( الأوسط والأقصى ) هو مجرى وادى ملوية أو ما بين تلمسان ( عاصمة المغرب الأوسط والأقصى ) وتازا ( مدينسة المغرب الأقصى ) (١٤) وغرد حدود أو قواصل في الجنوب • المغرب الأقصى ) (١٤)

وهكذا انقسمت بلاد المغرب بمعناها العام الى ثلاثة أقسسام ، احتفظ اننان منها باسم المغرب مع صفة مميزة وهسسا : المغرب الأوسط والمخرب الأقصى ، وتحن نظى أن اصسطلاح المغرب الأقصى أقدم من اصطلاح المغرب الأوسط وذلك لان الأجزاء الشرقية من المغرب وحاصة افريقية لم يطلق عليها الكتاب اسم المغرب الأدنى بل احتفظوا لها باسمها القديم أو أطلقوا عليها

<sup>(</sup>۲۷) فلاحظ آن ابن عبد الحكم لا يبين المحد بين افريقية والمنرب فهو يستعبلها بنفس المحلى عند كلامه عن الفزوات العربية الأولى ، الا أنه يفهم من كلامه عن فتوحات موس بن صبير ان كلمة المغرب هنا تعنى ما وراه افريقية بمعناها العام أى ابتداء من طنجة ( أنظر ص ١٩٢ ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٤ ) ، وقارن البلافرى الذي يقول عن يزيد بن أبي مسلم انه ولى الريقية والمغرب ( ص٢٢١ ) ، وقارن الزهرى ، كتاب المجغرافية ، العس ص ٢٠١ ( حيث يجعل أول بلاد المغرب جبال برقة وجبال أولان في المشرق وهي آخر عمل مصر وأول عمل القيروان ، وآخر أقمى السوس ) .

<sup>(</sup>۳۸) البکری ، ص ۷۲ ، کتاب الاستبساد ، ص ۱۷۹ -

<sup>(</sup>٢٩) أبو القداء من ١٢٢ ، ابن خلدون ، جد ٦ من ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(5)</sup> البكرى ، س ٧٦ ، الاستبصار ، ص ١٧٦ ، أبو القدا ، ص ١٣٢ وأنظر ابن صعبه المجغرافيا ، ص ١٤٣ ( حيث يصف بجاية بأنها قاعدة و المغرب الأوسط » ) وقادت الزهرى كتاب البخرافية ، الذي يقسم المغرب الى ثلاثة أصقاع ، هي افريقية ( النص ص ١٠٧ ) \* والمغرب الأقصى الذي يحده جبل وتشريش شرقا ، ومع ذلك فهسو يشمل بعض مدت المغرب الأوسط ، مثل : تنس ، وتاهرت ، وتلممان ، ( النص ص ١١٢ ) ثم السوس الأقصى وحاده على البحر المحيط ربات عاسة ويدخل في نطاقه خدينة سجلماسة ( النص ص ١١٧ ) \*

<sup>(</sup>۱۱) البكري . ص ۱۲۹ ( تلمسان الحد بني المغربيني ) ، الاستصدر ، ص ۱۹۹ ، ۱۸۱ - وقارن صبح الأعشى . ج ه ص ۱۶۹ ، ۱۵۳ ،

في بعض الأحيان اسم ، باند القيروان ، (٢٠) ، نسبة الى عاصمتها مدبنة عفية ابن نافع قبل حرابها على أيدى بهي هلال ، وهذا يعنى أن اصطلاح المغرب الاوسط انها هو نسبة الى الغرب الأقصى أى البعيد أو المتطرف و ولما كانت بلاد اجزائر مغربا بالنسبة لافريقياة ومشرفا بالنسبة للمغرب الأقصى ، أصبح هذا المغرب الأخير آحق الأقاليم بالتسمية : فهو مغرب بالنسبة لكل ما درته من الاقاليم وهو ليس مشرقا بالنسبه لأى اقليم ، وهذا ما يفسر كيف انحذت البلاد الرائشية - وبها الحق في ذلك - اسم م المغرب ، حاليا دون غيرها من أقاليم افريقية الشمالية العربية .

#### مميزات الفرب الأقمى :

والحقيقة انه يوجد عامل طبيعي معيز للمغرب الأقصى ذلك أن له ، الل جانب واجهته الشمالية المستركة المطلة على البحر المتوسط والمروفة ببسلاد الريف حديثا وعند الكتاب العرب ببلاد غمارة (٤٢) ، واجهة غربية مطلة على البحر المحيط تكتنفها جبال درن ، وهي جبال أطلس الحالية ، وتكون مملاسل الجبال عضايا مرتفعة كما تحوى فيما بينها سهولا عالية ، وهذه الواجهة المحيطية هي التي تميز المغرب الأقصى عن بقية بلاد المغرب ، اذ تشتى الجبال أودية الأنهار الني تتجه نحو المحيط ، ومن أهم هذه الأنهار وادى سبو الذي يعرف أيضا باسم رافده وادى فاس ، ويكون منخفضا في شمال البلاد عرفه المكتاب باسم المسوس الادني (٤٤) ، تمييزا له عن المنخفض الآخر الواقع في الجنوب القربي للبلاد ، والذي يشبقه وادي صوس ( الذي يصب عند أغادير ) ويعرف بالنسبة له بالسوس أو السوس الأقصى (٤٠) ، ويوجسه بين وادي

<sup>(</sup>۲۲) البكرى ، ص ۶۷ ، الاستبصار ، ص ۱۹۵ ، وقارن قدامة ، كتاب الخراج ( ملحق ابن حرداذبة ) ، من ۲۵۹ ( حيث يقول ان أول ثنور المنرب افريقية « وهو المسمى القيروان » ) ، (۳۶ من حيل غبارة أنفر البكرى ، ص ۱۰۰ وتابست الادريسي ، ص ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، والاستبصار من ۱۹۰ والهامش ۲ -وعن تسمية ذلك الساحل ب د الريف ، أنظر ابن سعيد ، البخرافية ، من ۱۳۹ .

<sup>(3)</sup> انظر ابن عبد المحكم ( ص ٢٠٥ ) ويغنم من دوايته أن المدوس الأدنى هو المنطقة الواقعة وراء طنجة من حيث كانت توجه العمليات المسكرية أيام موسى بن نصير • وهذا ما ينص علبه البلاذرى صراحة ( ص ٢٢٩ ) عندما يقول عن عقبة بن نافع ه فغزا السوس الأدنى وهو حلف طنجة ع • وأبطر ابن خرداذبة ، المسالك ص ٨٩ ، ١٩ ( حيث يقول ؛ وحلف طنجة السوس الأدنى • ويعرف كتاب دوسي الخرطاس ( ص ٦ ) حد السوس الأدنى من وادى ملوية الى وادى أم الرجيع ، ويعرفه بأنه أخصب بلاد الخرب \*

<sup>(23)</sup> ابن عبد الحكم يسمى المنطقة بالسوس فقط ، وهى آخر ما وصل اليه عقبة بن نائع و من ١٩٨ ) ، ولكنه يعدد موضها المنظرف في الحنوب عندما يقول ان حبيب بن أبي عبيدة =

سبو ووادی سوس عدد من الأنهار هی ( من الجنوب انی انشمال ) و دادی تنسیفت(۱۹) و تقع قربه مدینهٔ مراکش ، ووادی آم الربیع وینبع من درن فی افلیم تادلا ویصب قرب آزمور(۲۷) نم وادی بورجریج ( آیو الرقراق (۲۸) النتی یصب عند سلا والریاط ( ریاط الفتح ) •

هذه الأنبار التي كونتها سلاسل الجبال المجيطية هي التي تميز المقرب الأقصى عن الأفائيم المغربية الأخرى • فغي المغرب الأوسط لا نجد الا أنبارا صعيرة قنيلة الأهمية • أما وادى مغوبة الذي بعنبر حدا فاصلا بين المغرب الأقصى والمقرب الأوسط فهو من أنهار المغرب الأقسى اذ ينسع من الجبال الجنوبية ، فيها وراء تمرا . ويكون من روافنده نهر زيز رنهر سجلماسة (٢٩) ، ويخترق بلاد مكناسة ربصت في بحر الروم قرب جرارة (٥٠) • وأشهر أنهار المغرب الأوست وادى شلف (٥١) الذي ينبع من جبل ونشريس الذي يمر عند منتصفه قرب مليانة وبصب شرقي مدينة سنغانم (٢٥) • أما يقية الأنهار التي يذكرها البكرى والادريس وصاحب الاستبصار وابن سعيد فهي أودية لا يكثر فيها الماء الا قي فصل الشتاء عند عطول الأمطار ، وبعضها أودية صغيرة يأتيها الماء من العيون أو من قنن الجبال (٥٠) • وفي اقريقية لا نجد من الأنهار الهامة الا

عد غزا السوس وأرض السودان ( ص ٢١٧ ) • وبحدد البلاذرى المساقة بين السوس الأدنى والسوس الأفسى بنيف وعترين يوما ( ص ٢٧٠ ) أما المسعدى ، مرفع الذهب ، ج ١ ص ١٦٤ ، قيجعل المسافة بينهما نحوا من عشرين يوما ، وعن صفة السوس الأقمى الذي يطلق عليه أيضا اسم السوس فقط ، أنظر كتاب الاستبصاد ، ص ٢١١ ، وهامش ٤ وابن سعيه ، الحغرافيا ، ص ١٧٢ - ويحدد كتاب روض القرطاس السوس الأقصى من جبل درن الى بلاد نول ( ص ٢ ) • وأنظر تحديد الزهرى فيما سبق من ٢٩ هـ ٣٧ ٠

ر ٤٦) الاستنساز ، ص ٢٠٩ ، ابن صعيد ، الجنرافيا ، ص ١٣٧ ( تهر تانسفت ) \*

<sup>(</sup>٤٧) الاستيسار ، ص ١٨٥ ، ابن خلدون ، العبر جد ٦ ص ٢-١ ، الترجية ، جد ٩. س ١٩٥٠ •

 <sup>(</sup>٤٨) أنظر مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المترب والأندلس من ١٠٥ هابش ١٠٠
 (٤٩) ابن صعيد ، الجغرافيا ، ص ١٤٠ ( فيكون مسانته من منبع صجلماسة في الجنوب

نحو مائة ميل ) \*

(٥٠) الاستبسار من ١٩٣ ، ابن خلدون ، العبر جد ٣ س ١٠٣ والترجمة ج ١ ص ١٩٥ .

(٥٠) الاستبسار من ١٩٣ ، ابن خلدون ، العبر جد ٣ س ١٠٣ والترجمة ج ١ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup> النص يتول ال موية يصب قرب غساسة ، ولكن دسلان يرجح أن المتصود بلعة جراوة) \* (٥١) الاستحمار ، ص ١٧١ \*

<sup>(</sup>٥٢) انظر ابل صحید ، الجطرافیة ، حس ١٤١ – ١٤٣ ( حیث یصیف نهر الثبلف باله مثل البیل و۲۵) انظر ابل صحید ، الجطرافیة ، حس ١٤١ – ١٤٢ ( حیث یصیف نهر الأنهار \*

<sup>(</sup>۵۳) أنظر كتاب الاستبصار - ص ۱۷۷ - ۱۷۹ الهوامش ، وقارن ابن سعيد ، المجفرافيا، ص ۱۶۲ ( حيث ذكر أنهار مدن : تنس - والحزائر ، وبجاية ، والقل ) "

نهر بجردة أو مجردة (٤٠) الذي يصب بالقرب من مدينة تونس و وبعد ذلك لا توجد أنهار الى حنود مصر ، أما الأنهار التي يذكرها الكتاب فهي اما وديان تسيل أيام الشتاء أو جداول تغذيها الينابيع وخاصة في الواحات وهكذا حق لابن معيد أن بقول فاذا فارقت طرابلس لا تلتقي مدينة فيها حمام ولا خباز اني أن تصل الى الاسكندرية (٥٠)

#### الوحدة الطبيعية :

رغم التسسيات والتقسيمات المختلفة التي ذكرناها ، فإن البلاد جميعا من مصر إلى المحيط هي م بلاد المغرب ، أولا وتبل كل شي ، وهذه التسمية العامة تحمل في ثناياها معنى وحدة البلاد ، والحقيقة أن الكتاب العرب تنبهوا على أنه أدا جاز أن تقسم بلاد المغرب رأسيا بالشكل الذي رأيناه ، والذي ينبني على تقسيمات ادارية أو سياسية قديمة ، فاتها جميعا - تنقسم أفقيا على ثلاثة أقاليم طبيعية متشابهة : أولها الاقليم الساحل المبتد عسلى بحر الروم من الاسكندرية الى طنجة (على بحر الزقاق ) ثم من طنجة على مساحل البحر المحيط ألى مدينة نول في السوس(٢٥) ، وفلاحظ هنا أن كثيرا من المؤرخين والجنرافيين العرب اعتقدوا أن ساحل المحيط الأطلنطي (أو قيانوس أو لتلائت أو أدلنت ١٤٠) بمتذ في استقامة من الشرق إلى الغرب بمحاذاة ساحل البحر والمؤرسط ولهذا السبب اعتبروا مبدأ جبال درن ( أطلس العليسا ) المنحرفة جنوبا في المشرب الاقصى بداية الحد الغربي لنخرب موهذا ما أخذ به ابن خلاون (٨٥) ، وعلى هذا الأساس فسروا توقف التوسع آمربي عند بسلاد خلدوس الاقصى التي اعتبروها نهاية أرض المنرب (أي نهساية شسمال الموقية) ، والاقليم الثاني عو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر افريقية ) (٩٠) ، والاقليم الثاني عو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر افريقية ) (٩٠) ، والاقليم الثاني عو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر افريقية ) (٩٠) ، والاقليم الثاني عو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر

<sup>(\$6)</sup> الإستنصار ، من ۱۲۱ ، وقارن ابل سعد ، الجغرافیا ، من ۱۶۲ – ۱۹۳ ( حیث ذکر انهار منت : بولهٔ وبنزرت ، وقایس ) \*

رهم) الجغرافية . ص ١٤٦ -

 <sup>(</sup>٦٥) ابن خلدون ، العبر ، الغصال الخاص بدواطن البربر ، جد ٦ ص ٩٨ 'والترجمة بد ١ ص ١٨٨ '

ولاه) ابن غلدون ، المبر ، جـ ٦ ص ٩٨ ، النص العربي يكتب لتلانت في شكل البلاية غلان التلاية على البلاية غلان الترجمة جـ ١ ص ١٨٧ وهامش ٣٠٠

<sup>(</sup>۵۸) این خلدون ، المبر ، جا ۱ ص ۱۰۰ والترجمة جا ۱ ص ۱۹۵ وهامش ۱ ۴

<sup>(</sup>٥٩) انظر فيما بعد غزوة عقبة بن مافع في المحرب الأقصى وكيف اعتصد أنه وصل الى تهاية المعمود غربا عندما وصل الى وادى نفس حيث ينحرف شاطىء المحيث فحر المجتسوب المغربي .

الى جنوب المغرب الأقصى ، وهو اقليم الحدود الجنوبية حيث الجبال التى نعرف عند عرب البادية بالعرق (١٠) • وبين الاقليمين تمتد سلاسل الجبال مواذية للبحر وللمحيط وتكون اقليما طبيعيا ثالثا ( بعضه يعرف باسم ائتل ) ، وله مميزاته الخاصة انتى تعرارح في بعض الأحيان ما بين سعات الاقليم البحرى والاقليم الصحراوى (١١) •

والبحر هو عامل الربط الأول بين الاقليم الساحلى: فهو يوصل بين مدنه البحرية ومراسيه ، وهو الذي يعطف من مناخه ويعده بالرياح المحملة بالإعطار ، فهو على البحلة الذي يعطى هذا الاقتبم شكله الطبيعي الموحد أو المنجانس ، والى جانب البحر يربط الطريق التاريخي المحتسد برا من برزخ السريس الى تازا وفاس بين مختلف المناطق الساحلية ، وكانت تبلغ مسافة هذا الطريق من عصر الى فاس ١٤٦ مرحلة ، ومحطاته الكبرى هي : يرقة ، وطرابلس ، والقيروان ، وسطيف ، وتاهرت تم فاس(٢٢) -

والاقليم الصحراوى يعتد من واحات مصر الى واحات برقة إلى فزان الى زويلة إلى وارجلا(١٣) ( جنوب المغرب الأوسط ) أى يسجنماسة ( التى عرفت منطقنها فيما يعد باسم تفللت أو تفيلالت ، نسبة الى أسرة الشرفاء الفيلاليي) الى وادى درعة ( نحو الجنوب الغربي ) الى حد البحر المحيط غربا(١٤) \* ودغم ما يوصف به هذا الاقليم من أنه صحراء موحنية ، الا أن الأمر ليس كذلك \*

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ س ١٠٠ والترجمة جـ ١ ص ١٩٠ -

<sup>(17)</sup> أنظر ابن خلدون ، جـ ٦ من ١٠١ والترجعة جـ ١ من ١٩٣ · وعلى أساس هميقا النفسيم الثلاثي يعيز صاحب كتاب الاستبصار بين أقاليم المقرب ، فبخسص للبلاد السلحقية فصولا ( من ١٩٠ ) وللبلاد الصحراوية والقربية من الصحراء فصولا أخرى ( ص ١٤٢ ) \*

<sup>(</sup>۱۲) الأصطخري ، س ۳۷ •

<sup>(</sup>٦٣) وتكتب واربيلا أيضا في شكل واركلا ( انظر المعنفة التالية ) ، وفي شبكل واركل ( أنظر العبر ٢ ص ١٠٠ ) ، وفي شكل واركلان ( أنظر ابن سعيد ، كتاب البخرافيا ، تحقيق اسماعيل العربي ، بيروت ، ص ١٩٦ ) ، التي ديما كانت نسبة الى بني واركلان من فبائل اليربر الذين يذكرهم ابن حرهاذبة ( المسألك ، ص ١٩ ) ، والمحروش أن حرف الكاف ني الكلمة ينطق كما ننطق الجيم المعربة ، ولهذا نجد الاسم في الادريسي ( ه م أيدن ، أيدن ، المدر من ١٨٦٤ ، من ١٨٦٤ ، من ١٨٦٤ ، من ١٨٦٤ . من

<sup>(</sup>٦٤) الأصطخرى ، من ٣٣ ، وآنظر ابن خلدون ، جـ ٦ ص ١٠٠ والترجمة ، جـ ١ ص ١٩٠ والترجمة ، الشروان والمدينة ، انظر بلاد السودان العربية لمـ و كونى يـ (W.D. Cooley) بالانجليزية ، لندن ١٩٦٦ . صـ ١ ص ٥ (حيث يرجع الغضل الى شبير (Chenier)

فَهُنَائِع الْيَاهُ والواحات تنتشر لى أرجاله وبفضلها أمكن للقوافل أن تخترفه من أقصاه الى أقصاه فى طريق أقصر من الطريق اشدمالى بحوالى تلت المسافة و فطريق البرية من القيروان الى سجلماسة كان يبلغ ٨٠ ( ثمانين ) مرحلة ، وهو فى العمارة ١٢٠ ( مائة وعشرون ) مرحلة (١٠) • ويصف العياشى فى رحلته ( القرن ١١ هـ/١٧ م ) ذلك الطريق الصحراوى الذي فطعة من تفللت وسجلماسة الى نفزاوة وطرابلس وصفا دبينا • والذي بلاحظ هو أنه وغم بقد الطريق عن العمران الا أن الماء متوقر على طوله فى أماكن كتسيرة • ففى المنطقة شرق سجلماسة توجد أحساء تحفر فى رمل طيبة الماء(١٦) • وبعد علم الأحساء يوجد وادى جير وهو كنير المرعى تجتمع اليه السيول من المسانات المبيدة (١٢) •

أما الأراضى الموحشة التي لا خصب فيها ولا ماه فهى الهضاب التي تعرف باسم الحمادة ، وهي عبارة عن أرض حرشة صخرية أو محيرة مرتفعة ، ومن أهبها : الحمادة الكبيرة الواقعة بين سجلماسة ووادى جير ، والتي تقطعها القوافل وهي تحمل مؤونتها من الماء في ثلاثة أيام (١٨٠) ، ثم الحمادة التي تفصل وأدي جير عن وادى الساروة الذي تمتد قراه مسافة عشرة أيام في أعماق الصخراء الى قريب من مدينة توات في قلب صحراء الجزائر الحالية (١٠) ، ثم الحمادة الكبيرة الواقعة في الطريق المؤدى من وادى ايكون السودان (١٠) ، ثم الحمادة الكبيرة الواقعة في الطريق المؤدى من وادى ايكون السودان (١٠) ، ثم الحمادة الكبيرة الواقعة في الطريق المؤدى من وادى ايكون مسيرة أربعة أيام في أرض جرداء حرشاء (٢٠) ، والطريق يستمر من وادجلا مسيرة أربعة أيام في أرض جرداء حرشاء (٢٠) ، والطريق يستمر من وادجلا

<sup>(</sup>۱۵) الأمطخري ، ص ۲۷ ـ ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٦٦) المياشي / الرحلة ، معطوط طرابلس من ١٢ خلف ١

<sup>(</sup>١٧) تضي المصيدر -

<sup>(</sup>۱۸) نفس المصدر ، ص ۱۳ خلف ، ص ۱۱ وجه ، وعن الحدادة أنظر ابن خلدون ، ح ۱۲ ص ۱۰۰ ، والترجمة ج ۱ ص ۱۹۱ وهنة وادی جبر الذی یصب فی الصحواه اهله تمنظیت ورجان ( رکان ) أنظر ج ۲ ص ۱۰۲ والترجمة ج ۱ ص ۱۹۲ وهامش ۱ حیث یذکر دمالان آن تهر جبر ظن بحمل استهالقدیم وهر ((۲۵۰) •

<sup>(</sup>٦٩) العياشي ، الرحلة ، المحطوط ، ص ١٤ وجه ، وقارن ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٠٢ ) الذي يسميها فصور توات ·

<sup>(</sup>۲۰) تمل الصندر ، من ۱۵ وجه -

<sup>(</sup>۷۱) نفس المسدر،ص ۱۳ وچه 🕶

<sup>(</sup>۷۲) نفس المصدر ، ص ۳۵ سلک به ۳۶ وجه ۱۰ وهن وارجلاء،انظر فیما سبق ، إس ۷۲ هـ ۱۳ ۰

الى وددى ريخ(٢٣) ثم أتى وادى سوب(٢٤) • وقبل الوصول أتى نفزاوة مى الجنوب التونسى توجد السبخة ، وهى الأرض الملحة الهنسة التي يسوخ فيها من يبحرف يعنة أو يسرة عن حدود الطريق الذى لا يعشى فيه الا يعير واحد الر يعير(٢٠) •

ونفزاوة من الاقليم المعروف باسم قسطيلية والمشهور باسم بلاد الجريد وبلاد النصر أو جزائر النسر لكنرة تخيله ، ومن مدنه نقطة وتوزر وقفصه وبسكرة ، وهمو يعتد في جنوب تونس وما يتأخيمه من أرض طرابلس والجزائر(٢٩) ، ولقد بين ابن خلدون ما يما عرف عنه من عبق الملاحظة ما أن هذا البون من الاقليم الطبيعي بعتد من معجلماسة ووادي درعة الى واحات معر وذلك فيما بين جنوب اجبال التي تحد بلاد التل ( الهضاب الشمالية الحسبة ) والرمال الجنوبية المعروفة و بالعرق و والتي تحد المغرب من جهة السودان وعلى ذلك فبلاد الجريد ( أي بلاد التخيل ) لا تقتصر على اقليم قسطيلية كما تعارف على ذلك الجغرافيون بل تشمل حقيقة كل الشريط العظيم المتد جنوبا ( من الغرب الى الشرق ) من السوس الاقفى ومدينة تارودنت الى سجلماسة عمل الغرب الى الشرق ) من السوس الاقفى ومدينة تارودنت الى سجلماسة عمل محمت فاس ، الى فجيج على سبت تلمسان ، الى سفوح جبل رائسد جنوب ناصرت ، الى وارجلا على قبلة بجاية وبالقرب منها وادى ربغ ، الى اقليم الزاب ناصرت ، الى وارجلا على قبلة بجاية وبالقرب منها وادى ربغ ، الى اقليم الزاب

(۷۲) نفس المصدر ، ص ۳۹ وجه ، وقارن ابن سعید کناب الجغرافیا ، ص ۱۲۹ ( حیث السمیة د بلاد ربع » شرق وارجلان ، وطولها نحو ه آیام ، وهی بلاد نخل ومحمضات واسم فاعدتها « تماریهٔ » ) ،

<sup>(</sup>٧٤) العياشي ، الرحلة ، المغطوط ، ص ٤١ وجه ٠

<sup>(</sup>٧٥) بقس المصدر ، ص ٢٥ وجه ، وقارن ابن سعيد ، كتاب الجغرافيا ، ص ١٢٦ وحث يصب بعد يعدن تلك المطفة باتها ، و الأرض السواخة التي هي كالصابون ، وطالما هلك فيها من أحد جنوبا عن بلاد الجريد ، وكان جاهلا بها » ) .



شكل (١) بلاد المقرب (ومصر) – الشكل الطبيعي والأقاليم المختافة بعلة بلاد المغرب – كما وسمها الادويسي – انظر ، فيما يلي ص ١٩٧٧) ريطة بلاد المغرب

ومدينته بسكرة ، الى بلاد الجربد ( قسطبنية ) ، ألى نانزارة ثم فزان وودان وأخبرا واحان جنوب برقة(٧٧) ·

وهذا يعنى أن الصحراء كانت مد منها منل أبحر مد طريقاً للمواصلات والربط بين أقاليم المغرب المختلفة أكس منها منطقة للفصل والعزل كما قد بنوهم وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة الجبال التي تعتبر هي الأخرى عاملا من عرامل الربط والوحدة بفضل امتدادها في سلاسل أفقية محاذية لمسواحل البحرية ، فهي أشبه بالهيكل العظمي الذي يربط البلاد ويشد بين أطرافها من البحر المحيط حتى برقة (٢٨) و والي جانب وحدة النضاريس التي تحققها أجبال قائها بغضل الوديان المحاذية لها ،والتي تحويها بين ضفوعها عملت على وصل الأقاليم الشرقية بالإقاليم الغربية، والكانت قد حملت المواصلات معمة نسبيا بين المناطق الساحلية والبلاد الداخلية ، كما أنها كونت عددا من المناطق النعرفيد السياسي في بعض العصور التاريخية باتجاهات انفصالية مها جعل التوفيد السياسي في بعض العصور من الصعوبة بمكان و

وبعزى جونييه صعوبة الوحدة السياسية الى عدم وجود مركز طبيعى للبلاد يمكن أن نتجمع حوله الأقاليم المختلفة بسئب امتداد المغرب أفقيا على طول ساحل البحر والمحيط لمسافة ٣ آلاف كيلو متر ، بينما لا تنسع الاقاليم الحسبة الا الى حوالى ١٥٠ كيلو متر (٢٩) - ولكن وديان الأنهاد التى تتجه فى معظمها من الأقاليم الداخلية المرتفعة نحو البحر خففت من حسدة صعوبة المواصلات بين الدواخل والسواحل ، وكذلك عملت طرق القوافل الرأسية

(۷۷) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٠٠ - ١ والترجمة ج ١ ص ١٩٢ رحة ما يظهر خية في وصف الادريسي ( ص ١٩٢ وما بمدها ) ، وما يظهر أيضا في وصف ابن سعيد في كتاب الجغرافية للجزء الأول والثاني من الاقليم الثالث ( ص ١٩٤ وما بعدها ) ولكن الفضل لابن خلدون في تقرير نظرية حزام المنخيل ، كما قلنا ، وعن الواحات ، أنظر البكرى ، ص ١٤ وتابع ، والاستبصار ، ص ١٤٧ والهامن ٢ وابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٢٨ · وأنظر شكل ١ ص ٧٦ .

(۷۸) أنظر أبن معيد ، كتاب الجغرافيا ، : حيث النص على اتصال جبل نفوسة بجبل عمر وما يتصل به من الجبال ألى جبل دون الذي يدخل في البحر المحيط ( ص ١٤٥ ) عند طرف أجادير لمسافة ٦ أميال ( ص ١٢٣ ) ، وأنظر فيما سبق ، ص ٦٦ وه ٣٣ : حيث يعتبر الكتاب ، كماقلنا، جبل نفوسة جنوب طرابلس وكذلك جبل برقة ( الجنل الأخشر ) أقسى المتداد لجبل درن ( أطلس ) في الشرق وأنظر شكل ا ص ٧٦ .

E.F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord. p. 11.

المؤسلة بين المراكز الصحراوية والمدن الساحلية على الوحسدة والربط بين الإقاليم الحسبة والأقاليم الصحراوية وبذلك أعطت المبلاد عرضا عبيقا يتناسب مع طولها التبير وجعلت السحراء جزءا لا يتجزأ من المغرب وهذا ما أدركته ثورة التحرير الجزائرية أخيرا عندما رفضت ، ابان مفاوضاتها مسع فرنسا من أجل تقرير المصير ، مبدأ النخل عن الصحراء والحقيقة ان تاريخ البلاد بتنخص في طبيعة العلاقات بين أهل الحضر وأهل البادية والحقيقة أيضا أيضا أن أهراف الصحراء والبادية كانت آخر ملاجي، يلوذ بها الوطنيون في مدافعتهم للغزاة والمستعمرين "

# الشكان

# التسمية ( البربر ) :

هذه الوحدة الجغرافية التي حاولنا إيضاح معالمها عملت \_ يطبيعة الحال ومنذ أقدم العصور \_ على أيجاد وحدة بشرية أو نوع من القرابة القريبة بين أهل البلاد من حيث السلالة والدم ، ومن حيث النشاط الاجتماعي ، ولقد عرف العرب سكان المغرب باسم و البربر ، و ولكنتا لا نظن أن العرب عرفوا شعب المغرب يهذا الاسم قبل الاسلام ، اذ لا نعرف إن كانت هذه التسمية قد وجدت فيما تأكدت صحته من أخبار العرب في الجاهلية ، فالصلة بين جزيرة العرب وافريتية الشمالية نم تكن قوية ، والمفهوم أن علاقات العرب المباشرة لم تذهب آنداك الى أبعد من مصر غربا ، أما أخبار اليمن القديمة وما تذكر من فتوحات ملوك حبير في الصين وفي البربر فانها روايات أسطورية لم تخترع الا في الاسلام ولم تهدف الا الى التغني بمناقب القحطانية ( ^ ) ، ولكن العرب لما كانوا على علاقة بالرومان والبيزنطيين فمن المكن أن يكونوا قد عرفوا كنمة البرابرة ، أو « البربر » بمعناها العام الذي عرفته أثينسا (Barbaroi) أو روما (Barbaroi) والذي يعني الشعوب الجساهلية أو المهاجية أو الحارجة عن نطاق الحضارة الرومانية ،

<sup>(</sup>٨٠) انظر ابن خلدون ، المقدمة ، طبعة التجارية ، باب فضل على التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط ، ص ١٢ • أما عن ووايات الاخبارين من البعنية في قتوحات عنواء البعن القدماء في بلاد المغرب والاندلس ، فانظر كتسب التيجان لوهب ابن منعه ، ص ٤٨ - ٩٤ ، ٩٢ - ٩٣ وقاون ياقوت ، معجم البلدان ، ط ، وستنفلد ، ج ١ مى ٢٣٢ وولاناس أن يكون المقدود بفتوح البعن في المغرب في العمود القديمة هي فتوحهم في مدواسل العمومال والعبشة ، هما هر ثابت قاريخيا .

ولما كان الرومان قد أطلغوا هذه التسمية على كل الشعوب الجرمانية التى هاجمت امبراطوريتهم فى العصبور الوسطى المبكرة كان من الطبيعى أن يدخل شعب المغرب تعت نطاق هذه النسمية لسببين: أولهما أنه ثم يستكن للرومان وثم بهضم اعضارة الرومانية بل قارم احكم الروماني وسبب للدولة لنبرا من المتاعب(١٨) و وانيهما أن البلاد تعرضت لغزو البرابرة اجرمان من الوندال فى القرن الحامس الميلادى وهؤلاء جعلوا من المغرب منكية بربرية إبلان بالموروبي ) إلى أن غلبتهم القسطنطينية أيام جستنيسان وقائده بليزاريوس ومنا يمكن لنا أن نتساءل أليس من المحتمل أن تكون كسة البربر قد أطلقت على أهل المنرب عامة فى هذا الوقت وأنه قصد بها الوئدال أو خلفاؤهم الذين بقوا فى المغرب ومن انضم اليهم أو تأثر بعضارتهم من أهل البلاد ؟ وعن هذا الطريق يكون العرب قد نقلوا هذه التسمية \_ كما نقلوا أسماء الاقاليم ـ فاطلقوا أسم البربر على شعب المغرب ، ولكنهم لم يقصدوا أسماء الاقاليم ـ فاطلقوا أسم البربر على شعب المغرب ، ولكنهم لم يقصدوا معن الكنمة الجارح ( الذي بقصد فى اللغات الاوروبية الحديثة ) وما كانوا ليقصدوه ، فموقفهم من روما ومن الحضارة الرومانية لم يكن يختلف عن موقف البربر منها ،

ولقد حاول الكتاب العرب تفسير التسمية حسب مفاهيمهم ، فأوردوا عى ذلك عددا من الآراه ، ولكنه مما يسترعى الانتباه أن أحدا منهم أم يرجع كنية البربر الى أصلها الصحبح بدحتى أولئك الذين أرجعوا كثيرا من التسميات القديمة الى أصولها الصحيحة (كما ذكرنا في تسمية البلاد) مثل البكرى والادربسي وحتى ابن شلدون ، فلقد عرض ابن خلدون هذه الآراء المختلفة على مشاهير النسابة ومزكتب في الأنساب مثل ابن الكلبي (أول من آلف في الأنساب على عرفي ابن قتيبسة (توفي ۲۹۲ هـ/۷۰۷م) ، والطبري (توفي ۲۹۲ هـ/۷۰۷م) ، والطبري (توفي ۲۳۶ هـ/۷۰۷م) ،

<sup>(</sup>A1) أنظر جوتيبه (Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 125) الذي يقول المائيل أطلقوا كلمة أفرى (Afri) إلى الافريقيق على الوطنيق الذين تضموا لحكم قرطاحنة • أما الوطنيون الذين كانوا يتورون على الامبراطورية الرومانية فكانوا يعرفون بأسمه قباللهم كما كان يطلق عليهم اسم مور (Mauri) وبربر (Barhari) يطلق عليهم اسم الافريقيين أبدا • وسببة الى المور عرفت أقاليم المغرب الأنهى الخاضعة للمولة الرومانية باسم مورطانية (Mauritaine) ومو الاسم الذي نقله الجغرافيون العرب (الكرى ص ١٢) ومنه الشبئت كنيات (Moros, Maures, Moors الافروبية بالانجليزية والفرنسية والأسبانية •

والمسعودى ( تونى ٣٤٥ هـ/٩٥٦ م ) ، وعلى بن عبد العزيز الجرجانى ( له كتاب في الأنساب له توفي بنيسابور ٣٦٦ هـ/٩٦٧ م ) وابن حزم القرطبي ( توفي في أول المصنف الثاني من القرن الخامس الهجري/١١ م ) وأبو عس ابن عبد ابر ( وله بقرطبسة وقاضي لتسبونة توفي ٣٦٤ هـ/١٠٧ م ) ، والبكري ( توفي بالمرية ٤٨٧ هـ/١٠٩ م ) ، والسهيلي ( وله بمالقة ٥٠٨ هـ/١١٤ م وتوفي بمراكش ٥٨١ هـ/١١٨ م ) ، ومالك بن المرحل ( توفي في أواخر ،لقرن السابع المجري/١٨٥ م ) ( هرجه اليها النقد للحسب الأصول التي رسميا لي المقدمة لـ ونكنه لم يشر الى وجود الكلمة عند الروم أو الفرنج .

ونلاحظ أن هذه الآراء تنقسم الى قسمين : أولهما ، تفسير كلمسة « البربر » تفسير! لغويا إن لغة القوم رطانة أعجمية تختلط فيها الأصوات التي لا تفيم ، فقيل أيم « ما أكثر بربرتكم » ! كما يقال بربر الأسسد اذا زأر بأصوات غير مفهومة ه(٩٣) ، أما ثانيهما : فتفسير كلمة « البربر » حسب عادة العرب في نقسيم الشعوب وعلى الأسس المتعارف عليها عندهم في علم الأنساب ، أذ قبيل أن شعب المغرب أتخذ اسم أحد آبائه البعيدين وهو « بر » وهذا رأى ابن حزم نقله عن يوسف الوراق ( والد محمد بن يوسف الوراق أحد مراجع البكرى الهامة سـ توفى سنة ٩٧٣/٣٦٣ ) الذي نقله عن أيوب أبن أبي يزيد صاحب الحمار (٩٤) - أو « بربر » — وهسادا دأى الصولى (٩٥) (كما ينتسب العرب الى يعرب مثلا) ، وهكذا استقر علم الاعساب بالمغرب ،

<sup>(</sup>۱۸۳) ابن خلدون ، العبر ، ح ٦ ص ٨٦ والترجمة ، ج ١ ص ١٦٨ ، ١٧٦ ، وهناك ربى آخر يقو ل ان العرب الاحظوا أن لغة البربر بكثر فيها استعمال حرفي الباء والراء فقالوا من هذه البربرة ( البارابارا ) \*

<sup>(</sup>٨٤) ابن خلدون . العبر ، ج ٦ ص ٨٩ والترجعة ، ج ١ ص ١٦٨ - ١٦٩ \* وآبو يزيه مداحت الحمار هو الدئر الاباضى المتسهور الذي حرج على الفاطبيين بالمغرب ، وابنة هو أبو محد يوب الدي سيار الى الأبدئي مبعوثا عن والمده وأقام بعض الوقت في قرطبة ( أنظر ترجعة أبن حلدون . ص ٢٨ وصعب ١ ) \*

<sup>(</sup>۵۵) ابن خلمون ، العبر ، ح ٦ ص ٩٤ ، والترجمة ، جا ١ ص ١٧٦ -

ومع مرود الوقت ظهر المنخصصون فيه من أبناء البلاد ، ولم يأت القرن الرابع الهجري حتى كانت أنساب البربر قد دونت بالعربية (٨٦) ، وأصبحت علما مثل أنساب العرب ، ومن مشاهير نسابة البربر الذين يذكرهم ابن خلدون: سسابق بن سنيم المطاطى وهسانى، بن هسدور الكومى ، وكيسان بن أبى لرا(٨٠) ، وهانى، بن بكور الضريسى ، وأيوب ابن أبى يزيد (٨٨) .

#### أصبيل البربر:

والظاهر أن هؤلاء النسابة التخذوا شجرة الانساب العربية التى تقسم العرب الى شعبين كبيرين ينحدران من قحطان ومن عدنان ـ نموذجا ، فقسموا قبائل البرير الى مجموعتين كبيرتين ، هما : البرانس والبتر ، وقالوا ان الجماعة الأولى أبناء برنس ، وإن الجماعة الثانية أبناء مادغيس الذى لقب بالأبتر (٩٩) ، وذكى تتفق هذه الرواية مع الرواية التى تقول أن قبائل البرير انتسب الى أصل واحد (كما ينتسب القحطانية والعسدنانية جميعا الى ابراهيم ) ، قيل : أن برنس والأبتر هما ابنابر (٩٠) جدهم جميعا ، ولكن بمض نسابة البربر نم يوافقوا على هسنذا الراى الذى قال به ابن حزم في جمهرته ، فقالوا ، أن لكل من الجماعتين جدها الخاص بها فالبرانس أبناء بر بن قيس بن عيلان (٩٠) ،

وهذه النسبة الأخيرة الى الكنعسانيين والى القيسية تعنى أن البربر قبائل مشرقية الأصل هاجرت الى المغرب فى ظروف تاريخية معينة ، وهذا ما يقوله النسابة فعلا - ولقد ناقش ابن خلدون اختلاف الكتاب فى هسفة الأمر ، وعرض آراءهم - فلقد قال الكتاب الأوائل متسل ابن الكلبي وابن قتيبة والجرجي والطبري ومن حدا حدوهم مثل المسعودي والبكري وأبن الاثير ان أصل البربر من الشام وانهم طردوا من فلسطين أيام داود الذي

<sup>(</sup>٨٦) أنظر برجية ابن خلدون ۾ ١ من ١٦٨ هامش ٣ أنسالان ٠

<sup>(</sup>۸۷) ابن حندون ، ج ٦ می ۸۹ والترجیة ج ۱ می ۱۹۹ – ۱۷۰ ( تلاحظ اختلافات می ۱۲۹ – ۱۷۰ و تلاحظ اختلافات می الأسماء فی الممی المعربی فهو مرة یکتب سالم بن سئیم ومرة سابق بن سئیم کیا نحد آن هانی، بن مسعود مکتوبة فی شکل صابی بن سرود ) \*

<sup>(</sup>۸۸) نفس اغسمر ج ٦ من ٦٤ والترجية ج ١ مس ١٧٨ ٠

<sup>,</sup> ٨٦) ابن خسون ۾ ٦ س ٨٦ والترجية ۾ ١ س ١٦٨٠

روا) تقس الصدر و

۹۱) ابن حدون ، ج ٦ ص ٨٩ والترجية ، ج ١ ص ١٦٩ وانظر شكل ٢ ص ٨٤ ٠
 وقارن معجم البلدال لباقرت ، ط - وستنفلد ، ح ١ ص ١٥٩ -

قتل ملكهم جالوت(٩٢) • وقال البعض منل الصولى وأبو عبر بن عبد البر اتبم من مصر من أبناء مصرايم بن حام أو من أبناء قبط بن حام(٩٢) • كما تذكر بعض الروايات أن أصل البربر جميعا من اليمن وأنهم أبناء النعمان بن حمير بن سبا(٩٤) • ولقد رأى البعض مثل مالك بن الرحل الذي كان في خدمة السعطان يعقوب بن شبد الحق المريني والنوفي في أواخر القرن السابع النجرى – أن يوفق بين هذه الروايات جميعا ، فقال : انهم من أصول متعددة : حميرية ومضرية وقبط وعماليق وكنعانية وقريشية اجتمعت في النسام(٤٥) •

ولقد كذب ابن خلدون الآراء فنند أن البربر أبناء ابراهيم ، ودحض قصة جالوت ، وقال ان مسيرهم من النسام نحت قيادة افريقس أسطورة لا تحمدق ، ونفى أنهم حميريون أو مضريون ، وأنبت ابن خلدون رأى منقال ان البربر أبناء كنعان بن حام بن نوح – حسب تقسيمه نشعوب – ، وأنهم أقارب الفلسطينيين وليسوا منهم(٩٠) ، رغم أنه قال في أو لكلامه عن البربر انهم جيل من الآدميين سكنوا المغرب منذ القدم(٩٠) ، والحقيقة ان نكسرة حجرة البربر من الشام الى الشمان الافريقي يمكن أن تحوى شيئا من الحقيقة اذ يمكن الغول انها تعبر عن الهجرات الفينيقية التي استقرت في المغرب والتي مثلتها قرطاجنة التي ظلت عاصمة المغرب الى مجيء العرب ، وهذا

<sup>(</sup>۹۲) ابن خلدون ، ج ٦ ص ٩٣ ـ ٩٦ والترجية ، ج ١ ص ١٧٧ ، ١٨٤ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ( حسب الترتيب قي المتن ) ٠ وقارن ، ابن عبد المحكم ، ص ١٧٠ ، ١٧٠ السعودي حد ١ ص ٥٥ ، ج ٦ السعودي حد ١ ص ٥٥ ، ج ٦ ص ١٩٩ ، ابن الأثير ( سعة ٢٣ ) ، ج ٣ ص ١٩ ، الادريسي ، ص ١٥ ، أما ابن حوقل ص ١١٩ ، ابن الأثير ( سعة ٢٣ ) ، ج ٣ ص ١٦ ، الادريسي ، ص ١٥ ، أما ابن حوقل ( ص ١٩٠ ، أنا الموقع متم وقد جالوت الا الميسير متهم » ٠ وقارن معجم البلدان ، ط ٠ وستنفلد ، ج ١ ص ١٦ ، وأنظر ابن سعيد ، كتاب الجغرافيا ص ١٣٩ ( حيث يشير الى جبل من جبال جوبي أسيوط اسبه جبل جالوت الذي كان قبله ، أمام تسب اي جالوت الذي كان قبله ، أمام بهذا ألجبل ، ومنه دخل بولمه وقومه الل المغرب ) ٠

<sup>(</sup>۹۳) این خلمون ، ج ٦ ص ۹٦ واکترجمة ، ج ١ ص ١٧٦ ، ١٨١ -

<sup>(</sup>٩٤) نفس الجمهدر ، ج ٦ ص ٩٣ والترجمة ج ١ ص ١٧٤ ، وقارن المسعودي ، المروح ج ٢ ص ١٤٤ ، وقارن المسعودي ، المروح ج ٢ ص ١٤٤ ( حيث يقول في تنازع الناس في بدء نسب البربر ان منهم من يقول انهم من غسان رغيرهم من الميمن الذين تفرقوا بعد سيل العرم ، ومنهم من برى انهم من قيس عيلان ، أو غير ذلك -

<sup>(</sup>٩٥) تعبل الحصافر ، ج ٦ ص ٩٤ والترجية ج ١ ص ١٧٦ -

ر۹۹) تعلی الجنهار ، ج ۱ می ۹۷ والترجمة ج ۱ می ۱۸۶ ۰

<sup>(</sup>۹۷) نفس المسادر ، ح ٦ من ٧٩ والترجية ج ١ من ١٦٧ ٠

يعنى أن روايات الكتاب العرب وان كانت من ناحية الشكل ذات طايسه اسطوري الا أنها تحمل في تناياها أشياء من الحقائق التاريخية ·

ولقد حاول جوتييه في الفصول التي كتبها عن ماني شمال افريقيا أن يلقى بعض الأضواء على هذه الروايات العربية بمقارنتها ببعض النصوص اللاتينية واليونائية السابقة و ونجح في لقت الأنظار الى عدد من الملاحظات الذكية ولو أن كبيرا منها قوبل بنسوع من الفتسور أو التحفظ من جانب المستعربين(١٩) ومن أهم هذه الملاحظات الاصرار على الآثار العبيقة التي تركنها قرطاجنة(١٩) في المغرب: فتاريخ المغرب الحقيقي. يبدأ بالحروب البونية (١٠١) وعلى أيام القديس أغسطين أي في البلاد الى القرن السسادس الميلادي(١٠١) وعلى أيام القديس أغسطين أي في القرن الخامس الميلادي الفلاحون في منطقة بونة يقولون انهم كنمانيون(١٠١) ، وهي نفس الفكرة البير يسجلها المؤرخ البيزنطي بركوب (٩٠٥ورو) عندما يقول ان أهل البلاد ( المورطانيين ) أتوا الى افريقيسا من بلاد كنمان عسدما غزاها البلاد ( المورطانيين ) ويلاحظ جوتييه أن أسطورة بروكوب هذه هي نفس أسطرة ابن خلدون ولكنه ينفي احتمال تأثر ابن خلدون بالمؤرخ البيزنطي والمنطرة ابن خلدون ولكنه ينفي احتمال تأثر ابن خلدون بالمؤرخ البيزنطي و

ونلاحظ هنا أنه رغم عدم وجود علاقة بين بروكوب وابن خلدون الا أن المؤرخ المفريي ينقل عن قدامي المؤرخين المسارقة وان أوثق من قال ان أصل البربر من الكنعانيين \_ كما أشرنا \_ هو الطبرى • وهنا تكون أمام أحسد احتمالين : اما أن يكون الكتاب العرب الأوائل نقلوا بعض معلوماتهم الأولى عن المغرب وشعوبه عن كتاب بيزنطيين مثل بروكوب أو أنهم استقوا هذه المعنومات من واقع البلاد نفسها عن طريق شهود العيان الأوائل • وديما كان الإقرب الى الصبحة أنهم أخذوا معلوماتهم عن الطرفين جميعا ، أذ المعروف أن المؤرخين العرب تأثروا يكتب سابقيهم من مؤرخي الروم والغرس كما أنهم زادوا عليها وأضافوا اليها نتائج دراستهم وتجاربهم •

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, pp. 130, (1A) 145, 200.

<sup>(</sup>٩٩) جوتبية ، ماضي افريقبة الشمالية ﴿ بِالقرنسيةِ ﴾ الفصل التاني ص ٤٣ -

<sup>(</sup>۱۰۰) تقس المبلز د س ۹۹ °

<sup>(</sup>۱۰۹) نقس اهيمار ۽ من ۱۳۰

<sup>(</sup>١٠٢) تقس الصندر ، ص ١٣٩ ٠

<sup>(</sup>۱۰۳) تقبی المبدر ، می ۱۵۰ ـ ۱۵۱ \*



ورغم ما لرأى الطبري ( الذي يقول ال البربر من بلاد كنمال،) من الوزن وحو الرأى الذي رجعه ابن خندون وأخذ به دون غيره • ورشم ما قلناه من أنه يحوى بعض الحقيقة فان الآراء الأخرى لها وجهة نظرها وربما كان أنربها الى السحة ذلك الرأى الذي عمل على النوفيق بينها جميما ، وهو رأي ابن المرحل اللَّق قال: إن البرجر حميرية ومضرية وقبط وعمائيق وكنعانية فبأثلهم ومن قبائل الشبام والمصريين • ولقد أشرنا إلى الصبلة الوثيقة بين البربر والشام عن طريق قرطاجنة ، وهذا يعنى العلاقة مع بلاد العسرب خسمنا العمدا ولو أن جوتبيه حاول أن يفسر قرابة البربن بالحمرين كسسا يذكرها الكتاب العرب على أنها نفس القرابة من القرطاجنيين أو البوتيين ، فقال : أن الأمر اختبط على الكتاب ، ودلل على ذلك بأن حب ير يسمى في الآثار المضرية يون أو بوني(١٠٠٥) • أما عن القرابة بين البراير والمصرين فهي قرابة طبيعية بحكم الجوار ووحدة البيئة الجغرافية • فعندما حثت فتره الجفاف باقاليم افريقية الشمالية في العصور القديمة لجأ كتر من أهلها الي وادي النيل(١٠٦) ، كما أن علماء اللغة وجدوا قرابة بن اللغة المصرية القديمة واللغة البربرية وبعض لغات النسودان(١٠٧) وتقدرخصص جوتييه في كتابه عن ( ماضي افريقيا الشمالية ) فصلا لتبيان العلاقة الأزلية بين مصر ، والمغرب وانتهى إلى الغول بأن البربر يرجعون ـ حسب ما يفهم من الآثار القديمة الموجودة في الصحراء ـ الى أصول زنجية مصرية ايجية (١٠٨)"، وهي فكرة ابن المرجل تقريبا • أ

<sup>(</sup>١٠٤) أنظر في الصفحات السابقة و ص ٨١ مه ٨٩ -

<sup>(</sup>١٠٥) جوتيه ، ماضي افريقية ( بالفرنسية ) ، ص ١٤٣ .

Jean Vercoutter, L'Egypte Ancienne coil. (Que sais-je), (1.1) p. 27.

نجیب مبخائیں ، عصر والشرق الأدنی القدیم ، ج ۱ حصر ، طبعة ۱۹۳۴ ص ۲ ° ویسبب القرابة مع المسرین یمکن تفدیر الروایة التی یوردها ابن سعید والتی تفول ان جائوت وقومه استقروا قبل آن یدخلوا المترب جنوبی مدینة أسیوط ، فی صعید عصر ، فی الجبل الذی عرف باسبه مناك ( أنظر فیما حبق ، ص ۸۲ هـ ۹۰ ) °

<sup>(</sup>۱۰۷) أنظر نجيب ميخائيل ، مصر والشرق الأدنى القديم ، ج ١ مصر ، طبعة ١٩٦٧ م. ٧ ،

Jean Vercoutter, L/Egypte Ancienne, coll. que sais-je, p. 29.

(۱۰۸) حرتیه : ماخی افریقیة الشمالیة ( بالفرنسیة ) سی ۶۲ ( وانظر الفسال الخاص من علاقة مصر باغترب قدیما می ۳۶ و تابع ) .

#### تقسيم قبائل البربر:

ويقسم النسابة قبائل المغرب على جماعني البرير الكبيرتين كالآتي :

( أ ) البرائس(١٠٩) ، ومن قبائلهم المشهورة عشر : أزداجة ومصمونة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجسة وأوربغة · رينضاف اليهم حسب رأى البعض : لمطة وهسكورة وجزولة ( كزولة ) ·

وهف الأصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة : فقبيلة هوارة تنحدر من مصمودة من أوريفة ، وقبيلة مليلة تنحدر من هوارة وقبيلة عمارة تنحدر من مصمودة ( شكل ٢ ص ٨٤ ) •

(م) البتر(۱۱۰) ، ومن تبائلهم المستهورة أربع : أداسسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا الاكبر • وهذه الأصول الكبيرة تنفسم الى فروع صغيرة : فمن قبائل لوا تعد قبيلتنا نعزاوة ولواتة • ومن لواتة تنحدر قبائل مزاتة ومناغة ، ومنها قبيلة سدرانة أخت قبيلة مغراوة (عن طريق الأم) • وبنحدر من نغزاوة قبيلة ولهاصة ، وينحدر من ولهاصة قبيلة تيرغاش ، ومن تيرعاض تحدر قبيلة ورفجومة •

ومن قبيلة ضريسة ينحدر بنو تمزيت ( تعصيت ) وبنو يحيى و وفروع بنى تمزيت ( تمصيت ) هم : مطماطة ، وصطفورة التي تعرف باسم كومية أيضا ، ولماية ومطغرة ومغيلة ومدروزة ومديونة و وفروع بنى يحيى هم : قبائل زناتة جميعا بالاضافة الى ورصطف وسمجان ( سمكان ) ومن ورصطف تنحدر قبيئة مكناسة ،

ومن سمجان تنحدر قبيلتا زواغة وزوارة (شكل ٢ ص ٨٤) .
والذي يلاحظ هو أنه رغم انقسام البربر الى برانس وبتر ، وانقسام مؤلاء الى قبائل محتنفة فان القرابة قريبة بين الجماعتين . كما أن الصلة وثيقة بين فروع كل منهما ، فالنسابة يختلط عليهم الأمر الى درجة أنهم

<sup>(</sup>١٠٩) ابن خلدون . العبر ، ج ٦ ص ٨٩ ـ ٩٠ ، المترجعة ، ج ١ ص ١٦٩ - ١٧٠ . وقارن ابن حزم ، جمهرة أنسساب العرب ، نشر بروفنسال ، القاهرة ١٩٤٦ ، ص ٤٦١ وما بعدها ـ حيث تظهر استفادة ابن خندون من العمال الذي كتبه الفقيه العرطبي في انساب البردر وبيوتاتهم في اخرب والأندلس .

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٩٠ - ١١ ، الرجمــــة ، ج ١ ص

يضعون قبيلة هوارة فى البرانس(١١١) ثم بعدونها من البتر أو يجعلونها أختا لقبيلة أداسة البترية (عن طريق الأم )(١١٢) • وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة زوارة التى تعد من البتر ويعتبرها ابن حزم من كتامة البرنسية(١١٣).

وابن خلدون یحدو حدو من ینغی انتساب البربر الی العرب مشل ابن حزم (۱۱۵) و لکنه یکاد بقبل ما قاله ابن الکلبی وما کاد یجمع علیه النسابة من أن قبیلتی صنیاجه و کتامه وهما من البرائس نیستا من البربر وانهما یسنیان أمملا ، ولو آنه یتمسک بنظریته عندما یقول و وعندی أنهم من اخوانهم ( أی من البربر ) والله أعلم ه (۱۱۹) و الله البربر ) والله أعلم ه (۱۱۹)

والحقيقة أن لنسابة أعرب وانبربر العدر في جعسل شجرة النسب البربرية أشبه ما تكون بشجرة النسب العربية بل وفي نسبة البربر الى أصل عربي وضما لا ربب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبربر وهذا أمر وليد البيئة وطبيعة بلاد المغرب التي يغلب عليها الطابع الصحراوي أشبه بطبيعة بلاد العرب مما يترتب عليه نتائج ذو طبيعة متجاسة من الاجتماع أو العمران(١١٦) و وبناء على ذلك سنترات جانبا القرابة القريبة بين العرب والبربر من حيث السلالة أو الجنس حتى ليصعب التمييز بين العربي والبربري من هذا الوجه(١١٧) ، كما نترك جانبا ما اتفق عليسه العربي والبربري من هذا الوجه(١١٧) ، كما نترك جانبا ما اتفق عليسه

<sup>(</sup>۱۱۱) نفس المصدر ج ٦ من ٩٠ والترجمة ، ج ١ من ١٦٩ ٠

<sup>(</sup>۱۱۲) تفسر المستدر ج ٦ من ٩٠ والترجمة ، ج ١ من ١٧٠ -

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن خدون ، العبر ، ح ٦ ص ٩١ والترجمة ، ج ١ ص ١٧٢ \*

<sup>(112)</sup> ابن خدون ، العبر ، ج ٦ . ص ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ، والترجمة ، ج ١ ص ١٧٥ ، المه ١١٥ ، والقبائل التي انتسبت الى العرب هم : لواقة ( حمير ) . وهوارة وأوريغة ( كتابة ) وزنائة ( من أبنه نبع أى يسنية ) ، وغبارة وزواوة ومكلائة ( حمير ) \* وفي انتساب قبائل صنهاجة ولمطة وهوارة الى حمير ، أنظر الادريسي ، ص ٥٧ - ٥٨ ( حبث تقول الرواية النهوارة أبناه هوار من عرب العجاز الذي نزوج تازكاى ام صنهاج ولحط البربريين ) \* وعن تفي ابن حزم لادعاء البربر في انتسابهم الى العرب البعنية أو القيسبة ، أنظر جمهرة انساب العرب ، ص ١٤٦٠ \*

<sup>(</sup>۱۱۵) این سلدون ، ج ٦ س ۹۷ والترجمة ج ١ ص ۱۸۵ ٠

<sup>(</sup>١١٦) أنضر ابن خلدون ، القصة ، العصل الخاص بأش البيئة .

<sup>(</sup>۱۱۷) انظر حولیان ، تاریخ افریقیة المتسالیة ( بالفرنسیة ) ، ص 51 - ۵۳ والاشکال ۲۶ - ۸۳ والاشکال ۲۶ - ۸۳ و الدر دراسات فی المجمع الدرس ، تالیف مجموعة من اساتند کلتی الآداب والاقتصاد ، طبعة سنة ۱۹۹۱ - ۱۹۹۳ ، اعتبال الخاص بالتحریف بالجزائر ، ص ۱۹۹۱ میث بطلق علی الدرس اصم العرب القدمان ا

المغربون من أن اللغة البربرية واللغات السامية ومنها العربية ; وكذلك لغة مسر القديمة ) ترجع الى أصل واحد - كما سبقت الانسارة - وهذا ما يربيد القرابة الجنسية ، وتكنفى بالانسارة الى طبيعة وبوع الحياة الاجتماعية النبي كانت وائني ما يزال البربر يعينسونها ، فالبربر ترفوا التنظيم القبلى مثل العرب وعرفوا حياة الحضر والاستقرار كما عاشوا حياة التنقل والبداوة وفي ذلك يقول ابن خلدون : ، ويظمن أحسل المز منهم والغلب لانتجاع المركب ، وربما كانت الابل من مكاسبهم النساء والبقر ، والحيل في الغالب لمركب ، وربما كانت الابل من مكاسب أمن النجعة منهم - نمافهم في ذلك شأن العرب ه (١٩٨) ، هذا التشابه في طبيعة اجتماع ينتح نوعا واحدا من العبران ويربي عادات وتقاليد مؤتنفة ، وهو عسلي الجملة يخرج عبفريه متجاسمة تنبني على أساسها كل نظريات القرابة بين العرب والبربر - منابيه

#### أسس التمييز بين البتر والبرانس:

وعلى أساس تقسيم البرير الى م سكان الوبر ، ( سسكان الخيسام ) و مسكان المدر ، ( سكان المبيوت ) ، عند ابن خلدون ، حاول جوتيبه تفسير انقسامهم الى جماعة ، البتر ، وجماعة ، البرانس ، ، فقال : ان البتر هم أهل البداوة والرحلة ، والبرانس هم أهل الحضارة والاستقرار ، وذلك كما أهل البداوة والربع في القديم الى نوميديين ( أى جزائريين ) وموريطانيين ( أى مغربيين أو مراكشيين ) ، وكما بقسم أهل المغرب حاليسا الى عرب وقبائل ( القماليين المسجة اذ ان وقبائل ( المبالد ) ، وهذه النظرية أبها أساسها من الصحة اذ ان قبائل البرانس تعينس في معظمها عيشة استقرار في السيول والجبال المحسبة قبائل البرانس تعينس في معظمها عيشة معظم قبائل البتر عيسة تنقسبل في الوماب والمناطق الصحراوية وأشباهها حيث تشتغل بالرعى ، ولكن يلاحظ أن هذا التقسيم ليس مطلقا ، فالحضارة والبداوة متبسادلة في كسل من الجماعة عيشة البرانس تعيش في جوف الصحراء عيشة المناعتين (۱۲۰) ، فبعض قبائل البرانس تعيش في جوف الصحراء عيشة

<sup>(</sup>۱۲۰) ومما يؤيد فكرة ان المرانس ليسوة بالمضرورة أهل المحضر ما ينص عليه اين حوفل عن برير المفرب الأقصى ، اذ يقول : « ومن بادانى سجلهاسة والمفرب من البرمر يأكلون البر ويمردونه ، والشعير ويززعونه ، والسور والطيبت » وفي أعراضهم أصحاب البرانس المسدون بين السوس وأغسات وفاس ، ولهم لوازم على المجتازين من فاس الى سجلماسة ه » الاسردة الأرض ، ص ٩٩ ) »

معدرية فى أنقى صور البداوة مثل صنهاجة الصحران ومنهم قبائل لتونة ومسوفة الملثمون وعاة الابل فى صحراوات المغرب الجندوبية وحؤلاء وحؤلاء وسميهم الكتاب الأوربيون الرعاة اكبار (grands pasteurs) أو الجمالين الكبار (grands nomades chameliers) .

ويتميز هؤلاء عن رعاة الغنم والماعز الذين يعرفون بالرعاة الصحفار petits pasteurs

(dromadaires المدو (التي عرفت عند كتاب الغرنج باسم dromadaires)

كانوا يستطيعون تحطيم الدول واقامتها(١٢٢) و لقد ظفت قبسائل الملنمين بإلى المطوارق الحاليين) تعيش عيشتها البدائية هذه في قلب العسحراء حتى القرن الخامس الهجرى ( ( ) م ) و ويتما كان المسرب يضربون في آفاق التحضر والتمدن في عواضم المغرب والأندلس كان الملثمون لا يعرفون الذقيق الا المبيز ، انها طعامهم المعجم القسديد الى جانب أشهر وشرابهم لبسان الأبل (١٢٤) و لاذلك توجد بين البتر قبائل من أهل الاستقرار واشمدن مثل خبيلة كومية التي عاشت في أحواز تلمسان عيشة خضرية راقية (١٢٥) ، وهي خبيلة عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين ، م

ولقد فكر وليام مارسيه في تفسير تسمية البرانس والبتر تبعا لنوح

G. Marçais, La Berbérie et l'Orient musulman p. 36. (171) E.F. Gautier, Le Passé de l'Afrique, chap. 4, pp. 215, 224.

<sup>(</sup>١٢٣) أنظر نضى المصدر •

<sup>(</sup>۱۳۳) بلاحظ منا أن ابن علدون (ج ٦ ص ٨٩) بعيز اجتماعيا بين قبائل البربر ويقسمها فسمين : أحدهما و أهل المنز و أو و المسترون و وهم و أهل الانتجاع والاظمان في نتاج الابل وظلال الرماح وقطع السابلة و والإخر هم و المستضمفون و ومعلتهم و في الفلح ودواجن السائمة و ويطبق ابن خلدون تقسيمه هذا على قبائل المرب فيجمل راعي الابل أشد وأقوى من راعي الفنم والمساعز ( المقدمة و المصل المحاص بالمعران البدوى) و وعن خطورة جمسال الملتين أنظر ابن حوقل ( ص ٩٧ هـ ٩٨ ) الذي يروى كيف أن ملك أودغست المستهاجي كان يكفيه أن يأمر بائارة الإبل التي كانت المحتمد وتنفيرها على جيش كان يضمر الغدر بهم و لكي تدهيس ذلك الجيش ساكان معه من ابل وسلاح وتجمله شفر مدر "

<sup>(</sup>۱۳۶) انظر البكرى ، س ۱۷۰ ، الادريسى ، س ۵۸ ــ ۵۹ ، الاستبصاد ، ص ۱۹۳ ، وقلون ابن حوقل ، س ۹۸ •

<sup>(</sup>۱۲۵) انظر البكرى و عن كومية قبل طهورها . حيث كانت تقيم فى حصن صين بمنطقة المسان ) من ۸۰ ، ( وعن كومية بعد طهـــودها أيام الموسدين ) أنظر ابن خلدون ج ٦ ، س ١٣٦٠ ــ ١٣٨ والترجمة ، ج ١ ص ٢٠١ \*

المثياب المعروفة في المغرب و فالنوب الوطني المشهور في البلاد كان البرنس ذا نطء الرأس المخروطي الشكل الذي ما زال مستعملا الى اليوم(١٣٦) وهو يرى أن العرب لاحظرا اختلافا في زي تبائل البربر الأولى: فسنهم من كانوا يرتدون البرنس الطويل أو البرنس الذي له غطاء فنرأس وهؤلاء أطلق عليهم اسم البرانس ( جمع برنس ) ومنهم من كانوا يلبسون هذا الرداد قصيرا أو درن غطاء لنرأس ، وحؤلاء أطق عليهم العرب اسم المتر ( جمع أبتر بمعنى الناقض أو المقطوع) (١٣٧) مثل بنراء زياد بن أبيه المشهورة و

ونكن جوتيبه يلاحظ \_ وله اخق فر ذلك \_ أن هذا الانتراض الذكى الذي يستند أن معرفة عميقة بالنغة لا ينطبق على كل تبائل البربر ، اذ يصعب ادراج المنتمين من بربر الصحراء في طبقة من الطبقتين ، فالملثمون من بربر البرانس ولكنهم لا ينبسون البرنس مطنقا ، ولا يحتمل أنهم كانوا يببسونه في عصر من العصور ، كما لا يظن أن هناك علاقة بين غطاء الرأس في البرنس وبين اللثام عند أهل الصحراء (١٢٨) ، وأخيرا يلاحظ جونييه أن الذين يلسسون البرنس حاليا في المغرب هم حفدة البتر على وجه الحصوص اذ أن البرنس هو نباس انفرسان (١٢٩) ، وهذا يعنى أن رأى وليام مارسيه لم يخرج

(۱۲۱) لا بأس من الاشارة الى محارلة جونيه تتبع أصل البرنس الا يقول انه شبيه بالثوب الشرقى الذي كان يستعمله الفرطاجنيون ، وكان يتكون من ردا، (tunique) طريل دون حزام عادة وقلنسوة تبين شكل الرأس ( الجمعية ) ، ويلاحظ جوتيه ان مثل عدا الرداء كان مستعملا في إيطاليا وذكره الكنب اللائين باسم بايتولا (Paenula) وهو يرى أنه لا علاقة بين البونيكوم (Poenicum) اللاتبني الذي كان مستخدما في إيطاليا وبين القرطاجنين ويرى أن كلمة بايتولا مشتقة من كلمه باينا (Paina) بمعني رداء ، القرطاجنين ويرى أن كلمة بايتولا مشتقة من كلمه باينا (Paina) بمعني رداء ، فيلر :

وعن شهرة مدينة تول ، في بلاد الملتمين ، في صناعة السروج واللجم والأقتساب المعلق لحدمة الابل والأكسية والبرانس التي يساوى الزوج مها حبسين ديناوا ، وأنظر الادريابي ، مي ٩٠٠ .

E.F. Gautier, Le Passé de l'Afrique p. 241 .... (۱۲۷) من نارئ ، Gautier, Le Passé de l'Afrique; p. 241 من نارئ (۱۲۸) انشر البرنس ، أنشر ابن حرقل ( ص ۸٤ ) حيث يقول هن قمائل البرير الموقلين في براري سجياسة ومواحي لمطة وفزان : إن الغالب عليهم الشقاء والانشاح بالكساء ، (۲۹۷) نفس المرجع ص ۲۹۲ ،

عن كوقه مجرد التراض لا يستند إلى أساس قوى ، رغم أنه وصفه بالمبقرية اللى تستند إلى مسرفة عميقه بالمبقرية أصل تنسيم البربر ـ عند المرب ـ . . . برانس وبنر ما زال أمرا غامصا ٠

ونحن نرى أن كلا من نظريتي جوتبيه ووليام مارسيه لهما وجاهتهما وأنهما لا تتعارضال بل أن الواحدة تكمل الأخرى و فجوتبيه بدور تظرية ابن خمدون في تفسيم البربر أن سلان الوبر وسكان المدر ، وطبعها على البتر والبرانس و وربيام مارسيه فسر تفسيرا معقولا التسمية العربية لكل من اجداني ، ولا باس من التأمل في افتراضه هذا الى أن تثبت صحته أو يتأكد نفصه و

# توزيع قبائل البربر في الغرب :

لا شك أن رسم خريطة دقيقة لتوزيع قبائل البربر في بلاد المفرب في المصور الاسلامية المكرة من الصعوبة بمكان ، وذلك أن أقلم الروايات انتاریخیة التی وصلت الینا ترجع الی القرن التالث الهجری ( ۴ م ) ، و كذلك الحال بالنسبة للوصف الجنراني للبلاد - والحقيقة ال الكتسباب الأوائل لم يهتموا باعطائنا المعلومات التفصيلية عن القبائل وتوزيع مواطنها ، بل تكلموا عنها بشكل عام لا يبين وجه البلاد الحقيقي ٠ أما المتأخرون الذين جمعوا هذه المعلومات وأضافوا اليها أخبارهم الحاصة ، فأنهم لم يعتنوا بتصنيفها تصنيفا منهجيا مرضيا حسب الترتيب الزمنى الصحيح ولم يميزوا بين القديم منها والحديث ، ويرجع الفضل لابن خلدون الذي تتبع تاريخ القبائل كل واحدةعلى حدة ، وبذلك أعطانا صورة كاملة عن توزيع قبائل البربر في كل المغرب كما بين تنقلاتها من موطن الى آخر على مر العصمور ورغم ذلك فالملاحظ أن هذا التوزيع ينطبق أولا وقبل كل شيء على عصر ابن خلدون أي القرن التسامن الهجری ( ۱۶ م ) - وربمسا کان ذلك أمرا طبیعیا فسا کان ابن خلدون بمستطع أن يبين وجه المغرب في العصور القديمة بنفس الوضوح الذي بينه بالنسبة للعصر الذي خير أحداثه ، وشارك في تجاريه ، وابن خلدون له الفضل في معاولة تتبع القبائل من اقليم الى اقليم تبعا للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد ، ولذلك ما زال كتاب العبر يتمتع بمركز الصدارة بين مراجع تاريخ البربر • ويمكن أن تعدد مواطن القبائل البربرية يشكل عام تحديدا يصنح تلقرون الأربعة الأولى - للأسباب التي ذكرناها ــ وحتى الهجرة الهـــلاكــة ( منتصف القرن الخامس الهجري/



ر ﴿ اللهسل الحَاصَ بِذِكْرَ حُواطَنَ البُريرِ بِالْحَرِيقِيةَ وَالْغَرِبِ ﴾ ج ٦ ص ١٨ = ١٠٢ شکل (۲) أنظر العبب

١١ م) التي ترتب عليها تغيرات جوهرية في توزيع القبائل على البلاد بالشكل
 التي مي عليه الآن •

ففى الأقاليم الشرقية ، وخاصة فى برقة وعلى حدود مصر ، كانت توجد قبائل لواتة (١٣٠) ، ويقول ابن خلدون انه كانت نهم فى الماضى مدن عريقة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسان (١٣١) ، بمعنى أن أرضهم كانت تبتد من حدود مصر الى طرابلس وربما اعتدت مساكن لواتة الى سواحل قابس فى افريقية (١٣٢) ، بل وحتى جبل أوراس (١٣٣) ، ويظن بعض الكتاب أن اسم لوا أو لواتة هو الاسم القديم الذى عرفت به قبائل هذه المنطقة وأن اليونان هم الذين حوروه الى لوبيين (أو ليبين )(١٣٤) ، ومن لواتة ، قبائل نفزة أو نفزاوة التى أعطت اسمها الى الاقاليم الجنوبية من البلاد التونسية ومن أهم قروع تفزاوة قبائل ورفجومة المشهورة فى أحداث النصف الأول من القرن الثانى الهجرى فى افريقية (١٣٨) ، ومنها قبائل سدراتة التى أعطت من المنطقة فى جنوب وارجلا (أواركلا بد واركلان )(١٣٧) ، وفى اقليم طرابلس كانت قبائل تفوسة التى أعطت اسمها للجبل المعروف بهذا الإسم طرابلس كانت قبائل تفوسة التى أعطت اسمها للجبل المعروف بهذا الإسم فرحبل تفوسة وبنسوب طرابلس (١٣٨) ، وكانت تجاور نفوسة قبسائل

<sup>(</sup>۱۳۰) انظر ابن عبد المحكم ، من ۱۷۰ ، البلاذرى ، ص ۱۲۰ ، ابن خرناذبة ، ۱۰ البكرى ، من ه ، الاستبصار من ۱۶۶ وهلمش ۱ • وعلى أساس وجود قبائل لواتة البدوية في الإقاليم الشيقية يوى جوتييه (بهن ۱۳۳ ـ ۲۳۰ ) أنها مشرقية الأسل ( من طرابلس ) وهو بفرق بهنها وبين مجموعة والتيائل البدوية الكبرى, وهي إذنانة ويقول عن حؤلاء الآخرين أنهم بدر وطنيون ( autochtones)

<sup>(</sup>۱۳۱) العبر ، ج ٦ ص ١٠٣ والترجبة ج ١ ص ١٩٧ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) انظر شعیرة ( محمد عبد الهادی ) المعراع بین العرب والبیزنطین ، الاسکندریة ، ۱۹۵۷ ( بالفرنسیة ) ص ۱۶۰۰

<sup>(</sup>١٣٣) أنظر ابن سعيد ، كتاب الجغرافيا ، ص ١٤٥ -

Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 239. ..... (171)

<sup>(</sup>١٣٥) الظرفيما سبق في كلامنا عن الوحلة الطبيعية للبلاد ص ٧٠ وص ٧٦ .

۱۹۳۱) أنظر فيما بعد في الفصل الخاص بنهاية أسرة النهريين بانريتية . Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 230. ......... (۱۳۷)

وعن وارجلا أنظر فيها سبق ، ص ٧٥ ومامش ٧٢ ٠

<sup>(</sup>١٣٨) أنظر الميما أسبق في الفصل الخاص، بأسماء الأقاليم ( ص ٦٦ ) وكذلك القصل الخاص بالسكان ( قبائل الشر ص ٨٦ ) \*

هوازة (۱۳۹) • والى الغرب من ذلك وفي جنوب بلاد الجربد كانت مواطل قبائل مطماطة التي أعطت اسمها لجبل مطماطة هناك (۱۶۰) ، هذا ونو أن مساكنه الغديمة كانت حيث جبسل مطماطة الآخر فيسسا بيز وهسران ونهرت (۱۵۰) .

وفي جبال أوراس الشرقية كانت قبائل جراوة التي أنعبت العرب في أراحر الفرن الاول الهجرى وشي من ريانه (١٤٠) - ومجدعة العبائل هذه تعتبل من فروح قبائل ذقائة البدرية التي ملات المغرب الاوسط على أيام ابن خسون - وقبل ذلك كان المغرب الاوسط لأوربة التي سكنت بي غرب الزاب وفي أوراس (١٤٠) ، ومغراوة في جنوب غرب الجزائر على وادى شلف ، وبنو ايغرن الى الغرب من مغراوة في جنوب وهران وفي جنوب تنسسان ( وهم من البتل )(١٤٠) ، ومغيسلة في الاقساليم السيساحية شرق مصب وادى شلف (١٤٠) ، ومغيسلة في الاقساليم السيساحية شرق مصب وادى شلف (١٤٠) و وكذلك جنوبي فاس في الغرب الاقسى حيث أعطت اسبها لاحدى المنان هناك (١٤٠) - وكانت قبيئة مديرنة فيما وراه بني ايفرن جنوبي تنسسان المنان عبل داشه الى الجبل المعروف باسبهم جنوبي وجده ، كما يوجد في مس الناز جبل عبن مديرنة شسسال عرب عاس )(١٤٠) ، وكوميسة في الاقاليم الساحية عرب وهران في تخوم أرشجول وننسمان ـ وما زالت مدينسة

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن حقدون انعبر ج ۳ ص ۱۰۳ ، الترجمة ج ۲ می ۱۹۷ ، ودارد ابن خردادیه ز ص ۱۱ ) الذی یجمل متازل هوارة می مدینهٔ آیاس الطرابلسیهٔ ۱ ونفس الروایهٔ توجد می مروج الذهب لنستودی ، ج ۲ می ۱۱۹ ،

Gautier, op. cit., p. 226. ، ٦ وهامش ٢ ، ١٤٠٠) أنظر الاستنبطان على ١٥٠ وهامش ٢ ، ١٤٠٠) وهامش (١٤٠) وهامش (١٤٠) وهامش على المنظر (١٤٠) وهامش المنظر (١٤٠)

<sup>(</sup>١٤٣) عن مقاومة حين أوراس أحض ابن صعيد ، العفراقيا ، ص ١٤٥ حيث يفول وسكرته أحى دعره وعصيبال لا يدحمون تحت طاعة بمعمدن لامماع جلهم المربض الطوس ولا عندهم من الخيل والرجالة والأستحة ، وأنظر في عدد في الياب المخاص بفوج حسان أبي المعمني ،

<sup>(</sup>۱۹۳۱) امثل ابن خلدون ج ٦ ص ۱۰۷ - ۱۰۹ والترجمة ج ١ صن ۴۰۸ ، ۲۱۳ . ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>۱۶۶) این خلدون . ح ۳ می ۱۰۲ والترجمة ، می ۱۹۳ ، وفاون ابن سعید ( المحضرانی، می ۱۵۳ حبث الخراشة « مدراوه » ( بدلا من معراوة ) می ریانة وفاعدتهم مدینة تبسی ،

١٤٥١) نفس المستر السابق -

<sup>(</sup>١٤٦١) أخشر الاستيسيار . حتى ١٨٨ -

<sup>(</sup>۱۹۷) جوتیپه د من ۱۳۳ - وعن جبل مدیری ( عربی حماق مدغرة ) آنظر این سعید الحضرافیه من ۱۶۱ -

ندرومة بعناك تحيى ذكرى بعض فروغ قبيلة كومية (١٤٩) • وإلى الغرب من أرض كومية كانت أرض مطفرة أيام ابن خلدون معتمدة من تمنطيت وتوات جنسوب سجنماسة إلى نلمسان (١٥٠) • وهذه القبائل تعنبر من زنانة هى الاخرى ، ولقد انتمرت قبائل زنانة في المغرب الأقصى (عن طريق وجدة وفاس ومعر تاذا) حتى سهول البحر المحيط • وقبائل لماية كانت في جنوب الجزائر متاخمة للصحواء وهي من القبائل التي شاركت في تأسيس امارة تاهرت الإباضية ثم انها انتشرت بعد سقوط تاهرت ال الجنوب الترنسي ومن لمساية قبسائل جرية وادى ملوية ، فيما بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى • كانت قبسائل وادى ملوية ، فيما بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى • كانت قبسائل مكناسة (التي ما زالت مدينة مكناسة تحيى اسمها) تنتشر من المحب قرب مكناسة (التي ما زالت مدينة مكناسة قبل أن تزاحمها قبائل أخرى من فروع مكناسة قبائل جوسيف وطيلة زناتة على أيام ابن خلدون (٢٥٠) • ومن فروع مكناسة قبائل جوسيف وطيلة واليها تنسب المدينتان المعرومتان بهذين الاسمين كما ينسب اقامة وطلة تازا إيضا الى قبائل مكناسة (١٥٠) •

أما عن قبسائل البرانس فجماعاتها السكبرى هى كتامة وصلهاجة ومصمودة ولقد كانت مواطن كتامة وصنهاجة فى المغرب الأرسط فى القسم الشرقى منه أى فى شرق بلاد الجزائر الذى يعادل منطقة و القبائل و المالية (١٥٤) و ويظن أن و قبائل و الجزائر التى يسميها الفرنسيون و قبيل

<sup>(</sup>۱٤٨) جوتيه ، ص ٢٣٣ - وانظر ابن سعيد ( الجغرافيا ص ١٤٠) حبت نجد النجول في ( ارشخون ) ، وهي فرضة تلبسان · وقارن ابن حوقل ( ص ٧٩ ) حبث ارجكوك يدلا من ارشجول ، والخطأ يكون هذا في الكاف الأخيرة التي كبها الناسخ بدلا من اللام التي يحكن أن تحل محلها نون ، اذ نجد القراء في شكل د أرجكون » ( الادريسي ص ١٧٢ ) لما السن في منكل أن تحر محل الجيم ، كما أن الجيم في نطقها المصرى ( جأف فارسية ) يمكن أن تكتب في شكل غين أو قاف ( ارتبقول - الادريسي ، مي ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٤٩) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٠٢ ، والترجمة ج ١ ص ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٢٠ والترجية ، ج ١ ص ٢٤٠ ، جوتيبه ، ص ١٣٠ -

١٠١٠) أنظر جوتييه ، ص ٢٣١ وأنظر فيما بعد القصل الخامن باماعة تأمرت "

<sup>(</sup>١٥٢) ابن خلدون ، ج ٦ من ١٩٢ ، والترجية ، ج ١ ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>۱۵۳) جرتيبه ، ص ۲۳۳ •

<sup>(</sup>۱۵۶) انظر ابن حوقل ، ص ۸۷ ( حيث يورد تفصيلات عن منازل كنامة في الطبيق من العيران الى المسيلة ) \*

\*\* Kabyles مرسلالة كتامة وصنهاجة وكانت كتامة تسكن المنطقة التي يسميها المرنسيون و القبلسسائل الصفرى Petite Kabylie ويعتبر وعى المنطقة الجبنية الراقعة بين مدينتي بجاية وقسطنطينة (١٠٥) ويعتبر ابن حزم قبائل زواوة ( وهي معدودة في تبائل البتر ) من كتامة الأن أرض زواوة المديمة كانت تتاخم أرض كتامة (١٠٥) .

أما قبائل صنياجة فمواطنيا الى غرب كتامة في المتطقة الجبنيسة المتدة من جنوب بجاية ال جنوب مدينة الجزائر ، ويسمى الفرنسيون هذه المنطقة جاسم القبائل السكيرى "Grande Kabylie" ه (١٥٧) والى جسوار صنهاجة استوطنت قبينة عجيسة ( البرنسية ) الجبال المشرفة على مدينة المسيلة ، كبا سكنت بعض فروعها جبل قلعة بنى حماد ( جنوب بجاية ) وومن الغريب أن هذه القبيلة وقفت الى جانب أبي يزيد صاحب الحماد ضد قرابتها الصنهاجيين أتباع الفاطميين فكان ذلك سببا في القضاء عليها(١٥٨)، وقرب وهران كانت تقطن قبينة أزداجسة وهي من البرانس أيضا ، وكان سكناها في منطقة البتر الزناتية ، وهم حلفاء الأمويين في الاندلس ، سببا في القضاء عليها عندما تحالفت ضدهم مع كتامة (١٥٩) ، والى جانب بلاد الجزائر استوطنت جماعة كبيرة من صنهاجة بلاد المغرب الاقصى في جبال درن الشرقية ( الأطنس اوضطي ) ، وهذه الجماعة يسميها ابن خلدون بصنهاجة الجيل النالث ، وينطق اسمها في شكل زناجة ، ويرې جوتييه أن سلالة هؤلاء

G. Marçais, La Berbérie et l'Orient musulman, p. 133. (۱۵۵) (۱۵۹) ابن خلدون ، ۲ ص ۹۱ ، الترجمة ، ج ۱ ص ۱۷۳ والظاهر أن قبائل من كنامة كانت قد تحركت نمو الترب مع مروز الوقت ، فقي شمال قربي مدينة مكناس أصبحت مدينة القصر سرد على عهد ابن سعيد ( كتاب البعترانيا . ص ۱۹۱ ) بقصر عبد الكريم وبقصر كتامة الذين يوصفون بأنهم بادية أي بدو ، دغم أنهم من البرانس "

رافظ ابن خلهون ج ٦ ص ١٥٧٥) عن صنهاجة أنفل الاستجمال ، ص ١٣٦ ، ١٣٦ ، ١٣٨ عن صنهاجة أنفل الاستجمال ، ص ١٥٧ ، وعن القبائل الصغرى والقبائل الكبرى أنفل : ١٥٧ H. Larnaude, Algérie, Coll, Union Française, p. 74.

<sup>(</sup>۱۵۸) این خندون . ح ۳ می ۱۹۵ – ۱۹۵ والترجیة چ ۱ می ۲۸۵ ، وأنظر جوتییه ، می ۲۳۸ ۰

و۱۵۹) ابن حلدو ن . ح ۲ می ۱۹۵ ساد۱۵ ، والرحمة ج ۱ می ۲۸۲ ، وأنظر جوتیبه ، می ۲۲۸ ـ ۲۳۹ ۰

هم الجماعة المعروفة حاليا في المغرب بأسم البرابر ، ومواطنهم بين ممر تازا .والصحراه(١٦٠) •

أما قبائل مصدودة فاستوطنت جبال درن ( أطلس العليا ) في جنوب المغرب الاقصى ( جنوب مدينة مراكش ) • وقبائل المصدامنة ( ومفردها مصدودة ) التي اقدمت دولة الموحدين ( في منتصف انقرن السادس الهجرى / ١٢ م ) تحوى عددا كبيرا من القبائل من أشهر ها هرغة وهكسورة وجنفسة • الغ(١٦١) • وتعتبر قبائل غمارة من مجموعة قبسائل المصامدة(١٦١) ، وكانت مساكن غمارة في الأقاليم الجبلية المواجهة شدسمالا للبحر المتوسط وكانت مساكن غمارة في الأقاليم الجبلية المواجهة شدسمالا للبحر المتوسط والمعروفة بجبال الريف(١٦٣) • ولقد أعطت هذه القبائل - التي شاركت في أحداث القرن الثالث الهجرى بقيادة متنبيها المعروف بحاميم - اسمها للمنطقة التي عرفها الكتاب العرب باسم جبال غمارة(١٦٤) •

وفي جنوب الريف ، في منطقة مدينة وليل (Volubilis) القديمة وهي منطقة مدينة فاس الحالية ، سكنت قبيلة أوربة المشهورة ، وهي معدودة من قبائل البرانس ، وأوربة هي التي نزل عليها إدريس بن عبد الله العلوى ( في أواخر القرن الثاني الهجرى / ٨ م ) وبمساعدتها أقام دولة الأدارسة في المفرب(١٦٥) ، ومن قبل قامت أوربة بدور هام في الفتوح الأولى عندها تحالف زعيمها كسيلة مع العرب بعد أن هزموه عند تلمسان ثم عاد وتحالف مع الروم وغدر بعقبة بن نافع قرب بسكرة من بلاد الزاب(١٦٦) ، وهسنا

(۱۹۰) جوتيه ، ص ۲۲۷ •

<sup>(</sup>۱۶۹) أنظر مذكرات البيدق ، نسرة وترجمه برفتسال ، ص ۳۳ وتابع ، والترجمة س ۱۹ وتابع ·

ر البغرافية من ١٦٩ ) انظر فنم حسق في بربر البرانس من ٨٦ ، وعن كرة عددهم يعول ابن منعد . ( البغرافية من ١٣٩ ) انهم أمم لا يحسيهم الا الله "

<sup>(</sup>١٦٢) عن تسمية سيحل عماره . عرق مدينة سيمة . بالريف ، انظر ابن سعيد ، الجنرافيا ، ص ١٣٩ .

<sup>(178)</sup> أنظر قيما سبق في الباب الخاص بأسماء البلاد ( ص ٧٠ ) وعن حاميم أنظر ، البكري من ١٠٠ ، والاستحداد ، ص ١٩١ وتابع • وانظر فيما بعد النصل الخاص بذلك في تاريخ الادراسة ( ح ٢ ) \*

<sup>(170)</sup> أنظر فيها يعد العصيل الخاص بقيام دوقة الادارسية -

<sup>(177)</sup> انظر ابر عداری ، طبعة کولان ، ص ۲۸ ـ ۲۹ ، وفیما بعد المحمل الخمساس بحملة عقبة الثانية .

والاقليم المواجه للبحر المحيط ، شمال وادى آم ربيع ، كان موطنا لقبائل برغواطة التى شاركت في الأحداث ابتداء من القرن الثاني الهجرى بقيادة متنبيها صالح بن طريف ، والتي ظلت مضطربة الى القرن السادس الهجرى ( ١٢ م ) حتى بنى الموحسدون مدينة رباط الفتح ( الرباط ) لاخضاعهم(١٦٥) • أما الاقليم الساحل الذي يقع غرب جبال المصامدة ما بين مصب وادى تنسيفت ومصب وادى سوس ، فكانت تقطنه قبسائل دكالة وبعدها قبائل جدالة وهي القبائل التي شاركت في أحداث القرن الخامس الهجرى ( ١١ م ) عند اضطراب قبائل الصحراء وقيام دولة المرابطين(١٦٩) • وكانت آكبر جماعات قبائل الصحراء الجنوبيسة المؤدية الى بلاد السودان ( غانة وكوكوا ) هي قبائل لمتونة ومسوّقة من الملتمين وهم من صنهاجة رعاة الإبل (١٧٠) ، وخلفاؤهم الآن هم الطوارق •

#### التنظيم الاجتماعي والعادات والتقاليد:

اتضع لنا فيما سبق أن البربر عرفوا \_ مثلهم مثل العرب \_ التنظيم الفيل الفيل الذي يتناسب مع طبيعة البيئة شبه الصحراوية التي عاشوا فيها وكانت كلل قبيلة تنتسب إلى أب أو جد واحد يمعنى أن الرابطة بين أفرادها هي رابطة الدم \_ من الناحية النظرية على الأقل و فأفراد القبيلة هم بنو قلان من الناس أي أبناؤه ، والكلمة المرادفة لكلمة و بنو ، العربية هي

<sup>(</sup>۱۹۷) يسبب جوتييه (Masqueray) ، ويرى أنه بالغ بعض الشيء في أصالة أهل هذه المنطقة ولى ماسكراى (Masqueray) ، ويرى أنه بالغ بعض الشيء في أصالة أهل هذه المنطقة والله ماسكراى (۱۹۸) الاستبصار ، ص ۱۹۷ وأنظر فيما بعد الفصل الخاص بفتح الادارسة لاقليم تاست (۱۹۸) الاستبصار ، ص ۲۰۹ و دكالة ) وص ۲۱۶ (جدالة ) وقارن البكرى ، ص ۱۹۲ د ۱۹۷۰ أنظر المن حوقل ، ص ۹۸ ، البكرى ، ص ۱۹۳ ، وياقوت ، معجم البلدان ج السبر ۱ ، ص ۲۲۹ (حبث يقول عن الملشين ، وقبائلهم : لمتونة ومسوفة ودكالة أكثرهم عددا ، وسامة أحملهم صورا ، ولمتونة أشجعهم ، والملك منهم ) • وأنظر فيما سبق ، ص ۱۸ هـ (Gaudefroy مر داد السادية أنظر العمرى ، مسألك الأبصار و ترجمة (Gaudefroy مر ۲۶ وتبر ،

 أيت ، بالبربرية ، ولقد ظلت بعض القبـــاثل تستحدمها حتى من بني القبائل التي تعربت أو أصبحت عربية مثل ( ايت عياش ) ومنهم الرحاله المشهور العياشي(١٧١) ، أما عن رئيس القبيلة أو شيخها فيطلق عليسه بالبربرية وأمغاره ، وأمثال هذه الكلمات موجودة في كتب تاريخ المغرب كما أنها لا زالت مستعملة بين بعض القبائل الى اليوم(١٧٢) • ويطبيعة الحال لم تكن القبيلة لتستطيع دائما أن تحافظ على نقائها ، فأسماء القبائل التي ذكر تاها كانت تعنى جماعات متفاوتة من حيث عدد أفرادها ، فبعضها كان يتجاوز شكل القبيلة الى شكل الأمة أو الشعب كما هو الحال بالنسبة لاسم زناته أو صنهاجة اذ تتكون كل من الجماعتين من عدد عديد من القبائل حتى قال ابن خلدون أن صنهاجة تبلغ في عددها ثلث أمة البربر(١٧٣). • وهذا يعنى أن اسم القبيلة كان يمثل في كثير من الأحيان اسم اتحاد مساسي تدخل فيه أكثر من عصبية أو قبيلة ، اما عن طريق الحلف أو عن طريق الغلبة • وبطبيعة الحال كانت القبيلة أو العصبية صاحبسة التفوق هي التي تعطي اسمها لمثل هذا الاتحاد ٠ والدليل على هذا الاختلاط بين القبائل هو اختلاف النساية في وضم بعض القبائل الفرعية في جماعة من الجماعات الكبري مرة ، وفي جماعة غيرها مرة أخرى كما فعلوا بالنسبة لقبيكلتي هوارة أو زواوة ، خوضعوهما مع البتر حينا ومع البرانس أحيانا • وكذلك ما يقال من أن قبيلة سدراتة هي أخت قبيلة مغرارة من جهة الأم أو ما يقال من اسم كومية هو نفس اسم قبيئة صطفورة (١٧٤) • ونجد مثل هذا أيضاً عند قبائل العرب اذ مجمل النسابة قبيلة قضاعة مرة ضمن القبائل اليمنية ومرة ضمن القبائل العدنانية (١٧٥) •

<sup>،</sup> ١٩٠ مذكرات البيدق . تشر بروفنسال ، النص ص ١١٦ ـ ١١٩ ، والترحمة ١٩٠٠ ، انظر ، ١٩٠ مذكرات البيدق . الاستعمال حاليا ، أنظر ، ١٩٥ والهامش ١ ، وعن الاستعمال حاليا ، أنظر ، Célérier, Maroc, p. 105.

ر ۱۷۳۱ ابن حلاون ، العبر ، ج ٦ ص ۱۵۲ والترجمة ج ٦ ص ٤ ، وقارن الله ملعه ، المعترانيا ، ص ٤ ، وقارن الله ملهم المعترانيا ، ص ٢٤ ( حيث يقول ؛ و وهذا القبيل أكثر قبائل المغرب ، وفي كل أرس منهم حدى ، ويذكرون أن أصلهم من عرب البمن والعروبية بينهم طأهرة ) ا

<sup>(</sup>١٧٤) انظر فيما سبق ( الفصل الخاص بقبائل البتر والبرانس ) ص ١٦ رمة معاط • الاعلى النظر ابن خلدون ، المقدمة ( الفصل الخاص باختلاف الانساب وكيف بعع ) \*

وكان نشاط هذه القبائل يتفاوت ـ حسب طبيعة البيئة ـ ما بين الزراعة عند أمل الاستقرار (سكان المدر عند ابن خلدون) وبين الرعى عند أهل البداوة (سكان الوبر) - والحقيقة أن كل جماعة من الجماعتين تنقسم من حيث طبيعة عملها إلى أقسام ثلاثة ، وذلك حسب تقسيم المفكرين للأشياء منذ القديم ما بين التطرف والوسط والاعتدال - وهذا يعنى أن الطبقة المعتدلة في كل من الجماعتين تكاد تنتقى من حيث طبيعة عملها الذي يتراوح ما بين الزراعة والرعى ، أي أنهما تكونان طبقة مشتركة أو متوسطة تمثل نشاط جميع السكان - فهى من جهة تعلوها طبقتان من الزراع هم سكان الواحات تم سكان القرى المتخصصون في التشجير ، ومن الجهة الآخرى توجد تحتها طبقتان من البدو هم رعاة الغنم ثم رعاة الإبل(١٧٦) -

والأقاليم الزراعية الجيدة هي التي تتوافر فيها الأمطار ، وذلك على طول المناطق الساحلية للبحر – والبحر المحيط خاصة – وتزداد الأمطار في الأقاليم المرتفعة كما هو الحال في جبال شرق المغرب الأوسط في منطقة قسنطينة (القبائل الكبرى) وكذلك في المغرب في اقليم وهران ، وتكثر المياه في المغرب الأقصى على السواحل وفي جبال درن (أطاس العليا والرسطى) ، وعلى ذلك فكل هسنه الأقاليم وما تحتضنه من السهول الممتدة من السوس الأقصى ( من تارودانت وأغادير ) الى تازا وجبال غمارة ( الريف ) صالحة للزراعسة ، ويتأكد ذلك في الأقاليم الشرقية من المغرب في مرتفعات غرب وشمال البلاد التونسية ، وفي جبال نفوسة جنوب طرابلس وحتى جبل برقة الشهور بالجبل الأخضر ،

#### الزراع :

وأصحاب زراعة التشجير أهل استقرار بالضرورة ، لحاجة الشجر الى العناية به طول العام ، ولانه لا يؤتى ثماره الطيبة الا بعد فترة من الصبر والانتظار قد تطول الى أعوام ، وأهم شجرة عرفها المغرب هي الزيتونة التي كانت تكون الغلة النقسدية الى أيام العتع العربي ، اذ تقسول الرواية ان عبد الله بن سعد بن أبي سرح عندما رأى كثرة الذهب والغضة بافريقية (سنة ٢٧/٣٧) ، قال لإهلها : د من أين لكم هذا ؟ فجعل الرجل منهم

يلتمس شيئا من الأرض حتى جاه بنواة زيتون ، فقال من هذا أصبنا الأموال ، لأن أهل البحر والجسزر ليس لهم زيتون ، فكانوا يمتارونه من هنا(١٧١) وما زالت الزيتونة تكون الغلة النقدية في البلاد التونسية وفي طرابطس ، كما تعتبر من الفلات الهامة في بلاد المغرب والجزائر ، هذا إذا تركنا الواحات جانبا ومنها واحات مصر وخاصة سيوة التي عرفها الادريسي ياسم سنترية وابن سعيد باسم « سانتيرية »(١٧٨) والي جانب الزيتونة وجدت أشمسجار الفاكهة مثل التين والكرم ، وانتشرت كذلك زراعة الحبوب من القمع والشعير في كل السهول الحصبة في المنطقة ذات المناخ المعتدل حيث تختلف الأرض ما بين السواد والحرة ، وبسبب طبيعة الأرض رصفت مدينة مراكش في أقصى المغرب بالحمراء وكذلك مدينة برقة في أقصى أطرافه الشرقية (١٧٩) ، وبطبيعة ألحال يعتبر أصحاب حرفة التشجير وزراعة الحبوب أرقى طبقات الزراع ، فهم سكان القرى المتخصصون في هذه الحرفة ،

أما الطبقة الثانية من الزراع فهم سكان الواحات التي تعتد من الجنوب المراكشي الى واحات برقة ومصر عبر النطاق الذي يسميه ابن خلدون بشكل عام ولكن بحق بلاد النخل(١٨٠) • والنخيل ينتشر في الواحات التي تتلاصق جنبا الى جنب في جنوب المغرب الأقصى أشبه ما تكون بحلقات متسلسلة ويعتد النخيل في بطون الأودية على طول عشرات الأميال والمراحل ، كما في وصف العياشي(١٨١) • وهو حاليا يكون شهوارع حقيقية عظيمة في قلب الصحراء(١٨٢) • وفي ظلال النخيل التي تلطف من حرارة الجو الصحراوي

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن عذاری ، طبعة کولان ، ح ۱ ص ۱۲ ، قارن ابن عبد الحکم ، ص ۱۸۹ ، (۱۷۸) الادریسی ، ص ۱۳۹ وانظر کتاب الجغرافیا ، ص ۱۲۸ ( حیث یصفها باتها تجزیرة نخل ومیاه فی صحاری ، وانه توجه فی آرضها شجرات من النخل وحب اللوذ اللی یجلب الی الاسکندریة ، أما عن المسافة بینها وبین البحر به حیث العقبة المسفری ( منطقة مرسی مطروح الحالیة ) التی تعتبر من آرض الاسکندریة ( نفس المسدر ص ۱۶۲) به فتقدد بنسانی مراحل ) ،

<sup>(</sup>۱۷۹) انظر الاستبصاد ( عن يرقة ) ، ص ۱۹۳ والهامش ۱ ، وأما عن مدينة مراكش فيا ذالت تسعى بالحمراء ( مثل غرناطة ) الى أيامنا هذه أو ذلك نما كان يصفه بها قاضيها عباس بن ابراهيم المراكثي ، صاحب كتاب د الاعلام ، وكنا قد التقينا به لدقائق معدودة في مقرد سنة ۱۹۵۱ .

<sup>(</sup>١٨٠) انظر فيما سبق في الباب الخاص بالرحفة بالطبيعية ص ٧٥ -

<sup>(</sup>۱۸۱) أنظر نيما سبق من ٧٤ -

Célérier, Maroc, p. 86.

نزرخ أسبجار المالية من الكروم والنبي والزينون ، كمنت تردع بالراحات الحبوب من القمح والشمعير ، وسكان الواحات أعل استقراد فهم أهل قرى لاصقون بالأرض ، كما عرفوا بأنهم خبراء في الري وفي حسبان (حساب) أوقات الزراعة(١٨٣) ، ولكنهم وضعوا في الطبقة الثانية من الزراع بسبب علاقاتهم الوثيقة بأهل البادية المتنقلين • فحياة سكان الواحات تعتمه الى حد كبير على بدو الصحراء اذ يحتاجون الى التبادل التجارى معهم • فأهل البادية يأتون إلى الواحة من أجل الرى والسقيا ، وكذلك لأخذ مؤونتهم من التمر أو نقله إلى الأقاليم التر ينفق فيها ، فالتمر كما نعام أهـــم غلة في الواحات • قالي جانب كثرة النخيل نلاحظ أن انتاجه مضمون الي حد كبير اذ لا يعتمد على وقرةِ المياه أو قلتها في سنة من السنوات ، كما أنه لا يتطلب مجهودا كبيرا في العناية به والدفاع عنه ضد الحيوانات والآفات كما هو الحال بالنسبة لأشجار الغاكهة أو الحبوب ولما كان سكان الواحات يضطرون الى الدفاع عن مزروعاتهم في كثير من الأحيان ضد البدو نجد أنهم سكنوا في البيوت المبنية بالحجارة والطوب ، وأحاطوا واحاتهم بالأسوار الى أن اتخذت شكل القلاع التي عرفت ــ وما زالت تعرف ــ بالقصور(١٨٤) • ولقد ترتب على تلك العلاقة التي تتراوح ما بين الحرب والسلم الى نوع من المسزج بين الجماعتين وتوافق في كثير من العادات والتقالبد ، فقد عرف عن أهل الواحات أنهم تجار رحالة يجوبون الصحراء مثل أهلها في سبيل متاجرهم "

والطبقة المثالثة من الزراع هم أولئك الذين جمعوا بين ذراعة الحبوب وتربية الغنم والماشسية ، في الأقاليم الصلالحة للجمع بين الحرفنين حيث تسمع ، المياه بالزراعة في السوديان وينمو العشب لمرعى في الهضاب والمرتفعات ، وتشبه هذه الطبقة من الزراع الطبقة الأولى من الرعاة الذين يجمعون الزراعة الى جانب الرعى في أقاليم الانتقال بين المناطق المعتسدلة المطيرة والمناطق الجافة الصحراوية ، وذلك في الإقاليم المعروفة بالتل أو التلول

<sup>(</sup>۱۸۳) المثل لذلك ما يذكره الكتاب عن مهارة أهل قعصة ( أشهر واحات بلانا الجريد ) في عندسة الرى وتنافسهم على سقى جناتهم وخبرتهم في معرفة أوقات النهار من أحل ذلك ر انظر الاستجمار . ص ۱۵۲ ، ۱۵۲ ) ا

<sup>(</sup>١٨٤) القصور ومفردها قصر بسنى قلعة رأول من لها قصور حسان في طرابلس المعلى فيها بعد الغصل العفاص بهزيمة حسان بن النعمان أيام الكاهنة - وعن الواحات التي تشمه المدل المعلى ، أنظر ،

E. Lacust, L'habitation بنظر أبضا , Célérier, Maroc, p. 86. des transhumants du Maroc Central, Hespéris, t 14, 1982.

من المغرب الأوسط، وفي أقاليم الريف الشرقية وأواسط وادى ملوية ودادى الم الربيع في المغرب الأقصى ، وفي سفوح جبال تونس الغربية ، وفي طرابلس وجبل برقة ، فغي هذه الأقاليم وجدت الزراعة الدائمة حيث يتوفر المساء الذي يتوقف على مقداره ازدياد أو بقصان الرقعسة المزروعة ، أما العشب الصاح للرعى فهو ينبت سواء كانت الأمطار كثيرة أو شحيحة ، وفي عنه الإقاليم تختلط البيوت والمساكن المبنية باللبن والطين بالحيام ، معبرة عن طبيعة حياة الناس التي تتراوح ما بين الاستقرار والتنقل ، كما يذكن ابن خدون أنهم و يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الحوص والشجر ومن المنعر والوبر والوبر

#### البسرعاة :

ومناطق الانتقال هي أرض العشب والمراعي التي تعرف حانياً باسم السبهوب (Steppes) - ورغم أنها أرض الغنم دون منازع الا أن العشب فيها يتوفر للخصان الصغير الحجم ( القريب الشكل من الحصان العربي والمعروف بالبرزون وجمعها برازين ) وكذلك للجيسل (١٨٦) - ورعاة النم هؤلاء هم الطبقة الثانية أو اوسطى من الرعاة وهم جمهرتهم اذ ينتشرون في كل المغرب من أدناه الى أقصاه ، كما في هضبة مراكش الشرقيسة ( التي تكسوها الحلفا ) وما يتاخمها من بلاد الجزائر والرعاة في هسته الاقاليم لم يعرفوا الحدود السياسية بين البلدين الى اليوم (١٨٧) - والمغرب الأوسط هو بلد الرعى بصفة خاصة ، ولهذا السبب يقسر ابن خلدون كلمة الشاوية التي اطلقت على القبائل في بلاد الجزائر والتي ما زالت مستعملة الى اليوم على أنها تعنى رعاة الشاة (١٨٨) - ولقد اشتهرت برقة أيضا بمراعيها التي نجود نيها الغنم المعروفة بلذة لحمها وكثرة شحمها (١٨٩) - ورعاة الغنم المعروفة بلذة لحمها وكثرة شحمها (١٨٩) - ورعاة الغنم

رد۱۸۸ع این خلدون . ح ٦ ص ۸۹ -

<sup>(</sup>١٨٦) أنظر ابن حوقل ( ص ه ٩ ) حيث الاشارة الى أن أهل المغرب من البرير لهم الخيل النفسة من البراذين والبدل الغره والابل والفتم والبقر - وأنه عندهم من الجمال الكثيره في حواريه وسندن صحاريهم التي لا تدانيها في الكثرة ابسل العرب - وأنظسر ابن صعيد , الجراديا ، من ١٤١) حيث يقول عن برايرة قازار : ان لهم في جباليم بين نهر معلا ونهر صعد ، في الخيل تناجعشهود "

Célérier, Le Maroc, p. 38. Li' (\AV)

<sup>(</sup>١٨٨) المقدمة ، القصيل الخاص بالمسران البدوى ، طبعة التجارية ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۱۸۹) الاستبصار ، ص ۱۶۳ والهامنی ۱ 😁

ينتقلون عادة بقطعانهم بين المراعى المرتفعة ولى الجبال والتلول وبين المسراعى المشخفضة لما تتميز به من السدف المضرورى للحيوان وخاصصة من أجسل النتاج (١٩٠) ، ولكن العشب لا يلبث أن ينقرض بمجرد اشتداد الحرازة فى الوقت الذى تكون فيه الإقاليم العالية غنية بالعشب الذى يتأخر ظهوره شئاء لشدة البرد بينما يكون الطقس لطيفا صيفا ، ويسبب هذا النوع من التكامل بين السهل والجبل ينتقل الرعاة بخيامهم الى ظهور الهضاب والجبال صيفا ، في بلجاون الى عيون المياه بما يبقونه لديهم من الشياة فى الاقاليم السهلية الحافة .

والطبقة الثالثة من البدو هم رعاة الابل آو الجمال ومساكنهم عسلى حافة الصحراء حيث يقل الماء ولكن حيث توجد أنواع من النباتات الخشنة الصالحة لرعى الابل والتي لا تصلح طعاما لغيرها من الحيوانات الصغيرة ، كما في صحراوات المغرب الاقصى الجنوبية في وادى درعة وسجلهامة (تغللت) حيث كان الملتمون ، وكما في قلب صحراوات الجزائر منسل اقليم المكار (الهجار) حيث يوجد حعدة الملتين القدعاء وهم الطوارق(١٩٩١) ورعاة الجمال هؤلاء كانوا يعتمدون في معاشيم على الابل يشربون البانها وبأكلون لجومها المقددة كما يتغذون بتمور الواحات دون غيرها حتى أنهم لا يعرفون المبرا وعرضا ، ينقلون المتاجر والحضسارة الى قلب الصحراء والسودان أو يبحثون عن موارد المياه البعيدة وحتى أيامنا هذه لوحظ أن الطسوارق يقودون قطعانهم من الجمال من الحدود الراكشية (من ايجيدى Iguidi المتوارق ومن ريو دى أورو (Rio de Oro) للسقيا من نهر النيجر (١٩٢) و والحقيقة ومن ريو دى أورو (Rio de Oro) للسقيا من نهر النيجر (١٩٢) و والحقيقة أن رعاة الابل هم البدو حقيقة دون غيرهم فهم من هذا الوجه « أشد لناس توحشا ، كما بقول ابن خندون (١٩٤) . وهم الرعاة العظام كما بسميم

ودووم ابن خلدون ، المقدمة ، الفصال الخيساس والعدوان الدوى ، طبعة البجسدون من ١٩٩٠ . من مناهمة البجسدون

و ١٩٩٥) عن بلاد اليكار أنظر ابن نظرطة ، الرحلة ، ط - التقدم بنصر ، ح ٢ ص ٢٠٦ ( حيث يقول ان طالبها مسيرة سبر ، وأنها قنيلة الساب كنبره الحجارة وأن أهلها م البربر أهن الشام -

<sup>(</sup>۱۹۲) این حوقل ص ۸۵ ، ۸۹ ، البکری ، می ۱۷۰ ، الاستنساد ، ص ۲۱۲ - ۲۱۰ ، ۱۹۳ میزون می ۲۱۲ - ۲۱۰ ، ۱۹۳ میزون می ۱۹۳ - ۲۱۰ ، ۱۹۳ میزون می ۱۹۳ - ۲۱۰ ، ۱۹۳ میزون میزون

<sup>(</sup>١٩٤٥) المقدمة ، الفصيل المخرص بالعبران البدوي ، طبعة النحارية ، ص ١٣١ -

الأوروبيون (Grands Pasteurs Chameliers) (١٩٠) وبطبيعة الحال لا يدخل ضمن هذه الطبقة أولئك الذين بشتغلون برعى أو تربية الجمال من طبقات الزراع أو رعاة الغنم والحيل الذين ينتشرون في كل البلاد من مراكش الى برقة .

ولقد كان وجود الجمل في المغرب موضوع جدل بين العلماء، وذلك بعد العنور على النقوش القديمة في صخور صحراء الجزائر التي تبين أن البعاد كانت عامرة في عصر ما قبل التاريخ بحيوانات متوحشة ومنها القيل والزراف على وجه الحصوص(١٩٦) • أما الجمل فلم يكن من بين هذه الحيوانات كما هو الحال في مصر القديمة (١٩٧) • ووجود الفيل في المغرب قديما دليل على أن الصحراء المغربية كان يسودها جو أشبه بجو اقليم الأعشاب الطويلة المعروفة بالسافانا ، وعندما انحسر هذا الاقليم تحو أواسط افريقية انسحب مسه الفيل • ولقد اتضع أن أول ذكر للجمل في المغرب يبدأ مع مطلع التساريخ المسيحي ، وثبت أنه أتى من المسرق وبدأ استخدامه على نطاق واسع ابتداء من القرن الثالث المسيحي كما يشير الى ذلك كتاب الرومان ، الخين سجلوا العمليات العسكرية في ولاية افريقية (١٩٨) • هسلم وأو أن بعض كبسار المعليات العسكرية في ولاية افريقية (١٩٨) • هسلم وأو أن بعض كبسار المتخصصين في تاريخ المغرب العربي مثل ربنيه باسبه (Rene Basset) المعلوبة التي يتضع منها أن اسم الجمل في كل اللهجات البربرية دراسته اللغوية التي يتضع منها أن اسم الجمل في كل اللهجات البربرية مشتق من اسمه في اللغة العربية (١٩٩) •

Gautier; Le Passé de l'Afrique, p. 183 🛂 (130)

<sup>(</sup>١٩٦) نفس المرجع من ٣٩ ، واللوحة رقم ٥ أمام من ٤٠ وأنظر من ١٧٠ حيث يتكلم حوتييه عن فيلة قرطاجتة ويقوِل انه ثبت إنها أفريقية الأصل ٠

<sup>(</sup>١٩٧) المعروف أن إلجمل لم يعرف في مصر القديمة وانه دخل البلاد الأول مرة مع الغزوة الإنسورية ثم مع الغرس ، جوتيبه ، ص ٢٠٥ .

M.S. Gsell, La Tripoltaine et le Sahara au 3ème S. (1A) de notre ère, p. 145 (145), Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 103-104.

#### الأقليات غير الوطنية :

#### الأفارقة:

عندما وصل العرب الى المغرب وجدوا جماعات أخرى من غير أهسل البلاد وأول هذه الجمساعات هي التي أطلقوا عليهسا اسم الأفارق أو الأفارقة (٢٠٠) ومع أن التسمية نسبة إلى افريقية الا أنه يعهم أن الإفارقة يختلفون عن البربر وعن اروم وعلى ذلك يمكن أن يكون الافارقة هم أهل المبلاد الذين اختلطوا بالروم ( فأصبحوا من المولدين ) ودخلوا في خدمتهم وأنصبغوا بالحضارة الرومانية كما دخلوا في المسيحية (٢٠١) و ورغسم أن تثيرين من هؤلاء الأفارقة دخلوا في الاسلام من أجل المحافظة على أراضيهم، فأن الكثيرين منهم ظلوا يتكلمون لفة خاصة بهم ربما كانت مزيجا من اللاتينية والبربرية أو لهجة محلية أذ يذكر البكرى أن رطانة أهل سرت لا يعرفها غيرهم (٢٠٢) ولكنه رغم دخول الأفارفة في الاسلام فالظساهر أنهم ظلوا يحتفظون بميول انفصالية وقال جانب احتفاظهم بلغاتهم الخاصة ، شارك يعضبم في الحركات المناهضة لمخلافة ابتداء من القرن الشساني الهجرى ومن موالي العرب و والسفي بن جربج الافريقي الذي يوصف بأنه رومي الأصسل ومن موالي العرب و والسفي كان يرى رأى الصفرية فسولاه ميسرة عسلي ومن موالي العرب و والسفي كان يرى رأى الصفرية فسولاه ميسرة عسلي ومن موالي العرب و والسفي كان يرى رأى الصفرية فسولاه ميسرة عسلي ومن موالي العرب و والسفي كان يرى رأى الصفرية فسولاه ميسرة عسلي ولنجة عراس و

#### اليهود :

وقد وجد العرب كذلك جماعات من اليهود ، ولو أنه لا يعرف متى دخلت اليهودية الى المغرب و ويرى بعض الكتاب أن الانكار اليهودية بدأت تعرف طريقها الى المبلاد عن طريق الفينيقيين(٢٠٤) ، وذلك قبل أن نهاجر جماعات

رقة ) عن الإفارقة انظر ابن عبد المحكم . ص ۱۸۵ ، انظر البكرى ، ص در حول برقة ) من الادريسي ص ۱۸۰ ( حيث يقول عن سيطنة أنها كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأفارقة ) ، ابن عذاري ، ج ۱ ص ۱۲ - G. Marçais, La Berbérie, p. 71.

<sup>(</sup>۲۰۲۹) انظر البكرى . من ۱۳ الذي يقول ه ولهم كلام سراطنون به ليس بسراي دلا بربرى ولا قبطي ولا يعرفه غيرهم » ، الاستنصار ، ص ۲۱۱ \*

ابن خلدون . ج ٦ ص ١١٩ ، وأنظر فينا بعد مي ثورة ميسرة المطنوى . ١٩٥ مي ١٩٥ ، وأنظر فينا بعد مي ثورة ميسرة المطنوى . Nahum Slouschz, Hebraeo-Phéniciens et Judéo-Berbères (٢٠٤) (Archives Marocaines, vol. 14), Paris, 1908, p. 1 et suiv.

من اليهود الى المغرب على أيام الرومان (٢٠٠) • والظاهر أن هذه الهجسرة اليهودية هي التي جعلت الكتساب العرب يقولون ان أصسل ألبربر أن فلسطين (٢٠٠) • والى جانب هؤلاء المهاجرين ربعا انتشرت اليهودية نبين بعض القبائل البربرية ، والمثل لذلك هو ما يذكره ابن خلدون من أن الكاهنسة زعيمة قبائل أوراس كانت يهودية ، وو أنه يشك في هذا الأمر الذي لم يشر اليه كتاب الفتوح الأوائل (٢٠٧) •

واستنادا الى رواية ابن خلدون التى يشك فى صحتها ، والىما يذكره البكرى والادريسى وكتاب الاستبصار وابن أبى زرع فى روض القرطاس من وجود جماعات من اليهود فى بعض أقاليم المغرب ، والى وجود عدد من المواضع التى تحمل اسم اليهمودية فى برقة وفى المغرب الأقصى ، بل وفى بلاد السودان الغربى (٢٠٨) ، بالغ البعض فى دراسة أثر اليهودية فى المغرب منذ ما قبل الاسلام (٢٠٩) ، وظن البعض أن سلالة اليهود الوطنيين القدماء تتمثل حاليا فى الجماعات اليهودية التى تعمل فى الزراعة فى قرى جبال أطلس العليا فى صغرو ودبدو ودمنات (٢٠٠) .

ولكنه رغم هذه المبالغات ـ التي يمكن تفسيرها في مواضعها ـ فالحقيقة ان الكتاب الأوائل لا يمدوننا بمعلومات عن جمساعات اليهود التي كانت بالمغرب عقب الفتح و ربما كان أقدم نص يشير الى علاقة اليهود بالعرب هو ما يقال من أن يهود المغرب الاقصى كانوا على علاقات بيهود أسبانيا والقرينة هي أن المجمع الكنسي الذي انعقد في طليطلة سنة 1943م وقرر اتخاذ اجراءات عنيفة ضد يهود أسبانيا ، كانت ذريعته لذلك أنهم اتصلوا باخوانهم يهود المخرب ليحرضوا العرب على غزو الأندلس(٢١١) .

Célérier, Marc, p. 82.

18.55

<sup>(</sup>٢٠٦) انظر فيما صبق الغصل الخاص بالبربر ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن خلدوں ، ج ٦ ص ۱۰۸ ، وانظر مارسیه الذی بشك فی صحة هذه الروایة (G. Margais, La Berbérie et l'Orient, p. 34).

<sup>(</sup>۲۰۸) أنظر الادريسي ص ٤ ( عن اليهودية في مدينة لملم ) ، ص ٢٩ ( حيث النص على أن أهل أرض قينورية المصلة بالصبحراء المؤدية الى غانة كانوا من اليهود كما يدعى التجاز وأنه د في معتقدهم تشريش وليسوا شيء ) \*

Nahum Slouschz, Hebraeo-Phéniciens et Judéo-Berbères (7.4) p.p. 274, 282, 285.

رعن الكاهنة التي كانت تعبد صنيا في رأى آخر أنظر ، المالكي ، ص ١٠٥ Célérier, Maroc, p. 82. • انظر ١٠ E. Lévi-Provençal, L'Espagne Musulmane, p. 5. انظر ١٠ (٢١١)

#### السسونان :

عليه امنزاج المنماء منذ أقدم العصور · عليه المناحية الجنرافية ببلاد السودان الغربية ، مثنها مثل مصر الوثيقة الصلة ببلاد السودان الشربية ، مما ترتب عليه امنزاج النماء منذ أقدم العصور ·

ونلاحظ أن كتاب اليونان القدماء يطلقون اسم الأحباش ( الأثيربيين )
على أهل الأقاليم الجنوبية من المغرب(٢١٣) • وفسر بعض المحدثين أن المقصود
بالأثيربيين هم السودان ، واستنتجوا من ذلك أن الصحراء وواحاتها كانت
معمورة بجماعات سوداء • وحددوا سكنى الوطنيين من البربر فى الواحات
والصحراء بالعصر الروماني ، بعهد أن احتلت روما البلاد ، ومهم توسيع
الاستعمار الروماني الذي استولى على الأرض الخصبة في الشمال ، مما ترتب
عليه التجاء البربر الى الأقاليم الجنوبية الفقيرة في الصحراء ، وذلك ابتداء من
أواخر القرن الثاني الميلادي(٢١٣) • وليس لنا ما نقوله بهذا الشأن الا ما
ذكرناه ابتداء من أن الصلة بين سكان الإقاليم الشمالية والأقاليم الجنوبية
ينبغي أن تعود الى ما هو أقدم من التاريخ المسيحى •

أما عن كلمة الأثيوبيين القديمة فمن الجائز أن يكون اليونان قصدوا بها السودان فعلا أو أصحاب البشرة السمراء من أهل البلاد مداما لامتزاجهم بالسودان واما نتيجة لعامل البيئة والحقيقة ان واحات الصحراء كانت معزة الوصل بين المقرب والسودان ، فكان من الطبيعي أن تكون بالتالي منطقة المزج بين العنصرين الأبيض والأسود وهذا ما بشير اليه كتاب العرب الأوائل عندما يصفون المسدن الصحراوية متسل غدامس وزويئة وأوجلة وسجلماسة بأنها أبواب السودان(٢١٤) ونظن أنه عند الفتح العربي لم تكن

<sup>(</sup>٢١٢) يسمى هيرودوت سكان الافالم الواقعة حتوان لبيا ( بدعن سمال افراهة ) بالأحياش ( الأثيوبين ) ويظن أنهم على ساحل المحمط الهندى ؛ أنظر : Herodotus, The Histories (The Penguin Classics), 1955, Book 3, p. 181.

M.S. Gsell, La Tripolitaine et le Sahara p. 160 et suivant. Larnaude, Algérie, p. 66.

<sup>(</sup>۲۱۱) الیعثویی ، می ۳۹۱ ( عن روطة ) ، الأصطخری می ۳۴ ( عن زویاة وسجلماسة ) البکری ، می ۱۸۹ – ۱۸۳ ( عن غدامس ) الاستبصد ، ص ۱۹۹ ( غدامس ) و سجلماسة ) ۲۰۰ ( عن سجلماسة ) ۰

توجد في المغرب جماعات سودانية ذات كيان خاص اذ لا يشير الكتاب العرب الى ذلك ، وهذا يعنى أن الدماء السودانية الآتية من الجنوب كانت تذوب أولا بأول في دماء أهل البلاد ، كما هو الحال الآن(٢١٥). • والمظاهر أن اضطراب الحوارج في المغرب كان فرصة لكي يشارك بعض السودان في المورة اذ ينص المحوارج على أن أول امام في سمجلماسة كان عيسى بن يزيد الأسود(٢١٦) •

## الروم والفرنج :

ورغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لمدة طويلة مند انهيار قرطاجنة أمام روما الا أن هؤلاء طلوا يكونون جماعة منفصلة عن البربر وحقيقة أنه حدت تزاوج واختلاط بين الجماعتين كما يذكر الكتاب السرب أن الملكة الكاهنة كان لها ابن رومي(٢١٧) ولكن الامتزاج كان الى حد محدود لم يتجاوز التحاف أو الجواد في الحدمة المسكرية في بعض الاحيان وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد نحت حكم الوندال الجرمان الذين دخلوها عن طريق أسبانيا في القرن الخامس الميلادي ورغم القضاء عسلى الوندال ترى أن بعضهم تمكن من النجاة وأنهم فاوا الى دواخل البلاد حلفاء أو لاجئين لدى بعض القبائل ومن الطبيعي أن يكون قد حدث اختلاط بينهم والزرقة بين بعض جماعات البربر ، يدلا من القول بأن النموذج للرجسل وأمريري هو الرجل الاشقر (٢١٨) ، وذلك في محاولة غريبة للابعاد بين المفارية وأصولهم الحيقية في المشرق ـ على ما نظن ولقد تفنن البعض في ذلك حتى وأسولهم الحيقية في المشرق ـ على ما نظن ولقد تفنن البعض في ذلك حتى التربر أتوا مهاجرين إلى افريقية من الغرب : من القارة الأسطورية قال ان البربر أتوا مهاجرين إلى افريقية من الغرب : من القارة الأسطورية قال ان البربر أتوا مهاجرين إلى افريقية من الغرب : من القارة الأسطورية التي اندثرت وكانت موضع المحيط وهي الاتلانتيد (Atlantide) (٢١٩) والتي المناد ا

<sup>(</sup>٢١٥) أنظر جوليان حيث يعرض نتائج الأبحاث التي قام بها علمه الانتروبولوجيا في المغرب ، والمبنية على دراسة العلاقات بين طول الرأس وعرضها وكذلك الوجه والأنف والخ والتي بيئت وجود الدم الأصود في أكثر من جماعة من الجماعات الأربع التي قسم اليها لمعل الجزائر : Julien, Hist. de l'Afrique de Nord, p. 51.

<sup>(</sup>٢١٦) أنظر ابن عذاری ج ١ ص ١٥٦ ، وأنظر فيما بعد في القصل الخاس باعامة بنى واسول في سجلماسة -

<sup>(</sup>٢١٧) أنظر فيما بعد في القصل الخاص بالكامنة •

Julien, : انظر الأبحاث الانتروبولوجية التي أوردها جوليان Hist. de l'Afrique du Nord, p. 51 et suiv.

ومع أن المعروف أن الروم السحبوا أمام الهرب الى حزر البحر فان جماعات منهم جُأت أن الدواخل حيث دخلوا في الاسلام من أجل المحافظة على أموالهم ، ولقد بلغ الأمر الى درجة أن صاحب الاستبصار يقول أن أكثر أهل قسطيلية وبلاد الجريد من بقايا الروم حؤلاء(٢٣٠) .

#### اللفسية :

لغة البربر عبارة عن عدد من النهجات ربما كانت أشبه بنهجات القبائل السربية قبل أن تاتلف وتسودها اللغة القومية الراحدة ، لغسة الغرآن والبربرية كانت تكتب في العصور القديمة ، ولقد عتر على بعض نقوشها في الصحراء ولكن رموزها ما زالت غامضة غير أكيدة(٢٢١) - هذا ولو أن نوعا من الكتابة أو النقش البربري ما زال موجودا عند الطوارق بالصحراء ، ومن المكن أن يكون سليل الكتابة القديمة ، وهدو بعرف عندهم باسم تفينغ (tifinagh) وتستخدمه النساء خاصية ، ولكن بنيء من الصدعوبة والخلط(٢٢٢) - وبعد أن تعرب المغرب كتبت اللهجية البربرية بالحروق العربية في بعض الاحيان والمثل لذلك تواليف محمد بن تومرت (في مطلح الغرب السادس الهجري/١٢ م) كالعقيدة والمرشدة(٢٢٣) .

ولقد ذكرنا أن بعض الكتاب العرب قال انها لخة يكثر فيها حرفا الباء والراء ، لكنهم فعلوا ذلك في محاولتهم لتفسير كلمة البربر التي أطلقت على أهل البلاد(٢٢٤) • ولقد وضع بعض الكتاب المحدثين اللهجات البربرية مع مجموعات اللغات الحامية مثل اللغة القبطية(٢٢٥) بينما وجد آخرون نوعا من التشابه بين اللغة البربرية واللغة المصرية القديمة وبعض لغات السودان مثل الكوتشيتي (Couchitique) وكذلك مجموعة اللغات السامية ومنها العربية

(۲۱۹) أنظر

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 41.

<sup>(</sup>۲۲۰) الاستبصار ، من ۱۹۵ -

Larnaude, Aigérie (Coll. l'Union Française), p. 65. (771)
Larnaud, Algérie (Coll. l'Union Française), p. 67.

تومرت البربرية ) ، عيد الواحد المراكثي ، طبعة ١٣٢٤ . ص ١٩٢ ، وأنظر كتاب المسير للوسياني ، حيث يورد المؤلف تصوصا بالبربرية وترجعتها الى العربية ( المخطرط ، ص

<sup>(</sup>٢٤٤) أنظر فيما سبق هن تسمية البرير س ٦٦ ۽ ٨٠ وهامش ٨٣ -

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 35.

وظن هؤلاء أن هذا التشابه يرجع ألى أسباب سياسية تمثلت في الغزوات والفتوحات التي عرفها العالم القديم كفتوحات مصر القديمة في آسيا وفي لبيا والسودان وعكس ذلك ، وكالتوسع الفينيقي في كل حسوض البحر المتوسط - ولكن أبحاث بعض اللغويين أثبتت أن هذا التشابه هو في الحقيقة نوع من القرابة بين هذه اللغات بمعنى أنها ترجع جميعا الى لغة أم قديمة (٢٢١) وإذا صبع ذلك تكون تلك القرابة من العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العربية في المغرب (كما في مصر ) - هذا ولو أن بعض الكتاب يفسر سهولة انتشار اللغة العربية في المغرب بسبب انتشار اللغة البونية (لغة الفينيقيين) قبلها ، كما حلت اللغة الآرامية في الشام محل الفينيقية الأنها من فروع السامية ، في الوقت الذي لم يقبل فيه بعض المتخصصين في اللغة العربيسة مثل وليام مارسيه (W. Margais) وجود علاقة ما بين اللغة العربيسة والبونية (يابة العربيسة

والجقيقة انه لا يهمنا هنا ان كان النشابه بين لغسات المغرب العربى والمشرق العربى القديمة هو وليد صلة الدم أم وليسد الاحتكاك السياسى والحضارى ، انما الذى يهمنا هو أنه تشابه على كل حال ترتب عليه نوع من التوافق أو القربى بين أهل اليلاد جميعا منذ العصور القديمة ولا شك في أن ذلك كان من عوامل سرعة انتشار اللغة العربية واستقرارها في المغرب نوكذلك العادات والتقاليد العربية ، مما ترتب عليه أن عاش النساس في حاضرهم العربي ولم يبق بينهم من تركة العصور القديمة الا بعض الذكريات واضرهم العربي ولم يبق بينهم من تركة العصور القديمة الا بعض الذكريات

حقيقة ان بعض اللهجات البربرية ما زالت حية في المغرب وخاصة في الأقاليم الجبلية غير المطروقة والتي تكون مناطق انعزال ، ولكن هذه اللهجات البربرية تستخدم في هذه المناطق في حدود ضيقة في نطاق الأسرة وداخل المسكن وخاصة بين الحريم ، أما في النطاق العام خارج المنزل والاسرة فاللغة العربية هي المستعملة بين الناس جميعا ، والأمثلة لذلك في جبل نفوسة من اقليم طرابلس وجزيرة جربة وبعض واحات الجنوب في تونس ، وأكبر منطقة تستخدم فيها اللغة البربرية توجد في شرق بلاد الجزائر ، فهناك لهجتان بريريتان هما : الشاوية والقبائلي (٢٢٨) ،

Jean Vertcoutter, L'Egypte Ancienne, coll Que sais-je. (577) p. 29.

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 130, note 3. (TYV)
Larnaude, Algérie, p. 65.

ولقد عمل الفرنسيون على احياء المغة البربرية في اقسيم القبائل المواظاهر أنهم فعلوا ذلك بغرض تقسيم البلاد الى بربن وعرب عملا بعبدا روما القديم و غرق تسده و وحتى نتمكن النقة الفرنسية من الانتشار على حساب العربية لل عصب القومية و أما ني غرب الجزائر علا توجد الا جزر صغيرة ممن بلكنمون العربية والبربرية وخاصه في الاقليم الساحلي من شرشل وتنس و وكذلك ني بعض واحدت الصحراء كما في : سرارة وترات وفي جنوب غرب وادي ريغ وفي وارجنه من بلاد ميزاب (الزاب) الجنوبية (Mzab) راخيرا ني هضبه الصحراء الوسطى المعروفة بالهجار (الهكار) وهي : بلاد الطوارق(ورد) و

وما زائت بعض المهجات البربرية موجودة في المغرب الأقصى وخاصة في أطلس العليا الغربية (حبال درن) ووادى سوس (السوس الأقصى) حيث يطلق حاليا على السكان اسم الشلوح (Chleuh) كما يطلق اسم تأشلخيت (Tachelhait) على لهجتهم ويرى البعض أن الشلوح هم سلالة يربر مصمودة (٢٣٠) ابينما بطل آخرون أنهم يمثلون خليطا من عناصر متنوعة بعضها من زنانة اوذك أن جماعة منهم تحمل اسم الزناتية (٢٣١) هذا كما تتكنم اللهجة البربرية في أفيم أطلس الوسطى على تخوم الصحراء حيث توجد الجماعة التي تعرف الآنباسم البراير أو الإمازيغز (Imazirben) ويظن آنهم من صبياجة وتوجد اللغة البربرية كذلك في بعض مناطق الريف (٢٣٢) -

ولا ينبغى أن يهولن المرء تعدد الاقاليم التى ما زالت تحتفظ باللهجة البربرية وانتشارها ما بين طرابلس والبحر المحيط ، فهى جزد صغيرة فى محيط لغة الشعب العربية و ونحن نعتقد أن القرابة القديمة التى تربط البربرية باللغة العربية كانت من العوامل المساعدة على بقائها و فكثير من الكلمات البربرية منستقة من أصول عربية منل لهجاتنا العربية الدارجة ،

Larnaude, Algérie, p. 66-37.

£77)

Célérier, Maroc, p. 30.

(TT+)

Célérier, Maroc, p. 81.

(177)

عي معمل القبائل بمعنى الرجال الأحرار ، الظار حوليان ، ص ٢٠) "

والمثل لذلك هو قول زينيه باسيه (René Basset) ان الجمل دخل الى المغرب مع العرب استنادا الى أن اسم الجمل فى اللهجات البربرية مستق من أصل الكلمة العربي(٢٣٣)

#### السدين :

ليست لدينا معنومات كافية عن معتقدات البربر الدينية قبيل الفتح العربى ، ولكنه يفهم من القطع المتناثرة التى أوردها الكتاب بهذا الشأن أن غالبية البربر كانوا ملاحدة أو مجوسا ، يمعنى أنه لم تكن لديهم أفكار معينة عن الاله أو عن مصير الانسان • وما كان لديهم من المعتقدات الدينية اذا استثنبنا من تهود منهم ومن تنصر لم تخرج عن ذلك النوع البسيط المعروف في المجتمعات البدائية ، والذي يتلخص في عبادة الشمس والقمر والأصنام ، كما يقول ابن خلدون (٢٣٤) ، أو الاعتقاد في السحر والشعوذة •

ففيها ينعلق بالمجوسية يذكر صاحب كتاب روض القرطاس أن بعض قبائل منطقة فاس كان لهم بيت نار(٢٢٠) وفيسها يتعلق بالرئنية يذكر البكرى أن بعض قبائل ودان كان لهم صنم من حجارة مبنى على ربوة يسمى كرزة ، يقربون له القسرابين ويستشفون به من أدوائيهم ويتبركون فى أموالهم(٢٣٦) وفى الجبل ما بين أغمات والسوس كانت نوجه قبيلة من البرير يعبد أفرادها كبشا ، ولهذا السبب الشين كان لا بدخل أحدهم السوق الا مستترا(٢٣٧) و وظن أنه لمثل هذه الامور ظهرت أحاديث منسوبة الى النبى \_ وهى غير صحيحة من غير شك \_ فى ذم جبل درن (أطلس) منها تال بعلها هزن جبلا يقال له درن يزف يوم القيامة بأهله الى النار كما تزف العروس الى بعلها هزه الحديث والغاهر أد مثل هذا الحديث كان سببا في ظهور أحاديث

<sup>(</sup>۲۲۳) أنظر فيما سيق ص ١٠٥ °

ر۲۳۶) این خلمون ، ج ۹ من ۹۶ •

<sup>(</sup>۲۲۰) این آبی درخ - روش القرطاس ، ص ۱۳ -

<sup>(</sup>۲۲۱) البكري ، ص ۱۲ ٠

<sup>(</sup>۲۲۷) البکری ، من ۱۹۱ ۱

<sup>(</sup>۲۲۸) البكرى ، ص ۱۹۰ - وقريب من ذلك ما يقال من أن ه المقرب يقيى وبوحش الطبع ويطيش اللب ، ويقصب الرحبة ويكسب الشجاعة ويقشع الضراعة ، وفي أهله غدز ، ولهم خيث ومكر - ديارهم مختلفة ، وهسهم غير مؤكلفة ، ولديارهم في آخر الزمان نبأ عظيم وخطب جسيم : من أمر يظهر ، وأحوال تبهر ( مروج الذهب ، ح ٣ ص ١٦٢ ) -

أخرى مضادة تؤكد صبحة اسلام البربر وتقول انهم أسلموا منذ أيام النبى وذلك عندما ذهبت جماعة من قبيلة رجراجة الى مكة لأداء فريضة الحج ، وذلك قبل الهجرة ، بمعنى أنهم أسلموا قبل بعض الصحابة أنفسهم(٢٣٩) .

ولا بأس من الاشارة هذا الى أن الكتاب يعتبرون أن جبل درن يعتبد شرقا حتى يشمل جبل أوراس ثم جبل تفوسة حيث الحوارج الاباضية ، كما سبقت الاشارة و ولما كانت الجبال مناطق انعزال فربما لم يكن من الغريب أن تعيش قيها بعض الجماعات وهي معافظة على شيء من العادات والتقاليد القديمة ، والتي لم يستطع الاسلام أن يقتلعها من جدورها العميقة تماما وهناك روايات غريبة حقا سجلها الكتاب في حق خوارج جبل نفوسة مثل الرخص في المسلمب والتساعل في أمور خاصة بالعفة والعالقات الرجية (٢٤٠) ومثل هذا يقال عن قبائل كتامة ( في منطقة قسنطيئة من الزوجية (٢٠٠٠) ومثل هذا يقال عن قبائل كتامة ( في منطقة قسنطيئة من أرض الجزائر ) التي نسب اليها بذل أولادها للاضياف النازلين بهم (٢٤١) وعن قبائل غمارة في جبال الريف قبل انها كانت تمارس عادة و الوآربة ه ، وعن قبائل غمارة في جبال الريف قبل انها كانت تمارس عادة و الوآربة ه ، وهي أن يحمل شباب الناحية العروس قبل أن يدخل بها زوجها ، ويحتفظون وهي أن يحمل شباب الناحية العروس قبل أن يدخل بها زوجها ، ويحتفظون فيها منة تعلول وتقصر على قدر جمالها ، وذلك قبال أن يعيدوها الى فوجها (٢٤٢) .

ونحن لا نعرف مبلغ هذه الروايات من الصحة ، فقد تكون من تشنيعات

M.E. Michaux-Bellaire, Conférences au Cours (773)
Préparatoires de Services des Affaires Indigènes, Archives
Marocaines, vol. 27 p. 16.

ولا بأس من الاشادة الى أن المؤلف يرى أن أساس هذه الرواية يرجع الى زيادة رسل قبيلة دجراجة لمتبنى قبائل غبادة المعروف بعلميم ( عن حاميم أنظر الاستبصار ، ص ١٩٩ والفصل الخاص يذلك من تاريح الادارسة ) -

(۲٤٠) أنظر الاستبصار ، سي ١٤٥ -

(۲٤١) الاحديسى ، من ٩٩ ، وقارق ابن حوقل ( من ٩٩ ) الذي ينسب هذه العادة الى فرم من يربر المغرب ما بينسجلماسة الى السوسى الى نواحي الزاب ومنطقة قسنطينة وكتابة وسطيف ، وحو بعد ذلك ( من ٩٣ ) يذكر اندتار تنك العادة في بربر سطيف بعد مجاهدة أبو عبد الله المسيمي لهم ، وخاصة كتامة منهم ،

(٣٤٢) الاستبصار ، ص ١٩٢ ، وأنظر الادريسي ص ١٧٠ الذي يتحدث عن قناء جمع غمارة بسبب ، كثرة لإنوبهم ، وضعف اسلامهم ، وكثرة جرأتهم واسرارهم على الزناء المباح والمواربة الدائمة ، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق » -

أهل السنة أو الشيعة وسخريتهم بالخوارج ، وهذا لا يمنع أن نكون السالة بفايا رواسب قديمة ، كما قلنا • والحقيقة انه لا ينبغى أن نعطى لهذه الحركات أر تلك التقاليد البالية من الاهمية أكثر مما تسنحق ، فهى محلية اقليمية على كن حال ، وهى أن دلت على شيء فأنما تدل على أن بعض الجماعات المنعزلة من المغاربة لم تكن قد فهمت الاسلام الصحيح أو أنها فهمته داخل اطسار عادانها ومعتقداتها القديمة التي لم تكن قد تخلصت منها بعد \_ رغم شدة الاسلام وحرصه على نقائه •

وفيما يتعلق بممارسة السحر والشحوذة ، فالمشمل لذلك ما يورده الكتاب عن ملكة جبل أوراس المعروفة بالكاهنة لمقدرتها على الحدس والتنبؤ وقصة الكاهنة تتراوح ما بين الحقيقة والإسطورة ، ومنهما قد نفهم بعض أساليب السحر المعروفة وقتلذ ، وكيفية التأثير في الناس عن طريق الاتيان بأعمال تثير الرهبة أو الشفقة ، فعندما كانت الكاهنة تندمج في حالة الالهام أو الاستقبال كانت تتشر شعرها وتدق صدرها وهم تتفوه بأنباء ما يكون من الأحداث (٢٤٣) ، وفي بعض الروايات انها كانت ترمى بأحجارها (٢٤٤) كما يفعل المنجمون الشعبيون في أيامنا هذه ، مما يدعونا الى الظن بأن هذه الرواية ظهرت في وقت متأخر وقريب من ذلك ما ينص عليه ابن سعيد من أن بربر أزكان ، في جنوبي فزان وودان ، كانوا – وهم برابرة مسلمون أحلق غلق الله في خط الرمل (٢٤٥) .

وتهدنا قصة الكاهنة بصور لبعض العادات والتقاليد التي كانت مبجلة عند البربر الى درجة العقيدة الدينية • والمثل لذلك عادة المؤخاة عن طــــريق الرضاع الرمزى ، وذلك بأن يثل الدقيق بالزيت ويجعل على ندى المرأة ثم

<sup>(</sup>٣٤٣) ابن عداري ، طبعة كولان ، ص ٣٧ وعن الكامنة النظر فيما بعد الفصل الخاص محسنان بن النصان •

۱۹۶۶) مصن حدید عن فتح العرب للمغرب ، تشر ودراسمة پروفنسال ، مجلة المعهد المصری بعدرید ، سخة ۱۹۵۶ ص ۳۲۲ ،

ره ؟٢) أنظر كتاب المجنرافيا ، ص ١٢٧ ، وقادن الادريسي ( ص ٣٦ ، الذي ديما تقل عنه ابن صعيد ، حيث اسم القبيل آزفاد ، وحيث الاشارة الى أن خط الرمل هذا ينسب الى النبى دانيال ، وأن أهل المقرب يروون عن حقق هؤلاء المبرير في خط الرمل ومعرفة هواضع انسروقات والخبايا قصعما عجيبة ، وذلك على كثرة جهلهم وغلظ طبعهم "

يأتي الرجيل فيأكل من تديهها مع أبنائها فيصبح بذلت ابنها لهما وأخا الأبنائها(٢٤٦) ·

ويستبين من هذه القصة أن المرأة كان لها مرتز ممناز في المجتمسع الميربرى يسمح لها بالوصول الى مركز القيادة ، كما في هذه الحالة • وترتب على ذلك أن أصبح النظام • الأموى » في الاسرة (Matriarcat) وهو النظام الذي يسمع بأن تكون المرأة هي سيدة الاسرة على عكس النظام • الأبوى » المناذي يسمع بأن تكون المرأة هي سيدة الاسرة على عكس النظام • الأبوى » يرجع النسابة أسماء عدد من القبائل البربرية الى أسماء جداتها — الحقيقية أو الأسطورية • فقبيئة صنهاجة ولمطة في قول ابن حزم من أبناء امرأة اسمها تيزكي ، أما اسم أبيها فغير معروف(٢٤٧) • ونجد في تاريخ المغرب العربي أسرا لامعة اشتهرت بأسماء جداتها مثل بني غانية المرابطين أصحاب جسزيرة ميورقة(٢٤٨) • وما زال النظام • الأموى » هذا مألوفا عند بعض طسوائف العلوارق في الصحراء الى الآن(٢٤٩) • ولقد ترتب على مركز المرأة المتساز هذا عند البربر أنها كانت سافرة لا تعرف المجساب في الوقت الذي كان يتلثم فيه الرجال في بعض القبائل كما عند قبائل صنهاجة الصحراوية اصحاب يتلثم فيه الرجال في بعض القبائل كما عند قبائل صنهاجة الصحراوية اصحاب يتلثم فيه الرجال في بعض القبائل كما عند قبائل صنهاجة الصحراوية اصحاب يتلثم فيه الرجال في بعض القبائل كما عند قبائل صنهاجة الصحراوية اصحاب علي مركز المراب المنان منه المنان عند الطوارق (٢٥٠) •

#### اليهودية والنصرانية :

الى جانب المعتقدات الوطنية الساذجة عرف المغرب لل كما رأينسا للديانتين السماويتين السابقتين على الاسلام • فالأفكار اليهودية دخلت منذ وقت مبكر مع الفينيقبين ثم مع المهاجرين اليهود أيام الاضطهاد الروماني ، والظاهر أنها انتشرت في بعض القبائل الى جانب المعتقدات المحلية ، كما

Beil, Le Banou Ghania. Larnaude, Algérie, p. 67.

(734)

<sup>(</sup>۳۵۳) ابن عداری می ۳۷ وانظر الرقیق القیروانی ، قاریخ افرطبهٔ والمقرب می در ۱۹۵۰ می در ۱۹۵۰ می ۱

<sup>(</sup>٣٤٧) ابن حدون العبرج ٣ ص ٩٠ . الترجمة ج ١ ص ٦٩ ( اسم المرأة في النصرا العربي هو يصكي ولكند فضما تحيق صاحب النرجمة ) ٠

<sup>(</sup>٢٤٨) عن سي غالبة المورديين أيظر عبد الواحد المراكبي ص ١٩٧٠ ،

<sup>(</sup>۲۵۰) البكرى من ۱۷۰ ( رهم يلمزمون النقاب لا يميز الرجلُ منهم وليه ولا حميمه الا النف ) ، الاستبصار من ۲۲۳ ( حست يقول النعن عن أهل تابعكة انهم ) يتنقبون كما يتنف در الصحراء ( ، وأنظر حسن احمد محبود ، قبام دولة المرابطين ، ص 53 وتابع .

أشرنا(۲۰۱) • ولقد انتشرت المسيحية عن الأخرى في وقت مبكر ، وقصة انتشارها وثيقة الصلة بالحكم الروماني في المغرب وذلك لأن المسيحية عندما خرجت من الشمام فعنت ذلك بهدف غزو وهدم الامبراطورية الرومانية(۲۰۲) و مكذا بدأ الصراع الذي انتهى بانتصار المسيحية على الامبراطورية بعد جهاد وتضحيات في روما ، حيث صلب بطرس وبولص منكسين ، وفي مصر بلد الشهداد ، وكذلك في المغرب .

#### الكنيسة الافريقية : تنظيمها وتطورها :

دخنت المسيحية الى المغرب عن طريق مصر وريما عن طريق روما كذلك ، وبدأ تنظيم الكنيسة الافريقية في منتصف القرن الثالث على يدى القديس سيبريان (Ṣt. Cyprien). وانتشرت بفضل مبادئها الداعية الى المحبة وإلسلام ، بين كثير من أهل البلاد الذين كانوا يتلمسون المبادى، التي تحقق لهم ما يصبون اليه من سيادة العدل والانصاف وقامت الدرلة التي استشمرت ما يتهددها من الخطر باتخاذ الإجراءات التي رأتها كفيلة بالمحافظة على وحدتها السياسية ، وخاصة على أيام الإمبراطور دسيوس (Decius) الذي طلب في سنة ٢٥٠ م من جميع رعاياه أن يعلنوا عن وطنيتهم باعلائهم التمسك بالديانة الوطنية الممثلة في عبادة الأباطرة الى جانب آلهة روما ، والتنصل من كل المبادات الأخرى وخاصة المسيحية والمانوية ، وترك كثير من النصاري من كل المبادات الأخرى وخاصة المسيحية والمانوية ، وترك كثير من النصاري من قرة أيمانهم حتى قال القديس سيبريان كلمته المشهورة « نقد كان عددهم أكثر من قرة أيمانهم ه (٢٥٣) ، واضطهدت الدولة النصيساري وعطنت كتائسهم من قرة أيمانهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائسهم وصادرت أملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائسهم وصادرت أملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائه المدولة النصيريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائه المدولة النصيريان أملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائه المدولة النصيريان أملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلمه كنائه المدولة النصيريان (٢٥٤) ، وعلم الاحرات أملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سيبريان (٢٥٤) ، وعلم المدولة الأمراء والمدولة المدولة المدولة

<sup>(</sup>٢٥١) أنظر الصفحات السابقة ١٠٦ - ١١٢ ، ١١٢ وأنظر جوزيف تسيم ، مجتمع الاسكندرية في المعمر المسيحي كتاب مجنم الاسكندرية عبر المصور ، ط ، جمعة الاسكندرية ديم ١٩٧ رحيت الاشارة الى أن القديس مرقس الذي تنسب الله كنسمة الاسكندرية ومصر كان من أبوين يهوديني أقاما في مدينة القروان ( عاصمة افريفية ) وأنهم رحلا الى بيت المقدس عندما تعرضا لمتاعب من قبل البرير ) ، مصطفى كمال عبد المقدم ، يهود الاسكندرية في عصر البطالة والرومان ، تعلى الكتاب ، ص ١٧٤ رحيث الانبارة الى ثورة البهود في برقة مبنة ١١٥ م وزمفهم على مصر سنة ١١٦ م ) .

ا ٢٥٤) المصدر السائل ، من ٢٣١ ـ ٢٣٣ ، ولا بأني من الاشارة الى أنه عندما احتمت الكنبسة الأوروبية برقات القديسين أن آثارهم وهو ما بعرف عند الكناب باسم تقديس الرفات≃

عهد دقلدبانوس ( ۲۷۰ ـ ۲۷۰ م ) اشتفت الدولة ضب المسيحين الذين تشبيثوا يدينهم ، وقاموا بما يشبه العصيان المدنى فرفضوا الحدمة العسكرية وفى أوائل القرن الرابع توقفت العلاقات بين الدولة والكنيسة حتى ان الكنيسة أعلنت حرمان من يلفى السلاح من رحمتها (۲۵۰) م

### الانقسام النوناتي :

ورغم أن الكنيسة نجعت في تنظيم نفسها بقضل هذا التحالف وانشأت الكثير من الكنائس، فإن المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان، ولم تصل الى القبائل الوطنية في المغرب الأقصى(٢٠٦) • والى جانب ذلك عرفت المسيحية الانحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الآتية من المشرق البعيد عن طريق مصر مثل مذهب الفيض الالهي (theosophisme) ومذهب المانوية الثنوية(٢٠٧) • ثم ان الكنيسة المغربية عرفت انقساما خاصا بها ، وهو المذهب الدوناتي - نسبة الى صاحبه دونات (Donat) الكبير ، أسقف الوطنيين ، الذي رفض الاعتراف بشرعيسة انتخاب سسيليان أسسسقفا لقرطاجنة (٢٥٨) • وكان موقف دونات وظهور مذهبه كرد فعل لاستكانة رؤساء الكنيسة ، أيام اضطهاد دقلديانوس ، للسلطات الامبراطورية • ولهذا السبب اعتبر بعض الكتاب المذهب الدوناتي انقساما في الكنيسة ، ولم يعتبره هرطقة أو زندقة ، لأنه مبني على اصطدام بين الأشخاص وليس بين المبادئ وخاصة من طبقات الكادحين •

وعندما اصبحت المسيحية الديانة الرسمية أيام قسطنطين ، وقف هذا الأخير ضد الدوناتية واعتبرهم خارجين على القانون ، وترتب على تحالف

او الآنار (clute des reliques) سيارت سفارة من ليندن شرغان الى افريقيسية
 على أيام الأغالبة للنحث عن رفات القديس سيبريان • أنظر بروكلمان ، تاريخ الشعوب والدول الاسلامية ( بالفرنسية ) ص ١٠٥ -

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 235. (700)

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 236. (701)

<sup>(</sup>۲۵۷) تقس المصدر . ص ۲۶۱ -

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 243; Gautier, انظر الطراب النظر Le Passé de l'Afrique, p. 236. من من العرب البغرب المورد العرب البغرب المورد العرب المورد ا

الادارة والكنيسة ضد المذهب السدوناتي أن أصبح المذهب رمز المقساوة الشعبية ، وازداد انتشاره بزيادة انتشار البؤس والفقر بين الوطنيين الذين ثاروا ضد المستعمرين والأغنياء ، ودعوا الى المساواة وتحرير العبيد(٢٠٠) وأرادت الدولة أن تقضى على الدوناتية ببريق الذهب عن طريق تعداد الفقراء وتوزيع الأموال عليهم وعندما فشمل هذا الاجراء قررت القضاء عليهم باستخدام القوة وبالاستعانة بالكنيسة و وأتت النتيجة عكسية اذ تعالف الكندحون والفقراء مسع الدوناتية ، واستمر الصراع الى وفاة دونات سنة الكندحون والفقراء مسع الدوناتية ، واستمر الصراع الى وفاة دونات سنة (٢٦١) ، واتخذ شكل النورة الوطنية في طرابلس وبسلاد الجسزائر (نوميده: Numidie) ) الى سنة ٣٥٥ م (٢٦٠) .

#### القديس أغسطين وانتصار الكاثوليكية:

كانت الدوناتية قد عرقت فترة من الهدوء بفضل مرمسوم الامبراطور يوليان ( اليانس كما يسميه المسعودى ) الخاص بحرية العبادة • ولكن عندما أعلنت افريقيسة انفصالها عن روما بعد انقسسام الامبراطورية الى غربية وشرقية ، تمكنت روما من قمع الثورة وعبثت على القضاء على الدوناتيسة فارغمتهم على العودة الى الكاثوليكية (٣٦٣) • ولقد وجدك الدوناتية في القديس أغسطين ألد أعدائها ، فهو الذي شهر بها وماجم أساليبها المنيفة ، وعن طريقه عرفت اخبارها (٤٦٤) • وبفضل أغسطين استخدمت الدولة أساليب العنف والقهر ضد الدوناتية ، مستندة الى نظريته التى أباحث استعمال الارهاب من جانب السلطات العامة في سبيل عودة الخارجين على الكنيسة الى اخسطين في محاربة المنشقين على الكنيسة والهراطقة مثل أتباع بلاجيوس أغسطين في محاربة المنشقين على الكنيسة والهراطقة مثل أتباع بلاجيوس (Pelagius) الذي قال بعدم جدوى العفسو الكنسي (٢٦٦) • وبفضسل أغسطين انتصرت الكنيسة الافريقية على أعدائها ، وأصبع القديس أغسطين أغسطين انتصرت الكنيسة الافريقية على أعدائها ، وأصبع القديس أغسطين

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, pp. 246-247; انظر (۲۲۰۰) Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 286. Julien, Hist. de l'Afrique, p. 347.

<sup>(</sup>٣٦٢) تقسى المهيدر ، من ٣٤٨ ٠

<sup>(</sup>٢٦٣) تقس المحيدر ، من ٢٥٣ -

Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 260.

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 256.

(170)

<sup>(</sup>٣٦٦) تقين الميندر . من ٣٥٦ -

- الذي مات أثناء حصار الوندال لمدينة بونة (٢٦٧) - من أشهر رجال الكنيسة عرف البكرى ذلك فقال عند كلامه عن مدينة بونة : • وهي مدينة أقشتين (القاف تنطق كما تنطق الجيم المصرية) العالم بدين النصرانية ، (٢٦٨) • ولم يكن ظفر الكاثوليكية يعنى القضاء تماما على المدوناتيسة التي ظلت بعض جماعاتها الى القرن السادس الميلادي ، كما أن الأزمة الدينية أدت الى قيام الرهبنة التي مارسها أولئك الذين لم يستطيعوا تحمسل الهزات العنيفة فاعتزلوا المجتمع (٢٦٩) •

#### الأريوسية :

عندما وقعت بلاد المغرب تحت حكم قبائل اوندال البرابرة الذين أتوا من أسبانيا تحت ضغط القوط، واستولى ملكهم جنزريك (Genséric) على قرطاجنة عاصمة افريقيسة سنة 200 م، كان ذلك بداية صراع دينى جديد، فالى جانب تخريب البلاد فرض الوندال على الناس مذهبهم الأربوسي ( الذي يقول بطبيعة المسيع البشرية ) واضطهدوا الكاثوليك وصادروا أملاك الكتيسة وأموالها وحواوها الى الأربوسيين ( ٢٧٠) و وكان من نتائج غزوة الوندال أن انقلبت الأوضاع الاقتصادية ، وعمت الاضطرابات السياسية في المغرب الأوسسط بشقيه اشرقي ( نوميسديا ) والغربي ( مورطانيسا طرابلس حيث هزمت قبائلها ، بقيادة آلزعبم الوطني جبون ( (Gabaon) طرابلس حيث هزمت قبائلها ، بقيادة آلزعبم الوطني جبون ( (Gabaon) الوطنية ضمركة كان للجبال فيها دور هام (٢٧١) ، ووسط هذه الثورات الوطنية ضاع الحكم الوندال في معركة كان للجبال فيها دور هام (٢٧١) ، ووسط هذه الثورات الوطنية ضاع الحكم الوندال في المغرب لكي يعون الحكم الروماني ممثلا هذه النوطنية ضيادة القسطنطينية أو بوزنطيا كما يسميها المسعودي ،

Gautier, Le Passé de l'Afrique, p. 260 (578)

ر وبولة قديما كانت تسمى عناية ) • Hippone وهي حديثا تسمى عناية ) • ( ١٦٨) البكري ، ص ١٥٠ •

Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 259. (173)

<sup>(</sup>۲۷۰) نفس المصدر . ص ۲۷۱ ، والأربوسية نسبة الى آربوس أسقف القسطينية الذي المقد أول مجمع كسى في نبغية سنة ۳۲۵ م لمحاكمته واعتباره حرطيقا أو ذنديقا ( الظر المسمودي ، القصل المخاص بطوك الروم المتصرة ، ج ١ ص ٣١٨ ) .

ر في الوقت الذي دار فيه Julien, Hist. de l'Afr. p. 286 (۱۷۷۱) المعتال وصع الوطنيون جمالهم في شبه دائرة وجعلوا في وسطها النساء والأموال ) ا

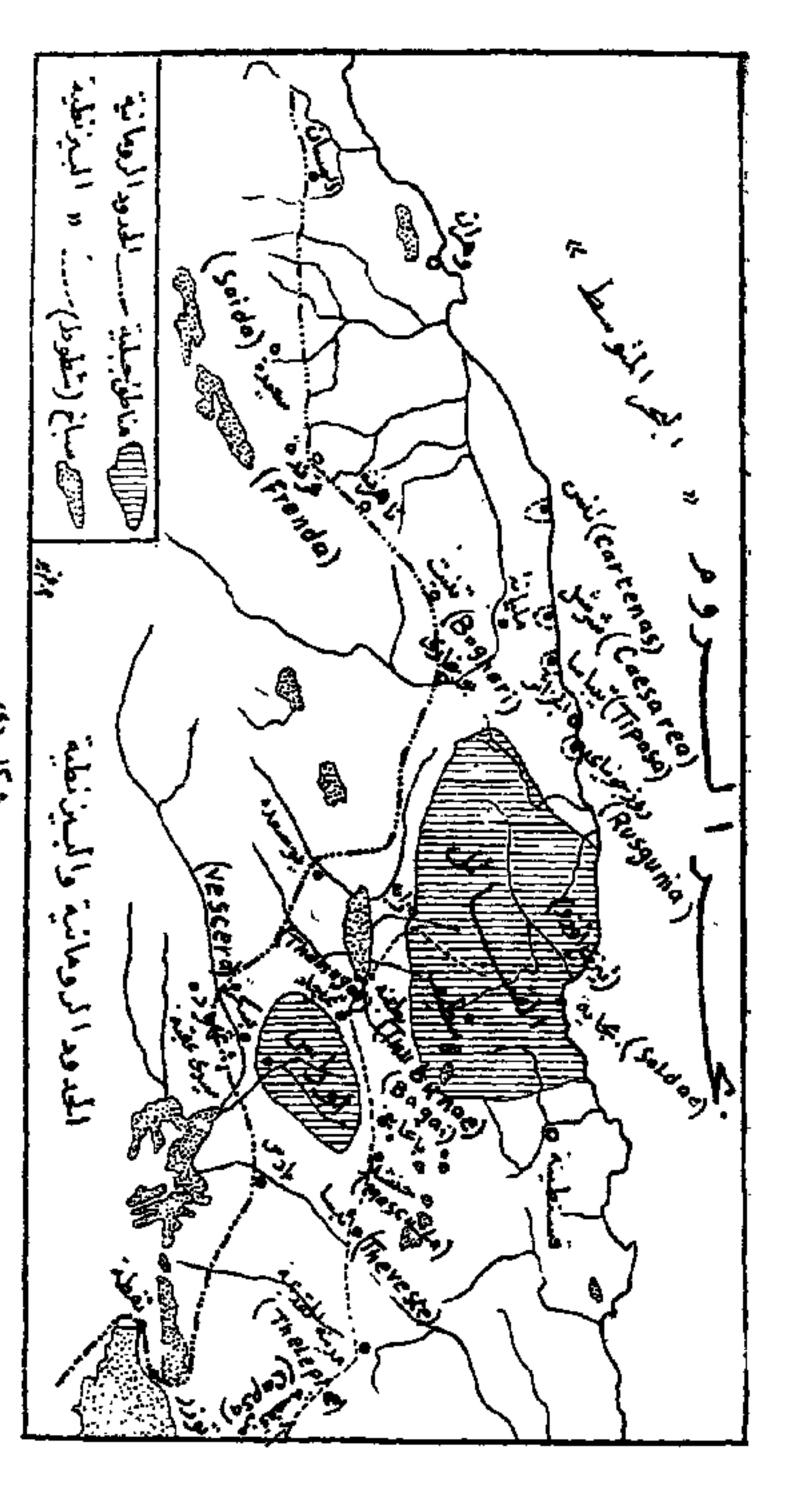

انظر جوتبيه ( من ٢٦١ ) وجوابيان ( الملحق ) وأحمد توفيق المدنى ( خريطة الفطر الجزائرى ــ طبعة كاربونيل بالجزائر ) شکل (۱)

## . القرن الأخير للحكم الروماني في المفرب :

بعد دخول قائد جستنیان ( یوسطنیاس کما یسمیه المسعودی ) وهو بليزاريوس قرطاجنة سنة ٥٣٣ م واستسلام آخسر ملوك الوندال جليس أخذت الدولة في تنظيم الإدارة المدنية ، وحسم الخلافات (Gélimer) الدينية ، كما نظمت البلاد عسكريا الى أربع قيادات تعادل : طرابلس ، ونونس ، والجزائر ، ومراكش(۲۷۲) • وأعاد جستنيان بناء التحصينات التي خربها الوندال الذين صاروا عبيدا ، وتكونت من خطين من القلاع والمدن المصينة • وبقايا هذه التحصينات تدل على أن الحط الأول كان يبدأ عنسد مدينة بجاية ( على الساحل الجزائري ) وينتهى عند قفصه ( في الجنوب التونسي ﴾ ويس بمدينة سطيف وطبنة ثم يدور حسول جبسل أوراس مارا بتمجاد تي طريقه الى تبسا ، وفي منطقة وهران أقيمت سلسلة من الحصون منها شرشل (قيصرية Caesarea) ) وتنس ، ولقد جعل جستنيان مدينة سبتة مركز ملاحظة هام ٠ أما الحط الثاني في افريقية فكان يبدأ عند قرطاجنة وينتهى عند مدينة قسطنطينة (٢٧٣) • والحقيقة أن هذه التحصينات تدل على مدى انكماش ألحدود الرومانية ، ورغم أن بقاياها العظيمة تدل على نشاط الروم وسرعتهم في العمل ، الا أنها تفصيح في نفس الوقت عن المتأعب التي واجهتهم من قبل أهل البلاد الذين لم يلبثوا بعد مقسادرة بليزاريوس أن قاوموهم في طرابلس وفي المغرب الأوسيط ، وكان لجبل أوراس العربق دوره ذي تلك المقاومة • وكاد الرطنيون يلقون بالبيز نطيين في البحر لولا استجابة بعضهم لاغراء الذهب (٢٧٤) • وكان انقسام البربر سببا في تمكين القوات الرومية من هزيمتهم في الجنوب التونسي ، والفتك بأعداد عظيمة منهم • ورغم ذلك لم تثبط هممهم حتى تطلب الأمر الاستنجاد ببليزاريوس من جديد • ومع دَلك لم تستقر الأمور وقامت قبائل لواتة في طرابلس وتمكنت من قتال

<sup>(</sup>۲۷۲ من کلیس المبدر من ۲۹۵ م<mark>ـ ۲۹۵ ۰</mark>

آر المتعاد المتحمينات في Julien, Hist. de l'Afr. p. 296. وعن امتداد المحمينات في

نب المنحراء الطرابلسية على آيام الرومان أنظر ، M.S. Gsell, La Tripolitaine et le Sahara au 3e S. de notre أيتور Paris, 1926, pp. 8-9.

واعل منا ديكل في من ١٦١ وكذلك عن تحصينات لميا وتونس انظر R. Cagnat, La Frontière Militaire de la Tripolitaine à l'époque Romaine. 1912, p. 8 et suiv.

سولومون حاكم افريقيه وخليمة بليزاريوس(٢٧٥) ، وعلى ذلك فعندما مات حسسيان أنان اخدم أنروماني مزعزعا تماما في البلاد ٠

اما عن السياسة الدينية فان الكاثوليك استعادوا كنائسهم وتأروا من الأربوسيين أشد التأر واضطهدوا الدوناتية وكذلك اليهود(٢٧٦) ، ولكن ذلك لم يمنع انتشار مذاهب جديدة مثل النسطورية القائلة بثنائية طبيعسة المسيح : الالهية ( اللاموت القديم ) والانسانية ( الناسوت المحدث ) ، وان مريم هي أم الرجل وليست أم الاله(٢٧٧) • ولم تنته مشاكل المسيحية عند مذا الحد اذ انقسم اليعاقبة (Monophysites) أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة وهو المذهب الرسمي للقسطنطينية عسلي أنفسهم(٢٧٨) • وتدخلت تيودورا زوجة جستنيان في سبيل المحافظة على وحدة الكنيسة ، وقامت باجراءات كأن من نتيجتها ثورة أهل افريقية الذين احتجوا على الامبراطور ( في القسطنطينية ) والبابا ( في روما ) • واستخدم جستنيان ضلحهم العنف والارهاب مما عمل على اتساع الهوة بين الامبراطورية وافريقية(٢٧٩) -

فالتحصينات السريعة التي أقامتها كانت في حاجة الى من يدافع عنها بعزم وغيرة ، والإدارة المدنية كانت فاسمدة ، كما أن الاضطهاد الديني والاستغلال المالي وفوضي الجيش زادت الأحوال سوءا ٠ حدث كل هذا في الوقت الذي

(۲۷۰) نفس المبدير السابق ، ص ۳۰۳ ،

(779)

Gautier, Le Passé de l'Afr. p. 265

<sup>(</sup>٢٧٦) تورمان بينز ، الامبراطورية البيزنطية ، الترجمة العربية ، ص ١٠٧ ° انظر Julien, Hist. de l'Afrique, p. 309 والنسطورية نسبة الى نسطورس بعرك النسطنطينية الذي انعقد لمحاكمته المجمع الكنسي الثالث في مدينة أفسيس سنة ٢٠١١ م رکان الدی شن الهجوم علیه آسقف الاسکندریه ( انظر المسعودی ، مروج اللهمپ ، ج ۱ ص ٣٩٤ ، موزمان بينز ، الامبراطورية البيزنطية ، الترجمة العربية ص ١٠١ ) -

<sup>(</sup>٢٧٨) مذهب اليماقية صدة الى يعقوب البراذعي الانطاكي الذي كان يعبسل البراذع ﴿ المسجودي مروج الدهب ، ج ١ ص ٣٢٥ ) \*

ومكرة الطبيعة الواحدة تقررت في مجمع افسيس ضد نسطورس ، ولكنه في عجميدح سلقدونيه سنسنة ٤٥١ م تقررت صبغة جديدة للطبيعة وهي آنه رغم الجندوهن يجب تمييز الطبيعين الإلهية والاستانية في المستح \* وهذا ما تأخذ به كنبسة مصر التي غلبت الطبيعة الإلهية الواحدة • ويعقوب البراذعي هو الذي أسس هذا المدهب الدي عرف باسمه في أيام جستسبان ( أنشر تورمان بينز ، الترحمة العربية ، ص ١٠٥ ) ٠ Julien, Hist. de l'Afr. du N. p. 306.

تهددت القسطنطينية نفسها أخطسار القسرس والبرارة من الهسون والآفار (۲۸۰) • وحاول بعض خلفاء جستنيان القيام باصلاحات تعيد الهدوء الى المغرب والمثل لذلك اصلاحات الامبراطور موريس ( موريقس كما يسميه المسعودي سـ ۵۸۲ – ۲۰۲) الذي ضم طرابلس الى مصر ، وقصر خط حصون جستنيان وأخضع الموظفين المدنيين الى القواد العسكريين ، ولكن جهوده باعت بالفشل ، اذ زادت من مساوىء الأغنياء وعدم انتظام رجال الادارة (۲۸۱) •

ولم تكن الكنيسة باحسن حظا من الامبراطورية في سياستها الدينية التي انتهت بنشر المفاسد من أشاعة الرشوة (Simonie) وعسدم النظام والتحاسد بين رجالها وكان من تتاثج هذا التساهل أن ازدهر من جديد المذهب الدوناتي الذي لفت الأنظار الى مساوى، الاستعمار البيزنطي(٢٨٢) .

ومع مطلع القرن السابع الميلادي أخلت ولاية افريقية تقوم بدور هام في سياسة الامبراطورية ، فلقد تم تدبير مؤاهرة خلع الامبراطور فوكاس ( فوقاس كما يسميه المسعودي ) في قرطاجنة ، وذلك أن حاكم أفريقية هرقل كان من قواد الامبراطور السابق موريقس المندي قتله فوكاس فكان يحقد على هذا الاخير ، أرسسل حساكم افريقية ابن أخيسه نيقيتاس بن جرجريوس الى مصر عسلي رأس جيش خسرج من المغرب نحبو الاسكندرية التي فتحت له أبوابها – نكاية في القسطنطينية عدوتها المسنعية بانسه ( سنة ٢٠٨ – ٢٠٩ ) ، وفي نفس الوقت كان هسرقل قد سسير ابنله وسميه هرقل بن هرقل على رأس قوة بحسرية الى سالونيكا حيث تربص ابن حاكم قرطاجنة امبراطورا(٢٨٣) ، وتهاوت الكوارث عسلي دولة الروم فاحتل الفرس ارمينيا سنة ١١٠ وحاصروا الاسكندرية ، ولم ير هرقل الا فاحتماد على افريقية لتقويم الموقف فعهد بحكمها الى ابن عمه نيقيتاس نائبه في مصر ،

وهكذا ظهر وكأن الامبراطورية البيزنطية ثبتت أقدامها في افريقية التي أصبح لها ذلك الدور الرئيسي في سياسة الدولة • وترتب على ذلك الاستقرار

اه سن ۱ه الترجمة العربية ) ، سن ۱ه Bréhier, Vie et Mort de Byzance p. 35 et suiv.

Julien, Hist. de l'Afr. du Nord, p. 309-310.

<sup>(</sup>۲۸۲) تقس المرجع . ص ۳۱۰ -

<sup>(</sup>۲۸۳) بتار، فتح العرب لمحر ، الترجمة العربية ، ص ۲۲ ـ ۲۲ ، حسن مؤنس ، فتح العرب للنغرب ، ص ۲۵ ،

السياسي ازدهار الكنيسة الافريقية ، رغم أن هذه الأخرة كانت تقوى علاقاتها بروما التي كانت تسمى بدورها الى بسط سلطانها على البلاد بفضل نشاط رجالها • ومكذا كان الاتفاق بين الادارة البيزنطية والكنيسة الافريقية في مصلحة كل من الطرفين رغم أن الأولى تستمد سلطانها من القسطنطينية والثانية توجه أنظارها نحو روما • وكان الحطر يكمن في هذا التناقض (الذي يتمثل في تنازع العاصمتين الكبيرتين على سيادة العالم المسيحي ) ما ترتب عليه أن أصبيت الكنيسة الإفريقية بأزمة زعزعتها الى الأعماق • فقد ظهر فيها مذهب سرجيوس بطريق القسطنطينية الذي يقول بالطبيعة الواحسدة الالهية والانسانية معا ، والذي وقف ألى جانبه هرقل رغبة منه في اكتساب تأييد اليعاقبة (٢٨٤) • وعارضت الكنيسة الافريقيسة ووجهت الاحتجاجات ضد هذا المذهب الى الامبراطور والبابا ، وانتهى الأمر بأن أعلنت أسقفية قرطاجنة عدم صلاحية الامبراطور(٢٨٥) • وتعقد الموقف عندما وصل الي افريقية جماعات من الرهبان والراهبات السندين خرجوا من مصر فرادا من الاضطهاد وبعدا عن مواطن الخطر في الوقت الذي كان العرب يفتحون فيه مصر ٠ وأخذ هؤلاء ينشرون مذهبهم اليعقوبي بحرية في كنف الامبراطور الجديد قسيطنطين الثالث مما أثار سيخط الكاثوليك وتبساعهم أكثر عن الامبراطور(٢٨٦) • وعلى ذلك عندما اعتسلى عرش القسطنطينية قسطنطين انرابع في سنة ٦٤٥ م وكان من أتباع مذهب الطبيعة الواحسدة الانسانية الإلهية مما ، وهو المذهب الموتوثيل (Monothélisme) لم يجد المعارضون وعلى رأسهم الراهب مكسيموس (Maximus) صعوبة كبيمرة في التسورة اعلان حساكم افريقيسة جريجوريوس بن تيقيتساس بن جريجوريوس امبراطورا(٢٨٧) - وجريجوريوس هذا هو الذي عرفه العرب في افريقيسة وسبوء بجرجير (Grégoire).

كانت هذه حالة المسيحية في المغرب قبل ظهور الاسسلام : مذاهب منشقة ، أهمها بالنسبة لأهل البلاد المنصبغين بالصبغة الرومانية حو الزندقة الدوناتية التي دعت الى الخروج على الكنيسة الرسمية المتحالفة مع الدولة ، وبالتالى الى قلب الأوضاع الاجتماعية التي كانت تستدها الكنيسة ، وسنعود

(٢٨٥) نفس المبدر -

Julien. Histoire de l'Afrique du Nord, p. 312.

<sup>(</sup>tat)

د٢٨٦) تفسى المصدر •

<sup>(</sup>٣٨٧) أنظر حسين مؤسس ، فتح العرب للبغرب ، من ٤٦ وتابع ، وعن المونوثيلية في مصر ، أنظر السيد الباز العربتي ، مصر البيزنطية ، ص ٤٠٠ .

انى الاشارة الى المذهب الدوناتي عند الكلام عن حركات الخوارج في المرب مهذا ولا ينبخي أن يغيب عن الذهن أن كل ذلك كان يجرى في المناطق الساحلية حيث انكبش نفوذ الامبراطورية ، رغم ما يقال من أنه عندما وصل العرب الى المغرب كان في البلاد أكثر من ٢٠٠ ( ماثتي ) استفية (٢٨٨) و هكذا لم يكن من الصعب على الاسلام - بمبادئه التي تدعو الى المساواة والاشتراكية - أن يقضى على السيحية يسهولة في المغرب ، اذ أنها خرجت مع البيز نطيين عندما جنوا عن المناطق الساحنية التي كانوا يحتلونها .

Piorre de Cenival, Le prétendu évêché de la (TAA) ignlà de Beni Hammad, Hespéris, t. 15, Année 1932, Fasc. I. p. 1.

# البابالثاني

# الفتح الع بي للمعرب

( 77 av/335 g = 00 av/414 g).

الفصل الأول: ١٥ بين الفتسم والاستكشاف ( ٢٧ \_ ٥٠ هـ/

الفصل الثانى : الاستقرار والفتسح التسدائم ( ٥٠ ـ ٥٠ هـ/ ۲۷۰ ـ ۷۱۳ ـ ۷۷۳ م)

#### خاصية الفتح:

يتصنب فتح المفرب للدون الفتوحات المربيسية الأخرى لا بالصعوبة الشديدة والمقاومة العنيدة من جانب أهل البلاد وهم البربر • وذلك أن المغاربة مثل المرب – كما قلنا – أهل نجدة وقوة لا يرضون بالضيم ولا برضخون للذل ، وهذه طبيعة الرجل البدوي الذي يفضل تغيير موطنه على الخضوع لمستبد اذ الرحلة جزء من حياته والهجرة منجأه من عوادي الزمن ٠ ومكفا لم يخضع قلب جزيرة العرب ، قديما ولا حديثا ، لاستبداد المدول -الكبرى التي لم تكن لتستطيع الاستقرار الا على الأطراف ، وكذلك الحال بالتسبة لبلاد المقرب • فحرب فارس لم تتطلب من العرب الا يضعا من الوقائع وانتصارين فاصلين ليتم خضوع الملكة الساسانية جميعا في أقل من عشرين سنة • والشام لم تتطلب هي الأخرى الاعددا قليلا من المعارف وموقعتين فاصلتين ٠ أما مصر فيمكن القول انها أخذت دون قتسال ، فلم يتطلب الأمر أكثر من الوقوف قليلا أمام « حصن بأب اليون ، وسنة أل بعض مسنة أمأم أسوار الاسكندرية • أما فتح المغرب فقد تطلب بضع عشرات من السنين قضاها العرب في صراع مرير ، عرفوا خلالها حلاوة الانتصارات وذاقوا مرارة إلهزائم حتى ظهر في بعض الأحيان وكأن تمام الفتح ضرب من المحال • وفي ذلك يقول ابن خلدون ــ عن أيوب بن أبي يزيد صاحب الحمار ــ أن البربر ارتدوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة ، ولم يثبت اسلامهم الا في أبام موسى بن نصير أو بعدها(١) أي خلال اثنين وسبعين عاما تقريباً -

ولقد استتبع طول أمد الفتع وصعوبته نتيجة ربعا كانت منطقية ، وهى معموبة تاريخ هذه الفترة تأريخا صحيحا يضع الأحداث فى مواضعها الحقيقية حسب ترتيبها الزمنى الصحيح ، والحقيقة أن تلك الصعوبة التى يلقاها المؤرخ لا ترجع الى كثرة الأحداث خلال هذه الفترة الطووية بل الى قلة المعلومات الني وصلننا عنها ثم تداخل هذه المعلومات وتنسابكها بدرجة تجعل التمييز بينها من الصعوبة بمكان ، ويضاف الى ذلك اختلاط الحقائق التاريخية بالحرافات والأساطير الشعبية بشكل يجعل الوصول الى الحقيقة فى كثير من الأحيان أمرا صعب المنال ،

 <sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٠٣ والترجية ، ج ١ ص ١٩٨ ٠
 (م ٩ يه تظريخ المغرب العربي )

# الفصل الأول ماين الفتح والاستكثاف ماين الفتح والاستكثاف ١٠٠٠ مر١٤٢م،

١ - فتح ليبيا ( يرقة - فزان - طرابلس ) :

#### **ا ـ فتع برقة** :

على عكس ما قلناه من أن فتح المغرب اتصف بالسسعوبة الشديدة ، نلاحظ أن فتح الأجزاء انشرقية من هذا المغرب اتصف بالسهولة الشديدة مثلها مثل مصر والحقيقة ان يرقة وظرابلس كانت تابعة لمضر من الناحية الادارية متذ اصلاحات الامبراطور موريقس (Maurice) (۱) ورغم أن النصوص العربية لا تبين لنا أن حاكم مصر (المقوقس) كان له سلطان ما على برقة وظرابلس ، ورغم ما يقول المختصون في تاريخ افريقية البيزنطية من أن حكام قرطاجنة كانوا يبسطون سلطانهم على ظرابلس وبرقة قبل دخسول العرب(۱) والمظاهر أن برقة وطرابلس كانتا في حالة انقطاع عن مصر وعن افريقية اللتين انشخلتا بأمورها الداخلية بوهسندا ما ستبينه الاحداث ومع ذلك فالذي كان معروفا عند العرب هو أن يرقة ساعلى الأقل ساكانت داخلة في حدود مصر : فعصر منذ عرفت بهذا الاسم كانت تمتد من و خلف العربيش الى أسوان طولا ، ومن برقة الى أيلة عرضا ه(١) و ونعتقد أن هذا الأمر هو الذي وجه أنظار العرب نحو برقة وطرابلس في وقت مبكر عقب الأمر فتح مصر بفتح الاسكندرية في أوائل سنة ٢١ عـ/١٤٦ م - ١٤٢ م ٠

<sup>(</sup>۲) آنظر فیما معبق ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴ <sup>.</sup>

 <sup>(</sup>٣) انظر مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٠٠ محمد عبد الهادى شعيرة ، العراج بن انعرب والبيزنطيين ( بالفرنسية ) ، ط ٠ الاسكندرية ، ١٩٤٧ ، ص ٦٣ ٠

 <sup>(</sup>٤) أنظر ابن عبد الحكم ، من ٩ ، ابن عذارى ، ج ١ من ١٧ ( يقول عن المقوقس انه مناحب الاسكندرية وبرقة ، ويجمل طرابلس وصيرة ولاية لهسا صاحبها وهسر عامل ملك القسطنطينية ) -

وهذا يعنى أيضًا أن فتح برقة وطرابلس كان ضرورة (استراتيجية) عسكرية ، لحماية حدود مصر الغربية ضد ما قد يتهددها من خطر الروم في افريقية ، كما حدث عند الثورة ضد فوكاس ثم الهجوم على الفرس

وعندما سنار العرب إلى برقة لم يستهدفوا فتح الأقاليم الشمالية العامرة ققط حيث المدن الحمسة القديمة التي عطت امسها للمنطقة وهي أنطابلس ﴿ تحريف لينطابلس Pentapolis )، بل فتحسوا الأقاليم الجنوبيسة والصبحراوية كذلك • وهكذا نفهم من النصوص أن المرب عندما قرروا التُقدم نحو الفرب ساروا حسب خطة استهدفت تسيير قوتين احداهما نحو الشمال الى مدينة برقة نفسها • وثانيتهما نحو الجنوب الى فزان • ومعظم ألروايات والتي ترجع الى الواقدي والتي يوردها البسلاذري(٥) ، وكذلك روايات أبن عبد الحكم(١) التي يرجع كثيرا منها الى ابن تهيمة ( توفى ١٧٤ هـ/٧٩٠ م) والليث بن سمد توقى ( ١٧٥ هـ/ ٧٩١ م ) يفهم منها أن حملة الشمال التي .قادما عمر بن العاص سبقت الحملة الجنوبية التي <u>قادما</u> عقبة بن نافع الفهري ﴿ قريب عبرو ) • فبعد فتح الاسكندرية سنة ٢١ هـ/٦٤٣ م سارع عُمروُ عَلَى رأس جيشه نحو المفرب ، ويفهم من رواية ابن عبد الحكم أن قواته كانت من الغرسان(٧) · ومع أن النصوص لا تبين الطريق التّاريخي الذي سَلكه عبرو فالمروف أن الطريق من الاسكندرية الى برقة هو الطريق التاريخي الساحل ﴿حالياً عبر مطروح السلوم} • ولم يلق عبرو مقاومة ما في الطريق كما لا يوجد ذكر للمدن الساحلية المروفة في برقة مثل : طبرقة (طبرق) بَرُو درنة إو مسوسة أو طلمتية ، مما يفهم منه أنها لم تكن مدنا مهسة في ذلك -الوقت · وعندما وصل الى مدينة برقة شرب عليها الحسار(٩) · ونفهم من ﴿ البلاذري الله يقول أن عبرا و قاتلهم على الجزية و(٩) ، أنه عرض أهل برقة الثلاث حُسال التي عرضها على المتوقس وأمل مصر ﴿ وَهِي الاسلام أو الجزية يجور القتال ) 🐣

ورغم أن أمل برقة كانوا من قبيلة لواتة العريقة في للنطقة والتي كانى

۱۹۲۴ میں ۱۹۲۴ میں ۱۹۲۴ میں

۱۹) ندرج عمر والقرب ، من ۱۳۰ • 🕆

ولام ابن عبد المحكم ، ص ۱۷۰ ، البلاذري ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>A) البلاذري ، .س 475 -

<sup>&</sup>lt;del>۱۹۶۰ اقیاداری ، س ۲۲۵ •</del>

ئها الذكر في مقاومة الرومان والوندال والبيزنطيين ، الا أنهم لم يسببوا لعمرو أية متاعب ، ولا شك في أنهم رحبوا بمقدم العرب كما رحب به المصريون ، اذ أنهم ركنوا إلى الصلح • وتم الاتفاق على أن يدفع اللواتيون من أهل برقة جزية سنوية قدرها تلاثة عشر ألف دينار • ويرجع الفضل لابن عذاري الذي بين كيفية فرض هذه الضريبة ، اذ يقول انه : « صالح أهلها على الجزية : دينار على كل حالم(١٠) ٠ رعدًا يعنى أن عدد اللواتيين من الراشدين الذين يجب عنيهم دنع الدينار بلغوا ثلاثة عشر ألف رجل • واذا ما قدرنا أن نسبة حؤلاء الى عدد سكان المدينة وأعمالها يبلغ الربع تقريبا ( نظرا لاستثناء النساء كما جرت العادة ) ، لكان عدد لواتة في المنطقة ما بين أربعين وخمسين ألفا -ورغم أن جزية برقة كانت نصف جزية أهل مصر ــ وهذا أمر يبين أن العرب قدروا ضعف برقة الاقتصادي وقلة مواردها بالنسبة لوادي النيل ، فأنصفوا أهلها من هذا الوجه ... ألا أن كتاب الصلح اشترط أمرا غريبا • فغي رواية الليث بن سعد : « كتب عمرو بن العاص على لواتة من البربر في شرطـــــه عليهم أن و عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية ، (١١) . ويطبيعة الحال لا يفهم من ذلك أن لواتق كانت ملزمة ببيع أبنائها وبناتها في الجزية ، فإن ذلك الأمر كان اختياريا ، وهذا ما توضحه الروايات الاخرى التي تقول : ﴿ عَلَى أَنْ يَبِيعُوا مَنْ أَجَبُوا مَنْ أَبِنَائُهُمْ فَي جَزَيْتُهُمْ ﴾(١٢) \* والنَّف عَلَى ذلك كتابة يبين أحد أمرين : أولهما أن عمرا عرف فقر اللواتيين وتخوف من عدم مقدرتهم على أداء الجزية فرأى أن. يؤدوها عن هذا الطريق ، وثانيهما أن العرض

والجقيقة إن أخذ صغار لواته من البيني والبنات ، لتربيتهم مي كنف البوب ، كان يحقق ثلاتة أهداف رئيسية الرنجاديني بتنشئتهم على العقيدة الاسلامية ، ونشر الدين عمل من أعمال البر والتقوى ، وباليها احتمال بتعريبهم عن طريق اللغة العربية وتربيتهم على العادات والتماليد العربية ب

<sup>(</sup>۱۰) این عذاری ، طبعة کولان ویروفنسال ، س ۸ ۰

 <sup>(</sup>۱۱) ابن عید الحکم ، ص ۱۷۰ ، البلاندی ، ص ۲۲۵ ، روقارن الطبری ( نخانر العرب )
 احداث سنة ۲۱ ، ج ۶ س ۱۶۶ ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق اکرم المعری ، ط • النجف ، ج ۱ س ۱۳۸ •

<sup>(</sup>۱۲) ابن عبد الحكم ، ص ۱۷۰ ، البلاذري ، ص ۲۳۱ وفيه : ۹ پبيحرد فيه من أبنائهم من أحبوا بيعه » \*

التزاوج معهم . ونشر العرونة كان رسالة العرب . وثالثها سياسي ، وهسو نتيجة طبيعية لسابقيه ، بتوثيق أواصر الصلة بين العرب والبربر ، وفي ذلك نوحيد وتقوية لدولة العرب •

ولا سبيل الى القول بأنه ربما كان المقصود بالأبناء نوعا من العبيد أو المماليك(١٣) ، فلقد تكلم في ذلك قدامي الرواة ، وقال الليث بن سعد : فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك منهم ه(١٤) ، ولو أنه يفهم من هذا النص ان الرأى الذي يعارضه الليت اعتبر لواته من العبيد · والنص الأول يتضبح منه تهاما أن المقصود هم أبناء وبنات اللواتيين ، والبنات بصفة خاصت فيما نرى - يؤيد ذلك ما كتبه فيما بعد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز ـ الذي راعه الأمر ـ \* في اللواتيات ان من كانت عندم لواتية فليخطبها فل أبيها أو فليردها الى أهلها ه(١٥) · وهذا يعنى أن دفع البنات في جزية لواتة ظل معمولا به الى أواخر القرن الأول الهجرى .

## ب ـ فتع صحرا، برقة وفزان :

بعد فتح برقة تأتى حملة عقبة بن تافع فى الصحرارات الجنوبية و وتقول رواية ابن عبد الحكم أن عمرا وجهه وحتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين ع(١٦) • وتزيد رواية البلاذرى أن عقبة قام يهذا الفتح بعد أن عهد اليه عمرو بولاية المغرب(١٧) • ولا نعرف أن كان ذلك يعنى لمن تلك الفتوحات تمت بعد أن ترك عمرو برقة (سنة ٢٢ هـ ) فى أتجسمه طرابلس ، أو بعد عودته من هذه الغزوة الى مصر فى سنة ٢٣ هـ قييل مصرح

<sup>(</sup>١٣) يبيل الاستاذ الدكتور شعيرة الى الأخذ بهذا الرأى ولقد سجله في كِتابِ و تغريخ لبيبا والعالم الاسلامي ه الذي اشرف وشارك في كتابته ، طبعة القاهرة ١٩٦٢ ، ص 22 والظاهر أن شعيرة استند في دايه هذا الى ما سنوضحه النصوس فيما بعد سنة ٤٠ هـ عنهما تحول أن جزية أهل فؤان كانت من العبيد ( أنظر فيما بعد س الهيد وغزهاته في معجراوات طرابلس وافريقية ) "

<sup>(</sup>۱۹) البلاذري ، ص ۲۲۵ ٠

<sup>(</sup>۱۵) البلاذری ، ص ۲۲۵ ۰

<sup>(</sup>١٦) ابن عبد الحكم ، من ١٧١ وانظر شكل ٥ من ١٣٤ -

<sup>(</sup>۱۷) البلائدی ، می ۲۲۴ ۰

38

عنكل (ه) البلاد الليبية باقاليمها المتللة

الخليفة عمر (١٨) • ورغم اتفاق ابن عبد الحكم والبلاذري على ترتيب الأحداث بهذا الشكل تجد نصا في ابن عداري يغير هذا الوضع ، ويجعل فتخ عقية ابن نافع للصحراء الجنوبية سابقا لفتح عمرو لمدينة برقة اذ يقول : أه فأول من دخل افريقية غازيا في زمن عمر بن الحطاب ــ رضه ــ عمرو بن العاص.. وكان استفتح مصر في سنة ٢٠ من الهجرة ، ووجه منها عقبة بن نافع الفهري الى نُوبية وافريقية فافتتحها • ثم توجه عمرو بنفسه الى برقة ••• ١٩١٠) • ولا يفهم من هذا النص أن حملة عقبة سبقت حملة عمرو في يرقة فقط وأن عقبة خرج غازيا المغرب من مصر • ونعن نعتقد في صحة هذا الرأى ونرى أن مسير عقبة لم يكن عبر الطريق الساحل مع عمرو بل عن طريق الفيوم أو الصعيد أي طريق الواحات الذي تجتازه القوافل ، وهو الطريق الذي ستتخلم الجيوش الفاطمية أكثر من مرة في مسيرها نحو مصر • وتتضلخ علم الحقيقة ومنط سيل الاساطير الموجودة في كتاب فتوح البهنمية والفيسوم المنسوب للواقدي(٢٠) • ويمكن أن نستند في تقرير هذا الأمر على ترتيب ابن عبد الحكم الأحداث الفتح اذ يتكلم عن فتح برقة عقب كلامه عن فتح الفيوم مباشرة (٢١) - هذا كما أن وجود والدعقبة ، وهو نافع بن عبسه القيس الفهري ، في قرسان العرب الذين ساروا ليرابطوا على حدود النوبة(٢٢) ما يمكن أن يكون قرينة على دخول عقبة صحراء برقة من ناحية الفيسوم ألا الصعيد \_ كما نقول \_ اذ المقول أن يكون عقبة قد صحب والله في مسيره هذا تحو النوبة -

<sup>(</sup>١٨) يرى مؤنس ( فتح العرب للمغرب ، ص ٥٥ ) أن هذا النص خاص بولاية عقبة لافريقية على ايام ممارية و ومع أن ذلك قد يكون صحيحا ، كما حدث في المخلط بين أحداث فتح الاسكندرية الأول وفتحها الثاني سنة ٢٥ ( أنظر ابن عبدالحكم ، ص ٨٠ ، ٨٠ ) ، قان مؤنس يستند في استنتاجه الى أن النصى يتكلم عن تنظيم المضريبة في برقة ثم ان النصى يقولى ان عبرا ولى عقبة المغرب والمصروف أن المضريبة كان ينبغي أن تنظم منذ البداية ، أما عن والاية المغرب فيمكن أن يكون المقصود بها الرباط في المغرب .

<sup>(</sup>۱۹) ابن عذاری ، ص ۸ و و و و کلیتی و لوبیة و افریقیة یا نی اقتص لا تستقیمان و الا فینبنی تغییرها الل لوبیة و مراقیة ( انظر فیما سبق ص ۱۵ ـ ۱۵ ) ، واین عداری سیتکلم فیما بعد عن فتح افریقیة کما هو معروف فی کل المسادر - ولا شک آن نص ابن عداری الملک تشره دودی والذی نقرا فیه بدلا منها و زویلة وبرقة به ( انظر مؤنس ، ص ۵۹ ) آمنع نورها ما یتفق مع روایة ابن عبد الحکم ( ص ۱۷ ) وروایة البلاندی ( ص ۲۲۶ ) \*

 <sup>(</sup>٢٠) فترح البهنسة وفيوم من اقليم مصر ، انظر للسؤلف ، فتح العرب المغرب بغ.
 المعقبات والإسطورة ، مجلة كلية الأداب بالاسكتدرية ، سنة ١٩٦٣ ، ص ١٧ .

۲۱) ابن عبد الحكم ، ص ۱۷۰ .

۱۷۰ بن عبد الحكم ص ۱٦٩ بـ ۱۷۰ •

والحقيقة أن عقبة بن نافع كان يخطو خطواته الأولى نحو الشباب ، إذ يحدد مولده بسنة قبيل وفاة الرسول(٢٣) ، يسعنى أنه كان يبلغ من العمر ما بين ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة في هذا الوقت ، مما يشكك في أن تكون نه قيادة القوات في نلك الفتوح الخطيرة ، وهو في تلك السن المبكرة والذا كان الأمر كذلك فنلعقول أن يكون هذا الفتح لنافع بن عبد القيس الفهرى والد عقبة ، وأن عقبة الشاب الصغير كان في صحبته ولما ذاعت شهرة عقبة بضغته فاتح المغرب كما سنرى ، نسب هذا الفتح اليه كما اختلطت بعض بضغته فاتح المغرب كما سنرى ، نسب هذا الفتح اليه كما اختلطت بعض أحداثه بفتوحه التأبية - والحقيقة ان شخصية نافع اختلطت بشخصية ولده عقبة في كثير من روايات ابن عبد الحكم الذي تم يستطع التعييز بينهما في كثير من الأحيان فهو عند كلامه عن الدور التي اختطها نافع بالفسطاط ، يتبع اسم نافع بن عبد القيس الفهرى بقوله : د ويقسال بل هو عقبسة بهن نافع بن عبد القيس الفهرى بقوله : د ويقسال بل هو عقبسة بهن نافع برنه) .

والذي يغهم من النصوص أن فتح صحراوات برقة هذه كان سهلا ، الله في طريقه حتى بلغ زويلة ويشيد السهلاء في طريقه حتى بلغ زويلة ويشيد الرواة بهدوء تلك الأقاليم فيقال : « ان ما بين زويلة وبرقة مسلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم الجزية ٠٠٠ ، (٢٥) واشتهرت برقة بحسن الطاعة حتى أن الأمر لم يكن يتطلب ذهاب الجباة اليها لتحصيل ما عليها من الأموال التي كانت تبعث بها الى مصر وقت استحقاقها (٢٦) وجلغ الاطمئنان والأمن في برقة الى درجة جعلت عبد الله بن عمرو بن العاص

<sup>(</sup>۲۳) این عثاری ، ص ۱۹ -

<sup>. (</sup>۲3) ابن عبد الحكم . س ۹۲ . ۹۹ ، ۱۱۱ ، أما عن الروايات التي تسبب قنوح المقرب فل الصحابي الموروف عقبة بن عاسر الجهني المفتى شارق في فتع مصر ( ابن عبد الحكم ، س ۹۵ ، ۹۳ ، ۱۰۰ ، ۱۷۸ ) ووليها أيام معاوية ( سنة ٤٤ – ٤٧ هـ ) ودفر بها ( ابن عبد الحكم مي ۴۵۳ ) فلا نستطيع الأخذ بها لأنه ثم يعرف لمفية الجهني صوح في المفرب ، أما الخليف بن عقبة الفهري وعقبة المجهني فقد أتي مبا عرف عن الفيري من السلاح والتفوى اذ آزاد مؤرخ سيئة العباد المسالحين أن يجمئوه صحابيا أو طنوا أنه يجب أن يكون كذلك ( أنظر أبو العرب طبقات عنماه ادريقية ، طبعة الجزائر . س ۹ ، وانظر للمؤلف ، فتع العرب تلمغرب بن طبقية والاسطورة مجلة كنية الآداب بالاسكندرية سنة ،۱۹۱۷ ، ص ۲۰ – ۲۱ ) ،

<sup>(</sup>۲۵) انبلاذری . س ۲۲۶ -

<sup>(</sup>٣٦) أنظر ابن عبد الحكم ، ص ١٧١ ه لم يكن يدخل برقة يومئة جابي خرج انما كانبا يبعثون بالجزية افا جاء ومته ه ، وقارن البلااري ، ص ٢٢٤ -

يقول : « لولا مالى بالحجساز لنزلت برقة فمسا أعلم منزلا أسلم ولا أعزل منها » (٣٧) ، هذا ولو أننا نعتقد أن هذه المقالة ترجع الى وقت ما بعد الفتنة \_ بعد عودة عمرو الى مصر أيام معاوية .

### ج \_ فتع طرابلس ( اطرابلس ) :

في مثل هذه الظروف التي تدعو الى الطب انينة بعدد فتدع برقة وصحراواتها دون تعب ، كان عمرو بن العاص يستطيع مواصلة المسير تحو الغرب قاصدا طرابلس و لا تذكر التصوص شيئا عن المدن الساطية والقريبة من الساحل على الطريق من برقة الى طرابلس ، وهي اجدابية وسرت ولمدة • ولا شك في أن هذه المدن كانت خاملة مضورة في ذلك الوقت ، فلم يكن بها ما يطمع العرب فيها أو ما يجملهم يخشون خطرها(٢٨) ٠ وكان لطرابلس أسوارها التر تحيط بها الامن جهة البحرء فقد كأنت الأسوار تمتد الى البحر في شرقي المدينةوغربيها تاركة الواجهة البحرية مفتوحة أمام الميناء والمراكب ، وأقبل عمرو بقواته من جهة الشرق ورابط في موضع مرتقع يشرف منه على المدينة • ولما لم يكن العرب حتى ذلك الوقت قد خبروا حرب المصون ، فانهم فعلوا كما فعلوا ببايليون والاسكندرية ، فضربوا المصاد على المدينة طوال شهر دون طائل • ومرجعنا الأول هنا هو ابن عبد الحكم الذي يسجل روايات الليث بن سعد وعثمان بن صالح ( توفي عام ٢١٩ هـ/ ٨٣٤ م ) التي تناقلها الكتاب فيما بعد حرفيا أو بشيء من التفسير • ويقول ابن عبد الحكم : « فنزل ( عمرو ) على القبة التي على الشرف من شرقيهــــــا فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شيء ، (٢٩) • آما بقية الرواية فموضوعها

<sup>(</sup>۲۷) البلاذري ، ص ۲۲۶ -

<sup>(</sup>٢٨) ولا بأبى من الاتبارة هنا إلى أن رواية تاريخ خليفة بن خياط ( ج ١ ص ١٣٥ ) تنفرد بالنص على أن عبرو بن العاص افتتح لبدة من أرض طرابلس ، وليس أطرابلس نفسها ، وذلك في سنة ٢٢ هـ ، وإنه رجع في سنة ٢٤ هـ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن عبد الحكم ، ص ۱۷۱ ، ولا نعرف ماذا يقصد ابن عبد الحكم بالقبة ، ويعتقد الزاوى ( تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ۲۸ ) أن ابن عبد الحكم يقصد قبة الشيخ عبد الشال الشعاب الحالية ، وهو يحاول أن يستدل على ذلك بأن الشعاب توفي سنة ۲۹۲ هـ قبل ابن عبد الحكم بحوالي أربعة عشر عاما فهو معاصره ، وهذا الاستنتاج يمكن أن يكون معتولا أو تحققنا من أن نبة الشعاب بنبت فعلا عقب وفاة السيخ ، وهذا ما لا تعرفه ، وعن صحيح الشعاب . أنظر البكرى ، ص ٧ ، وأنظر محمصد بن عثمان الحثمانشي ( التونسي ، توفي -

قصة سقوط طرابلس بمحض الصدفة ، وبطل القصة أحد العرب المدلميين ولا نعرف اسمه و والذي يفيم عن النص أن العرب بعد أن إطال بهم الوقوف أمام المدينة أخذت جماعات منهم ترتاد الاقليم بعثا عن المغانم أو بقصد الاستكشاف أو طنبا نصيد والتنزه فالمدلجي ترك المعسكر العربي في شرق المدينة ويصحبته ستة من أصحابه بغرض الصيد ، واتخذ الطريق جنوبي المدينة في اتجاه الغرب وأثناء رحلة العودة أرهقت حرارة الجو الجماعة قرأت أن تخفف عن نفسها باتخاذ طريق البحر وعندما اقتربوا من جناح سور طرابلس الغربي ، وهم ينظرون إلى مراكب الروم وهي زافعة أشرعتها أمام بيوتهم المطلة على الميناء ، لاحظ المدلجي انحسار البحر عن السور ، تاركا طريقا يمكن الدخول منه و وعبرت الجماعة الصغيرة هذا المسلك في اتجاه كنيسة يمكن الدخول منه و وعبرت الجماعة الصغيرة هذا المسلك في اتجاه كنيسة الروم الذين تركوا المدينة هاربين نحو سفنهم و وكان للمفاجأة أثرها في قلوب الحوانه في المداخل فأسرع على رأس رجانه حتى دخل عليهم ، ولم تغلت الروم في المراكب الا بما خف حمله من المتاع ، بينما استولى العرب على كل ما كان في المدينة (٣٠) ،

ونظرا للتشابه بين هذه الرواية وقصة فتح بابليون على يدى الزبير العوام ، ظن مؤنس أن « الأمر اختلط على بعض الرواة بين الفتحين فرضعوا في تأنيها ما وقع في الأول » (٣١) · ومع أن هذا القرض محتمل الا أنسا نجد فيما أضافه التجاني لرواية ابن عبد الحكم ما يمكن أن يفسر الحقيقة · فالتجاني يقول أن المدلجي وأصحابه عندما رأوا « البحر قد حسر من جهة المدينة عن مسلك يمكن النفوذ اليها منه ، فندبوا منهم جماعة واقتحموا المدينة ، و معنى أن الجماعة الصغيرة كانت على اتصال بالجيس وأنها طلبت معونة من اخوانها ولم تدخل طرابلس وحدها م

وهكذا بمكن أن يفسر خروج المدلجي وأصحابه على أنهم كانوا طليعة استكشافية ولم يكونوا متصيدين أو متنزعين ، وأنهم عندما وجدوا الثفرة

<sup>=</sup> ۱۳۵۰ هـ) جان كرب عن طرابلس الفرب ، نسخة بالآلة الكاتبة عن مكتبة الأستاذ حسن احسني عبد الوهب سوس ١٥ ـ ١٦ ، حبث يغرل إن السعاب هو الدي سي المسجد الذي سبي السمه -

۳۰۱) این عبد اتحک ، می ۱۷۱ ه

ر۲۱) هؤسل ، ص ۲۲ ه

المجاز فالبحالي البيني عملا ما

أخبروا عمرا ففاجاً طرابلس على غرة من أهلها • أما عن تحوير الرواية في شكل مفامرة مثيرة فنظن أنه يرجع الى المدلجيين الذين نسبوا بطولتها الى واحد منهم ، مثلهم في ذلك مثل اخوانهم المذحجيين الذين كان لهم شأن وقصصي مع عمرو في فتح الاسكندرية(٣٣). •

والاسكندرية نفسها كان لها قصة عندما أخفت عنوة جد أن ثارت سنة ٢٥ هـ اذ اشترى العرب أحد حراس الأبواب الذي مكنهم من دخسولى المدينة على غفلة من الروم(٣٤) • ولا ينكر على العرب بطبيعة الحال أن يتلمسوا أسهل الطرق لفتح الحصون المنيعة لعدم خبرتهم ذلك الوقت بحرب الحصار، ولكي يتجنبوا الحسائر الكبيرة في الأنفس والأرواح ، والحرب خدعة ومكي ومكيدة قبل أن تكون رميا وطعنا وفروسية •

وهكذا فتحت طرابلس دون صبوبة رغم ما تقوله بعض النصوس من أن أهلها استنجدوا بقيبلة نفوسة ، سكان الجبل المووف بهذا الاسم في جنوب طرابلس (٣٠) ، أو ما يقوله البلاذري في روايته المقتضية من أن عمية و قوتل ثم افتتحها عنوة » (٣١) • والبلاذري يضيب تقصيلا عن مفائم عبره فيقول : و واصاب بها أحال و بزيون » كثيرة مع تجار من تجارها قياعه وقتم ثبته بين المسلمين » (٣٧) • ولا باس من أن يكون المقصود أحمال زيتوق كنا قرأها مؤنس دون أن يئسسير الل حقيقتها في النص (٣٨) • فافريقيسة وطرابلس عرفت بغناها في الزيتون والزيت في القديم وحتى اليوم • والما كان الإمر الذلك فربها كانت هذه الإحمال معدة في الميناه لتحملها مراكب الروم ، التي اضطرت الى الفراد بسرعة ، فقد كان الزيتون هو الفلة النقدية الروم ، التي اضطرت الى الفراد بسرعة ، فقد كان الزيتون هو الفلة النقدية ما لم يشر اليه الكتاب الاقدمون • ونعتقد أن التجاني — أو من نقل عنه — ما لم يشر اليه الكتاب الاقدمون • ونعتقد أن التجاني — أو من نقل عنه —

<sup>(</sup>٣٢) انظر اين عبد الحكم ، ص ١٧٠ -

<sup>(25)</sup> أنظر ابن عبد الحكم ، ٨٠ .

<sup>(</sup>۳۵) این علاری ، من A ، التجاتی ، ۳۲۹ ·

 <sup>(</sup>۲۹) البلائدی ، ص ۲۴۰ ۰ هذا ولو آن البلائدی بعود فیسرد روایة منسوبة آنی اللیث
 (بن سعد یقول فیها ان طرزبنس فتحت بسهد ( آنظر ص ۲۲۱ ) ۰

ر٣٧) البلاذرين، ص ١٢٥٠ •

<sup>(</sup>۲۸) فتح العرب للمغرب ، ص ٦٦ ( هذا ولو أنه يمكن أن يكون المتصود • أحمال بر • أنية من قابس القريبة التي اشتهرت بالتوت والحرير دون فيرها عن مسدن اقريقيسسة ، أنظر الاستبستر ، ص ١٩٢ ) •

<sup>(</sup>۲۹) أنظر فيما سيق ، ص ۲۰۱ "

استنتج ذلك قياسا على ما حدث فيما بعد من هدم بعض أسوار الاسكندرية بعد أن نقضت سنة ٢٥ هـ ، أو هدم تحصينات قرطاجنة بعد تقضها أيام حسان بن النعمان سنة ٧٩ هـ / ٦٩٨ م ، وهنا يكون القياس غير صحيح أو مشتبها فيه على الأقل (٤٠) .

### د ـ فتح صبراتة ﴿ صبرة ﴾ :

وأتبع عبرو استيلام على طرابلس بالاستيلاء على آخر مدن الأقاليم الساحلية الهامة في اتجاه الحدود التونسية ، وهي مدينة صبراتة القديمة التي يكتبها القدماء في شكل صبرة أو سبرت (٤١) ، وقصة فتع صبراتة لا تختلف كنبرا عن فتع طرابلس من حيث الحطة والسهولة ، ورواية ابن عبد الحكم هي التي يتداولها الكتاب بالنص أو بشيء من التعديل الذي لا يسس إلا الأسلوب ، وتقول هذه الرواية أن أهل صبراتة لما يلغهم تبأ وصول عمرو الحطانوا ، وهذا يفهم منه أن صبراتة كانت حصينة ، وأن حصانتها ربساطانوا ، وهذا يفهم منه أن صبراتة كانت حصينة ، وأن حصانتها ربساغا فاقت طرابلس ، وألا لما أمن أهلها ، وتنص الرواية على أنه بمجرد استيلاء عشرو على طرابلس سير قوة كبيرة من فرسانه ، وأمرهم بالاسراع نحسو صبراتة ومفاجأتها على غرة ، ونجحت الحيالة العربية في اقتحام المدينة صباحا ، وقد اطمأن أهلها ألى معلامتهم ، ففتحوا أبواب السور لتسرح مباحا ، وقد اطمأن أهلها ألى معلامتهم ، ففتحوا أبواب السور لتسرح مباحا ، وقد اطمأن أهلها المدينة حتى من الفرار (٤٤) ، وهذا يعنى بسهولة ولم يتمكن أحد من أهل المدينة حتى من الفرار (٤٤) ، وهذا يعنى بسهولة ولم يتمكن أحد من أهل المدينة حتى من الفرار (٤٤) ، وهذا يعنى بسهولة ولم يتمكن أحد من أهل المدينة حتى من الفرار (٤٤) ، وهذا يعنى بسهولة ولم يتمكن أحد من أهل المدينة حتى من الفرار و١٤٠) ، وهذا يعنى

<sup>(5)</sup> أنظر التجابى . ص ٢٣٦ - ولقد تبع الزاوى مقالة التجانى فقال ـ دون أن يذكر سنده ـ أن عبرا صدم أسوار كل المدن التي فتحها في برقة وطرابلس حتى لا يعتصم أهـ منده المدن خلف أسوارها من حديد ( أنظر الفتح العربي في ليميا ، ص ٢٢ ، ٤٠ ) . . . . (5) أبن عبد الحكم ، ص ١٧٧ وهامس ١ \* ويقهم من دواية ابن عبد الحكم أنه بني بالقرب من المدينة القديمة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من صدرة الى تبـ ارة منذه المدينة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من صدرة الى تبـ ارة منذه المدينة القديمة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من صدرة الى تبـ ارة منذه مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من صدرة الى تبـ ارة منذه مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من مسرة الى تبـ ارة منذه مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من مسرة الى تبـ اردة منذه مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل من مدرة الى تبـ اردة منذه مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق نقل منذه مدينة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق القال من مدرة الى تبـ المدينة القديمة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق القال من مدرة الى تبـ المدينة القديمة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق القال من مدرة الى تبـ المدينة القديمة مدينة محدثة صحبت نبارة وأن السوق القديمة مدينة محدثة محدثة

<sup>(</sup>٢٢) بلاحظ أن التيجاني ( ص ٢١٣ ) بضيف الى هذه الرواية أن عد الله بن الزير كان على دأس هذه القوة مع أن المعروف أن ابن الزير لم يدخل افريقية الا مع ابن أبي سرح سنة ٢٧ هـ • ونظن أن الزجريين هم الذين عملوا على تمجيد زعيمهم لمنسبوا الله دخول المغرب في هذا الوفت المبكر • ( أطر للمؤلف في الغرب بن المحقيقة والأسطورة ، محلة كلية الأداب =

آن أهل صبراتة كانوا يعتقدون أن عمرا لن يحاول غزو مدينتهم طالما امتنعت غليه أسواد طرابلس طرابلس ، كما يعنى أيضا أن عمرا كان على علم باطمئنان أهل صبراتة واستهنارهم بأمره ، وأنهم لم يتخذوا الحيطة لتفادى أى هجوم يمكن أن يتوقع من جانبه ، فبادر بأخذهم على غفلة منهم قبل أن يصلهم نبأ ستوط طرابلس ، وهذا يؤكد أن هذه الاخيرة فتعت فجأة كما قلنا ، وتقول الرواية أن العرب استولوا على كل ما كان في صبراتة ، ثم أنهم عادوا الى عمرو أى الى حيث كان ، بطرابلس ،

و يختم ابن عبد الحكم قصة فتح طرابلس وصبراتة برواية منسوبة الى أبى تميم الجيشاني ، عن مسالة قضاء صنوم أيام من رمضان ، هل تقضى مرة واحدة أو متفرقة ، ويفهم منها أن عقم الغزوة رقعت في شهر رمضان(٤٣) ، وهذا يرجح أن يكون الفتح قد تم فعلا في أواخر سنة ٢٢ هـ حسب الرواية التي يبدأ بها ابن عبد الحكم(٤٤) ،

# ه . تمام فتح الأقاليم الصحراوية في فران :

يفهم من سياق الأجداث ، كما هي في المصادر الرئيسية ، انه يعتم مدينتي طرابلس وصبرانة تمت حملة عبرو في ولاية طرابلس ، ولكن يعض المعلومات المتناثرة في ثنايا فتوح المغرب التالية تدعو الى الظن بأن عبرا سير حملة أخرى تحو الصحراء الجنوبية لطرابلس ، فابن عبد المكم يعد إن يختم فتح طرابلس وصبرة بالشكل الذي ذكرناه يعود عند كلامه عن فتح افريقية فيقول ان عبرا سير ب أثناء حصار طرابلس ب قوة على رأسها بسر ابن أبي أرطأة تحو ودان فافتتحها (٥٠) ، وودان هي مدينة فزان أي قصبتها وتقع جنوب طرابلس فيما وراء مبرت والطرف الشرقي لجبل نفوسة (٤٦) ﴿

<sup>=</sup> ١٩٦٣ ، من ٢٩ ) ، وكذلك يضيف النجاني أن عددا قليلا من أهل صبراتة نجوا في المراكب الى صعلية ، وأن غمرا أمر غزاة المدينة بعد أن عادوا اليه بهدمها واحراقها ، وهذا لم يقله أحد غيره ولا نمرف مصدره .

<sup>(</sup>٤٣) فترح مصر والمغرب ، ص ١٧٢ •

<sup>(\$\$)</sup> فتوح عصر والمُتَرِب ، ۱۷۱ ·

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم ، قبوح مصر والمغرب ، ص ١٩٤ ، و، فطر السكرى ( ص ١٢ ) السى يجعل حداة بسر هذه في مستة ٣٣ هـ ( وعلى عكس ما بذكره مؤنس ص ٦٥ وهامنس ١ لا يذكر المبلاذرى ولا ابن الأثير هذا الفتح أتناه غزو ولاية طرابلس مثل ابن عبد الحكم ) -

<sup>(</sup>۶٦) عن ودان انظر ابن حوقل ، ص ٧٠ ، وعن الطريق من طرابلس ال حال عوسة الر ودان وزويلة ، انظر البكرى ، ص ٩ - ١٦ وانظر شكل ٥ ص ١٣٤ ٠

ولقد حاول مؤنس أن يعند ما يحيط بحملة بسر بن أبر أرطأة من السك نظرة لمدائة سنه أذ كان في أوائل مرحلة الشباب ـ مثل عقبة بن ناقع ـ كما يروى البلاذري عن ألو تدي فشك في رواية الواقدي(٤٧) • وهذا ممكن ، قالبلاذري يورد روايات أخرى جعلت من أبن أبي أرطأة مسحابيا(٤٨) ، كما جسسل البعض عقبة بن ناقع صحابيا فوضعوا مكانه عقبة بن عامر • والحيقة أنه يمكن الشك في أن تكون أحداث فزان قد اختلطت في مراحل الفتح المختلفة ، ولكن هذا أل يمنع من أن تكون ودأن قد فتحت في هذا الوقت حتى يصبح ما بين برقة وزويلة للمسلمين فعلا كما تجمع النصوص(٤٩) • هذا ولو أن فتح ودان عن طريق طرابلس ( للدينة ) كان يعنى فتح جبل تفوسة ، وهذا ما قال به الزاوي(٤٠) ، رغم أن النصوص لا تشير الى شيء من ذلك اللهم الا ما قاله أبن عذاري من أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة أثناء حصار عمرو الهر(٥) ،

وبعد أن تم فتح اقليمي طرابلس وفزان أخذ عمرو بن العاص يوجه السرايا للفارات وحمل المفائم كما يقول ابن المكم (٢٥) • ونعتقد أن هذه الحملات كان يقصد بها اتمام اخضاع بقية قبائل الصحرة وادخالها في الاسلام أو العهد ، وذلك أن عمرا بدأ يفكر في توسيع الفتح تحو ولاية افريقية أي تحو بلاد المغرب المقيقية •

## ٧ ـ. فتع افريقية ( البلاد التونسية ) : ﴿

## التفكير في الفتح عل أيام عمر:

ليس من الغريب أن يفكر عمرو بن انعاص فى فتح افريقية فى ذلك الوقت المبكر ، ( سنة ٢٢ – ٢٣ هـ ) بعد آن تحقق له فتع البلاد الليبية الحائية دون عقبات كبيرة فى حملة أشبه ما تكون بنزهة عسكرية – اذا جاز استعمال هذا المسعم - وتكنه قبل أن يفعل ذلك رأى استئذان الخليفة ، ولكن عمر بن الحطاب لم يوافق على ذلك - فالرواية التي ينقلها ابن عبد المكم

<sup>(</sup>٤٧) أنظر فتح عرب للمغرب ، ص ٦٥ \_ ٦٦ •

<sup>(</sup>٨٤) أنظر البلادري . ٨٧٧٠

<sup>(29)</sup> أطر فيم سنل . ص ١٣٥ ـ ١٣٩ -

<sup>(</sup>۵۰) أنظر اللح تمريي في ليبيا ، ١٣٠ -

<sup>(31)</sup> أنظر فيم سنق ، ص ١٣٩ وهلمس ٣٥ -

<sup>(</sup>۵۲) فتوح مدر زلمرپ ، ۱۸۳ ۰

باسنادها والتي يلخصها البلاذري ، تقول ان عمرا كتب الى عمر بن الخطاب :

ه ان الله قد فتح علينا أطرابلس وليس بينها وبين افريقية الا تسعة أيام فان
رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل · فكتب اليه عمر :
لا انها ليست بافريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها احسد
ما بقيت ، (٥٣) ·

واستئذان عمرو من الحليفة يعنى أن فتح المغرب كان يتم حسب خطة موضوعة وإن كان تتبجة طبيعية لتطور الاحداث • أما عن رفض عمر فيمكن أنَّ يفسر على أن مؤسس الدولة العربية وبطل توسعها العسكري ، وصاحب تنظيماتها الادارية والسياسية ، خشى أن تتهور الجيوش العربية في بلاد المغرب البعيدة أو أن تخرج عن رقابته ، خاصة وهي تحت قيادة قائد طموح مثل عمرو • ولقد أخذ مؤنس بما قاله ديل (Diehl) من أن حدود افريقية الشَّرقية كانت محصنة ، وأنه كان قد بقي أمام عمرو عدد من الحسون المنبعة في ولاية طرابلس نفسها(٥٤) ، فقال و ولو وجد عمرو التقدم ميسورا لتقدم في غير عناء دون أن يستأذن عسر ٠٠٠ ه(٥٥) • ومع جواز صحة هذا الرأى الذي يعبر عنه ابن عداري عندما ينسب الي عمرو أنه ذكر في كتابه لعمر: وأن ليس أمامه ( عمرو ) الا بلاد افريقية ، وملوكها كثير ، وأحلها في عدد عظيم وأكثر ركوبهم الخيل ، فأمره بالانصراف عنها (٥٦) • فأن ابن عبد الحكم يمدنا برواية يفهم منها أن أحوالمصر الداخلية كانت تتطلب عودة عسروسريعاء ونص هذه الرواية المنسوبة الى عنمان بن صالح : دفأتي عمرو بن العاص كتاب المقوقس يذكر له فيه أن الروم بريدون نكث العهــــد ونقض ما كان يينهم وبينه ، وكان عمرو قد عاهد المقوقس على أن لا يكتمه أمرا يحدث ، فانصرف عمرو راجعا مبادرا لما أتاه ، (٥٧) • ومع أنه يمكن الشبك في هذه الرواية من حيث الشكل ٠ اذ أن المقوقس كان قد توفي سنة ٦٤٢ م/٢١ هـ(٥٨) ، الا أنه لا غبار عليها من حيث الموضوع . وهي أقرب الى الصحة من الاستنباطأت

 <sup>(</sup>٦٤) صوح مصر والمغرب ، ١٧٣ - وبعية الرواية لها نفس المعنى وان المعتلف الأسطوب بعض الشيء ، ومنها أن عمر قال : • العربقية المعرقة ثلاث مرات لا أوجه الديا أحدا ما مقلت عينى الماء عام وانظر البلاذري ، ص٢٢٦ .

<sup>(36)</sup> هؤلس ، فيح العرب للبغرب ، ص ٦٦ وهامس ٣ -

<sup>(30)</sup> مؤسى ، فنح العرب للمعرب ، ص ٦٧ -

an) البدان المفرب ، ج ۱ ص ۸ °

<sup>(</sup>۵۷) قبوح مصر والمقرب ، ص ۱۷۳ \*

وهم) يسرأ . فنع العرب غسر ، ص ٣١٣ ٠

المبنية على الفروض • ولقد أنت ثورة الاسكندرية وغدر الروم بالعرب بعبسه حوالى مبنتين تؤكد صبحة هذه الرواية •

وبناء على ذلك يحق لنا انقول ان ظروف مصر هي المتي أملت على عمرو الاحجام عن غزو افريقية بل والعسودة سربعسا الى الفسطاط • والحقيقة انتا نشك في صحيحه المحرواية التي تنسب الي الخليفة انه قبسال : دما هي بافريقية ولكنها مفرقة غادرة ٠٠٠ ، فهناك روايات أخسري تنسب الي عمر أنه كتب الى عمرو بن العاص عن افريقية و لا تقربها فأنها باب من أبواب جهنم ه(٥٩) - وأكثر من هذا بانفت الروايات فنسبت الى النبي أنه قال لاحدى سراياه الني أرسلها إلى افريقية ، عندها رجع أصحابه وشكوا اليه شدة برد أصابهم : « أنَّ افريقية أكثر بردا وأعظم أجرا ١٠٠٠) • وهذه الروايات وان كانت مصطنعة ــ من غير شك ــ فانها تعبر عن شعور الكراهية والعداء التي أكنها العرب بالنسبة لحروبهم في المغرب، منواء في فترة الفتح أو فيما بعد • فيناك أحاديث أخرى تعبر عن طول الصراع ومرارته ضد البربر ، منها حديث تنسب روايته الى عقبة بن عامر الجهني ، يقول قيه : و الحبث سبعون جزءا ، للبرير تسعة وستون جزءا والجن والانس جزء واحدا ١٩٩٥) • ومنها حديث يقبول : « ينقطع الجهياد من جميع الجهيات ولا يبقى الا بهيلاد افريقية ١ (٦٢) • ولا بأس من الاشارة إلى أن الظاهرة حدثت أيضا بالنسبة لمصر ، ولكن بشكل مخالف • قبسبب استقبال مصر الطيب للمرب وتحالف المحريين معهم ضد الروم ، ظهرت سنسلة من الأحاديث تشيد بقبط مصر ، وبأنهم أحسِن الأعاجم على الاطلاق ، بل وتنبه الى صلة القرابة بينهم وبين العرب عامة وقريش خاصة(٦٣) •

<sup>(</sup>٥٩) أبر العرب ، طبقت علمه الريقية ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>۱۰) النكري ، ص ۲۱ ـ ۲۲ . كتاب الاستنصار ، ص ۱۹۲ ^

٢١١) ابن عبد الحكم . ٢٨٧ •

۱۹۲) البكرى ، حن ۲۱ ، الاستنصار ، حن ۱۹۲ ، وقارن أبو العرب ، طبقات خلماه دريفية من 7 ، رياض المتعوس ، حن 3 °

<sup>(</sup>۱۲) ابن عبد الحكر ، ص ۲ ـ ۳ ، وللمؤلف ، تاريخ الامكندرية مبد أقام المحدور مبدة محافظه الامكندرية ١٩٦٣ ، ص ۲۶۳ ، ولقد كان من الطبيعي بعد ذلك أن تظهر أحاديث الحرى ( معاطيعة بطبيعة الحال ) ... أنصر ابن أبي دينار ، المؤنس في أحبار افرائمة وتوسس المحدد توسى 176 ... ص ۱۲ ـ حبت يوافق ابن ناحي على أن هذه الأحاديث موسوعة تشبيد أغن العرب ، على : و لا يزال أهن المعرب طاهرين على العق حتى تقوم السبعة » و و لا نزال عصدانه من أمني يعادون عن الحن حين عود السنعة ١٠٠٠ ه ، أنظر ونامن النفرس ، من عدد وأنظر أبر المرب من ١٠٠

وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن النبى تكلم عن الغزوات البعيدة التي. لم تبدأ الا بعد عشرة أعوام أو خمسة عشرعاما أو أكثر من وفاته، ولكن أصحابها قصدوا باصطناعهم أياها التعبير عن وجهة نظر أصبحت شبه عامة في وقت من الأوقات أما عن ذكر اسم النبي يصدد هذه الفتوحات والتصاقه بها كما ثرى ، فيفسر بسبب اشتراك عدد كبير من الصحابة وأبنائهم والتابعين فيها ولهذا اهتم ابن عبد الحكم بذكر الصحابة الذين دخلوا مصر والغرب فخصص فصولا من كتابة لذلك .

نخرج من كل هذا بأن عمرو بن العاص لم يكن ليستطيع التقدم الى قلب المغرب والروم شوكة في ظهره في مصر ، فآثر العودة الى الفسطاط ليطمئن على أحوالها ، فهي قاعدة فتوح المغرب و بعد عودة عمرو بقليل كان مصرع المخليفة عمر في أواخر سنة ٢٣ه/٦٤٣ م وبعد فترة قضاها عمرو فسي المغليفة عمر الى الحجاز ليفاوض الخليفة الجديد عنمان بن عفان في أمر تنحية عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن امارة الصعيد(١٤) حتى تكون البلاد جميعا له دون منازع و وقسلت المفاوضات وانتهى الأمر بعزل عمرو وأثبات ابن أبي سرح في ولاية مصر جميعا وحدث ذلك في سنة ٢٥هم/٦٤٥ – ٢٤٦م في الوقت الذي بدأت فيه ثورة الاسكندرية مما سمح لعمرو بالعودة الى مصر تكون الولاية شركة بينه وبين ابن أبي سرح "

# بداية الفتوح في البلاد التونسية على آيام عثمان : ١١ ـ عبد الله بن سعد واللقاء الأول مع الروم :

يتفق الكتاب غلى أن عبر بن الخطاب هو بطل الفتوح والتوسع الاسلامى معنى أنه بانى الدولة العربية ، وعلى العكس من ذلك اعتبروا أن خلافسة عثمان هي عهد الفتنة أو الحرب الأهلية ، سما قد يفهم منه أنه لم يكن للخليفة الثالث أفضال على الدولة الناشئة ، وأذا كان الأمر الثاني صحيحا بالنسبة

لنسنوات الأخيرة من خلافة عثمان فهو ليس بصحيح بشكل مطلق - فالحقيقة أن الحليفة الثالث بخس الكثير من حقه : فعهد عثمان يعتبر مرحلة تطور هامة في توسيع الدولة العربية يمكن أن تجاري المرحلة التي بدأت بخلافة عمر ، ولا نحب أن نجتري، على « أبي حقص » فنخالف ما انعقد عليه الاجماع ونقول أنها ربما فاقتها • فعثمان هو الذي سمع لمعاوية بانشاء الأسطول ــ وهذا مالم يسمع به عمر \_ فأصبحت الدولة العربية قوة بحرية بعد أن كانت برية فقط ، وبذلك بدأت الفترحات في البحر في جزر أزواد ورودس وقبرص ، كما حطم العرب الأسطول البيزعطى في • ذي الصوارى • في أواخر ستى عثمان سنة ٣٤ هـ/٦٥٤ م ٠ وعلى أيام عثمان تمت فتوح فارس بمقتل يزدجود التالث على حدود التركستان في سنة ٣١ هـ/١٥١ م . وعلى أيامه أيضا مدأت فتوح المغرب الحقيقية في افريقية .. وهذا ما عارض فيه عمر كما يقول الكتاب - حقيقة أن الأزمة ألتي انتابت الخلافة بعد مقتل عثمان كان لهـــا آثارها في توقف الفتوح ، ولكن التوسيع الذي تم على أيامه يعتبر من وجسه استمرارا لبرنامج عمر ، كما بعتبر من وجه آخر تخطيطا للفتوحات الكبرى التي ستم على أيام الأمويين أقاربه \_ باعدادات أعظم وبطريقة أكثر تنظيما ، وخاصة في بلاد المغرب ·

رفض عدرو بن الماص أن يشاركه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، والى العديد فى ولاية مصر فيكون لابن سعد الاشراف على الخراج ، ولم يرض عدرو أن يكون و كماسك البقرة بقرنيبا وآخر بحلبها مردم) ، فعزله عنمان وجعل الامارة لابن سعد ، والكتاب الذين يجعلون من مآجد عثمان أنه عهد بولاية الأقاليم والقيادات العسكرية الى أقاربه معن لم تكن لهم سابقة فى الاسلاء ، والذين لم يدخلوا فى الدعوة المحمدية الاجريا وراء مصالحهم الشيخسية بعد أن تأكدوا من نجاحها . يضعون عبد الله بن سعد بن أبى سرح بين هؤلاء الولاة المتيمين فى مشاعرهم الفاترة نحو الاسلام (١٦) ،

والمعقيقة أن ابن أبي سرح انتابه نوع من المتردد آزاء الاسلام على أيام الرسول - فبعد أن كان بكتب الوحى للنبي عاد واتخذ جانب المكيين ، فلما

الديمة أن عالم يحكم أأ وبارح عصر والتعرب أأص ١٧٨ م

الله العلم المسعودي المربيح التأهيب "صفحته المعارفة الح ٢ ص ٣٥٣ ، ابيل الأتيراء عدال بالمة ٣٠ س ٣ على ١٧ ه

دخل النبى مكة استجار ابن سعد يعثمان فأخذ له الأمان من النبى (١٧) - وكان عثمان مدفوعا فى ذلك بعلاقة وعاطفة قوية نحر ابن سعد ، فقد كانت أم عبد الله بن سعد مرضعة عثمان بعنى أنه كان أخساه فى الرضاعة والحقيقة أن مثل هذا التردد الذى انتاب ابن سعد لا ينبغى أن يؤخذ عليه إلى الأبد ، فقد كان نوعا من الشك الذى يسبق اليقين ويؤكسه ، وسيرة الكثير من أعلام المسلمين والصحابة مليئة بمثل هذا التردد الذى يسلف الل تبيان الحقيقة ، فاذا ما انضحت أصبحت راكزة على أساس مكين ، وحقيقة أخرى هي أنه كان للرجل مزاياه وأفضاله ولم يخف ذلك على عمر ، قهو الذى جعن له ولاية الصعيد الى جانب عمرو ، وهذا ما رد به عثمان على عمر و عندما جادله فى أمر ابن سعد (١٨) .

والبلاذرى يقول ان عثمان جعل لابن سعد ولاية مصر والمنسرب(٢٩) وهذا تعبير عن تبعية المغرب لوالي مصر في هذا الوقت المبكر وما يليه حينما كانت الفسطاط هي قاعدة العمليات العسكرية في المغرب وسار عبد الله ومي التي كان يقوم هو نفسه بتنفيذها كما يغهم من رواية ابن الأثمر (٢٠) وهي التي كان يقوم هو نفسه بتنفيذها كما يغهم من رواية ابن الأثمر (٢٠) فاخذ يرسل جماعات الخيالة في شكل سرايا تغير على اطراف افريقية وترجع بالمفائم والأسلاب (٢١) ولا شك أن هدف هذه الفارات لم يكن المفائم والسبي فقط بل كان هدفها الاستكشاف بعرض جس نبض العدو ، ومعرف قواه وما لديه من عدة وعتاد ، فعلى نتائج هذه الاستطلاعات كان يقدر ما يسكن أن يلقاد العرب من المقاومة ، وعلى أساس هذا التقدير كانت تعد خطة الغزو ونظرا للتجاح الذي حققته هذه الفارات فكر عبد الله بن سعد في القيام بالحيلة الحقيقية على افريقية و وبدأ باستشارة الخليفة كما فعل عمرو من بالحيلة الحقيقية على افريقية وبدأ باستشارة الخليفة كما فعل عمرو من قبل ، قابلته بدقة الرضع الاستراتيجي للعرب بالقرب عن قوات الروم في افريقية واستأذنه في غزوها (٢٢) ، والظاهر أن عثمان هو الآخر كان يخشى افريقية واستأذنه في غزوها (٢٢) ، والظاهر أن عثمان هو الآخر كان يخشى

۱۷۱) ابن مندم ، السيرة ، طبعة ۱۹۳۱ ، ج ٤ ص ۵۱ – ۵۲ ، ابن عفارئ ، البيان المغرب ، ح ١ ص ٩ ٠

<sup>(</sup>١٨٨) ابن عبد الحكم ، فتوح عصر للمفرب ، ص ١٧٢ -

<sup>(19)</sup> فتوح البندان . ص ٢٣٦ -

 <sup>(</sup>۷۰) یقول این الأثیر فی أحداث سنة ۲۵ ( ج ۳ ص ۶۲ ) ان عمرد بن العاص سبسیر عبد الله من جند مصر » أعید الله بن سعد » الل أطراف افریقیة غازیا بامی عثمان و کان عبد الله من جند مصر » أوریقیة عبد الله من ۱۸۲ ، البلاذری می ۲۲۱ ، این عقاری ، ص ۴ می ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٧٦) أنظر ابن عبد الحكم . من ١٨٣ -

تهور العرب في تلك البلاد البعيمة اذ يقول البلاذري انه كان ، متوقف عن غزوها به (٣٢) وأنه وافق على الغزو بعد أن وصلته أنياء مصجعة عن نجاح حملات ابن أبي سرح على أطراف افريقية ، وبعد أن استشاد كبساد الصبحابة (٧٤) .

وكانت الموافقة تعنى ارسال الامدادات والجيوش لابن سعد · وفعلا دعا عثمان الناس لغزو افريقية ، واجتمع خلق كثير من العرب من كل القبائل، وخاصة تلك التي كانت تقطن حول المدينة (٧٠) · وقام عثمان فيهم خطيبا وحثهم على الجهاد ، ووزع عليهم السلاح كما أمدهم بالف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس أى فقراؤهم (٢٦) ، وجعل القيادة أثناء الطريق من المدينة الى مصر الى قريبه الحارث بن الحكم أخى مروان (٢٧) ·

ويمدنا الكتاب بتفصيلات لا بأس بها عن ذلك الجيش الذي عباه عنمان والذي دخل افريقية لأول مرة ، وعن مصاهير رجال العرب الذين شاركوا فيه ومعظمهم من الطبقة الثانية من كبار أبناء الصحابة ، قممن يذكر من الهاشميين معبد بن العباس بن عبد المطلب ، ومن الأمويين مروان بن الحكم بن العاصي واخوه المحارث الذي أستندت اليه قيادة جيش المدينة ، ومن بني زهرة المسور ابن مخرمة بن توفل ، ومن بني عدى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعاصم ابن عمر وعبيد الله بن عمر ، ومن بني عامر بسر بن أبي أرطأة ومن بني هذيل أبو ذؤيب خويلد بن خالد انشاعر ، ومن بني سهم المطلب بن السائب ، أما أشهر هؤلاء فهم : عبد الرحمن بن أبي يكر ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس (۲۸) ، وعبد الله بن عباس (۲۸) ، ولهذا السبب

٧٣٠) "نظر قبوح البلدان ، ص ٢٣٦ •

۲۲۱) ابن عبد الحكم • ص ۱۸۳ والبلادرى ، ص ۲۲۱ •

رده) البلائدي . فتوح البلغان . من ٢٣٦ -

و۱۷) این عقاری ، ح ۱ سی ۹ ، والنویری ، س ۱۳ آ ۱

<sup>(</sup>۲۷) ابن عبد اتحکم. من ۱۸۳ •

<sup>(</sup>۷۸) أنظر البلادری ، من ۲۳۳ ، ابن عداری ، ج ۱ س ۹ - آبو العرب ، ضقات علمه اورشة ، ص ۱۳ د ۱۳ ر ۱۳ ، ۱۳ ر ۱۳ به ۱۳ به ۱۳ به شخطرت ، ح ۲۳ می ۱۳ ا ۱۳ به ۱۳ به ۱۳ به شخطرت ، ح ۱۳ می ۱۳ ا ۱۳ به ۱۳ به ۱۳ به شخطرت ، ح ۱۳ می ۱۳ به ۱۳ به

عرفت هذه الغزوة عند بعض الكتاب باسم و غزوة المبادلة به (۸۰) و وهذا لا يعنى أن كل هؤلاء ساروا دفعة واحدة تحت قيادة العارت بن العكم ، اذ سنرى فيما بعد أن بعضهم سار مددا ، والمثل لذلك أشهرهم وهو عبد الله ابن الزبير وعندما وصل الحارث الى الفسطاط سلم قواته الى عبد الله ابن سعد المنى آلت اليه القيادة بصغته والى مصر وقائد قواتها ، وبلغ جيش ابن سعد بغضل هذا المبش ، فمن قبيلة مهرة ستمائة ( ١٠٠ ) رجل ، جماهير الناس في هذا المبش ، فمن قبيلة مهرة ستمائة ( ١٠٠ ) رجل ، ومن غنث ؟ من الأزد سبعمائة ( ٢٠٠) رجل ، ومن ميدعان من الأزد أيضا سبعمائة ( ٢٠٠) وجل ، ومن مريئة ثمانمائة ( ٢٠٠) رجل ، ومن أسلم ثلاثمائة وخلسون ( وكان على مقاسم هؤلاء الأخيرين شريك بن سمى (١٨) ، بني سليم أربعمائة وخمسون ( ٤٠٠) رجل ، ومن جهيئة ستمائة وجل ، ومن أسلم ثلاثمائة وخمسون ( ٤٠٠) رجل ، ومن عمرو أربعمائة وجل ، ومن بني لكمب بن عمرو أربعمائة ( ٤٠٠) رجل ، ومن غطفان وأشجع وقزارة سبعمائة ( ٢٠٠) رجل، ومن قدم على عنمان وائتاس معرسون بالمرف رجل ، وهؤلاء الأخيرون كانوا آخر من قدم على عنمان وائتاس معرسون بالمرف رجل ، وهؤلاء الأخيرون كانوا آخر من قدم على عنمان وائتاس معرسون بالمرف على ثلاثة أميال من المدينة ( ١٠٥) و ولما كان ( عدد الكلى لهؤلاء الرجال يناهز الستة والمته المهزلاء الرجال يناهز الستة

<sup>=</sup> بين المعقيقة المتاريخية والأسطورة الشعبية وهر الأمر الذي لم يغب عن السلاوي (الاستقساء ط • الدار البيضاء ١٩٥٤ ، ج ١ سُ ٨٧ ) ألذي يشير الى وجوب وضع عبد لله بن عمرد بن الماس كاحد العبادلة بدلا من عبد الله بن جعفر •

<sup>(</sup>۷۹) ابن الاثیر ، أحداث سنة ۲۱ ، ج ۲ س ۴۲ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۳ ، المتویری ، المغطوط . ص ۱۲ ا ·

۱۳۵۵ می تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۱ ص ۱۳۵ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۰ ، التوبری ، المتطوط ، می ۱۳ ، این حجر ، الاصابة ، ترجیة عبد الله بن الزبیر دقم ۱۸۲۶ ، ج ۱ می ۲۰۹ ، والمظر مؤنس ، حامث ۲ ، ص ۸۱ .

<sup>(</sup>۸۱) ابن عبد الحکم ، ص ۱۸۵ ، این عقاری ، ج ۱ ص ۱ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۰ ه ابو العرب . ص ۱۱ ( یقول آن عدة من قدم من المدینة ۲۰ الفا ) ۰

<sup>(</sup>AT) أنظر ابن عبد المحكم . ص ١٨٤ · والقصود بالقاسم منا هو الاشراف على تقسيم المفاس وتوزيعها على العسكر ·

<sup>(</sup>AT) المالكي ، رياش النفوس ، ص ١٠ . وأنظر مؤنس ، ص ٨١ والهامش ٢ . ويوى مؤنس أنه و ربدا كان بعض هَفَه الأسماء مدخولا اخترعه مؤرخو الخرباللنعظيم من شأن افريقية ومع أن هذا الرأى مقبول فان نسبة الاختراع ال علماء المقادبة والاستدلال على ذلك بأنه لم يرد مفصلا الا في كتمم يمكن أن يرد عليه بأن ذلك كان أمرا طبيعيا ، فالمفاربة اهتموا أكثر من غيرهم بتاريخ بلادهم \_ كمافعل غيرهم بالنسبة الوطانهم \_ وصاحب البيت أددى بما فيه كن يقال ، أما عن الكب المشرقية الأولى الخاصة بفتوح المقرب فكثير منها لم يصل البنا .

<sup>(</sup>At) النويري حس ۱۲ ب ۱۳۰ ۱ ۰

آلاف رجل ، فلا باس ان يكونوا جملة الجيش الذي بعث به عثمان من المدينة، وإن عدد رجال الحملة بلغ ٢٠ (عشرين) ألفا بعد أن انضم هؤلاء الى جند مصر ٠

وخرج عبد الله بن سعد على رأس هذا الجيش الكبير من الفسطاط ، وربعا أناب عنه الصحابى المعروف عقبة بن عامر الجهنى(٥٠) ـ الذى سيل مصر على أيام معاوية (٤١) وكان خروج ابن سعد في سنة ٢٧ م/١٤٧ ـ معمر على أيام معاوية الليت بن سعد التي أخذنا بها ، والتي ينقلها ابن عبد الحكم(٥٠) و لا يبين الكتاب الطريق الذى اتخذته الحيلة نعو الغرب ، وأغلب الظن أن ابن سعد اتخذ الطريق الساحل المؤدى الى برقة وهو طريق قوافل الحاج الذي يمر جنوب الاسكندرية الى أبي صير - ووصل عبد الله بن سعد الى برقة حيث انضم اليه عقبة في نافع الفهرى وأصحابه ، وكانوا مرابطين عناك حسب رواية ابن الاثير (٤٨) ، هذا ولا تعرف أن كان مع عقبة في ذلك الوقت أخره عبد الله بن نافع بن عبد القيس أم أنه كان في قوات عبد الله بن معد ، وذلك أن ابن الاثير بذكر أن عبد الله بن نافسيم كان مع ابن سعد في حملة وجهتها افريقية . ولكان عبرو يرسل فيها قواده ألى أطراف افريقية ، كان من تلك التي كان عبرو يرسل فيها قواده ألى أطراف افريقية ، كما قلنا ابتداء .

ومن برقة اتجه ابن سعد على رأس قواته للكونة من جيش المدينة وفيه عبد

<sup>(</sup>٨٥) انظر مؤنس ، ص ٨٦ الذي يشير هنا ال الكندي ( ص ١٣ ) ، ولـكن الـكندي. يذكر تلك النياية عندما سار ابن صعد الل عشاف لما تكلم الناس بالطمن عليه ،

و٨٦) الكندى ، الولاة والقضاة ، طبعة بيروت ١٩٠٨ ، ص ٣٦ – ٣٨ .

<sup>(</sup>۸۷) فتوح سبر والمترب ، س ۱۹۷ ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۲ ص ۱۳۲ ، وها
ائورایة عی التی أخذ بن ابن عقاری ( ج ۱ ص ۸ ) ، أما البلاذری ( ص ۲۲۱ ) فاته الی جانب
سنة ۲۷ یسجل أیضا سنة ۲۸ وسنة ۲۹ ، و بخلاف هذه الروایات التی تبدأ بسنة ۲۷ یسجل
ابن الائیر ( أحداث سنة ۲۵ ، سنة ۲۱ ، ج ۲ ص ۲۲ ، ۲۲ ) غزوة ابن أبی، سرح قی سنة
۲۲ ، کما یقول ان ابن أبی سرح قام بنزوة سابقة لافریقیة سنة ۲۵ علی دأس جیش قوامه
عشرة آلانی رجل ، وآنشر التویری ، ص ۱۲۲ ا الذی یجسل تجمع الناس فی المدینة فی المحرم
من سنة ۲۷ هـ ، أما ابن خلدن ( ج ۲ س ۱۰۷ ) فانه یجسل حملة ابن سعد فی سنة ۲۹ هـ
ولو آنه یخطی، ویقول ادما فی زمان عسر ۰

 <sup>(</sup>AA) ابن الأثير ، أحداث سئة ٦٦ ج ٣ ص ٤٢ ، وأنظر السلاوى ، الاستقصا لأخبار المنزب الأقصى ، طبعة الدار البيضا ، ص ٣٣ \*

<sup>﴿ (</sup>Aq) أَبِنَ الرَّثَرِ . أحداث سنة ٢٦ . ج ٣ ص 2٣ ( حيث النص أن تلك الحملة كانت من عشرة آلاف رجل ) \*

الله بن عباس ، وجند مصر وفيهم معاوية بن حديج ، ومرابطة برقة وفيهم الحملة أنه جعل الطريق على مراحل ، كل مرحلة مســـافة بريدين • وكان المسير ليلا مما يحقق للعرب أمرين : عدم تسرب أخبارهم الى العدو ، وتفادى حرارة الجو ولفح الشمس نهارا ٠ كما كان من الطبيعي أن يسرع ابن أبي سرح في المناطق القفرة الجدبة ويبطيء في الأقاليم الخصبة ليستار النساس وترعى ألخيل والابل (٦٠) وتقدمت الطلائع تستكشف البلاد وتمهد الطريق ، وتأتى بالمؤن للجيش وبالعلف للخيل(٩١) ويظن أن مدينة طرابلس كانت قد خرجت عن طاعة العرب بعد فتحها الأول اذ يقول ابن الأثير أن العرب نهبوها (٩٢) • والظاهر أنهم نهبوا بعض أطرافها كما تذكر الرواية المنسوبة الى انواقدي ، والتي تقول ان طلائع العرب أصابوا سفينة في طرابلس وأنهم أسروا من فيها وعددهم مائة رجل ، فكتفوهم الى أن وصل ابن صعه فأمر بقتلهم ، بينما تحصن أهل طرابلس خلف أسوار مدينتهم ولم يخرجوا للقاء ابن سعد ، ولم يهاجمهم هو الآخر (٩٢) \*

ولا شك في أن ألعرب ، وخاصة أولئك الذين خبروا الحرب على حدود افريقية ، كانوا يعلمون أن أهل طرابلس يكتفون منهم يتركهم في أمان ، وعلى ذلك رأى أبن سعد ألا ينهك قواه في أعادة فتح طرابلس · فتركها خلف ظهره كما ترك قابس بعدها (١٤) ، واتجه نحو أرض أفريقية الحقيقية مبتعداً عن الشياطيء إلى أن وصيل إلى قرب الموضيع الذي سنتبتى فيه مدينة القيروان ، وهي في المنطقة التي تعرف باسم قمونية (٩٥) • وكان في ذلك الموضع مدينـــة قديمة هي سبيطلة (Sufetula) وكان لهذه المدينة أهمية خاصة في ذلك الوقت ، فالى جانب أهميتها العسكرية باعتبارها واحدة من سلسلة المدن التي تكون خط الدفاع التاني الذي أقامته بيزنطة ، للدفاع عن البلاد ضد ما يتوقعه الروم من هجمات أهل البلاد من البربر (٩٦) ، كانت سبيطلة بمثابة عاصمة افريقية بدلا من قرطاجنة ، وهذا ما ينص عليه ابن الأثير أذ يقول :

<sup>(</sup>۹۰) المالكي ، ريادي التقوس ، ج ١ ص ١٦ \*

رومی انظر فارنکی دام ۹ می ۱۹۰۰

<sup>(</sup>۹۲) ابن الابر ، أجعاث سنة 71 ج ٣ ص ٣٤ -

<sup>(</sup>۹۳) الالکی ہے ۱ میں ۱۰ ، وقارن البوبری ، المقطوط ، ص ۱۳ پ •

<sup>(</sup>۹۶) النودري . المخطوط . ص ۱۳ ب ا

<sup>(</sup>۹۶) اغالکی حی ۱۳۰

Julien. Hist. de l'Afrique du Nord, p. 296, 316.

ه وحلم المدينة ( سبيطلة ). كانت في الوقت دار الملك ٥ (٩٧) .

والقلاع الساحلية في طرابلس وافريقية واتخاذ الطريق الداخلي هي التي والقلاع الساحلية في طرابلس وافريقية واتخاذ الطريق الداخلي هي التي أملت على حاكم افريقية ، المعروف عند العرب بد «جرجير» وهو جريجوريوس ، اتخاذ سبيطلة عاصمة له • فبعد أن ثار جرجير بمساعدة رجال الكنيسة على الامبراطود كما رأينا (٩٨) ، أعلن استقلاله بالمغرب ، وهذا ما يعرفه الكتاب أعرب اذ يقولون انه خلع هرقل وضرب الدنانير ونقش عليها صورته (٩٩) ، وصار ملكه من طرابئس الى طنجة (١٠٠) • ولما كان مقامة بقرطاجنة \_ وهي المدينة البحرية الهامة \_ يعرضه لخطر الأسطول البيزنطي الذي كانت له السيطرة حتى ذلك الوقت على البحر ، فانه فضل أن يكون بمامن في الماخل واختار المقام في سبيطلة الحصينة • والحقيقة أن بعض الكتاب الأوائل خفي عليهم أمر سبيطلة هذا ، فابن عبد الحكم رغم علمه باستقلال جرجير ، الا أنه يقول : د وكان مستقر سلطان افريقية يومئة بسدينة يقال لها قرطاجنة ، يقول : د وكان مستقر سلطان افريقية يومئة بسدينة يقال لها قرطاجنة ،

ولا شك في أن كلبة قرطاجنة هنا أشيه ما تكون بالخطأ المطبعي ، فهي خطأ من النساخ على ما نظن ، والدليل أن ذكر قرطاجنة هنا كماصبة تطلب قولهم أن ابن سعد حاصر قرطاجنة عقب المرقصة (١٠٢) ، وهذا خطأ وصحته سبيطلة (١٠٢) ، أما ما أخذ به مؤنس مستندا فيه الى بعض أقوال ديـــل (Diehl) من أن جرجير استخدم سبيطلة قاعدة له عندما استشعر خطر

<sup>(</sup>۹۷) الكامل أحداث سنة ۲۱ ، ج ۲ ص ۹۲ ، وهذا ما يأخذ به المالكي ( ج 1 ص ۱۲ ) عندما ينقل عن أهل و العلم بالسبر ومغازى افريقية ، فيقول عن جرجير حاكم افريقية الرومي و وهو صاحب سييطلة ، وقارن خليفة بن خياط ، ج ١ ص ١٣٤ ( حيث يجمسل سبيطلة على ١٠٠ ميلا من القيروان ) ، ص ١٣٥ ( حيث بقول انها مدينة قمودة س يقسد قمونية س أي عاسمتها ) ٠

<sup>(</sup>۹۸) آنظر فیما سبق ، می ۱۲۵ والهوامش ۰

<sup>(</sup>۹۹) ایزعبد الحکم ، می ۱۸۲ • والقراط فیه و وضرب الدنانیر علی وجهه ، أمطر مؤنس ( ص ۸۵ ) ومد بعوله من آنه لم توجه نقود برسم جرجیر •

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن عبد الحكم ، ص ۱۸۲ ، البلاذري ، ص ۲۲۱ ، ابن عذاري . ج ۱ ص ۹ -

<sup>(</sup>۱-۱) ابن عبد الحكم . من ۱۸۲ •

<sup>(</sup>۱۰۲) این عفاری ، ج ۱ ص ۱۲ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۳ \*

<sup>(</sup>۱۰۲) قارن ابن خلدون . ج ٦ ص ۱۰۷ د وکانت . دار ملکه ( جرجیر ) سبیطلهٔ ۵ م

العرب بعد اخدهم طرابلس وصبرة (١٠٤) ، فيم أنه معقول إلا أنه يكون أكثر قبولا لو أن جرجير سار إلى هذا الموضع عندما علم يسمير إبن سعد اليه ، أو لسد الطريق أمام القوات العربية الزاحفة إلى بلاده - وفي هذه الحالة كان يجب وقوفه في منطقة قابس الاستراتيجية كما يبين مؤنس (١٠٥) ، فهي أشبه بعنق الزجاجة كما يقول العسكريون - أما أن ينتقل جرجير المسبيطلة مع أهله وحريمه وذخائره ، كما تذكر الروايات ، فهذا اجراء لا تمليه الضرورة العسكرية - وعلى ذلك فالاقرب آلى الصحة أن جرجير اتخذ سبيطلة عاصمة خشية هجوم الأسطول البيزنطي عليه ، تماما كما ترك العرب مدن الساحل الطرابلسية والافريقية خشية نفس الخطر ، وهذا ما يقوله ديل كما يلخصه مؤنس (١٠٦) -

رصل أذن ابن سعد إلى أقليم قمونية غير بعيد من سبيطلة ، وحط رحاله ليستريح الجند من عناه الطريق وليأخذوا في الاستعداد للقاء الروء من جم الكراع واصلاح السلاح - وفي هذه الأثناء أخسة يرسل السرايا تستكشف البلاد في كل الجهات (١٠٧) ، وتأتى بالمؤن والعلف (١٠٨) ، ونبل أن يبدأ القتآل بين ألقوات الرئيسية دارت مفاوضات بين الطرفين ، واختلف رسل ابن أبي سرح الى جرجير يعرضون عليه \_ كما هي العادة \_ الاسلام أو الخضوع للعرب ودقع الجزية (١٠١) ، وقشلت المفاوضات أذ رفض جرجير قبول شروط العرب ، وأصبح على القوة أن تقرو لمن ستكون اليد العليا ، قبول شروط العرب ، وأصبح على القوة أن تقرو لمن ستكون اليد العليا .

## الانتصار في سبيطلة :

ووقف الجيشان العربي والرومي وجها لوجه في موضع أمام منبيطلة على بعد يوم وليلة وأحدة من المدينة (١١٠) ، وهذا الموضع يسمى عقوبة(١١١) .

<sup>(</sup>۲۰۶) أنظر مؤنس ۽ ص ۲۵۰

<sup>(</sup>۱۰۵) تقس المرجع ، ص ۸۵ ، وانظر شكل ٦ ص ۱۵۵ \*

<sup>(</sup>١٠٩) نفس المرجع السِاش ، ص ٩٦ هامش ٢ °

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الأثير ، أحداث سنة ٢٦ ، ج ٢ ص ٢٤ ، وأنظر المالكي ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) المالکی د ج ۱ می ۱۰ \*

رہ ۱۰ ابن الأثیر ، سنة ۲۱ ، ج ۳ می ۴٪ ، المالکی ، ج ۱ می ۱۰ – ۱۹ ، النویری ۰ المنطوط ، می ۱۳ ب "

و۱۱۰) این الائیر ، سنة ۳۱ ، ج ۳ ص ۴۶ ، وانظر شکل ۱ ص ۱۵۵ ، زد ۱۱۹ الولائدی ، ص ۲۷ ۲، النویری ، المخطوط ، ص ۱۳ أ

ويصنف الكتاب العرب جرجير وقواته وصنفا رائعا يذكر بوصفهم للقائدالفارسي رستم وقواته البائلة في موقعة القادسية • فالقواتِ الرومية بلغت ١٢٠ ألف رجل(١٩٢)، وقد رفعوا الصليب، وعليهم من السلاح ما الله أعلم به، وفيهم من الخيل مالا يحصى ، (١١٣) • وهذا العدد مبالغ فيه من غير شك ، والمعتقد أن أصحاب هذه الرواية أرادوا ابراز النتائج العظيمة التي حققها العسرب بامكانيات بسبطة ٠ أما جرجير فكان يقف خلف قواته ممتطيا برذونا أشهب المون ، وعن يمينه وشماله جاريتــان تظلانه من حــرارة الشمس بريش الطواديس (١١٤) ، بينما كانت ابنته تطل على أرض المعركة من أعلى المنصة ﴿ الديديةَنَ ﴾ الْتَي أقامها والدها ليشرف منها على عساكره أثناء القتال ، أو من أعلى الحصن القريب ، كما نرجيج ، تحيط بها أربعين وصيفة عليهن أجل النياب وأثمن الحلى (١١٥) - وإذا كان من الجائز أن يكون الخيال قد لعب دورا عاما في تلك الروايات التي لا تجدها بمثل هذا التفصيل المزوق عند ابن عبد الحكم ، فليس من الضروري أن تكون جميعا من نسبج الخيال • فتصة جرجد وحاملات المظلات ، وابنة جرجير ومن يحطن بها من الوصيفات مقبولة ، وأن كانت ستطلق المنان لخيال الكتاب والرواة حتى تطورت ألى أساطير بعيدة عن الحقائق التاريخية كما في د كتاب فتوح افريقية ، المنسوب, للواقدي (١١٦) •

أما عن قوات ابن سعد فكانت تقف في هيئة القتسال ميمنة وميسرة وقلبا(١٩٧) ، وفيها الفرسان على ظهور الخيل العربية الفسسامرة السريعة العدو ، القادرة على تحمل المشاق ، وفيها الرجالة بأسلحتهم الخفيفسة وملابسهم البسيطة ، بينما كانت الجمال في الخلف ـ على ما نعتقد ـ حيث

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن الأثیر د سنة ۲۲ د چ ۳ ص ۳٪ ، ابن عضاری د چ ۱ ص ۱۰ ، ابن خطعون ، چ ۱ص ۱۰۷ ، ۱۱۵کی د چ ۱ ص ۱٪ •

<sup>(</sup>۱۱۲) للالکی ، ج ۱ می ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۱۱۶) ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۱ ، المالکی ، ج ۱ س ۱۶ ، وقادن النویری ، المخطوط ، می ۱۱ تا الذی یقول آزایت جرجیر هی التی کانت تحمل علی رأسها مظلة من دیش الطاووس ، (۱۱۵) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۰ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۶ ،

<sup>(</sup>١١٦) فيما يتعلق بالمحركة التي يمكن أن تعادل معركة سبيطلة هذه نجد في كتساب فتوح افريقية المنسوب للواقدى وصفا خياليا واثما لقواد الروم عليهم حلل القحب ودروع النحب وجيوبهم ملبئة بالدنائير المنحبية ٢٠٠٠ النح • انظر للمؤلف ، فتح المنرب بين المحقيقة التاريخية والأسطودة المنسبية ، مجلة كلية الآداب صعة ١٩٦٣ ، ص ٢٦ •

<sup>(</sup>۱۱۷) ۱۱۵کی د چ ۱ می ۱۱ -



الأثقال والأحمال في حراسة بعض الرجال و لما كان في ذلك الجيش آلكثير من الصحابة وأبنائهم ، فأن الصفوف كانت عامرة بقراء القرآن ، الذين يتلون الآيات التي تحض المؤمنين على حسن القتال وطلب الاستشهاد في سبيل الله ، ويذكرون الأحاديث ألتي تحض على الجهاد ، ومن هنا نشأت مجموعة الإحاديث الخاصة بفتوح افريقية على ما نظن ، والتصق اسم الرسول بهذا الفتح كما قلنا ، وبطبيعة الحال كان الشعراء ، وتذكر النصوص منهما أبا فؤيب خويلد بن خالد الهذلي(١١٨) ، ينشدون أشعار الحماسة ، بينما كان ابن سعد يحرض الناس ويبث فيهم روح القدائية والاقتام (١١١) .

وبدأت المناوشات ثم استمرت الحرب سجسالا في و عقوبة ، دون طأثل (٢٠) ويفهم من النصوص أن كلا من الجانبين كان يخشى الآخر ، فالروم كانوا يرهبون العرب وينهزمون أمامهم (١٢١) ، والعرب كانوا يخشون كثرة الروم وعظم معداتهم (١٢١) ، وهذا ما يستشف أيضا من الروايات التي تقول انهم كانوا يقتتلون ويتبارزون نهارا ، من الصباح الى صلاة الظهر ، ثم يعودون الى معسكراتهم فلا يستأنفون القتال الأفى اليوم التالى (١٣٢) ، ويمكن أو نفهم من ذلك أن الظرفين كانا يودان لمو انتهى الأمر الى الاتفاق ، وأخيرا هناك رواية تقول ان جرجير وعد من يقتل عبد الله بن سعد من رجاله بتزويجه ابنته ، وأن عبد الله بن سعد من رجاله بتزويجه ابنته ، وأن عبد الله بن سعد من رجاله بترويجه ابنته ، وأن عبد الله بن سعد من رجاله بترويجه ابنته ، وأن عبد الله بن سعد (د على ذلك بالنداه في عسكره . أن

أما عن النصر النهائي فيرجع الى تغيير عبد الله بن سعد لخطة القنال هذه ، وذلك بعد أن استمع الى تصبح الناصحين له بأن يقسم قواته الى قسمين بشترك أحدهم في المقتال بينما ينتظر آلآخر في شكل كمين حتى اذا آنتهى المقتال كالعادة ظهرا ، خرج الكمين على الروم وقد تعبوا فيتمكن مسسن

<sup>(</sup>۱۱۸) أظر قيما سبق ص ۱۲۸ •

<sup>(</sup>۱۱۹) انظر ناتاکی ، می ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۱۲۰) البلاذري ۽ س ۲۲۷ -

<sup>(</sup>۱۲۱) این عداری ، ج ۱ س ۱۰ ، المالکی ، ج ۱ س ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۱۲۲) أنظر ابن عبد الحكم ، ص ۱۸۵ حيث يقول ان رجال ابن سعد قطعوا الصلاة فات يوم عندما سمعوا جلبة فنتوا أنهم المدو ثم انهم أعادرها ·

<sup>(</sup>١٩٢٢) ابن الأثير ۽ أحداث سنة ٢٦ ، ج ٣ س ٤٣ ٠

ابن عقاری ، ج ۱ می ۱۰ ، المآلکی ، ج ۱ می ۱۰ ، وقارن النویری ، المتطوط می ۱۳ ب

هزيمتهم (١٢٥) . ونجعت الخطة وثارت الكمائن بالروم فانهزموا . ولحق العرب بالمنهزمين فقتلوا منهم أعدادا كبيرة ، ثم سبقوهم الى أبواب سبيطلة ومنعوهم من دخولها ، بينها بقى جرجير مجندلا فى أرض المركة ، ووقعت ابنته أسيرة فى أيدى العرب (١٢١) ، وتنسب كثير من الروايات فخر هذا الانتصار الى عبد الله بن الزبير دون عبد الله بن سعد ، فتقول انه وصل مددا لابن سعد من قبل عثمان بعد أن تأخرت أخبار الحملة عن الخليفة ، وانه الذي تصح ابن سعد بتطبيق الحطة الحربية للمعركة ، وتنسب اليه كذلك الكثير من أعمال البطولة النادرة والشجاعة الشخصية : فهو الذى اخترق صفوف الروم ، وهو الذى قتل جرجير وفتن الأميرة ابنته انتى أقرت بذلك وميزته من بين فرسان العرب(٢٢٧) ،

والظاهر أن الزبيرين وشيعتهم هم الذين عملوا على اداعة أمجساد اسرتهم ، وخاصة بعد أن بلغت آوج عظمتها خلال السنوات التي طالب فيها عبد الله بن الزبير بالخلافة ، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مأربه الذي دفع فيه والده مد من قبل مدياته دون جدوى والحقيقة أن كثيرا من رواة فتوح مصر والمغرب كانوا من الأسرة الزبيرية وأشهرهم عروة بى الزبير وابنه هشام بن عروة ( توفى سنة ١٤٦ هـ ) (١٢٨) ، فقصة مقتل جرجير تظهر أولا مقتضبة عند ابن عبد الحكم الذي يعود فيقول و وكان الذي قتله فيما يزعمون عبد الله بن الزبير ه (١٣١) ، بينما تجد رواية ثانية تقول ان الذي نصح أبن سعد بعمل الكمائن هو أحد القبط (١٣٠) ، ثم رواية ثانية تقول أن ابنه جرجر كانت امن نصيب أحد الأنصار ، وان الشمساية الاغريقية فضلت أن تلهى بعسها من على نافته فتدق عنقها (١٣١) ، والظاهر

<sup>﴿</sup> ۱۲۵) ﴿ ابن ﴿ الْمَاتِدِ مَرْسَعَةَ الْمَاتَا ، جَ ؟ صَ ٤٤ - ١٤٤ ، المَالِكُيُّ ، إِنْ أَ صَ ١٩٪ \* ﴿ ١٣٦) اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللَّهِ ، الْمُالِكُيّ جَ إِنْ صَ ١١ ، الْمُورِرِي ، المُخطُوطُ ، صَ ١٥ بِ \*

<sup>. (</sup>۱۲۷) نفس الصندو ٠

<sup>(</sup>١.٢٨) أيظر ابن حبر ، الاسسابة ، طبعة ١٩٢٨هـ ، ترجعة عبد الله بن الزبير ، وقام ١٩٢٨ عن المنظورة ، ٢٦٨ عن ٢٠٩ م ١٩٦٥ ، فتح المنزب بين الحقيقة والأسطورة ، مجلة كلية الآداب ، اسكندوية سنه ١٩٦٢ ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عبد الحكم ، ص ۱۸۲ وقارن ابن الأثير ، سنة ۲۱ ، ج ۳ س 12 ، ابن عبد الحكم ، ص ۱۸۲ وقارن ابن الأثير ، سنة ۲۱ ، ج ۳ س 12 ، ابن عبداري ، ج ۱ س ۱۱

<sup>(</sup>۱۳۰) المالکی ، ج ۱ س ۱۱ \*

<sup>(</sup>١٣١) ان عبد تحكم عن ١٨٤ ــ ١٨٥ ان الأثير . سنة ٢٦ ج ٢ من ٤٤ -

وهكذا انتهت معركة عقوبة أو سبيطلة الأولى بانتصار سهل لابن أبي سرح ، فانهزمت القوات الرومية أمام العرب ، وقتل حاكم افريقية وانتحرت ابنته ، ولا يأس من أن تكون ألقت بنفسها من أعلى مدور القلعة ـ التي جورت على ناقة \_ أسفا على والدها وأتبع ابن سعد ذلك بضرب الحصار على مديئة سبيطلة نفسها بعد أن منع المتهزمين من الاعتصام بها و بدلك حرمت المدينة من المدافعين عنها ، وسقطت بسهولة في معركة ثانية ، وغنم العرب فيها غنائم كثيرة أم يعرفوا مثيلا لها في غيرها من المدن (١٣٣٥) ، وكان أكثرها المذهب كما تقول احدى روايات المالكي (١٢٤) ، وأرسل ابن سعد بخبر الفتح مع عبدالله ابن الزبر كما يرجع آلرواة (١٢٥) ، فساد الى المدينة صريعا في أقل من شعبه الرسول وفي حضرة الخليفة وكبار الصحابة (١٢١) ،

وأقام ابن أبي سرح معسكره في الأرض التي بنيت فيها القيروان فيما يعد (١٢٧) ، ومن هناك أخذ يوجه السرايا تضرب في أرجاء افريقية ، فيلفت

<sup>(</sup>۱۳۲۹) انظر بین الکرطیة ، تغریخ افتنساح الاندلس ، طبعة یسیدت ، ص ۳۹ ، آیشی پیرفنسٹل ، تاریخ کسیانیا الاسلامیة و بالفرنسیة ) طبعة ۱۹۵۲ ص ۱۹۵۰ ( عن ینی الکوطیة جریش یلیان ) \*

<sup>(</sup>۱۹۳۹) این دلالو ، سنة ۲۹ ، ج ۲ س ۱۵ ، المویری المنظرت ، س ۱۵ ب و واکار این طاری ۱ ج ۱ س ۱۹ ، والمالکی ، ج ۱ س ۱۷ ) الملک بخطره هندما ینکلم منا هن حصار هرخابت ، وهر پادسد بطیبت المحال سبیطان ، واقد اتی حذا النسا من الاحتلا بال لرطابخ نعی داست افریقیا وان جرجیر هو ملک افریقیة ای منامب قرطابخهٔ ،

ATO UPPLE & S. M. CATES

وه ۱۹ وین عید الفتی ، من ۱۹۵ د الذی بدا بان الله ان حقیة ین نافع مر الله ملد یا گفتنے نے عد وقتل بل عبدالله بن اگریر ، این حفوری ، ج ۱ من ۱۲ ، وضع معا فل ان این عبد انسام بورد روبیة کنری و من ۱۵۱ د الله ) بخیم منها آن لین سعد وجه مروان بن فلسام ای دستن بلابینة ، ومن وقیمائز آن یکون ذلک قد تم نی وقت قال هد انساراب الامر طل وقیمائن کنا بستند من التفامیل، واکثر تاریخ شیفة این شیفتد ، من ۱۳۲ ،

ہا۔) جمال اپن عبد کلیمگم ، می ۱۸۵ و لی عشرین لیگ ) ۔ ۱۸۹ ، اپن عقاری د ج 4 سر ۱۲ ، نگالکی ، ج 14 می ۱۹ – ۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۳۷۹) کیل مقاوی ہے و میں ۱۳۴۰

جنوبا أرض تفصة من بلاد الجريد بم جازت ال مرهاجة (١٣٨) ، كما يلغت حصن الجم على طريق سوسة حيث اجتمعت فلول المنهزمين ، وفتحته صلحا بعد أن ضربت عليه الحصار (١٣٩) ، وانسحب الروم الى الجزيرة \_ وهى شيه الجزيرة الواقعة بين تونس وسوسة \_ التي عرفت باسم جزيرة شريك ، نسبة الى شريك العبسى والد قرة بن شريك والى مصر أيام الوليد بن عبه الملك ، واجتمعوا هناك في مدينة تعرف باقليبية ومنها انسحبوا بحرا الى جزيرة قوسرة (١٤٠) .

### مشتكلة للغائم:

وأتت هذه السرايا بالمغانم الكتير أو الاسلاب واستاقت من المواشي ما تقدر عليه (١٤١) ورأى بطارقة أفريقية ألا قبل لهم بمواجهة السرب فركنوا للى الصلح ورأوا أن يشتروا انسحاب ابن أبي سرح بالمال وتم الاتفاق على أن يدفعوا للعرب جزية منوية بلغت ٣٠٠ ( ثلاثمائة ) قنطار من المنصب (١٤٢) ويورد البلاذري رواية ثانية تقول ان الصلح تم على ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ديسئلا ( الفي النب دينار وخمسمائة ألف دينار ) (١٤٦) وأما ما يتفق عليه الكتاب فهو أن ابن أبي سرح أخرج الحمس من الغنيمة ثم وزع الاخماس الأربعة الباقية على رجاله بمعرفة عمد الله بن عباس وذكان تصيب الراجل ٥٠٠٠

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن عداری ج ۱ ص ۱۲ ، المالکی ، ج ۱ ص ۱۳ ، التویری ، المنطوط س ۱۳ آ ، التجانی (۱۳۸) ابن الأثیر ، سنة ۳۱ ، ج ۳ ص 25 ، النویری المنطوط ، ص ۱۳۹ ، التجانی (۱۳۹) ابن الاحسن : الجم والاجم ) ، ص ۷۷ ، ۵۰ ، وانظر حسین مؤتس ، فتح المغرب ، می ۹۷ وهامش ۳ \*

<sup>(</sup>۱٤٠) انظر البكرى ( ص ٤٥ ) الذى ينقله النجائي ، الرحلة ، ص ١١ ، ١٢ ( وتقول الرواية ان الروم أثاموا بجزيرة قوسرة ال خلافة عبد الملك بن مروان حيثما غزا عبد الملك ابن موان حيثما غزا عبد الملك ابن قطن كل جزر الريقية ) \*

<sup>(</sup>۱۶۱) البلاذري ، ص ۲۳۷ •

<sup>(</sup>۱۶۳) البلادری ، ص ۲۲۷ ، ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۲ ( و کان من شروط المسلم ال ما آسابه المسلمون قبل السلم فهو لهم أما ما أسابوه بعد المسلم ددوه ) ، والمالکی ، ج ۱ می ۱۷ ( حبث یقول انهم وجهوا لابن سعد ۱۰۰ ) مائة قنطار فقط ( ، وقارن خلیفة بن خیاط ، می ۱۷ ( حبث یقول ان امل التصور والمدائن ممالحوا ابن سعد علی مائتی الف دطل ذهبا ) ،

سب ) ۔ (۱۶۳) البلادری ، می ۲۲۷ ، این الأثیر ، سنة ۲۱ ، ج ۳ می ۶۶ ، النویوی ، المنطوط می ۱۲ آ ۰

راق ) دينار ونصيب القارس ٢٠٠٠ ( ثلاثة آلاف ) دينار (١٤١) ٠ مما يتير عجب الكتاب ٠ ونعتقد أن علم الرواية الاخيرة مبالغ قيها . اذ لو سمحتلوجب أن تكون قيمة الفنائم في هذه الحملة حوالي ٤٠ ( أربعين ) مليون دينار . على زعم أن نسبة الفرسان الى الرجالة في جيش ابن سعد السنى بلغ عشرين الفا لم تزد على الربع فقط ـ والمعتقد أنها كانت آكنر ـ أو أن يكون مقدار الفنيمة نصف هذه القيمة أي حوالي عشرين مليونا ، لو كان جيش ابن سعد ببلغ عشرة آلاف رجل فقط ، لمو أخذنا برواية أبن الأثير عن الحملة التي قادها ابن سعد سنة ٢٥ هـ (١٤٥) و وهذه أرقام مباغ فيها من غيرشك فما كان بيكن الحصول عليها من مدينة واحدة أو أثناء حملة واحدة ، فالمعروف أن جزية مصر جميعا ( دون الاسكندرية ) لم تزد في أول الأمر على اثنى عشر عليون دينار ٠

لما عن أصل الرواية المنسوبة إلى الليث بن سعه ، وهي التي تحدد خصيب الراجل بألف دينار والفارس بثلاثة آلاف ، فنرجم الى أن رجلا من حيش أبن سعد توفي في طريق العودة في موضع يعرف بذات الحمام ( ونظن إنها العمام حالية على طريق مرسى مطروح الاسكندرية ) ، « فدفع الى أهله بعد موته ألف ديتار ، (١٤١) • ومع أن الرواة يؤكلون أن الألف دينار كانت سهمه في الغنيمة فأن الأقرب الى الصحة أن يكون ذلك مأل الرجل الخاص ، اللتي حصل عليه من نصيبه في مغانم الجيش وفي مغانمخاصة أخرى تهيأت نه في الفزوة . وأن أصبحابه ردوا هذا المال الى أهله \* ونحن نستند في ذلك الى روايات يوردها ابن عبد الحكم يفهم منها أن الناس كافوا يتاجرون في النعب والتبر ، وأن بعض هذه العمليات التجارية ثم تكن سليمة (١٤٧) . أما عن الثلاثة ألاف دينار رهى سهم الفارس فنظن أنها أتت تتيجة لعملية حسابية . قياسا على ما كان لهذا الرابخ من المآل : فالمعروف في الحرب أن تصبيب الفرس رحده سهمان - هذا ومن الجائز أن يكون الخيال قد لعب دورًا في هذه المبالغة . ء لذ قال غير الليث من مشايخ أهل مصر : في كل دينار وربع ه(۱٤۸) . بمعنی آن انسهم الحقیقی کان ۱۳۵۰ دبنار للراجل و ۳۷۵۰ دينار لنعارس ·

وہ ہا۔ اپن عبد النحکی ، می ۱۸۵ ، تغریع حقیقة بن خیستان ہ ج ۱ می ۱۳۵۰ این الائیر ، سند ۲۳ سے ۳ می دہ ، اپن عداری ، ج ۱ سے ۱۲ ا

<sup>(</sup>۱۵۹) انظر فیما سبق . من ۱۶۹ وهامش ۸۱ ، من ۱۹۰ وه، ۹۹ ۴

١١ ١٨٤ من عبد الحكم عن ١٨٤٠

<sup>(</sup>١٥٧) أنظر ابن عبد الحكو ١٨٤٠ -

والألام بقسي القينان الأ

ويعبر الرواة عن عظم هذه الأموال عندما يفولون أن ابن سعد دهش الآكوام المال النبي كانت توضيع بين يديه ، فسمال الإفارقه : ومن اين لكم هذا ٢٠٠٠ فجعل انسان منهم يدور كالذي يتنمس الشيء حتى وجد زيتونة فجاء بها اليه. فقال من هذأ الورق • قال وكيف ؟ قال أن الروم ليس عندهم زيتون فكأنوا يأتون فيششرون منا الزيت فنأخذ هذا الورق منهم ، (١٤٩) ٠ وعلى كل حال كان ابن سعد على حق عندما-اكتفى بما كان يحمله هو ورجاله من المغالم والأموال ، فوافق على الصلح واتخذ طريق العودة إلى مصر دون أن يترك واليا من قبله على افريقية ، ودون أن يترك بها حامية عربية (١٥٠) \* والظاهر أن المغانم كانت من الكترة بحيث يصمب حملها ، أذ تقول رواية يوردها المالكي ـ ولا نعرف مبلغ صحتها ـ إن أبن سعد كتب إلى تأثبه في مصر ، رمو عقبة بن عامر الجهني لرسل البه المراكب في طرابلس ، وبعسه أن حملت هذه المراكب أثقال الجيش في البحر ، سار ابن سعد وأصحابه الى مصر (١٥١) • ونظن أن ابن سعد خرج من هذه الحملة بنصبيب وافر من المال مها أتار سخط الناس(١٥٢) ، اذ تقول بعض الروايات ال عثمال بن عفال كان قد وعده بخمس الخمس أي خمس نصبيب الخلافة ، وإن مروان أخذ في المدينة من مال افريقية ٥٠ ( خمسين ) ألف دينار كذلك (١٥٣) ، فكانت تلك من المآخذ التي أخذت على عثمان (١٥٤) -

ولقد استغرقت الحملة في أفريقية سنة وشهرين كما تقول الحلى الروايات (١٥٥) و لما كان البلاذري يقول ان الغزوة وقعت في سنة ٢٧هـ وهو التأريخ الذي أخذنا به ـ أو في سنة ٢٨ هـ أو في سنة ٢٩ هـ(١٥٦) ،

<sup>(</sup>۱۶۹) ابن عبد الحکم ، ص ۱۸۵ ، وقارن ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۳ •

<sup>(-</sup> ١٥) ابن عبد الحكم . من ١٨٢ ( ولم يول عليهم أحدا ولم يتخذ بها قيروانا ) .

البلاذری ، من ۲۲۷ ( ولم یول علی افریقیة آحداً ولم یکن لمها یومند قیروان ولا مصر جلمع ) \* (۱۵۱) المالکی ، چ ۱ مس ۱۷ \*

<sup>(</sup>۱۵۲) این عذاری . پ ۱ من ۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن عداری ، ح ۱ من ۱۳ ( عن الطیری ) \*

رده ۱) أنظر ابن الأثبر الذي يلخس الروايات التي نسبت ال عنمان أنه اصلي خيس الريايية لعبد الله بن سعد في هده المرة ، وأنه أعطى خيسا آخر لمروان في غزوة اخرى (أسلنك سنه ٢٦ ج ٢ ص ٤٤) .

<sup>(</sup>۱۵۵) ابن عذاری . ج ۱ ص ۱۳ - ۱۵الکی ، ج ۱ ص ۱۷ ، الاستقصا ، طبعة المار المبيضاء ، ص ۲۶ ، ۱۸ ( سنة وتلائة أنسهر ) \*

<sup>(</sup>١٥٦) أتظر فيما سبق . من ١٥٠ مامش ٨٧ ،

يمكن أن نستنتج أن هذه التواريخ صحيحة جميعها • فيكون خروج عبد الله ابن سعد من مصر قد حدث في أواخر سنة ٢٧ هـ ، واستفرقت الحملة سنة ٢٨ هـ في افريقية (١٥٧) ، وعادت في أوائل سنة ٢٩ هـ •

وتقول بعض الروايات ان مسألة المغنائم والحبس سببت سخطا في جيش سبيطلة العربي على عبد الله بن سعد ، فطالب الناس بعزله عسن قيادتهم ، واستجاب لهم عثمان بن عفان • والظاهر أن عزل عثمان لابن سعد عن قيادة الجيش الافريقي تمنى عزله عن أمرة أفريقية ، وبقاء مصر وحدها له • فبعد عودته الى مصر آلت قيادة قوات افريقية الى عبد الله بن نافع بن عبد القيس أخى عقبة بن نافع • هذا ما يفهم من رواية لابن الاثير — رغم ما يحيط بيا من انفموض الذي يثير الشك في أصالتها ، اذ ترد بصدد التفكين في غزو الاندلس من جهة ألبحر ، على أيام عثمان (١٥٨) • ونحن نعتقد أن عقبة بن نافع بقي مرابطا مع أخيه على حدود المغرب — ان لم يكن النص يقصد عقبة نفسه دون أخيه عبد الله •

## موقعة ذي الصوادي البحرية ، وبداية الفتنة في مصر :

استمر عبد الله بن سعد في نشاطه الحربي وخاصة ضد الروم ، الى نهاية ولايته على مصر ( سنة ٣٦هـ/٦٥٦ م )(١٥٩) ، فلقد أمن حدود مصر الجنوبية بغزو بلاد النوبة ( الأساود ) في سنة ٣١هـ/١٥٦م ، وكانت حملة عنيفة اشترك فيها معاوية بن حديج وفقد احدى عينيه ، وانتهت الى الصلح على أن يدفع النوبة ٣٦٠ ( ثلثمائة وستين ) رأسا ( من العبيد ) في كل سنة (١٦٠) وهو الصلح الذي عرف عند بعض الكتاب باسم صلح البقط (١١١)،

۱۳۲۰) يؤود ذلك ما ينص عليه تاريخ خليفة بن خياط ( ج ۱ ص ۱۳۲ ) من أن قدوم عبد اقد بن الزبير على عثمان بالفتح كان في سنة ۲۸ هـ فعلا ٠

(١٥٨) أنظر ابن الأثير ، أحداث سنة ٢٦ ، ج ٣ من ٥٠٠٠

(۱۰۹) نلاحظ آن الدكتور مؤنس ( فتح العرب للمغرب ، ص ۱۱۰ ) يتكلم عن ركود النتوح وتوقفها عقب عودة عبد الله بن صعد بسبب النتئة آيام عثمان وحدا ليس بعمجيع نائمة المخلافة لم تبدأ الا على أواخر أيام عثمان ، وفي مصر بعد سنة ٢٤ هـ بعد خرر الصبوارى على وجه الدقة ( أنظر ابن الأثير ) أحداث سنة ٣١ ـ ٢٢ ، ج ٣ ص ٥٧ ، وقارن بن عنازى ، ج ١ ص ١٤ وأنظر فيما بعد حيث نناقش هذا الأمر ( ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ) ،

(۱۹۱۱) أنظر مصطفی محمد مسعد ، الاسلام والنوبة فی العصور الوسطی ، ط القامرة (۱۹۱۱ ، ص ۱۹۲ و هم ۲۲ ( حیث تفسیر کلمة البقط فی خطط المقریزی بالعهد Pactum) أو بالضریبة العینیة ) •

ورغم ما تقوله رواية ابن الأثير من عزل عبد الله بن سعد عن أفريقية عقب حملة سبيطلة ـ دون تحديد تاريخ ذلك ـ يذكر عريب بن سعد في مختصره أن عبد الله بن سعد قام بحماة في افريقية سنة ٣٣ هـ/٦٥٣ م ، وذلك بعد أن نقض أهلها العهد (١٦٢) \* ورغم أننا لا نجد ذكرا لهذم الغزوة عند قدامي كتاب المفازي ، الا أنه يمكن أن تكون هذه الغزوة جزءًا من نشباط ابن سعد ضد الروم الذي سبق الغزوة البحرية المشهورة بذي الصواري • ويفهم ذلك من وصف ابن عبد الحكم لهذه الوقعة اذ يقول ان الأسطول الرومي كأن يقصد الإسكندرية (١٦٢) وإن ابن سعد عندما أرسى بشاطئ ذي الصواري ، أرسل نصف رحالة الأسطول سرية ني البر بقيادة بسر بن أبي أرطأة (١٦٤) • وتحن نعتقد أن سرية بسر هذه كانت في انجام الغرب ، وقرينتنا على ذلك أن بسرا كان من أبطال فتوح المغرب كما رأينا(١٩٥٠) ، كما أنه بعد انهزام الأسطول البيزنطي الذي ثارت به الأنواء والعواصف ، ألقت الربح بسفينة القيادة وفيها الامبراطور قسطنطين بن هرقل بصقلية (١٦١) • ويؤيد ما نريد أن ندهب اليه من أن وقعة ذي الصواري كانت ناحية سواحل المغرب وليس منواحل الشبام وآسيا الصغرى (١٦٧) . أنه رغم أن ابن الأثير يسجل أن الإسطول العربي كان عليه معاوية ــ وهذا ما لم يقله ابن عبد الحكم ــ وابن سعد ، فأنه يقول ان سبب الغزوة هو استيلاء العرب على أفريقية ﴿١٦٨). • ولقد سنجل الأستاذ حسن ابراهيم - دون أن يذكر مصدره للأسف - أن هذه الوقعة كانت في ناحية زوارة (١٦٩) ، وزوارة من مدى سواحل طرابلس

<sup>(</sup>۱۹۲۶) آنظر ابن علاری ، ج ۱ می ۱۹ -

و١٦٣) ابن عبد الحكم . سي ١٩١ .

<sup>(</sup>١٦٤) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٠٠

<sup>ً (</sup>۱۲۵) آنظر فیما منبق ، ص ۱۹۸ م

۱۹۹۰) ابن عبد الحكم ، ص ۱۹۱ ، اس الأثير ، أحداث سنة ۳۱ ـ (۳۵) ، ح - ص ۳۵ ، (۱۹۳) ابن عبد الحكم ، ص ۱۹۱ ، السراح بين السرب والبيزنطيين ( سنترنسية ) ، ص ۱۰۲ ،

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ۱۹۸) این الأثیر ، أحداث سنة  $^{\circ}$  ۲۱ –  $^{\circ}$  ۳ س  $^{\circ}$  ۲ س  $^{\circ}$ 

١٦٩١) حسن ابراهيد حسن ، تاريخ الاسلام السياسي والاجتماعي : ت من ٢٦٧ و زيواري .

الغرب غير بعيد من الحدود المتونسية (١٧٠) • وكانت ذو الصوارى آخر الانتصارات التي حققها العرب على أواخر أيام عثمان ، وذلك في سنة ٢٤هم/ ١٥٤ م حسب رواية ابن عبد الحكم عن اللبث بن سعد(١٧١) •

وتعتبر غزوة الصوارى بداية الخلل الحقيقى فى القوات العربية فى مصر ، والانتقاض على عثمان ، فقد صحب عبد الله بن سعد فى هذه الوقعة محمد بن ابى حذيفة ومحمد ابن أبى بكر ، وكانا أول من تكلم و فى أمر عثمان فى هذه الغزوة وأظهراً عيبه وما غير ، وما خالف به أبا بكر وعمر ، ويقولان استعمل عبد الله بن سعد رجسلا كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم تقد أباح دمه ، ونزل القرآن بكفره ، • • (۱۷۲) • والحقيقة أن بعضالروايات الماصة بحملة ابن سعد على سبيطلة تعبر عن عدم رضاء آبناه الصحابة من المهاجرين والانصار عن قيادة ابن سعد لهم ، ولكن الأمر لم يتجاوز المارضة المعارضة خى ذلك الوقت على ما قظن ، أما فى غزوة الصوارى فالظاهر أن المعارضة أخذت ترفع من صوتها ، وأن الخلل بدأ يدب فى صغوف العسرب بشكل يبشر بالقطيعة التامة ويتذر باندلاع شرر الفتنة ، قابن سعد رفض أن يركب ابن أبى حديفة وابن أبى بكر فى مراكبه الرئيسية حتى د ركبا فى مركب ما معهما الا القبط ، فنقوا العدو فكانا أقل المسلمين نكاية وقتالاه ، وانتهى الأمر بأن د فسد النساس بقولهما ، وتكلموا ما لم يكونوا ينطقون به ي (۱۲۲) .

وبمقتل عثمان في أواخر سنة ٣٥ه/٦٥٦ م انفتحت أبواب الفتنة على مصاريعها وكان من الطبيعي أن يكون الإضطراب مركز الخلافة في المشرق أثره على الفتوح • ففي مصر التي آلت الى على ، عزل عبد الله بن سعد بن

<sup>(</sup>۱۷۰) عن زرارة أنظر التجانى ، ص ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، وأنظر شكل ٦ ص ١٥٥ ٠ (١٧١) لقد أغذنا بهلد الرواية رغم ما يقوله بعض الكتاب منسوبا الى الرافسى من أن قا المصوارى وقعت في سنة ٣١ هـ ١ اذ الحقيقة أن ابن سعد كان مشغولا سنة ٣١ هـ عي حرب النوبة ؛ أنظر ابن الأثير ، أحداث سنة ٣١ — (٣٤) ، ج ٣ ص ٥٧ م و دابن الأثير بعد أن يضمها في سنة ٣١ هـ عي وغزوة الأساورة ؛ وهو يقصد الأساود — أي السودان تقريبة ) يتبع ذلك بتسجيل الرواية التي تقول انها حدثت في سنة ٣٤ هـ وأنظر ابن عثارى الذي يتقل ابن الأثير أو من تقل ابن الأثير عنه ؛ ج ١ ص ١٤) .

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن الأثير ، أحداث صنة ٣٦ ، ج ٣ ص ٥٧ ، وقارف فيما سبق ص ١٤٦ ٠ (١٧٣) ابن الأثير ، أحداث سنة ٣٦ ، ج ٣ ص ٥٧ ، وعن احتكار المصريين لصناعة السفن في ذلك الوقت ، واعداد الإسطول المصرى بما يلزعه من المعنات والرجال من صعيد عصر ، انظر شعيرة ، الصراع بن العرب والبيزنطين ( بالقرنسية ) ص ٣٢ ـ ٩٣ .

أبي سرح في سنة ٢٦ه/٦ – ٢٥٧م (١٧٤) ، وسار ألى معاوية في الشام حيث:
مات بعسقلان في نفس هذه السنة (١٧٥) وصارت الولاية الى قيس بن عبادة
الأنصارى ثم الى محمد بن أبي بكر في السية التالية (٣٧ ه/٧ – ٢٥٨م)(١٧٦)،
ولم تستقر الأمور في مصر اذ اضطربت بها العتمانية بقيادة معاوية بن حديج،
ونجح عمرو بن العاص بعونته في استعادة مصر لعاوية ، بعد قتل محمد بن
أبي بكر والتمثيل به في سنة ٣٨ ه/٨ – ٢٥٩م (١٧٧) - واستمرت الغتنة
الى مقتل على وخلوص الأمر تماماً لمعاوية ، وعندثذ عادت الفتوح قوية من
جديد في المشرق وفي المغرب على السواء والحقيقة ان معاوية ترك أمور
المشرق لولاة العراق ووالى البصرة بصفة خاصة بينما اهتم هو بأمر المغرب.
والحرب مع بيزنطة ، بعد أن كان قد هادن منك القسطنطينية ـ أثناء الفتنة ـ

## ب \_ معاوية بن حديج واللقاء الثاني بين العرب والروم :

مع أن عبرو بن العاص عاد الى ولاية مصر من سنة ٣٨ هـ/١٥٥ م الى سنة ٤٤ه / ٢٦٤م ، فلايذكر الكتاب له نشاطا ما في المغرب خلال هذه الفترة ، وعبرو كما نعرف رجل حرب أولا وقبل كل شيء ، حتى أنه كان يقول د ما كنت بشيء أتجر منى بالحرب ، (١٧٨) - ولقد فسر مؤنس قلة نشاط عبرو بكبر سنه ، وانشغاله بأمور المشرق ، وعداء معاوية وخشيته من نشاط ما يقوم به عبرو في افريقية (١٧٩) - ونحن نرى أنه منذ غزوة عبد الله بن سعد في افريقية أصبحت الخلافة تهتم مياشرة بأمر هذه البلاد ، بمعنى أن سلطات والى مصر لم تعد مطلقة على الجيش الافريقي - هذا ما يفهم من رواية ابن والى مصر لم تعد مطلقة على الجيش الافريقي - هذا ما يفهم من رواية ابن عن افريقية ، وترك في عبله عبد الله بن نافع بن عبد القيس (١٨٠) - والظاهر عن افريقية ، وترك في عبله عبد الله بن نافع بن عبد القيس (١٨٠) - والظاهر

<sup>(</sup>۱۷٤) این عداری ج ۱ س ۱۹ \*

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن الآثیر ، اُحداث سنة ۳۱ ، ج ۲ س ۲٤٥ ، وقلون البخاری ، کتا بالتاریخ الکیر ط ، حیدر آباد الدکن ، ۱۳۱۱ ه ، ج ۲ قسم ۱ ( حیث النص عل آنه مات بالرملة فارا من الفتنة ) .

<sup>(</sup>۱۷۱) این عداری ، ج ۱ ص ۱۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷۷) الكندى ، الولاة والقضاة من ٢٦ ، ابن عثاري ، ج ١ مي ١٠٠٠ -

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن عبد الحكم ، من ۱۸۰ •

<sup>(</sup>١٧٩) فتع المترب ، ص ١١١ •

<sup>(</sup>۱۸۰) أظر فيما سبق ص ١٦٢ ومامش ١٥٨ •

أن الام ظل حكذا أيام ولاية عمرو الثانية اذ أن الكتاب يشيرون الى غزوات قام يها العرب في المغرب خلال تلك الفئرة ، ولكنها تنسب الى غير عمرو واشهر أيطال الغزو بعد عبد الله بن سعد هو معاوية بن حديج السكوني (١٨١)، الذي ساعد عمرو بن العاص على استعادة مصر سنة ٣٨ هـ ، والذي يقال انه ولى امرة مصر بعد عبد الله بن عمرو أو بعد غزو افريقية في سنة ٧٤ هـ/ ٢٦٦م (١٨٢) ، أما عن تاريخ غزوته الكبيرة في افريقية فيجعله ابن عبد الحكم، وعنه ينقل المتأخرون ، في سنة ٣٤ هـ/ ٢٥٦ سـ ٢٥٥ م على أيام عثمان (١٨٢) ولقد شك ابن عبد الحكم في صحة هذا التاريخ فقال عن غزوة ٣٤ هـ هذه ولقد شك ابن عبد الحكم في صحة هذا التاريخ فقال عن غزوة ٣٤ هـ هذه في افريقية في سنة ٤٠ هـ/ ٢٠٦ م (١٨٩٤) ورغم في افريقية في سنة ٤٠ هـ/ ٢٠٦ م (١٨٩٠) ورغم أن ابن حديج غزا افريقية ثلاث مرات أو ها في سنة ٤٤ هـ الأنه يجعل الثانية في سنة ٤١ هـ/ ١٥٠ م ، والثالثة وهي اغزوة الكبرى في سنة ٤٥ / ٢٠٠ م ، وهو التاريخ الذي أخذ به خليفة بن خياط ثم الرقيق في سنة ٤٥ / ٢٠٠ م ، وهو التاريخ الذي أخذ به خليفة بن خياط ثم الرقيق في سنة ٥٤ / ٢٠٥ م ، وهو التاريخ الذي أخذ به خليفة بن خياط ثم الرقيق ولبن خلدون (١٨٥) -

وهكذا نجد أمامنا مشكلة تعدد التواريخ ، وهذه الطاهرة تلاحظ أبضا عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى مثل فتح مصر ووقعة القادسية أو اليرموك وتحن تعتقد في وجود أساس من الصحه لهذه التواريخ جميعا وفي عسم اصطناعها و وذلك أنه ينبغي التفرقة بين الرواية التاريخية وتحديد التأريخ :

ورسي مربي مست من مست ، ح را حول ۱۹۹ من ۱۹۹ را مست تبعيل معاوره إن مد المغرب سنة ۱۰ صاء ولائت نبب كلامه من بدر عند للقيروان في نبس السنة ع ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن عبد الحكم ، ص ۱۹۳ ( يلقبه بالكندى ) ، وقارن النويرى الذي يسميه بابن حديج بالخاء وليس بالحاء ؛ المنجلوث ، ص ٦٦ ب ) وطلقه بالكندى ، وكذلك او زخلدون ج ٦ من ١٠٨ ولكنه يلقبه بالمكوني ؛

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر البلاذري ، من ۲۲۸ ( ولى بعد عبد الله بن عمرو لمحة ۵ مبتير ) ، ابن عماري ( ۱۸۲) انظر البلاذري ، من ۲۲۸ ( وليها بعد عزر افريتيه وذلك من سبة ۶۷ مد ) ، وانظر فييا بعد في أول العديل الحاصر بعلية بن دمع ٠

<sup>(</sup>۱۸۲) ابن عبد الحكم، من ۱۹۳، ابن عدارى ، ج ۱ من ۱۹ م ۱۱ (۱۸۵) ابن عبد الحكم ، من ۱۹۵، المالكي ( عن ابن آبي العرب ) ج ۱ من ۱۸ ـ ۲۹ ه وأعشر تاريخ خصفة من حسال ، ج ۱ من ۱۹۳ ـ ۱۹۷ ( حسد مجمل مصاويه إن حديم ني

۱۸۹۱؛ أنظر هُفُه الدواريع في الدان المعرب، من ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۸ على الدوالي وفترس تدريخ حليفة من حديث ، ح ۱ ، س ۱۹۴ ، ابن مسول ، ح ۳ من ۱۰۸ ، واين ابني دينان ( المؤسن في أحدر البرنف، ويونس ، من ۴۶ ) الذي فلاكن المثلاف المؤرخين في على الحديد ،

فالاصطناع شائع في الأولى بغرض خدمة شخص لذرنه أو الترويع لفكرة معينة ، وهذا ما لا يرجى من اصطناع التوقيت أو التصديد ألزمني إلا في مجال ضيق ، وكذلك الأمر بالنسبة لحطا النساخ ، وتعدد التواريخ هنا يعني أحداثا متوالية وتلك طبيعة الحرب التي تعلق بسيرها مصير أقاليم شاسعة وأمم متعددة • وحرب المفرب في ثلك المرحلة كانت أشبه ما نكون بالغزوات السنوية المعروفة بالصوائف ، وهي حرب الثغور ، مما يخشي معه أن تكون أحداث الحملات المختلفة قد اختلطت وتداخل بعضها في بعض ، أو أن تكون قه جمعت كلها في غزة واحدة • وبناء على ذلك وللتوفيق بين علم التواريخ المتعددة ، فأخذ بما قاله إبن عبد الحكم من أن حملة ابن حسديج الأولى في السبب لم يعرفها كلير من الناس ؛ وربما كان مقتل معبد بن العباس في افريقية سنة ٣٥ هـ (١٨٦) أثناها • أما عن حبلتي سنة ٤٠ هـ وسنة ٤١ هـ فنرى أنهما حملة واحدة ، اذ يجوز أن تكون قد بدأت في أواخر السنة الاولى وانتهت في بداية الثانية • ونظراً لان هذا الوقت يعني بداية استقرار أمور الدولة لمعاوية ، فليس من المحتمل أن تكون غزوة أبن حديج الكبرى قد وقمت فِيه • وعلى ذلك يحق تنا أن ناخذ بالتاريخ الذي حدد، خليفة بن خياط ثم الرقيق والذي أخذ به ابن عداري والمالكي لتحديد وقت هذه الحملة ، وهو سنة ٤٥ه / ١٦٥م (١٨٧) ، وذلك بعد وفاة عمرو بن العاص ٠

أما عن اللوافع ألتى أدت الى قيام ابن حديج بعملته على افريقية فهى، كما ترد عند الطبرى وآلرقيق (كما ينقله ابن عدارى) وابن الأثير ومن ينقل عنهم ، وثبيقة الصلة بحملة عبد الله بن سعد مثلها في ذلك مثل وقعسمة الصوارى وبينهم من تلك الرواية أن ملك الروم هالته الضريبة العظيمة إلتي دفعها أهل افريقية للعرب من فارسل الى أهلها قائدا ( بطريقا ) و وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون ، فنزل البطريق قرطاجنة ، وجمع أهل

<sup>(</sup>۱۸۱) این الآلیر ، سوادت سنة ۲۵ ، ج ۳ ص ۹۹ \*

<sup>(</sup>۱۸۷) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۱ ص ۱۹۲ ، ابن عثالی ج ۱ ص ۱۹ – ۱۷ ، المالتی ج ۱ ص ۱۹ - ۱۷ ، المالتی ج ۱ ص ۱۷ - ونشیر هنا الی آن النص الذی نشره پرولنسال لاحه معاصری ابن عثاری ، وهو عبد الله بن صالح بن عبد الحلیم ، لا بذکر تماریة بن حدیج حملات فی الخرب ، ولا یذکر له الا غزوة فی صقلیة ، ولکنه پین آن معاویة ولاد افریقیة بعد عام الجماعة ( سنة میلاد.) در انظر صحیفة المهد المصری فی مدرید ، صنة ۱۹۵۵ و ص ۲۰۷ عن شخصیة صاحب النص ، ص ۲۱۸ عن ابن حدیج ) ،

افريقية وأخبرهم بها أمره الملك من الامال ورفض أهل افريقية أن يجيبوا الملك به كما تقول الرواية وقالوا: « نحن نؤدى ماكان يؤخذ منا وقد كان ينبغى له أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا ه (١٨٩) وترتب على ذلك اضطراب افريقية واشتمال نيران الفتنة بها ، مما دعا بعض قوادها الى الاستنسجاد بالعرب ومع أن ابن عبد الحكم والبلاذرى لا يشيران الى هذا الأمر فان مسألة الحاح الدولة البيزنطية في زيادة الضريبة على أهل الولاية بعد ما أخذه العرب منها معقولة ، وكذلك مسألة استنجاد أهل البلاد في صراعهم الداخل بالعرب مقبولة هي الأخرى ، كما سيحدث ني فتح الاندلس عندما اتخذ أبناء الملك القوطى غيطشة جاز بالعرب ضد المنتصب لذريق (١٩٠١) أما ما يؤخذ على هذه فلرواية ، فهو تحديدها زمن عودة الروم الى الخريقية ومطالبتهم بالأموال عقب انسحاب ابن سعد مباشرة و ونعتقد أن هذا غير صحيح : فابن عذارى ينص على أن أهل افريقية تقضوا المهد سنة ٣٣ هـ/١٥٣ - ١٥٤ م (١٩٠١) ، وابن الأثير يجعل حملة ابن حديج تحت عنوان « ذكر انتقاض افريقية وفتحها ثانية ، (١٩٠١) ،

ولما كانت الروايات تقول ان ابن حديج له حملة في سنة ٣٤ ه/٢٥٢ ـ ٦٥٥ م . كان ذلك اثباتا للتاريخ الذي يحدده ابن عداري والمعقول فعلا إن يكون الروم قد عادوا الى افريقية على أواخر أيام عثمان ، في الوقت الذي دبروا فيه حملة ذي الصواري بقصد مفاجأة الاسكندرية ، وزبما كأنوا على علم بأزمة الخلافة واضطراب المنسرق العربي في ذلك الوقت (١٩٣)

بناء على ما تقدم تكون افريقية قد بقيت منقطعة عن الروم وفية بالعهد المعرب الى سنة ٣٣ هـ • فبعد مقتل جرجير فام بأمر الولاية أحد القواد الذى يطلق عليه اسم حباحبه أو جناحه (١٩٤٤) ، وهو تحريف لاسم جناديه أو

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن الأثير ، تُحدان سنة ٢٦ ، ج ٢ ص دة ، الطبرى ( فخاتر العرب ) ، سنة ٢٧ ج ت د د الطبرى ( فخاتر العرب ) ، سنة ٢٧ ج ت ت د ص ٦٦ م

<sup>(</sup>١٨٩) تعين الصندر ٢

<sup>(</sup>۱۹۰) اسٹر لیفی پروسسال ، تربخ اسباب الاسلامیة ( بالفرنسیه ) می ۱۹ برهامُش ۱ (۱۹۱) البیان للغرب ، ح ۱ می ۱۶ م

<sup>(</sup>١٩٢) ابن الأثير ، سنة ٢٦ ء ج ٣ من 33 -

<sup>(</sup>۱۹۳) قارن مؤنس ، ص ۱۹۳ ( الذي يذكر نقلا عن ديل (Diehl) ان السموده البيزنطية او كانت على نيء من الفوة الاستعادت افريقية بسهولة ) ا

<sup>(</sup>۱۹۹۶) انظر ابن عسداری ، ج ۱ سی ۱۹ ـ ۱۷ و سیاسه ) ، التسبویری ، ص ۱۳ و حداجة : ۱ .

جناديوس (Gennadius) (١٩٥) الذي ظل قابضًا على تاصية الأمور الي أن تهيأت الفرصة لمنك الروم فأرسل إلى افريقية قائدًا من لدنه يسميه الرقيق أوليمه (١٩٠١) . وربما كان تحريفاً لاسم . الوترة (Eluthère) (١٩٧) . والظاهر أن بعض أعل البلاد انضم الى جانب هذا الاخير ، فقام صراع بين القائدين وأتباعهما انتهى بانهزام أوليمة وطرده من البلاد(١٩٨) ، ولكن الأمور لم تستقر لجناديوس اذ قام ضده قائد يسميه الرقيق الإطريون (١٩٩) ٠ ولما وجد جناديوس أنه لا يستطيع الصمود أمام خصومه ، لجأ الى الاستنجاد بالعرب ، فسنار الى معاوية بالشنام وشرح له أحوال افريقية وعظم له خيراتها وسمهل له أمر فتحها ٠ وقرر معاوية أن يسير حملة الى افريقية وعهد بقيادتها الى معاوية بن حديم • والظاهر أن معاوية سبر قوات أهل الشبام مع القبائد الرومي نحو مصر ، كما يفهم من ابن الأثير الذي يقول ان معاوية سبر مع الرومي معاوية بن حديج (٣٠٠) • وربما أتخذ ابن حذيج الاسكندرية قاعائة التعبئة قواته واعداد عدته ، فذلك ما يمكن أن يفهم من رواية الطبري التي ينقلها أين عداري ، والتي تقول ان أبن حديج سأر الي الاسكندرية فاستعمل عليها القائد الرومي جناديوس (٢٠١) • والاقرب الى الصحة أن يكونجناديوس مات في الاسكندرية كما يقول أبن الأثار (٢٠٢) .

وخرج ابن حديج من الاسكندرية بجيشه الذي بلغ عشرة آلاف رجل (٢٠٣)، و بصحبته عدد من المهاجرين والأنصار من أبنائهم ممن كانت لهم خبرة بالحرب في افريقية ، ومع أن ابن عبد الحكم لا يذكر من هؤلا الا عبد الملك بنمروان، وسليمان بن يسار الذي تنسب اليه بعض الروايات عن الحملة ، وجبلة بن

Le Berbérie et l'Orient. p. 30.

<sup>(</sup>۱۹۵) آنظر جورج عارسیه

۱۹۹۰) ابن عداری ( ینقل الرقیق ) ج ۱ س ۱۷ ، النویری المنظوط ، س ۲۹ پ ۱۹۹۰) ابن عداری ( ینقل الرقیق ) ج ۱ س ۱۷ ، النویری المنظوط ، س ۲۹ پ G. Marçais, Le Berbérie et l'Orient., p. 30

<sup>(</sup>۱۹۸) این عقاری ، چ ۱ مس ۱۷ ۳

<sup>(</sup>۱۹۹۱) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۱۷ ، وقارن النویری ، المغطوط، ، ص ۱۷ ، ز الأطریون أو الأطیلون ) وربعا كان المقصود لمربطبون (Aretion) ، مثل حاكم ببت المقدس عنه الفتح العربی ، انظر الباز العربنی ، مصر البیزنطیة ، ص ۲۰۷ \*\*

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير ، سنة ٢٦ ، ج ٦ س ١٥ ، التوبري ، المخطوط ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲۰۱) این عثاری . ج ۱ ص ۲۹ \*

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن الأثير ، أسدات سنة ٢٦ ، ج ٢ س ٤٥ ، التويري ، المتطرط، من ١٦٠ أ -

<sup>(</sup>۲۰۳) این عقاری دج ۱ می ۱۹ \*

عمرو آلأنصاری (۲۰۴) ، فآننا نجد أيضا عند غيره من المتأخرين ذكرا لعبد الله بن عمر ، وعبسد الله بن السربير ، ويحيى بن الحكم(۲۰۰) ، وحنش الصنعانی (۲۰۲) والأكدر بن حمام اللخمی ، وكريب بن أبرهة بن الصباح ، وخالد بن ثابت النقفی ، وأشارف من جند مصر (۲۰۷) .

ونحن نشك في أن يكون ابن عبر وابن الزبير بصغة خاصة قد اشتركا في حدّه الغزوة أذ لم يذكرهما ابن عبد العكم ، وربما كانت قصة اشتراكهما فيها من صنع الزبيريين ، وربما كانت صدى من أصداء ، غزوة العبادلة ، حقيقة أن معاوية كان يرغم ابن الزبير وابن عمر وابن عباس على الاشتراك في بعض غزواته ، كما حدث عندما سيرهم مع ابنه يزيد تغزو القسطنطينية سنة ٤٩هم/١٦٦٩م (٢٠٨) ، ولكنه يظن أنه فعل ذلك عندما استشعر خطرهم عليه ، وعندما كانت الحملات قريبة من رقابته ، فبعد الغتنة استقر عظماء أبناء المهاجرين والأنصار هؤلاء في الحجاز يتربصون بالأمويين ، ويحاولون أبناء المهاجرين والأنصار هؤلاء في الحجاز يتربصون بالأمويين ، ويحاولون استرجاع ما كان لهم ولمسدينة الرسول من سسطان مفقود ، بينما كانت العصبية \_ وهي أبرز ما تكون في الجيش \_ لبني أمية وانصارهم من أهل الشام ، هذا ما يحدونا ال الشك في مشاركتهم في تلك الغزوة ،

ومهما يكن من أمر فقد سار ابن حديج بقواته عبر برقة وطرابلس . ولا شأف في أن سُلطان العرب كان قد توطد فيهما اذ لا تذكر النصوص عمليات عسكرية هناك و نعتقد أو الحامية العربية آلتي كانت مرابطة في برقة وعلى رأسها ابنا نافع بن عبد القيس الفهرى ، عقبة وعبد الله ، انضمت الى ابن حديج الذى استفاد من خبرة رجالها ومعرفتيم بطبيعة الحسرب في تلك الاقاليم (٢٠٩) ـ كما حدث في حملة سبيطلة ، وانتهى المطاف الى قرب الموضع الذى نزل فيه عبد الله بن سعد ( سنة ٢٨ هـ ) في منطقة فمونية .

۱۹۳ عند الحكم ، ص ۱۹۳ ، ودارن تاريخ حضمة بن خيات ، ح ۱ ص ۱۹۳ .
 ۱ حيث الاشارة الى أنه معاوية هو الدى أمر مروان بى الحكم بتسبير ابنه عبد الملك على بست المشايئة الى علاد المغرب ، وإن كان بجعل ذلك في سنة ده هـ ) .

<sup>(</sup>۲۰۵) این عقاری د ج ۱ اصل ۱۹۱۱ وقارق المالکی ، حس ۱۸ ، النویری ، المخطوط . مے ۱۹۷ : - این د د

<sup>(</sup>۲۰۱) این عداری ، ح ۱ می ۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲۰۷۱) انظر ۱۱۱کی ، ج ۱ ص ۱۸ ، التویری ، المخطوط ، ص ۹۷ ز ۰

<sup>(</sup>٢٠٨) أنظر ابن الأثير ، أحداث سنة ٤٩ ، ج ٣ من ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢٠٩) أنظر فيما بعد من ١٧٦ ( عن غزوات عُقبة في صحراوات طراطس وأفرطية ) ٠

غَرِبِيها (٢١٠) • وحينما وصل ابن حبديج كان الاضطراب في افريقيب فد بلغ أوجه كما تقول النصوص (٢١١) .

وتذكر الروايات أن الأسطول البيزنطي كان قد أنزل حملة بقيادة أحد البطارقة واسمه نقفور (Néciphore) في الساحل (٢١٢) ، وهي المنطقة الواقعة فيما بين سفاقس وسوسة - وسميت بالساحل لكثافة غابات الزيتون فيها ، التي ترى من داخل البلاد وكأن سوادها ساحل البحر (٢١٢) .ونحن لا ندرف ان كانت نقفور قد وصلت الى الساحل قبل أو بعد وصول ابن حديج؛ وربها كان الأقرب إلى الصبحة أنها أرسبت عقب وصوله • يفهم ذلك من الروايات التي تقول أن ابن حديج بدأ باتخاذ معسكر له في موضع القيروان الى جانب حبل القرن (٢١٤) وإن معاوية بن حديج هو الذي أعطى للجبل هذا الاسم عندما قال الصبحابه : و اذهبوا بنا إلى هذا القرن ، ، كما عرف هذا الجبل ياسم مطور أيضًا: لهطول الأمطار عليه عندما بلغه ابن حديج(٢١٥) .

وبعد أن استُقر معاوية في مغشكره أخذ يُوجه الشرايا ، وتمكن من فتح عدد من الحصون كما حصل على غنائم عظيمة (٢١٦) • ويناء على ذلك فالظاهر أن الأسطول البيزنطى كان يقصه مهاجمة المسكر العربي عناسا نزل منطقة الساحل في سوسة ، أذ المعروف أن سوسة من ميناء القيروان (٣١٧) • وتفتقد أن الروايات العربية تبالغ عندما تقول أن جيش تقفور كأن يبلغ ٣٠ ( ثلاثيل ) الف مقاتل ، وذلك أن مُعاوية بن حديج لم يتكلف مشقة المسير بنفسته للقاء

<sup>(</sup>١٤٠) اين عبد النحكم ، ص ١٩٣ ( الكلمة عنا تي شكل تونية لم يصححها الناشر )... ابن الأثيرات أحداث سيبّة ٢٦ ٪ ج ١ إسى ١٥ ، النويري و المنظوط ، مي ١٦٧ -

رَ (٢١٦) ابن الأثير ، أحداث سنة ٢٦ ج ١ س ١٥ ( كانت نارا تضطرم ) ، النويري ، س ۱۷ ا . این عذاری . ج ۱ ص ۱۷ ز کانت حربا کلها ؛ ۳

<sup>(</sup>۲۱۲) این عقاری ، ج ۱ می ۱۹ ( تقنور منسا مکتوبة فی شکل نیغور ، و کذلك فی (انویری المخطوط ، ص ۱۷ ب ۰

<sup>(</sup>٢١٣) أنظر التجاني ، ص ٦٦ \*

<sup>(</sup>٢١٤) ابن عبد الحكم ، ١٩٣٠ "

<sup>(</sup>۲۱۰) خُلَیْغة بن خیاف ، ج ۱ ص ۱۹۲ ، ابن عقاری ، ج ۱ ضُ ها ، النویری . المُعَلَّرِطُ ۽ ص ٦٧ \*

<sup>(</sup>٢١٦) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٣ ٠

<sup>(</sup>٧١٧) يُنظِي إبن جوقلي ، صدر ٧٤ ﴿ وص من القيروان على مرحلة ﴾ ، وأنظر البكرى . ص ۲۲ ( على بعد ۲۶ میلا من القبروان ) ، وقارن النوبوی ، می ۱۳ آ اللتی پقول ان تقدود نزل على ساحل البحر بستطيرية ٠

تنك القوة الكبيرة يل أرسل اليها بعض قواته • وما آن دأى الروم القوة العربية حتى انهزموا الى مراكبهم دون قتال (٢١٨) • وهنساك روايات تنسب فخر هذا الانتصار الى عبد الله بن الزبير ، وتجعل منه يطلا أسطوريا كما كان فى فتح سبيطلة • فلقد خرج ابن الزبير من معسكر ابن حديج فى جيش كثيف وسار فى اتجاء سوسة ،ونزل فى موضع استراتيجى مرتفع على بعد كثيف وسار فى اتجاء سوسة ،ونزل فى موضع أستراتيجى مرتفع على بعد فى المراكب نزل ابن الزبير بأصحابه على المدينة • وبعد أن انهزم نقفور ورجاله فى المراكب نزل ابن الزبير بأصحابه على الصلاة مع أصحابه والروم يتعجبون العدو كان بسرأى منه فانه أقبل على الصلاة مع أصحابه والروم يتعجبون من هذه الجرأة • وعندما فكروا فى اغتنام الفرصة ، د فاخرجوا اليه جمعا منهم كثيرا من كماتهم رجالا وركبانا ، ، ظل البطل مقبلا على صلاته لا يهوله أمر العدو حتى قضى الصلاة ثم ركن وحمل على الروم بمن معه فانكشفوا منهزمين (٢١٤) •

وأتبع ابن حديج ذلك النصر بتحقيق انتصار آخر فاستولى على قلمة جلولا الحصينة ، على مسيرة ٢٤ (أربعة وعشرين) ميلا من القيروان (٢١) ولقد ضرب آبن حديج الحصار على الحصن البيزنطى الذي يعتبر من أهم حبون خط الدفاع الثاني لولاية أفريقية (٢٢١) دون طائل ، واستمر القتال مدة ، ولحق برجال آبن حديج كثير من الخسائر « فقد جرح عامة أصحابه ، وقتل منهم » (٢٢٢) ، وبعد الأي سقطت جلولاء وحصل ابن حديج منها على كثير من الفنيمة والسبي (٢٢٣) ، وتجعل الروايات العربيسة لسقوط جلولاء قصة ينسج الخيال كثيرا من خيوطها ، وبطل القصة هو عبد الملك بن مروان قصة ينسج الخيال كثيرا من خيوطها ، وبطل القصة هو عبد الملك بن مروان وطرابلس وسبيطلة ، فعبد الملك خرج الى جلولاء في ألف رجل فلم يصنع وطرابلس وسبيطلة ، فعبد الملك خرج الى جلولاء في ألف رجل فلم يصنع شيئا ، وعند عودته تهدم جزء من سور الخصين فأثار غبارا شديدا ، فظن

<sup>(</sup>۲۱۸) این الأثیر ، سنة ۲۱ ، ج ۳ می د؛ -

 <sup>(</sup>۲۱۹) انظر البكری ، ص ۲۶ ـ ۳۵ ، ابن عذاری ، ج ۱ می ۱۱ ، التجانی ، الرحالة ،
 من ۲۲ .

<sup>(</sup>۲۲۰) عن جلولاء أنظر البكري ، ص ۳۱ ٠

<sup>(</sup>۲۲۱) انظر ہے : مرسیه ، ص ۲۱ ، جولیان ،

Hist. de l'Afrique du Nord, p. 319.

<sup>(</sup>٣٣٣) أخطر أبن عبد المحكم ، من ١٩٣٠ •

<sup>(</sup>۲۲۳) تقسی المستدر ۰

عبد الملك أو العدو يتعقبهم فكر مع جماعة من أصحابه فرأى الحائط قد وقع ، فدخل المدينة بغير خيل ولا رجال (٢٢٤) .

وكان من العلبيمي أن يحصل آبن حديج ، الذي استقر في معسكرمواخذ يوجه سراياه نعو سوسه وجلولا ، على مغانم كثيرة ، والعقيقة أن يعض الروايات تقول أنه وجه سراياه كذلك في اتجاه بنزرت (٢٣٥) ، كما تقول زواية أنه تم فتيح جزيرة جربة في ذلك الوقت ، على يدى الصحابي رويفع بن ثابت الانصاري (دفين برقة ) ، الذي ولاه ابن حديج طرابلس سنة ٤٦ ه نقام بغزونه هذه سنة ٤٧ هـ/٢٦٧ م (٢٢٦) ، كما سير حملة إلى صقلية (٢٢٧) حيث أقام المسلمون شهرا بقيادة عبد الله بن قيس ، « وعادوا إلى افريقية بغنائم تثيرة ورقيق وأصنام منظرمة بالجرهر ، (٢٣٨) وقسمت الغنيمة وأخرج الحسس للخليفة ، ووزعت الاخماس الاربعة على الرجار فأصاب الراجل ٢٠٠٠ (مائتي) دينار ، وكان نصيب الفارس ٢٠٠٠ ( ستمائة ) دينار بحساب أن للفرس وكانت غنائم حملة جلولاه س مثلها مثل مغانم سبيطلة ـ سببا في منازعات في المسكر ، أذ أراد أفراد السرية التي فتحتها أن تكون غنيمتها وسبيها لهم وحدهم دون بقية المسكر ، حتى أن ابن حديج اضطر الى مخاطبة الخليفة في وحدهم دون بقية المسكر ، حتى أن ابن حديج اضطر الى مخاطبة الخليفة في

(۹۲۶) انظر ابن عبدالجكم ، ص ۱۹۲ ، خليفة بن خياط ، ج ۱ ص ۱۹۲ ، البكرى ، ص ۲۲ ، وقارن ابن عذارى ، ج ۱ ص ۱۷ ، المالكي ، ج ۱ ص ۱۸ ، النويرى ، ص ۱۷ ب ومنا تقول الرواية أن ابن حديج كان يقاتلهم اتناه النهساد ثم ينصرف الى عمكره ( قارن مسيطلة ) ، وان اكتشاف تهدم السود كان مسادفة ، أم نسى عبد الملك قوسا له مطفا في منجرى قرب الحصن فلما عاد لياضفه وجد جانب السود قد انهدم

(۲۲۵) المالكي ، ج ١ ص ١٩ ( تقول دواية للألكي ان حملة يُنزرت وقعت في سنة ٥٠ هـ ، وريسة كان هنا موضعها الصحيح ) ٠

(۲۷٦) انظر التجانی ، الرسلة ، ص ۱۲۵ ، وقارن تاریخ خلیفة ین خیلف ، ج ۱ ص ۱۹۳ و سیت ذکر غزو رویفع الاطاباس ودخوله افریقیة ثم انصرافه فی نفس سنة ۶۷ ص ۱۹۳ و مین رویفع وقبره فی برقة أنظر البکری ، ص ۵ ، المسالکی ، ج ۱ ص ۵۳ ، والسسائی ، الرحلة ، مختوط طرابلس ، ج ۱ ص ۸۱ ) ،

(۲۳۷) انظر ابن عقاری ، ج ۱ س ۱۱ – ۱۷ و سیت بنقل ابن عقاری هنا عن مختصر عرب للطبری ) و س ۱۸ وحیث بجمل تلك الفزوة وحدها تی سنة ۴۱ هـ وذلك نقلا عن البلافتری ) ، قارل مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، س ۱۳۱ و سیت یرجح آن یكون الخصیود سنة ۴۲ هـ ) .

<sup>(</sup>۲۲۸) آبن عقاری ہے 1 میں ۱۷ ہ التریزی ، المتعلوط ، می ۱۸  $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{16}$   $1^{1$ 

ذلك ، فرد معاوية بن أبي سفيان : أن العسكر ردء للسرية » (٢٣٠) والظاهر آن ابن حديج آراد أن يسترضى رجاله فجعل لهم نصيبا أكثر مما يستحقون اذ نفلهم و التصف بعد الحمس و . ونظن أن المقصود بذلك أنه وهبهم نصف الخمس المخصص للخلافة . ورضي الناس بذلك ومن جملتهم بعض الصبحابة الأجبلة بن عمرو الأنصاري الذي أبي (٢٣١) .

وهكذا انتهت حملة معاوية بن حديج بطرد القوات البيرنطية من ساحل سوسةً وستُوط أهم خصول الدفاع الثاني في أفريقية وهو حصن جلولاً . و نشر ابن حديج سراياه في البلاد «فسكن الناس وأطاعوا وعاد ألى مصر «(٢٣٢) محملا بالمفائم والسبي - ويقدر ابن الأثير أعمال ابن حديج في افريقية تقديرا عظيما يعبر عن أنه أقر ، السلام العربي ، في البلاد ، فيقول : ، ثم لم يزل أهل أفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم الى زمان هشام بن عبدالملك ٠٠٠ . (٣٣٣) • ومَعَ أن مقالة أبنَ الأثير هذه تَحْوَى في ثناياهما كثيرا منالمبالغة ـــــ كما سنرى فيما بعد ـ اذ أن ابن حديج رجع ولم ينرك واليا ولا حامية عربية في افريقية ، بل ولم يعقد اتفاقا ما مع أهل البلاد ، تماما كما فعل عبد الله ابن سعد بن أبي سرح (٢٣٤) • فأنها تعبّر عن أهمية هذه الحملة • وتتلخص تلك الأصبية في أنَ بلاد آفريقية أصبحت أرضا مألوفة بالنسبة للعرب ولم تعد ارضا مخوفة و غادرة مندور بها ، كما كان الحال من قبل \* وأكثر من هذا فانها أصبحت بالنسبة للعرب أرض المفانع والأسلاب والسبيء أرض أكوام الورق وقناطير الذهب والسبايا الجميلات ، التي ينبغي أن تكون جمعا من أقصاها الى أقصاها \_ وليس أطرافها الشرقية فقط \_ أرض العروبة والاسلام. وهذا ما سيقع على عاتق رجال جديرين بالقيام بمثل هذه الأعمال الجليلة ، من أهل الحرب. والادارة • وأول هؤلاء وأشهرهم هو عقبة بن نافع الغهري •

پر ۲۲ یا این بیند 🔾 مین ۱۹۲ 🕶

إلالا؟) أنظر نقس المصادر \*

روہ ہو جسر سبہ حسم (۲۳۲) ابن الأثير ، أحداث سنة ۲۲ . ج ۲ من ده -

<sup>(</sup>٣٣٣) نفس المصحر \* (٣٣٤) أنظر فيما سبق من ١٦١ وهامش ١٥٠ . من ١٦٨ و ها ١٨٩ •

### الفصلالثاني

# الاستقار والفتح الدائم

( - 0 - 0 PA - 747 - 747 - 7

# عِقبَه بن سَنافع

#### الترابط الأول في المغرب:

رجع معاوية بن حديج الى مصر سنة ٤٧ هـ/١٦٣ م على ما تقن : فرغم أن أجدا من اكتاب لا يشير الى تاريخ عودته فهناك رواية تقول أن معاوية بن أبى بسغيان ولاه مصر فى تلك السنة (١) • ومع أن حدًا ليس بصحيح اذ أن الذى ولى مصر فى سنة ٤٧ هـ هو مسلمة بن مخلد (٢) ، فتحن نرى أن تلك الرواية تعنى نجاح حملة آبن حديج على افريقية ، وأن فكرة ولايته مصر فى تلك السنة تعنى مكافأته أو تقدير الخليفة لذلك النجاح • وحكذا اذا تركنا النص جانبا أمكننا الاستفادة من التاريخ كتوقيت لعودة ابن حديج مبس افريقية (٣) • ورغم النجاح الذى حققه العرب فى المغرب حتى ذلك الحين ، افريقية (٣) • ورغم النجاح الذى حققه العرب فى المغرب حتى ذلك الحين ، المنظيات الحربية التي قاموا بها لم تكن سوى غارات بسيدة المسدى ، الى جانب المهن على نشر الاسلام وطلب الاستشهاد • أما عن الحملة التالية التي قادها على نشر الاسلام وطلب الاستشهاد • أما عن الحملة التالية التي قادها لمن نافع فكانت لها نتائج مختلفة ، وذلك أن عقبة رسم لنفشه بزنامجا لغمل يرمى الى تحقيق أعداف أبعد من كل أعداف سابقيه . وتنلخص خطته لغمل يرمى الى تحقيق أعداف أبعد من كل أعداف سابقيه . وتنلخص خطته

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأثير ، أحداث سنة ١٧ - ح ٣ ص ٢٣٠ ، ابن عقاري ، ج ١ ص ١٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) روایة الکندی می آوئق الروایات فیما پنملق بالحولیات الحدریة و آنظر الولاة واقتضاة می ۳۸ ) •

 <sup>(</sup>٣) قارن مؤسس ، من ١٣٧ ، الذي بعيرض إن أعقبة بدا غزار افريشة مبئة ١٩ هـ ،
 فيكون ابن حديج قد رحم الي عصر في أوائل سنة ٤٨ هـ ٠

اولا في تبيت أفدام العرب في المغرب سرعدًا وسيلة من أجل تحقيق الهدف الثاني من وهو خايه من وهو ندم الاسلام والا يعبد في الارض سوى الله و وهكذا يظهر عقبة بن نافع بمظهر المجاهد العربي النموذجي : فهو المحارب العابد ، والحرب هي الجهاد الأصفر والعبادة هي الجهاد الآكبر م جهاد النفس .

وكان اختيار معاوية بن أبى سنيان لعقبة بن نافع لولاية حرب افريقية وضعاً للشيء في موضعه الصحيح • فعقبة من أوائل جند افريقية أذ دخل برقة عير بن العاص سنة ٢٧ هـ ٢٤ ـ ١٤٤ م وظل مرابطاً عناك منذ ذلك الوقت • وخلال اقامته آلتي بلغت حوالي ربع قرن من آلزمان في هسينا الثغر ، كان عقبة بن نآفع دائب الجد والاجتهاد في العمل على توطيه قواعه العروبة والاسلام • والحقيقة أنه ينسب الى عقبة القيام بكثير من الفتوحات والغزوات ، كما تجعل الروايات منه بطلا أسطوريا في بعض الأحيان ، وقطبا عارفا في بعض الأحيان ، وقطبا

#### ١ -- غزوات عقبة في صحراوات طرابلس وافريقية :

دخل عقبة المغرب مع ابن خالته عبرو(ئ) ، وكان في ذلك الوقت في بداية مراحل الشباب ، في حدود الرابعة عشرة من عبره(٩) ، ولهذا السبب راينا أنه ربعا كان في صحبة والده نافع بن عبد القيس الذي سار لحرب النوبة مع عبد الله بن سعد ، وأنه ربعا دخيل برقة عن طريق الصعيد أو الفيوم (١) ، ويتفق جميع الكتاب على أو عقبة \_ وهو في هذه السن المبكرة فتع كل البلاد ما بين برقة وزويلة فأصبحت جميعا للاسلام (٧) ، ولكننا نخشى أن يكون الأمر قد اختلط على الرواة فمزجوا بين أحداث هذا الوقت للبكر وما قام به عقبة فيما بعد ، وهذا مالاحظه مؤنس بصدد رواية البلاذري التي تتكلم عن تنظيم عقبة للضرائب في تلك الإقاليم (٨) ، وبقي عقبة في برقة مجاهدا بعد عودة عمرو الى مصر ، وعندما ساز عبد الله بن سعد الى افريقية سنة ٢٧ هـ (نضم اليه عقبة (٩) ، وتكننا لا تعرف الدور الذي قام به افريقية سنة ٢٧ هـ (نضم اليه عقبة (٩) ، وتكننا لا تعرف الدور الذي قام به

<sup>(5)</sup> أنشر ابن الأثير . سنة ٤١ ج ٣ ص ٣١٣ ، تربح خليقة بن خماط ، ج ١ ص ١٨٩ -

<sup>(</sup>۵) يقول!بن عفاري ( ح ۱ س ۱۹ ) أن عقبة ولد فبل وبنة الرسول بسنة واحدة ٠

<sup>(</sup>٦) أنظر فيم سبق (عن فتع برقة وفزان ) . س ١٣٥ - إ

<sup>(</sup>٧) أنظر فيها صبق ، ص ١٣٦ •

<sup>(</sup>٨) أنظر مؤنس ، ص ١٣٤ ، وقسما سنتي ، عن ١٣٦ -

<sup>(</sup>٩) أنظر فيما صبق ، ص ١٥٠ ج

فى تلك الغزوة · وبعد عزل عبد الله بن سعد عن قيادة جند افريقية سنه ٢٩ هـ ، آلت هذه القيادة الى عبد الله بن نافع أخى عقبة (١٠) : والظامن أن عقبة بقى مع أخيه مرابطا فى افريقية ، أن لم يكن المقصود بذلك هو عقبة نفسه · ومنذ ذلك الحين والى سنة ٤١ هـ/ ٦٦١ م ، لا يذكر الكتاب شيئا عن عقبة ونظن أنه • كان مقيما ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمر • كما تفول الرواية التى يأخذ بها ابن الاثهر (١١) ·

ففى سنة ٤١ هـ بعث عبرو بن العاص ـ بعد أن آلت اليه ولاية مصر من جديد ـ جيشا على رأسه عقبة لغزو لواته فهزمهم أكثر من مرة فى نواحى برقة وطرئ بلس ، وفرض عليهم شروطا قاسية منها : « ان شننا أقررناكم وان نسئنا بعناكم » كما يقهم من رواية الكندى ، يمعنى أنهم عقدوا عهدهم هذا بعد أن نقضوا ، وهو ما ينص عليه خليفة بن خياط(١٢) · والحقيقة أن عمرو بن العاص كان قد غزا لواته فى العام السابق سنة ٤٠ ه / ٦٦٠ م على يدى شريك بن سمى الغطيفى (١٣) وأتبع ذلك بغزو مزاته ، وألحق بهم الهزيمة آكثر من مرة (١٤) ، ثم فتح غدامس فى سنة ٤٢ ه / ٦٦٢ م ثم غزا هوارة فى سنة ٣٤ ه / ٦٦٢ م ثم غزا هوارة فى سنة ٣٤ ه / ٦٦٢ م ثم غزا هوارة فى سنة ١٤ هـ / ٦٦٢ م ثم غزا هوارة فى سنة ١١٥ كور السودان(١٠)، أم فتح غدامس قى منة كورا من كور السودان(١٠)، أم فتح غدامس قى منة كورا من كور السودان(١٠)، أم فتح غدام النت قيه (١٦) ،

ورغم أن النصوص لا تشير آلى عقبة بن نافع أثناء الحملة الكبيرة النير قام بها معاية بن حديج في افريقية سنة ٥٪ هـ/٦٦٥ م نرى أن عقبة شارك في العمليات العسكرية مشاركة قعالة تشبه من وجهة النظر الاستراتيجية

<sup>(</sup>۱۰) أنظر فيها مبيّ ، ص ۱۹۲ وهامتن ۱۹۸ ٠

<sup>(</sup>۱۹) ابن الأثير . أحداث سنة ٥٠ ، ج ٣ من ٢٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۲) الولاة والكفياة ، ص ۲۲ ، وقارل تاريخ حليفة بن حياط ، ج ١ ص ١٨٩ ( حيث النص على أن عبور بن العاس ولى عقبة بن ، قع امريقية سنة ٤١ هـ وان عقبه غزا تلك السنة لوبية ومراقبة لأنهام كفروا بعد الطاعة ) \*

<sup>(</sup>۱۳) انظر الكندى ، الولاة والقضاة ، ص ۳۲ ( وننسب لمسريك بن سمى أيضا غزو لهدة سنة ٤٣ هـ/٦٦٣ م ) ، وانظر فيما بعد ص ۱۷۹ ( حيث يلقب ابن عبد الحكم شريك بن مسمى « بالمرادى » ) .

رد ا) ابن الأثبر ، أحداث سنية ١١ ، ج ٢ من ٢١٢ ،

<sup>(</sup>١٥١) نفس المسدو ، وانظر فاريخ خليفة بن خاط ، ج ١ ص ١٩٠ ( حيث الانبادة الي صح ودان بعد فتح كور السودان )

ر ۱۳ سرست ، (۱۳) الکندی ، الولاة والقضاء ، می ۳۲ سر ۲۳

و م ١٦ سُ قاريخ القرب العربي ﴾

تلك التي قام بها مع عبرو • فكما حدث أن عبرا اتجه الى طرايلس لقتع الاقاليم الشمالية ، وسير عقبة نحو زويلة لفتع الاقاليم الجنوبية ، تذكر النصوص أن عقبة بن نافع قام بحملة كبرى في الصحراوات الجنوبية ، في فزان وما وراحعا من الواحات ، في سنة ٤٦ه/٢٦٦ م في الوقت الذي كان مماوبة بن حديج يفتح الاقاليم الشمالية في سوسة وبنزرت • ومع أن ابن عبد الحكم ومن نقل عنه مثل البكرى (١٧) ، يجعلون بده هذه الحملة بداية لولاية عقبة لافريقية ومسيرة لبناء القيروان ، فان الأقرب الى الصحة أن تكون حملة سنة ٤٦ ه غير حملة سنة ٥٠ هـ آلتي بنيت فيها القيروان ، كما يتفق على هذا الحدث الأخير أهل الثقة من الكتاب(١٨) • والحقيقة أن رواية ابن عبدالحكم كما نرى تشتمل على معلومات عن المملتين جميعا ، وبناء على ذلك فلا داعي لتخطئه تاريخ ابن عبد الحكم ومحاولة تصحيح منة ٤٦ ه/٢٦٦ م يسنة لاي عرب الثغور كانت تتطلب القيام بحملات سنوية هي المروقة بالصوائف ـ كما سبقت الاشارة •

ولا عبرة بما يشير اليه الكتاب تعييما عندما يقولون ان الأمن والهدوء عمر يرقة وطرايلس وان و السلام العربي و عم افريقية الى أيام هشام بن عبد الملك و فالاضطراب في مركز الخلافة كانت له آثاره في المغرب ولهذا السبب توالت الصوائف كما شهدنا في سنة ٤٠ هـ وسنتة ٤١ هـ ، وسنة ٩٤ هـ ، وسنة ٩٤ هـ ، وبناء على ذلك فليس مناك ما يدعو الى عدم قبول قيام حملة عقبة بن نافع في الصحراوات الجنوبية في سنة ٤١هم/ ٦٦٦ م كما يقول ابن عبد الحكم ، وذلك قبل توليته قيادة الحرب في افريقية سنة ٥٠ هـ / وبنائه مدينة القيروان في تلك السنة الحرب في افريقية سنة ٥٠ هـ / ٢٠٠ م ، وبنائه مدينة القيروان في تلك السنة ثقات و أمل التاريخ من المناربة و ونظن أنه يقصد ابراهيم بن القاسم المرقيق الذي ينقله ابن عدارة عن الوقت الذي ينقله ابن عذاري في بيائه (٢٠) وهذا يعني أذن أنه في الوقت الذي كان معاوية بن حديج يعمل على فتح سواجل قابس وسوسة وبنزرت،

۱۷۰) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٤ ، ١٩٦ ، البكرى ، ص ١٢ ، ١٤ ٠ ١

ر ۱۸۹) تاریخ حلیعة بن حیاط . ج ۱ ص ۱۹۷ . ابن الأثیر ، سُنة ۵۰ . ج ۲ می ۲۳۶ ، ابن عداری . ج ۱ ص ۲۰ ( سنة ۵۱ هـ ) ، الاستقصا ، ج ۱ من ۲۹ م<sup>۳</sup>

<sup>(</sup>١٩) فنع العرب للبقرب ، ص ١٣٧ ٠

۲۲۱ آمشر ابن الأثیر ، آسما حسمته ۵۰ هـ ، ح ۳ می ۲۳۶ . وقارن ابن عفاری ، ج ۱ می ۴۳۰ .
 میر ۹۱ م

كان عقبة بن نافع يجول في صبحراوات طرابلس والهريقية الجنوبية . بؤنب القبائل البنائرة ويخضعها يشكل ثابت لدولة البرب . وبعمل على إدخالها في الاسلام بصبغة نهائية .

وكان عقبة على رأس سرية صغير ولا عبرة هنا بما يقال من أن عقبة نرك جيشه وأستخلف عليه عمر بن على القرنى وزهير بن قيس البلوى (١٠) ، فليس من المعقول أن يترك عقبة جيشه الكبير دون عمل مدة خمسة أشهر بينما يذهب هو \_ القائد الإعلى \_ في غزوة فرعية يمكن أن ينوب عنه قيها أحد قواده ، والأقرب ألى الصحة أن يكون عقبة هو أمير هذه الغزوة الفرعية الما استخلافه لعمر القرشي وزهير البلوي فكان على القيروان عندما قام بحملته الكبرى سنة ٦٢ هـ / ١٨٠ كما سنرى فيما بعد (٢٢)

وخرج عقبة من مغمداس من أرض سرت (۲۳) ومعه ٤٠٠ (أربعبائة) فارس ، وبصحبته قائدان من خبراء حرب الصحراء ، عما : بسر بن أبى أرطاة (الذي سبق له غزو ودأن أيام عمرو الاولى) ، وشريك بن سمي المرادى (۲٤) (الذي اشترك مع عقبة في غزو قبائل طرابلس فيما بين سنة ١٠٠ هـ واستعد عقبة لعبور الصحراء المقفرة فجهز ٤٠٠ (أربعمائة) بعير تحمل الأثقال و ٨٠٠ (أمانمائة) قربة ماء (على كل بعير قربتان) ، وخرجت الصائغة الصحراوية من مغيداس مخترقة بلاد موارة (٢٥) في اتجاه ودأن حيث يبلغ النغوذ العربي منتهاه ، وأعلنت قبائل المنظفة خضوعها (٢١) ، ورغم ذلك فإن عقبة أخذ شيخ المدنية أو ملكها كما يقول خضوعها (٢١) ، ورغم ذلك فإن عقبة أخذ شيخ المدنية أو ملكها كما يقول

(٢١) ابن عبد الحكم ۽ ص ١٩٤٠.

(٢٣) ابن عبد العكم ، من ١٩٤ ، وقارن البكرى ، من ١٩٤ ( يقول غدامس ) وكذلك الاستبصاد من ١٤٧ ( غدامس )

رداً) أَبْطُرُ الْبِكُرِي ، مِن ١٢ \*

<sup>(</sup>۲۲) يؤيد ما تذهب أليه ما يتمن عليه المالكي ١ ج ١ من ٢٢ ) من استخلاف عقبة لمسر القرشي وزعير البلوي الماء حملته في المغرب الأقصى ( أنظر فيسا بعد مِن ١٩٥ ) \*

<sup>(</sup>۲۶) أبنَّ عبد المُحكم لا س ۱۹۶ ، وقادن الكرى ، أس ۱۳ ( حيث يتسبه عريك ابن سبعيم المرادى ) • انظر مؤتس ، أس ۱۳۵ ( الذي يكتب لقبه المراضي ) وقيما أسبق ، من ۱۷۷ وحلمت ۱۷۷ وحلمت ۱۲ ( حيث يطقبه الكندي بالنطيقي وليس بالمرادى ) •

رُدُمُ أَنظَرَ ابْنُ عَبْد الْحَكُمِ ، مِن ١٩٤ ، الْبكرى ، ص ١٦ ( يَقُولُ النَّفَ هَمَا الله المُنْحَمَّا بينما يفهم من بقيته أن اهلها لم يَقَاتِلُوا المُسلَمِينَ لأنه كانَ بينهم وبينهم عهد ) وقادت تاريخُ عَلَيْهَ بِن غَيْلًا . ج ١ ص ١٩٠ ( حبث يبعل فتح ردان هذا بعد غزو كور السودان مسةً ١٤٠ هـ مَنْ عَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

والظاهر أن المغانم والسبى بلغت من الكثرة درجة جعلت عقبة يوجهها الى المشرق كما يقول ابن عبد الحكم(٢٠) ، وربعا أرسلها الى مركز قيادته في مغمداس أو الى ابن حديج في افريقية • وكان خضوع جرمة يعنى خضوع جميع الواحات الحصينة ( القصور ) بالأقاليم فافتتحها عقبة واحدة بعسد الأخرى(٣٠) • وسال عقبة عن الأقاليم الواقعة فيما وراء فران فأخبره الأدلاء عن المنابع كوار ، وعاصمته خاوار (٣١)، وهي مذينة صحراوية جيدة التحصين (قصر

مر الله ، عبد المنعم منبد ، التاريخ السيلي للدولة العربية ط ١٩٦٠ ، ب ۴ ص ٩٠٠ رصلتي ٧ .

 <sup>(</sup>۲۷) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٤ ( القراءة حد : و وقد عاهدتنی و ) ، قارن البكری ،
 مَن ١٩٤ ( القراءة : و وقد عاهدتی المسلمون و وقو ما أَسَدَنا به رغم أن ابن عبد الحكم يريد الإنسارة الى فتوح عقبة الأولى في فزان •

<sup>(</sup>۲۸) ابن عبد الحكم ، من ۱۹۵ ، وقارن البكرى ، من ۱۴ و والنص منا يقول عن الشريبة المنا عبد وقيم منا يقول عن الشريبة الله ١٦٠ عبد وقيم وأساء ولا يأس في ذلك اذا كان صلح عبرو مع اعل يرقة سمع بأن م يبيموا من أحيوا من ابتائهم في جزيتهم 4 و أنظر فيما سبق ، من ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢٩) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٥٠ .
(٣٠) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٥ ، البكري ، ص ١٣٠ ، وعن كلمة النصور ومنردها تصر (٢٠) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٥ ، البكري ، ص ١٣٠ ، وعن كلمة النصور ومنردها تصر (Castra) ابي حسن ، انظر، شعيرة ، العمراج بين العرب والبيزنطيين ( بالترنسية ) ،

<sup>&</sup>quot; و ۳۱۶ أخذنا بترات ابن عبد البنكم ، س ۱۹۵ ، قارن البكرى ص ۱۳ و حيث القراعة : حياوان ، •

عظيم) ، على ظهر جبل في أول الصمحراء الكبرى (المعازة) ، وتطلبت الرحلة اليها ١٥ (خمس عشرة) ليلة ، وضرب عقبة الحصار على المدينة التي امتنعتعليه مدة شهر • وهنا رأى أن يقوم بجولة في الاقليم لاخضاع الواحات الأخرى فتم نَهُ ذَلُكُ \* وَوَجِد شَيْخُ الْأَقْلِيمِ ( مَلَكُهُ ) فَي آخَرَ قَصَرَ مِنَ القَصَورِ ﴿ وَأَدْمِهُ ﴾ بأن قطم أصبعه ، حتى يتذكر فلا يفكر في الخروج على طاعة العرب • وكذلك فرض على واحات كوار ضريبة قدرها ٣٦٠ ( ثلاثمائة وستين ) راسا ٠ وعرف الأدلاء عقبة أنهم لا يعرفون بلادا أخرى بعد كوار الا خاوار ، فقرر عقبة أن يحتال في أخذها ٠ ففي طريق العودة مر بالقصر الحصين دون أن يعرض له ، وسار مسافة ثلاثة أيام حتى أطمأن أهله وأتام عقبة وأصحابه بعض الوقت في موضع يسمية الكتاب « ماء الفرس » ، اذ يتسب إلى فرس عقبة اكتشاف صفاة ماء في هذا الكان ، وقت أن كانت السرية تعاني منالجهد والعطش(٣٢) • وبعد أن استراح الرجال ورويت الدواب، قرر عقبة مفاجأة أهل خاوار بعد أن شغلوا بأعمالهم وتركوا الحذراء فسار اليهم دامن غير طريقه التي أقبل منها فلم يشمروا به حتى طرقهم ليلا ، فوجدهم مطمئتين قد أمنوا ، • وفتحت المدينة عنوة ، وأنزل عقبة بالمدينة المتمردة عقوبة رادعة تجعلها مثلا لغيرها ، فقتل المقاتلة وسببي الزراري والنساء ، وأخذ الأموال • وَهَكَذَا آنتهت أول جولة كبرى في صحراوات جنوب طرابلس ، ورجم عقبة محملا بالمغانم والسبى آلى قاعدته الأولى في مغمداس ، مارا بزويلة ، بعد خمسة أشهر (٣٤) • وكان من تتأثج تلك الغزوة تثبيت سلطان العرب في الصحواء، ونشر الاسلام بين قبائل البربر هناك ٠

وبعد أن استراح عقبة وأصحابه بعض الوقت في منطقة سرت حتى جمعت خيولهم وابلهم (٣٤) قام بحملة أخرى في جنوب البلاد التونسية ( بلاد الجريد) • وعلى ذلك لم يتخذ الطريق الساحلي الرئيسي المعروف به الطريق الاعظم ه (٣٠) ، أو ه الجادة ه (٣٦) في مسيره غربا بل انحرف عنه جنسوبا

<sup>(</sup>۳۲) عن ماء القرس ، أنظر البكرى ، من ١٤ . الاستيمبال ، من ١٤٦ . ابن أبي دينار ، المؤسى ، من ٢٧ ( يستى الموضع = عن العرس = بدلا من = ماء العرس = "

<sup>(</sup>٣٣) ابنَّ عيدالحكم ، ص ١٩٥ ﴿ النصلَ يقولَ هناً : حتى قدم على عسكره ﴾ ، البكرى ، ص ١٤ -

<sup>(</sup>٣٤) ينسب ابن عبد الحكم ( ص ١٩٦ ) أ، ذلك الى الجيش الكبير الذي سبةرته عقية فيما بعد ، سنة ١٠ هـ ١ أما البكري ( ص ١٤ ) فلا يتمير ال ذلك ١

<sup>(</sup>أعُا)ابن عبدالحكم . ص ١٩٦ •

<sup>(</sup>۳٦) البكرى ، ص ۱۶ •

واخترق أرض مزاته . وأخضع كل واحاتها ثم أتجه نحو قفصة افتتحها واتبع ذلك بكل المنطقة وهي بلاد قسيطيئية ثم انصرف الى القيروان •

وفتح قفصة هذا يؤيد ما ذهبنا آليه من أن حملة عقبة هذه تعتبر قرعا لحملة ابن حديج سنة ٤٥ ه/٦٦٥ م • فالكتاب يشيرون الى أن ابن حديج سير سرية افتتحت قفصة وقسطيلية ولا يذكرون قائدها ، بينما ينصون على أن أبن حديج كان قائمًا في معسكره في موضع القيروانُ ويبت السرايا ﴿ ولا َ بنبغى أن نخدع هنا بكلمة « القيروان ، وذلك أن معناها موضع العسكر مثلها مثل كلمة « الفسطاط ، ، فالكتّاب عندما يتكلمون عن حملتي عبد الله بن سعد ومعاوية بن حديج يذكرون أنهما لم يتخسندا بافريقية قيروانا(٣٧) ، ولو أن يعضهم كما نرى سمى معسكر أبن حديج بالقيروان وعلى ذلك يكون عقبة قد عاد الى معاوية بن حديج في معسكره بجوار جبل القرن بالقرب من موضع القيروان م

و نحنُ أَرى أَن عُقبة عاد بعد ذلك الى المشرق مع ابن حديج سنة ٧٤ هـ/ ٦٦٧ م قبل أن يعهد الله معاوية بن أبي سفيان بولاية افريقية سنة ١٥٠٠ / ٦٧٠ مُ ٠ ومن هنا جا الخلط بين غزوة عقبة في سنة ٥٠ م وغزوة ابن حديج فقال ابن عبد الحكم وخليفة بن خياط ومن نقل عنهما أن ابن جديج غزا افريقية في سنة ٥٠ م (٣٨) ، ولو أنهم لا يشيرون الى تفصيلات ما عن هذه الحملة · ومن هنا جاء الخلط أيضًا بين عقبة بن عامر الجهني وعقبة بن نافع ، فابن الأثير يقول في أحداث سنة ٤٩ هـ د وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحر فتستى بأهل مصر ، (٣٩) ، والحقيقة أن القصود بذلك هو عقبة بن عامر الجهني الذي آلت اليه القيادة البحرية في مصر بعد أن عراله معسارية بمسطمة بن مخلف سنة ١٤٧هـ/١٦٧ م وأمره بالفزو في "البخر يأهل مصر( ٢٠٠٠ م وهذا ما يقوله ابن الأثير تفسه في أحداث سنة ٤٨ هـ/١٦٨م (٤١) ٠

<sup>(</sup>٣٧) أنظر فيما سَبِق ، من ١٦١ وهامشَ ١٥١ . من ١٦٨ و هـ ١٨٩ ، من ١٧٨ •

<sup>(</sup>٣٨) أيظر فيما سبق ، ص ١٦٦ و ص ١٨٤ - . (٣٩) أبن الأثير ، أحداث سنة إلا يا م ٣ ص ٣٢١

<sup>(</sup>٤٠) أنظر الكندى ١ ص ٢٨ ) الذي يقول أنه صار لفزو رودس وخرج منالاسكتدرية ٠ (٤١) بن الأثير ، أحداث سنة ٤٨ ، ج ٣ ص -٦٣ .

#### ٢ ـ ولاية عقبة وبناء القيروان:

ولقه حق لابن الأثير أن يأخذ بما ذكره المؤرخون المفاربة ــ ه وهم أخبر بيلادهم ، كما يقول ( ولو أنه لم يذكر أسماؤهم ) .. من أن ولاية عقبة بن نافع لافريقية كانت في سنة ٥٠ هـ /٦٧٠ م - والظاهر أن معاوية بن أبي سفيان عرف للرجل جهاده وحسن بلائه بالمغرب في سبيل ا لعروبة والاسلام. فكافأه بأن جعل له قيادة الجيش العربي الافريقي بعد أن ظل قائدا مرؤسا لمدة طالت الى أكثر من خمس وعشرين سنة · وتتركز أهمية ولاية عقية هذه في الحملة التي قام بها في تلك السنة ، والتي انتهت يتأسيس عاصمة عربية جديدة لولاية أفريقية هي مدينة القيروان - وهذا ما أشار اليه كتاب المفارية الذين نقل عنهم أبن عذاري ، وهو ما تنبه اليه ابن الأثير الذي جعل موضوع نلك الحملة هو بناء القروان فقط وبيان أهمية هذا الحدث و فعندها استعمل معاوية في سنة ٥٠ هـ / ٦٧٠ م عقبة بن نافع على افريقية ، سير أليه عشرة آلاف فارس ، منهم ٢٥ ( خبسة وعشرون ) من الصحابة كما ذكر يعسم في المجدثين (٤٣) ، وسائرهم من التابعين كما تنص رواية ابن عداري (٤٣) . وازدادت قوات عقبة بمن انضم اليها من البربر الذين دخلوا في الاسلام(٤٠) • وكِمَانَ عَقَبَةَ عَسَكُرِياً عَنْيَفًا فَي سَيَّاسَتُهُ كُمًّا رَأَبِنَا مِنْ قَبِلَ ــ اذْ يَقُولُ ابن الأِنْدِ انه وضبع النسيف في أهل البلاد ، لأنهم كانوا اذا دخل البهم أمير أطأعوا وأظهر بعضهم الاسلام فاذا عادالأمير منهم نكثوا وارتد من أسبلم منهم (٤٥) ، وجذا يعنى أنه قام بجولة في البلاد التي سبق أن أخضعها من قبل • والحقيقة أنه يمكن القول انه قام في ذلك الوقت بأعادة اخضاع الجنوب التونسي عبر قفصة وقسطينية أي المنطقة التي كان قد فتحها عقب جـــولته الكبري في صحراوات فزآن وودان (٤٦) ٠

. والظاهر أن ظروف العرب كانت مواتية اذا اضطربت أحسوال بيزنطة بعد مقتل قسطنطين الثاني ، وانشغال خليفته قسطنطين بوجونا(Pogonati)

<sup>(27)</sup> أنظر أبو المرب ، طبقات علماء افريقية ، حس ١٧٠

 <sup>(27)</sup> البیان المفرس ، ج ۱ ص ۲۰ ( ۱۸ ثمانیة عشرة من الصحابة ، الجبری ، المخطوط ،
 ص ۱۸ ب ) \*

<sup>(12)</sup> النويري ، المخطوط ، سي ٦٨ أ ٠

<sup>(50)</sup> ابن الأثير ، أحداث سنة ٥٠ - ح ٣ س ٢٣٤ -

<sup>(23)</sup> أنظر الصفحات السابقة و ص ۱۷۸ -

بالصراع ضد أحد المتغلبين في صقلية ، مما دعا الى استدعاء معظم القوات البيزنطية الموجودة في المغرب • وريما يفسر ذلك فعلا عدم لقاء عقبة لمقاومة نذكر في حملته التأديبية هذه(٤٧) • وهكذا عندما وصل الى الموضع الذي كان مماوية بن حديم قد أقام فيه معسكره ، فكر في اقامة مدينة عربية تكون قاعدة أمامية للفتوح العربية في المغرب ، ومركزا لنشر العروبة والاسلام(44). وذلك جريا على السياسة التي ابتدأها العرب في المشرق عندما أنشأوا الكوفة والبصرة في العراق ثم المسطاط في مصر \* واستشار عقبة أصحابه في بناء مدينة لهم حتى يستقر الأمر للعرب ولا يعود أهل البلاد الى العصبيان -ولقيت الفكرة قبولا من العسكر بل أن مستشاري عقبة بلغوا في حماسهم الى درجة أتهم « اتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين فيها ، وقالوا نقربهـــا من البحر ليتم الجهاد والرباط ، (٢٩) • ولم يوافق عقبة \_ رغم ما عرف عنه من ألجرأة التي تبلغ حد التطرف ــ على هذه الفكرة المتهورة ، وبين لأصحابه خطورة الرباط على ساحل البحر خشية الروم • وأخيرا تم الاتفاق على أن. تكون بعيدة عن الساحل خشية الأسطول البيزنطي ، وكذلك غير متوغلة في الداخل خشية البرير . واختير الموضع قريبا من السبخة حيث يمكن أن ترعى الابل في أمان(٥٠) ٠ وهكذا بنيت المدبنة في موضع استراتيجي أولا وقبل كل شيء ، فكانت طبيعتها تختلف عن طبيعة غيرها من المدن • فوضعها العسكرى الخاص في نهاية الطريق المهتد من مصر الى افريقية (٥١) جعسل منها شبه مدينة اصطناعية • وهذا ما يفسر كيف أنها بعد أن عظمت وأصبحت كبرى مدن الغرب ، عادت الى وضعها الطبيعي (وضع سبيطلة أو ألجم )مدينة اقليمية ، بينما استعادت مدينة تونس ( قرطاجنة الحديثة ) مكانتها كعاصمة البلاد الافريقية •

وكان بناء المدينة موضوع كرامة عجيبة تنسب الى عقبة بن نافع ويفهم من هذه القصة أنه كان بالموضع ضعراء وشجر كثيف وهذا أمرمقبول فسنطقة القيروان عرفت بغابات الزبتون الوحشى حتى قيل ان القيروانيين كانوا

<sup>(</sup>۲۷) آنظر جورج مارسیه ، ص ۴۱ ۰

<sup>(</sup>۱۸) آنظر این عقادی ، ج ۱ س ۲۲۶ ( قداد آن یتخد مدینة یکون بها صبکر المسلمین واعلهم وأموالهم ) •

<sup>(</sup>٤٩) الاستيصار ، ص ١١٣ والهامش ١ ٠

<sup>(</sup>۵۰) الاستيميار ، ص ۱۹۳ ـ. ۱۹۹ -

راد) اختر Despois, La Tunisie Orientale..., Paris, 1940, p. 165

يعتطبون الدهر من زيتونها فلا يتأثر (ام) - سكنه سباع الأرض من الميوانات والمهوام وعندما لفت أصحاب عقبة نظره الى خشيتهم من المقام في هذا الموضع الموحش ، دعا عقبة السباع والحشرات - باسم صحابة رسول الله - الى مفادرة المكان ، فحدثت المعجزة وخرجت السباع تحمل صفارها ، والذناب تحمل أجزامها ، والحيات تحمل أولادها (۱۰) ، ولقد وجدنا في كتاب « فتوح افريقيه ، المنسوب لنواقدى - رغم ما يحويه من أخطاء وأساطير - تفسيرا منطقيا لتلك الكرامة نعتقد أنه أصلها التاريخي : فعقبة قبل أن يبدأ البناء رأى أن ينظف المكان مما فيه من الأشجار والأشواك فأطلق فيه النار (١٠٥) ، وهذا ما يحدث الى الوم عندما يراد تنظيف مكان مما فيه من المشجار والأشواك فأطلق فيه المشحات والأشواك حتى لا تعود الى الانبات مرة أخرى ، وذلك أسهل والكثر جلوى مما تقول به الروايات الأخرى من أنه قطع الأشجار (١٠٥) وكان من الطبيعي أن تفزع الحيوانات والحشرات هاربة من الموضع لا وذلك ما يشاهد ما تصيب النار بعض هذه الحيوانات أو الطيور فتنطلق لتزيد من رقعة الحريق (١٠٥) .

<sup>(</sup>۲۸) البکری ، ص ۲۹ -

<sup>(</sup>٥٣) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٦١ - ١٩٧ ، الطبرى ، أحداث سنة ٥٠ ، البلاذرى ، ص ٢٧٨ ، ابن الأثير ، سنة ٥٠ ج ٣ ص ٢٧٤، ، تاريخ خليفة بن خياط ، ج ١ ص ١٩٥٠ - (٥٤) فتوح افريقية ، طبعة تونس ، ص١٩٠ ، وانظر للبؤلف ، مجلة كلية الآداب ،اسكندرية ١٩٦٣ ، فتح العرب للبغرب بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشمبية ٥٠٠ ، ص ١٩ - ٢٠ ، وقارن ابن الأثير ، أسد الغابة ، طبعة ١٩٨٦ ، ج ٣ ص ٢١١ ( فأمر بقطع تلك د الأشجار ، وأحراقها ) ، وأنظر الرحلة الورثيلانية ، تصحيح محمد بن أبي شنب ، ط ٢ سنة ١٩٧٤ ،

رہہ) اُنظر ابن عدّلری ، ج ۱ ص ۱۳۳ -

<sup>(</sup>٥٦) قارن حسين عؤنس الذي يأخف برواية المالكي د ( ج ١ ص ٢٦ ) والنويري ( ص ٢٩ ص ٢٠ ) التي تقول (نه كان في الموضع كنيسة أو قصر حرب قديم ( قمونية ) فيظن أن حذا القصر كان مسكونا بالحيوانات الوحشية التي فزعت عندما صبحت صوت جنبة البيش ( فتح العرب للمغرب ، ص ١٩٢ ) • ولقد كان منالطبيعي أن تعظم الاسطورة مع مروز الوقت ، نبعد أن ظهرت قصيرة كما في الطبري ( أحداث سنة ٥٠ ) ازدادت بصفة خاصة في تراجم المباد الزهاد ( أبو العرب ، ص ٨ ، المالكي ، ٧ ، ٢٠ ) وظهرت لها ذيول أو حوامش : فلقد فيل أن قبيلا من البربر ساهد تمك الكرامة فسخل في الاسلام ( ابن الأثير ، أحداث سنة ٥٠ ، ح ٢ ص ٢٣٤ ) ، وقيل أن موضع القيروان ظل خالبا من الحضرات والهوام مدة أربعين سنة حتى كان السبع أو المقرب يطلب بألف ديناد فلا يوحد ( ابن عبد الحكم ، ص ١٩٦ ، ابن عقداري ، ج ١ ص ٢٠٢ ) •

وحسب الطريقة التي أصبحت تقليدية في بناء المدن العربية ، منذ بناء الكوفة والبصرة والفسطاط ، يدء ببناء المسجد الجامع ودار الامارة ثم قسست الأرض المحيطة بهما على القبائل والناس لبنسباء الدور والمساكن ، وكذلك المساجد الخاصة ، والظاهر أن موضوع المدينة ودار الامارة والمسجد وأي منها بني قبل الآخر كان محل جدل بين الكتاب ، فابن عداري ينص على أن دار الامارة بنيت أولا(٥٠) ، بينما يفهم من ابن الأثير أن المسدينة بنيت قبل المسجد المجامع (٥٠) ، ومع أنه من البحائز أن يكون المقصود هو نزول عقبة في الموضع الذي بني فيه دار الامارة وكذلك نزول القبائل والناس في عقبة في الموضع الذي بني فيه دار الامارة وكذلك نزول القبائل والناس في يكون المبعد في بناء دار الامارة قد سبق بناء المسجد ، فانه من المعقول أن يكون البدء في بناء دار الامارة قد سبق بناء المسجد ، فانه من المعقول إن اختيار اتجاء القبلة كان موضع جدل بين الناس ، وأن هذا الأمر أهم عقبة بعض الوقت وأخيرا ألهم اختيار مكان المحراب بكرامة أكرمه الله بها ، وذلك عندما سمع في منامه هاتفا يقول له انه سوف يسمع تكبيرا في الموضع عندما الصحيح للقبلة فلما سمع التكبير وضع رمحه في المكان (٥٠) .

ورغم أنه يغلب على الظن أن هذه القصة مصطنعة اذ يقول ابن عبد الحكم أن عقبة ركز رمحه لتحديد موضع المدينة وليس لتحديد موضع القبلة (١٠) فربما كان أمر اختيار عقبة نفسه لموضع القبلة مد دون أن يحدده العارفون بشئون الفلك مصحيحا ، اذ يلاحظ أن موضع القبلة في مسجد القبروان ، وهي نفس قبلة عقبة ، ينحرف قليلا عن الموضع الصحيح (١٠) .

و تختلف الروایات فی تقدیر مساحة المدینة • فیقول این الأثیر آن دورها ( آی محیطها ) کان ۴۳۰۰ ( ثلاثة آلاف وستمائة ) باع(۲۲) بینما یقول ابن عداری ان دورها بلغ ۱۳٫۲۰۰ ( ثلاثة عشر آلفا وستمائة ) دراع (۲۳٪) و المساحة الأولى التي تقدر بحوالي ۸۰۰ه متر معقولة بالنسبة لحطة المدینة

<sup>. (</sup>۲۰) البيان المغرب ، ج ١ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٨=) ابن الأثير ، أحداث سنة ٥٠ ج ٣ مي ٢٣٤ -

<sup>(</sup>۵۹) أنظر البكري ، من ۲۲ ، الاستبصار ، من ۱۱۹ •

<sup>(-</sup>٦٠) ابن عبد الحكم ، س ١٩٩ -

<sup>(</sup>٦١) أنظر أحمد فكرى ، المسجد الجامع بالقيروان ، ص ٢٢ - ٢٢ •

<sup>(</sup>۱۳) ابن الأثیر ، سنة ۵۰ ج ۳ ص ۲۳۶ ( والنویری ، المقطوط ، ص ۲۹ ب ) ۰

<sup>(&</sup>quot;") ابن عذاری ، ج ۱ ص ۲۰ -

الأولى واقامة الأسوار ووسائل الدفاع – أى بالنسبة للمدينة المسكرية ما السافة الثانية التي تقدر بحوالي ٢٠٠٠ متر فهي معقولة بالنسبة لمساكن العسكر والقبائل ومن أفضاف اليهم من أهل البلاد وعلى ذلك يمكن القول أن المدينة العسكرية الأصلية المسورة – حيث المسجد الجامع ودار الامارة والدخائر – كان محيطها ٢٦٠٠ باع بينما انتشرت حولها مساكن القبائل والمساجد الخاصسة بهسا في محيط بلغ ١٣٠٠ (١٦ ذراع وهسفا ليس بغريب: ففي الوقت الذي استقر العرب مع عمرو في الفسطاط ( سنة ٢١هم بغريب: ففي الوقت الذي استقر العرب مع عمرو في الفسطاط ( سنة ٢١هم بغريب : ففي الوقت الذي استقر العرب مع عمرو في الفسطاط ( سنة ٢١هم بغريب التخلق بعض القبائل مقرا لها بعيدا عنه في موضع الجيزة عبر النيل (١٤٠) وهذا لا يمنع من أن تكون القبائل قد اتخذت اسوارا هي الاخرى في مواضعها حول المدينة ، وهذا يذكرنا بما حدث في بغداد فيما بعد عندما بني حولها سواران ، الأمر الذي سيصبح تقليديا في تحصين المدينة العربية العربية وارتفاعه هو السور الحقيقي ، بينما سيطلق على السور الخارجي وهو اضعف واقل ارتفاعا اسم « الستارة» (٢٠) .

وبطبيعة الحال لم يتم بناه المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ كهل البناء في أربع سنوات ، وذلك في سنة ٥٥ هـ (١٦) ، وكانت المدينة تعمر وتتسع شيئا فشيئا خلال تلك الفترة ، وم يوجه عقبة خلال ذلك الوقت كل نشاطه شيئا فشيئا وجه السرايا توطد سلطان العرب في البلاد ، وتأتى بالمغانم والأسلاب ، وكان بناء المدينة في ذاته حدثا هاما في تاريخ الفتح العربي للمغرب ، عذا ما فهمه بحق ابن الأثير وأسر عليه فقال : « ودخل كثير من البوبر في الاسلام ، واتسعت خطة المسلمين ، وقوى جنان من هناك من الجنود بعدينة القيروان ، وأمنوا واطهأ نواعلي المقام ، فتبت الاسلام بهاه (١٦) وفي الوقت الذي أتم عقبة بناء القيروان أتى الأمر بعزله ، فكان جزءا غريبا بعد قيام الرجل بهذا العمل الكبير في خدمة الخلافة والاسلام ، وسنرى بعد قيام الرجل بهذا العمل الكبير في خدمة الخلافة والاسلام ، وسنرى أمثلة لمثل ذلك فيما بعد عندما تقابل الخلافة خدمات كبار رجال الحرب والادارة بما يمكن أن يبدو انكارا للجمل ،

<sup>(</sup>٦٤) أنظر ابن عبد الحكم ، فتوح عصر والمعرب من ١٢٨٠

وال) المظل البجائي ، في ١٤٦ ( حيث يقول عن تعصيبات مدينة طرابلس ، • ويحيط بهذا النبور الآن فصيل آخر أعصر عنه على المادة في ذلك يصمونه السنارة ١٠٠ • ١ •

<sup>(</sup>٦٦) هذا ما يقوله اس الأمير ( سنة ٥٠ ج ٣ ص ٢٣٤ ) ، وهو ما يفهم من سياق كلام ابن عذارى الذي معدد عزل عصة عن افريقية في ثلك السنة ( ج ١ ص ٢١ ) ، وهذا ما ينقذه المتورق ، المخطوط ، ص ٦٩ ب ٠

<sup>(</sup>۱۷) ابن الأثیر المدات سنة ۵۰ ح ۳ می ۲۳۵ ۰

٣ ـ « أبو المهاجر » وعزل عقبة بن نافسيع ( ٥٥ - ٦٣ هـ/٦٧٤ ــ ١٨٠ م) :

عزل عقبة عن ولاية افريقية في طروف لا يبينها الكتاب بوضوح ، ولكنهم يربطون بينها وبين ولاية مسلمة بن مخلد لمصر ٠ فيقولون ان معاوية ا ابن أبي سفيان استعمل مسلمة ، وجعل له مصر وافريقية فكان « مسلمة أولَ من جمعت له مصر والمغرب ، (٦٨) • والذي يفهم من هذا النص أن الخليفة جعل لوالى مصر مسلمة حرية التصرف في أمور افريقية بعد أن كان الخليفة يتدخل مباشرة في شئون الفتوح في المغرب • ولكنه يبقى بعد ذلك أن نعرف متى آل هذا الحق ال مسلمة : عند توليه مصر مباشرة أم في الوقت الذي تم فيه عزل عقبة ؟وذلك أن مؤرخي المغرب ربطوا بين ولاية مسلمة مصر وافريقية وبين عزل عقبة ، فهم لا يتكلمون عن ولاية الأول الا عندما يتكلمون عن عزل الثاني . ولما كانت ولاية مسلمة لمصر تبدأ من سنة ٤٧هـ/٦٦٧م(٦٩)، فاننا نعتقد أن جعل ولاية افريقية لمسلمة كانت قبيل سنة ٥٠ هـ/٦٧٤ ــ ٦٧٥ م وهو التاريخ الذي تحدده الرواية المغربية التي أخذنا بها لعزل عقبة (٧٠) • ويمكن أن يفسر عزل عقبة بسبب السياسة العتيفة التي كان يتبعها في المغرب ، والتي لم يكن مسلمة له ضي عنها ، والدليل على ذلك أن والى المغرب الجديد من قبل مسلمة سار على سياسة مفايرة لها تماما • والى جانب الاختلاف في السياسة العامة نظن أنه كانت هناك مسائل شخصية بين مسلمة وعقبة ــ ربما بسبب التنافس بين كل من الرجلين اللذين كانا. من كبار رجال الدولة \_ اذ تنص الروايات على أن عقبة عزل أسوأ العزل ا وأنه أهين وحبس ، وأن الأمر تطلب تدخل الخنيفة لخروجه من المحنة "

أما الوالى الجديد فمشهور عند الكتاب بكنيته وهى د أبو المهاجر ، أكثر من اسمه وهو دينار · أما عن ما ضيه فلا نعرف الا أنه كان مولى لمسلمة بن مخلد ، وأنه كان شديد القرب من مسلمة الذي كان يقول : « أبو المهاجركواحد

<sup>(</sup>٦٨) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٧ ، وقارن ابن الأثير ، سنة ٥٠ ج ٣ ، ص ٢٣٥ ( يقول مصر وافريقية ) ٠ مصر وافريقية ) ٠ مصر وافريقية ) ٠ ( ويقول مصر وافريقية ) ٠ ( )، ابن عبد الحكم ، ص ١٩٧ ، الكندى الولاة والقضاة ، ص ٣٨ ٠

<sup>(</sup>۲۰) أنظر فيما سبق هامش ٦٦ ص ١٨٧ ، وقارت ١١١٤كي الذي يبيسل ذلك في سنة ١٥٠٠ ـ دواية المالكي منا مضطربة أشد الاضطراب ( ج ١ ص ١٩ ، وقارت تعليق عرفس في الهامش س ١٤٩ ) ٠

منا ء أى كواجد من أهسل بيته ويفهم من نص ابن عسدارى أن مسئمة أراد أن يكافى مولاه أبا المهاجر على اخلاصه له وحسن تفانيه فى خدمته م فعهد اليه بولاية افريقية (٢١) أى جعله نائبا له فى المغرب ، فانضاف سبب شخصى آخر لعزل عقبة ـ وكان ذلك التعبين فاتحة لاستخدام المسوال فى الوظائف الكبرى فى الدولة العربية ، وهو الأمر الذي توسع فيه العباسيون فيما بعد حتى أصبع مسمة من سمات عصرهم ورغم أن النصوص تجمع على أن أبا المهاجر أساء عزل عقبة الا أنها أنفت أن تلقى بعسئولية اهائة عقبة ـ الذي يضعه الكتاب فى مرتبة الأولياء ـ على أحد زعماء العرب مثل مسلمة فنفوا التهمة المشيئة عنه ،والقوا بكل عبئها على المولى : فمسلمة دأوصى مولاه فنفوا التهمة المسئن عو ه أساء أبو المهاجر عزل عقبة وأوقره حديدا ، بعنى أنه اعتقله ، وذلك قبل أن يأمر الحليفة بتخلية سبليه وأشخاصه اليه (٢٢) من الطبيعى ـ في نظر الرواة ـ أن يعتذر مسلمة في مصر عما بدر من مولاه في حق عقبة ، وكذلك الخليفة في دمشق (٢٢) ،

ومع أن ولاية أبى المهاجر للمغربطالت الى ما يقرب من ٧ (سبع) سنوأت (٥٥-٦٣ هـ) لمل حين عودة عقبة الى المغرب مرة ثانية ، فأن الرواة يسرون بأعماله الانشائية مرا سريعا ولا يصرون الا على ما فعله بعقبة ، وربعا كان مرجع ذلك الى الفهريين من أقارب عقبة الذي كان لهم مركز ممتاز في مصر والمغرب والأندلس ، وكان منهم رواة واخباريون ، وذلك رغم أن بنى أبى المهاجر كان لهم مركزهم في المغرب وكان منهم اخباريون أيضاً . والكنهم لا يرقون الى مرتبة الفهريين ،

والرواة لا يذكرون تفصيلات ما عن خروج أبي المهاجر من مصر أو القوات التي صحبها معه أو الطريق الذي سار فيه ، وليس لدينا الا ما يمكن استخراجه من رواية المالكي التي تكون مزيجا من المعلومات غير المنسجمة منها الصحيح ومنها الخطأ ، ففيها أن أبا المهاجر خرج من مصر في سنة ٥٥ ه/ ٤ - ٦٧٥ م

<sup>(</sup>۷۹) اُنظر ابن عداری . ج ۱ ص ۲۱ ، ابن عبد الحکم ، ص ۱۹۷ ، ابن الأثیر ، أحداث منة ۵۰ ج ۲ ص ۲۳۵ .

ر ۷۳) ابن عبدالحکم ، ص ۱۹۷ ، ابن الآثیر ، أحداث سنة ۵۰ ج ۳ ص ۲۳۵ ، ابن عثاری ، ح ۱ ص ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٧٧) نفس المهدر ( ويقول الرواة أيضا ان معادية وعد عقبة باعادته الى عمله ) \*

يبيوش أهل الشام ومصر (٢) ، وعندما وصل آلى أرض افريقية لم يكتف بما فعله بعقبة من سوء العزل والاستخفاف بل انه ، كره النزول فى قيروان عقبة ، ولو أنه نزل فى نفس الموضع على بعد ميلين من القيروان ، حيت ابتنى ونزل بالقرب من قرية بربرية تعرف ب - « دكرور» (٢٥) ، وهذا يعبر عن تفكير أبى المهاجر فى المزج والتقريب بين العرب والبربر ، وهو الأساس الذى انبنت عليه سياسته ، ويذكر الكتاب لأبى المهاجر أنه أول من طبق سياسنة الاستقرار الدائم للعرب فى افريقية : فيقول ابن عبدالحكم أن دأول من أقام بعد الغزو بأفريقية أبو المهاجر، الذى دأقام بها الشناء والصيف ،(٢١)، بينما الحقيقة أن هذا الفضل يرجع ألى عقبة (٢٧) ، ويمكن أن يفهم من رواية المالكي ورواية ابن خياط أن أبا المهاجر بدأ نشاطه العسكرى جديا في سنة من افريقية في اتجاء قرطاجنة وفحص تونس ، وأنه فتح « الجزيرة» – من افريقية في اتجاء قرطاجنة وفحص تونس ، وأنه فتح « الجزيرة» مصر (٢٨) ، وسار أبو المهساجر على سياسته المخالفة لسياسة عقبة العسكرية الصارمة فعمل على اكتساب البربر باللين والمداراة ، وهو ما يسميه الدكتور الصارمة فعمل على اكتساب البربر باللين والمداراة ، وهو ما يسميه الدكتور

من ١٩١١) المالكن . رياس النعوس . ج ١ ص ٣٠ ، أما عن رواية خليفة بن خياف ( ج ١ ص ٢١٠) التي تنص على أن آيا المهجر كان في العملة التي بعث بها والي حسر مسلمة بقيادة خالد بن ثابت المهرى لفزو المفرب . وأن مسلمة أمر خالد بن ثابت أن يستخلف أبا المهاجر دينارا من الإحسار . وتصرف و وخلف أبا المهاجر » فلا يمكن النعويل عليها وذلك أن ابن خياط يخلف صد ذلك في ترتبب الإحداث بيحمل حسان بن النعمان في المغرب في سنة ١٧٥ هـ ، في المؤلف المناتين المناتين المناتين عن غزوات المالك الأبجر ثم لأبي المهاجر في افريقية والمغرب الأوسط في السنتين الناليتين ١٨٥ هـ ، ٩٩ هـ ، وهذا لا يصنع بطبيعة الحال من الاستفادة من المعلومات التنصينية للأحداث . وهو الأمر الذي لا يتعارض في بعض الأحبان مسم الخطأ في الترتيب المعلم .

ود٧) ابن عبد الحكم ، ص ١٩٧ ، امن عدارى ، ج ١ مى ٢٢ ( تقول الروابات ان أبا المهلجر نزل بموضع للبرير يعرف بدكرور أو تكرور ، وإن البرير كانوا يسمون المسكر المعربي الجديد تبكروان مما دعا البحس الى التفكير في أن تكون كلمة المهروان تمريبا لكلمة بريرية الأصن ، وهذا ما لم يند : \* أعلم المائكي ، ح ١ ص ٢٠ ، ومناقسة مؤسل لهذه المسائة ، فنع الحرب ، ص ١٥١ ـ ١٥٤ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٧٦) اين عبد اتحكم ، من ١٩٨٠ -

<sup>(</sup>۷۷) يسيفي آل اللاحظ هند آل الدي دعر ابل عبد التحكم الى الدول بأن ادا المهاجر الان أول من الله بالريقية هو آله يُجعل عرلُ عقبة في سنة ادا ها أي بعد بناه القيروان أو بعد تخطيطها على وجه آسيم إ

<sup>(</sup>۷۸) أَنْظُرُ الدَّنْكُو ﴿ حَلَ ٢٠ مَا وَقَالِنَا رَرِيحِ خَلَيْقَةً مِنْ خَيَاطًا ﴿ جِ ﴿ صَ ١٩٥ (حَيثُ =

شعيرة و بسياسة الحلف و (٢٩) و فلقد واصل أبو المهاجر أعماله الحسريية النشطة في اتجاه المغرب الأوسط فوصل الى موضع عرف بعيون أبي المهاجر، وتم له فتح ميلة (٨٠) ، وانتهى به المطاف الى أبواب تلمسان حيث هزم بربر أوربة ، وهم فرع من البرانس ، ومعهم زعيمهم كسيلة ــ الـــنى يقال انه كان نصرانيا ــ ولكنه صالح الزعيم الأوربي واكتسبه آلى الاسلام واتخذم حليفا(٨١) ، وعاد به إلى القيروان في سنة ٦١ هـ/٨٦٠ م(٨٢) ٠

وتعبر رواية المالكي عن سياسة المدارة اتبعها أبو المهاجر بشكل عام فتقول أنه لم يصالح البربر فقط بل وكذلك عجم افريقيسة (٨٣) ولا بأس أن يكون المقصود بالعجم منا : الروم أو الجماعات الموالية لهم ، مثل الأفارقة ولا شك أن سياسة أبى المهاجر هذه عملت على ازدياد نطاق الاسلام في المغرب ، فدخول زعماء البربر في الاسلام يعنى دخول قبائلهم هي الأخرى في الدعوة العربية بالتبعية ، وهكذا أقام أبو للهاجر في القيروان يوطه أركان الاسلام في المغرب الى وفاة معاوية وخلافة أبنه يزيد الذي أعاد عقبة من يحديد الى ولاية المغرب ،

ع ـ ولاية عقية الثانية وفتح المغرب الأقصى ( ٦٢ ـ ٦٤ ه / ٦٨٦ بـ ٦٨٤ م ) :

خرج عقبة بعد عزله عن افريقية في سنة ٥٥ هـ/٦٧٤ ــ ٦٧٥ م نجر الشرق وممار الى دمشق حيث عاتب معاوية ، والظاهر أنه أقام في دمشق

<sup>=</sup> النص على أن فتع الجزيرة تم مسلحا بعد قتال شديد كثر فيه القتل والجراح ) \* وعن جزيرة باشر وعي جزيرة باشر النجاني \* مِن الله ومن جنوبا ، أنظر النجاني \* مِن ١٢ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>۷۹) انظر محمد عبد الهادى شعيرة ، المالك الحليفة ، مجلة كلية آداب اسكندرية ، سبة ١٩٤٨ ، ص ٢٤ ، ٣٧ ، ر وموضوعها تطبيق سياسة الحلف هذه مع قبائل الترك ، وكلّ الدكتور شعيرة قد عرض نظرية الحلف في دسالته للدكتوراه ، في موضوع : المحراع بين العرب والبيزنطين ر بالفرنسية ، ط الاسكندرية ، ١٩٤٦ ) .

<sup>(</sup>۸۰) تاریخ خلیفة بن خیاباً،، ج ۱ س ۲۱۰ ۰

<sup>(</sup>۸۱) انظر ابن عناری ، ج ۱ س ۲۸ – ۲۹ ، ابن خللون ، ج ۱ س ۱۰۸ ، تاریخ خلیفة ابن خیاط ، ج ۱ س ۲۹۵ ( کسیلة کال نصرالیا ) ،

<sup>(</sup>AT) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۱ ص ۲۱۰ (رحیت النص علی آن تلك النزاة الموضوعة نی احداث سنه ۹۹ هـ استمرت محوا من مستین ) ۰

<sup>(</sup>۸۳) المالكي ، رياض التقوس ، ج ١ ص ٢٦ \*

"انظارا لما وعدم به الخليفة \_ حسب سياسة المداراة التي كان يتبعها معاوية ازاد عماله عندما كان يعزلهم برفق ويعدهم خير الوعود و واذا صبح ذلك يكون عقبة قد أقام في الشام حوالي خمس أو ست سنوات (وليس عشر سنوات أر احدى عشرة سنة كما تعنى الرواية التي تحدد عزله بسنة ٥٩ هـ) الى أن توفى معاوية وخلفه ابنه يزيد ورغم أن مسلمة بن مخلد ظل واليا على مصر الى أن توفى سنة ٦٢ هـ /٦٨٢ م ، قان علاقة يزيد بمسلمة لم تكن تصل باى حال الى قوة العلاقة بين معاوية ومسلمة (٨٤) وعلى ذلك استجاب يزيد لشكوى عقبة وسمح لنفسه باسترجاع المقرب من والى مصر ومولاه ، وأعاد عقبة الى عمله (٨٥) و ويحدد الكتاب ولاية عقبة الثانية بسنة ٦٢ هـ /٦٨٢ \_ عقبة الثانية بسنة ٦٢ هـ /٦٨٢ \_ عقبة الم وفاته وهي نفس السنة التي يجعلون فيها وفاته و

ولما كان عقبة قد قام بأعمال كبيرة لا يمكن أن تكون قد نمت في سنة واحدة . كما سنرى ، فالأقرب الى الصحة أن يكون عقبة قد استعاد ولايته عقب وفاة معارية مباشرة وربما حدث ذلك في سنة ٦١ هـ/٦٨٠ – ٦٨١ م وتصر الروايات جميعا على أن عقبة كان متعجلا في الرجوع الى ولايتمه ويفهم أنه كان يتحرق شوقا للأخذ بثاره والانتقال من أبي المهاجر (٨١) وقد خرج عقبة من الشام في بعض قوات الخلافة ، ويقول ابن عذارى إنه كان يصحبته ٢٥ ( خمسة وعشرون ) رجلا من الصحابة ، ومر سريعا بمصر حيث اعتذر اليه مسلمة مرة أخرى (٨٧) وعندما وصسل الى افريقية كان

<sup>(</sup>۸۵) انظر این عداری دارد ۱ می ۳۲۰ وغی وقالا مسیسیه فی سهر رخبومارش انظر الکتنای می ۴۰۰

<sup>(</sup>۸۵) ابن عبد المحكم ، ص ۱۸۹ ، ابن الأثير ، أحداث سنة ٥٠ ج ٣ ص ٢٣٥ وأجداث سنة ٦٠ ج ٤ ص ٢٣٥ ( وابن الأثير يسوق حنا رواية يفهم منها أن عقبة لم يشك الى معاوية أمر عزله بل فعل ذلك عندما ولى يريد ، وهذا يجعلنا نظل أنه ديما كان لعقبة نشاطه في أمور المشرق بعد المعهد ليزيد المفتى أثار كثيرا من زعماء الموب وخاصة أبناء المهاجرين والأنصار حتى أنه كان ليريد م سكن أن يضبه بالحرب الذي يؤيده ويعاونه ، وأنظر ابن عدارى ، ج ١ ص ٣٣٠ ا

<sup>(</sup>AT) نفس المسادر ( تقول پیش الروایات انه بعد آن عزل عقبت دعا علی آبی الهـــاچر الشر ظل خاتف منه نادما علی ما فعله به بـ این عداری ، ج ۱ ص ۲۲ ) .

أول ما قعله هو القبض على أبى المهاجر وتوثيقه في الحديد ، وأخذ ما كان لديه من الأموال(٨٨) ، ثم أنه أمر بتخريب مدينته ذكرور . وجدد ما كان قد خرب من عمارة القيروان ، ورد انتاس اليها(٨١) ، وحكذا اكسد عقبسة استقرار القاعدة العربية الأولى في أفريقية واستمرارها ، وبدأ منها حملة كبرى . تبختلف عن كل الحملات السابقة ، أذ أنه ساح في كل صحراوات المغربين إلى أن أنتهى به الأمر إلى سواحل السوس ألاقصى -

وحملة عقبة هذه نجدها سريعة مقتضية عند الكتاب الاوائل مثل ابن خياط أو ابن عبد الحكم والبلاذرى وفيما ينقلونه من روايات الواقدى (٩٠) ، ولكنها ثزداد في مداها وتقصيلاتها عند المتأخرين مثل ابن علاي ، مما جعل هذه الحملة موضع جدل بين الباحثين حتى قال روبرت برونشفيج : و اذا كان من المكن أن ننظر الى حملة عقبة بن نافع على أنها حقيقة تاريخية ، فان سلامة الحس تحدونا الى أن نقصرها على (بلاد) الجزائر الوسطى ، وربما جاز أن نقول انها بلغت على آكثر تقدير \_ منطقة وهران الحالية ووادى نسلف حتى بعدر على ما بدحض ذلك الفرض(٩١) ، و والحقيقة أن هسذا الراى يستشف كما قلنا ، من الروايات القديمة المقتضية عن حملة عقبة توجد في البكرى ، وكذلك في نص ابي عندارى الذي نشره بروفنسال وكولان وكذلك في النص الجديد الذي نشره بروفنسال ، تدعو \_ كما يقول هـ فا الرابع الى اعادة النظر في هذا الرأى فهي رغم تأخرها نسبيا ( من القرن الرابع الى القرن السابع الهجرى ) تمثل الرواية الاندلسية المغربية والرواية

بنع ۱۰ الله دیناد ، وقارن الرقیق ، ص ۲۰ ( حیث لا مجد الاشارة الى المال ) .

ر ( ۱۹۹ ) انظر ابن عداری ج ۱ ص ۲۳ ( الذی یفسر ازدهار الفیروان کاهم مرکز علمی اسلامی فی المنزب یفنیل دعاء عقبة لها اذ قال . د رب املاها علما وفقها • واملاها بالفیمین لك • • • ) • وفارن الرفیق . ص ۶۰ ( حبب بجد الدهاء الذی ربما نفظه این عداری عنه ) •

<sup>(</sup>۹۰) انظر تاریح خلیفة بن خیاط ، ج ۱ ص ۲۴۵ . این عبد الحکم ، ص ۱۹۸ ، الملافری ، ط ۱۹۹۰ ، ض ۱۹۹۰ ، این الاثیر ، سنة ۱۲ ج ۵ ص ۱۹۹۳ ، این عذاری ج ا س ۲۲ ج ۵ ص ۲۵ ، این عذاری ج ۱ س ۲۳ س ۲۰ و زیلاسظ منا آن الطبعة الاخیرة التی قام مها کولان و لبغی یروفنسال سلت التفرة الخاصة بحملته فی نشرة دوزی ) -

ووري انظر لبغي بروفستال ، عن جديد عن فتح المرب للمغرب ، سحيفة المهد المحرى بعدريد ، ١٥٤ ، من ١٩٧ ا

الافريقية عن فتح العرب للمغرب (١٢) • ويؤيد بروفنسال رأيه هذا بقوله : ومن المؤكد آنه في بيئة محافظة مقفلة كالبيئة البربرية في جنوبي مراكش حيث لا زالت ذكريات دعوة محمد بن تومرت وحركة الموحدين حية يتناقلها الناس \_ آلا تتلاشي ذكريات حلقات الفتح الاسلامي لهذه النواحي حتى زمن ابن عداري • • • • (١٦) • وهكذا لا نستطيع الا آن نقبل حملة عقبة بن نافع في المغرب الأقصى على أنها حقيقة تأريخية • وأما ما يحيط بها في بعض الإحيان من المبالفات أو الإساطير فهو أمر طبيعي له مغزاه وتفسيره • كما رأينا في فتوح الأجزاء الشرفية من المغرب • والحقيقة ان سلامة الحس تتطلب أيضا أن يكون العرب قد بدأوا التعرف على أقاليم المغرب الأقصى بعد أدبعين سنة من بداية تعرفهم على أقاليمه الدنيا : فبدون ذلك لا يمكن أن نفسر كبفية استقرار سلطان العرب في المغرب الأقصى بعد أقل من ثلاثين سنة ، ودخل البربر في تلك الجهات في الاسلام وفي الجيش العربي ، ومشاركتهم ودخل البربر في تلك الجهات في الاسلام وفي الجيش العربي ، ومشاركتهم في الفتوح واحتلالهم لمراكز قيادية كما حدث في فتح الأندلس •

#### اجتياح المغرب الأوسط :

أعد عقبة العدة لحملته ، والمقهوم أنه جهز ١٠ (عشرة) آلاف فارس (١٩) ، وقرر أن يترك في القيروان بعض قواته التي تقدر بحوالي ٦ (ستة) آلاف رجل (١٥) ، على رأسهم قائدان هما عمر بن على القرشي ، وزهير بن قيس البلوي (١٦) ، والظاهر أن عمر بن على الغرشي آلذي ذكر ابن عبد الحكم اسبه منا أولا كان القائد الأول ، وأنزهير كانقائدا ثانياً على عكس ما يأخذ به جمهرة الكتاب من أن قيادة عسكر القيروان كانت لزهير الذي استخلفه عتبة (١٧) ، وكان على تلك القوة التي بقيت في القيروان أن تدافع عن للدينة، وأن تحمى ما بها من الدراري والأموال ، وقبل الخروج من القيروان جمع عقبة الناس ، كما أحضر أولاده وخطب فيهم مبينا لهم هدف الحملة ، وهو طلب الاستشهاد في سبيل آلله ، كما أوصاهم وصية يذكر المالكي أنها

<sup>(</sup>٩٤) تفلل المصلدر ، من ١٩٧ لـ ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٩٣) تفسن الحسدر ، ص ٢٠٠ -

<sup>(</sup>۹٤) المالكي ، ج ١ ص ٢٢ ( النص يقول هند أن عقبة أتي الى المريقية على رأس هسمة المجيش ، وأنظر ص ٧٩ هامش ٣ ) ،

<sup>(</sup>٩٥) امن عبد الحكم ، صي ١٩٨٠ -

<sup>(</sup>۹۳) این عبد الحکم ، ص ۱۹۸ ، ۱۹۵کی . پر ۱ ص ۲۲ ،

۱۹۷۱) قالان خلیفة بن خیات ، ج ۱ ص :۲۶ ، این الاتیر ، سنة ۹۳ ح . ص ۵۳ ، اس عثماری ، ح ۱ ص ۲۳ ح

شملت على ثلاث خصال : النهى عن الاهتمام بالشعر على حساب حفظ القرآن ، وترك الاستدانة . ثم المزهد في أخذ العلم عن المغرورين (١٨) -وودع عقبة أولاده وأهل القيروان وداعا مؤثرا ، فقال ، أزاكم لا ترونني بعد يومكم هذا (١٩) ، وخرج محتسباً ٠ واتخذ عقبة الطريق الصحراوي الذي يخترق الغرب الأوسط في اتجاء تاهرت والسوس الأدني ( سوس طنجة ) والكتاب ــ كما قلنا ـ لا يتفقون على مراحل تلك الفزوة ، فابن عبد الحكم والبلاذري يقولان باختصار أن عقبة سأر ألى السويس وجول في بلادهم . أما الروايات المغصلة التي يقسعها المالكي وابن عذاري ، والتي ترجع أصلا الى الرفيق ، كما نظن ، فانها ليست منسجمه الترتيب - نرواية الماللي واضحة الاضطراب لانها تقدم فتح تلمسان على فتح الزاب ، وتسبق فتح الزاب على فتح تاهرت - وأما ابن عداري فيجمع عديدا من التفصيلات المفيدة ، ولكن يؤخذ عليه الحشو الذي يثير اضطراب الرواية في بعض الأحيان : فهو يتحدث عن حصار باغاية ثم يعود فيتكلم عن غزو قرطاجنة ثم عن غزو المنسنير قرب سنوسة مرتين • وفي رأينا أن رواية أبن الأثير ألتي ينقلها عن الرقيق هو الآخر ، هي أكثر الروايات انزانا ووضوحا وتسلسلا منطقيا ، وعلى هديها يمكن فعلا ترتيب روايات المالكي واين عداري اكتى تختلط في بعسسض الأحيان(١٠٠)

#### فتح الزاب :

اتجه عقبة نحو مدينة باغاية عند أقدام جبل أوراس على الأطـــراف الشمائية لبلاد الجريد ، وكان بالمنطقة حامية رومية كبيرة خرجت للقاءالعرب ووقعت معركة حامية الوطيس ولكنها انتهت بانكسار الروم الذين انهزموا الى داخل أسوار المدينة بعد أن تركوا عديدا من القتلى والكثير من المغانم ، وبعد

<sup>(</sup>۹۸) المالکی ، سے ۱ میں ۲۲ ، ابن عقاری ، ج ۱ میں ۲۳ -

<sup>(</sup>۹۹) الثانثی . بر ۱ مس ۲۲ ، ابن الاثیر ، سنة ۲۲ م ۶ من ۵۳ ( النویری ، ص ۷۰ ) اللاطله هذا ان الکتاب ببالنون فی هناقب عقبة اذ یرون آنه کان یعرف آهر استشباده هنا دخوله من الشام الی مسر ، وذلك حسب حدیث یسب الی الرسول - وهر هسطنم من غیر شكت یسب، بستال جست من آمته علی البیاد فی سبین الله توایم کواب آهل بدو واحد - انبترک می ۳۷ ، الاستبار . می ۱۷۶ ) . ودرن الرفیق ، می ۱۵ ، حست یقوم المحقق الس المفروم نی شکل : و ونسب دوری اتروننی بعد ( یومی ) هذا از تراکم ، لان آمل افوت بی سدن الله أو ردی الیکم . کما أحب ۲ ) \*

ر ۱۰ ) این بنا رئر داین ۱ میں ۳۳ ، الله لکی ہے ۱ میں ۳۳ ، وقارن الرقیق ۱ میں ۱۹ ا

أن ضرب عقبة عليهم الحصار رأى ألا ينهك قواه فى حسارهم ، وآكتفى بما ناله العرب من المغانم (١٠١) ، وخاصة من خيل جبل أوراس التى « لم ير المسلمون فى مغازيهم أصلب منها » (١٠١) ، ومن باغآية دخل عقبة بلاد الزاب الفسيحة وقصد عاصمتها المسيلة (١٠٢) ، وتبدد الروم ومن فى خدمتهم من البرير ، فلجأوا الى القلعة الحصينة ، بينما فر بعضهم الى الجبال (١٠٤) ، ونازل الروم العرب بعض الوقت وكانت المعارك القاسية تنتهى بانهزامهم ، ومقتل كبار فرسانهم فلما وجدوا ألا طاقة نهم بالعرب اكتفوا بالاعتصام بالحصون ، وبذلك أصبحت السيادة على بلاد الزاب للعرب ، وهذا ما يعبر عنه الكتاب بقولهم : ذهب عز الروم من الزاب ، وذلوا الى آخر الدهر (١٠٥) ،

ويعتبر غزو الزاب بداية مرحلة جديدة في فتوح المغرب ، اذ أن المرب لم يلقوا حتى ذلك الموقت مقاومة الا من جانب الروم ، وهذا الأمر يدعو الى التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الروم والبرير في هذا الوقت ؟ والذي يفهم من النصوص أن تلك العلاقة كانت سلبية : فالروم يعتصمون بالسواحسل وبالقلاع في الداخل والى جانبهم قلة قليلة من أهل البلاد الذين انصبغوا بالصبغة الرومانية ، واعتقوا المسيحية ، ونعتقد أن الكتاب يقصدون مؤلاه مع الروم عندما يذكرون انكشاف النصاري أمام عقبة (١٠١) ، أما جمهرة المغاربة الذين لم يكونوا قد اتصلوا بعد بالعرب ، فكانوا في الدواخل يقفون موقف المتغرج على الطرفين المتنازعين ، وعندما وجد الروم — بعد انتصارات عقبة في الزاب — آلا قبل لهم بمواجهة العرب فكروا في الاستعانة بالبربر ، عقبة في الزاب — آلا قبل لهم بمواجهة العرب فكروا في الاستعانة بالبربر ، ولا نعرف الظروف التي تحت فيها الاتصالات والاتفاق بين الروم والبرير ،

<sup>(</sup>۱۰۱) أنظر ابن الأثير ، سنة ٦٢ ج ٤ ص ٥٦ ، المالكي ، ج ١ ص ٢٣ ، ابن عداري ، ج ١ ص ٢٣ ، ابن عداري ، ج ١ ص ٢٣ ، ابن عداري ، ج ١ ص ٢٣ ، قارن الرقيق ، ص ٤١ ( حيث يذكر حسار قلعة مجانة فن تفصيلات قسال باغاية ) -

 <sup>(</sup>۱۰۲) ابن عسدًادی ، ج ۱ ص ۲۶ ، النویری ، المخطوط ، ص ۱۷۰ ، وقارن الرقیق
 می ۶۱ (حیث یتضح آنه مصاد الروایة ) وعن الحصان المغربی الحدیث ، الصاب القنوع ،
 انصر ، مقدمة (Gautier, p. 20)

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عنادی ، ج ۱ س ۲۴ ، وقارن النویری ، المغطوط ، ص ۷۰ ب حیث القرادة ، ه یلبش ، وهی من أعظم مدن الروم ) ، اثرقیق ، ص ۶۲ ( حیث قرادة المحقق د المسن » ) ، ه یلبش ، وهی من آعظم مدن الروم ) ، اثرقیق ، ص ۶۲ ( حیث قرادة المحسینة می (۱۰۶) ابن الأثیر ، سنة ۲۲ ، ج ٤ ص ۵۳ ، ولا بأس أن تكون القلمة المحسینة می اثنی یسمیها الرقیق ( ص ۲۲ ) أذنة - والتی قد توجد آیضا فی شكل اربة ، وازبة ( انظر البامش ٤ للمحقق ) ،

<sup>(</sup>۱۰۵) المالکی ، ج ۱ ص ۳۳ ، ابن عشاری ، ج ۱ ص ۲۶ ، النویری ، المخطوط ، ص ۷۰ ب وانظر ، الرقیق ص ۶۳ ،

<sup>(</sup>۱۰۶) انظر ابن الأثیر سنة ٦٢ نے کا در ٥٣ ، ابن عذاری ، ج ١ س ٢٣ ـ ٢٤ .

ولا ما هية الوعود أو التنازلات التي قدمها الروم ، فكل ما يقوله الكتاب هو أن الروم استغاثوا بالبرير (١٠١) ، أو استعلم الواب البرير فأجابوهم ونصروهم (١٠١) ، فعندما وصل عقبة الى منطقة تاهرت وجد نفسه أمام تحالف كبير من الروم والبرير لم يعهد العرب له مثيلا من قبل (١٠٠) ، وأعد عقبة العدة لحوض المركة ، فعبا رجاله في هيئة الفتال ، وخطبهم خطبة حضهم فيها على الجهاد وحسن القتال ، ولقي المسلمون كثيرا من الجهد في الوقعة الكبيرة لكثرة العدو ، ولكن القتال أنتهى بانهزام الروم والبرير الى المدينة وقتلوا كثيرا منهم ، وغنموا أموالهم ومسلاحهم (١٠١) ، وهكذا كانت أحمال العرب وأثقالهم تزداد على طول الطريق الي طنجة حيث تبدد الروم أمامهم وكذلك قبائل البرير بعد على طول الطريق الي طنجة حيث تبدد الروم أمامهم وكذلك قبائل البرير بعد أن تركوا بين أيديهم السلاح والأموال ، والسبايا الجميلات الفاليات الثمن اللاتي سيرن الى أمواق المشرق حيث كانت ، الجارية الرومية بالمشرق بالله ديناره (١١١) ،

### دخول المقرب الأقصى :

وتراد عقبة الروم يعتصمون بالحصون والقلاع لا يبرحونها ، وأوغل فى الغرب الى أن نزل على طنجة (١١٢) التي يعرف صاحبها باسم يليان • والمفهوم من سياق النصوص أنه أمير رومي على عكس ما تقوله يعض الروايات من أنه أعجمي أو قوطي ، أو ما يريد أن يذهب اليه بعض المحدثين من الأسبان والمفارية

<sup>(</sup>۱۰۷) المالکی ، ج ۱ ص ۲۳ •

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن الأثير ، سنة ٦٢ ج ٤ ص ٥٣ ، وانظر الرقبق ، ص ٤٣ ( حيث يتفق النصاق ، فيما علم كلمة د أجابوهم ، الموجودة في شكل د أعانوهم » في الرقيق ) \*

<sup>(</sup>۱۰۹) انظر ابن الأثير ، سنة ٦٢ ج ٤ س ٩٣ ( النويرى ، ص ٧٠ ب ) المالكى ، ج ١ ص ٢٣ ابنعة ازى ، ج ١ ص ٣٤ ( حيث القراءة تبهرت ، تماما كما في الرقيق ، حي ٤٤ ) ، ليني بروفنسال . نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، مدريد ، ص ٣١٩ ( يعلد النص تبائل البرير في متطقة تاهرت وهي : « لواتة ، وهوارة ، وذواغة ، ومطماطة ، وذناتة ، وهكناسة ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱۹۰) نصبی الحصادر ، والرقیق ، ص 25 °

<sup>(</sup>۱۹۱) المالكي . ج ١ ص ٢٣ ، وأنظر الرقيق ، ص ٦٦ ( حيث الإثمارة الى الجاريات المناليات من سبي طنجة ) \*

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن الأثیر ، سنة ۹۲ ، بِر ٤ من ۹۰ ( النویری ، من ۷۰ ب ) ، این عقادی ، ج ۱ من ۳۱ ( بلغ أحواز طنجة ) ، الرقیق ، من 88-80 .



شكل رقم (٧) حماة عقبة بن نافع في القرب الأقصى ــ انظر ليفي بروفنسال ، نص جديد عن فنج العرب للمغرب ، صحيفة العهد المصري بمدريد ١٩٥٤ ، ص ١٩٩

من أنه بربرى(١١٣) • أما عن امارة طنجة بكانت تشمل الأقاليم الواقعة على ساحل المجاز ( ألى الأندلس ) وخاصة مدينتي طنجة وسبتة وما حولها ، ولوز أننا لا نعرف ان كانت كورة طنجة ، في العصور الاسلامية ، إلتي كان عملها. يبلغ مسيرة شهر (١١٤) احتفظت بنفس مساحة امارة طنجة القديمة • والظامن أن البطريق يليان كان يعمل جاهدًا على المحافظة على الاستقلال بلمارتة. الطنجية ، وأنه في سبيل ذلك انتهج سياسة المداراة وحسن الجوار مغ جيرانه في الشيمال عبر الزقاق ، والبرير في دواخل طنجة • وعندما وصيل العرب الى أحواز ولايته سارع الرجل الذكي الى الارتباط بعلاقات الويد والصداقة معهم ، فراسل عقبة واستعطفه ، وقدم اليه الهداية الحسنة ، وسأله المسالة (١١٥) • وظهر عقبة بمظهر الرجل السياسي القدير هو الآخر ، فرأى أن يرتبط بهذا الحليف المفيد الى حد كبير ، فقبل ما عرضه عليه الرومي ،وتم الاجتماع بينهما ، ووضع يليان معارفه وخبرته في خدمة العرب ، وأصبح بمثابة المستشار السياسي والمسكري تعقبة • فلقسد أمسده بالمعلومات عن القوط في الأندلس ، وعن البربر في المغرب الأقصى (١١١) ، ولفت نظره الى عدم التفكير في أمر الأندلس ، وذلك في ضوء طروفه الدقيقة : أذ ترك ألوم وراء ظهره ، بينما البربر أمامه في جموع كثيرة «لا يعلم عندهم الا الله» (١٩٢)، وهم جاهلية و لم يدخلوا في دين النصرانية ولا غيرها ۽ (١١٨) \* وهنمالمشورة

<sup>(</sup>١٩٣) عدا الجدل يدور حول شخصية يليان عند الكلام عن فتح الأندلس الذي شاولا فيه مشاركة ايجابية ( أنظر ليفي بروفنسال ، تاريخ أسبانيا الاسلامية د بالفرنسية » ، طبعة ١٩٤٤ ص ١١ رهامش ١) - وأنظر الاستقصا ، ج ١ ص ١٦ ، ٢٧ ، ٢١ ( الذي يسميه يليأن النماري نسبة الي قبيلة غمارة التي تقطن جبال الريف ) • وأنظر الرقيق ( ص ٤٠ ) حيث أليان الذي لتبه عقبة في طنجة ، ولو أنه بضيف اليه فيما بعد ، بمناسبة فتسح الأنعلش ( ص ٧١ ) شخصا آخر يسمى د أليان » ، ويعرف به على أنه ابن ملك الأندلس الذي كان غلاما حدثا جا، يحرش طارقا على غزو البلاد ، وهذا ما لم يشر اليه أي من المنادد الأكثري "

<sup>(</sup>۱۱۶) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۱۰) این الأثیر ، سیّة ۲۲ ج ٤ ص ۰۲ ، این عفاری ، ج ۱ ص ۲۲ ، الرقیق نز ص ۶۶ ـ ۵ ۰

<sup>(</sup>۱۱٦) ابن الأثیر صنة ٦٢ ج ٤ می ٥٣ ( النویری ، المخطوط . می ٧١ آ ) ، الرقیق ، می ۵۵ ۰

<sup>(</sup>۱۱۷) این عداری ج ۱ ص ۲۹ ۰

تعنى بطبيعة الحال البرنامج الذي ينبض على عقبة أن يتبعه في المغرب: آي المقضاء على ما بقى للروم من قواعد (أصبحت كالشوكة في جنب العرب) ثم اخضاع بربر المغرب الأقصى (حتى يمكن لسلطان العرب أن يستقر في البلاد) ولم يكن عقبة لينكص على عقبيه فقرر أن يتقدم الى الأمام ويخضع قبائل المغرب الأقصى ، وبدأ بالسوس الأدنى (خلف طنجة) وهى البلاد المعروفة بدء تامسنا ، حيث مساكن قبائل مصمودة (١١٩) ، وتقول النصوص الله قتل في بربر السوس قتلا ذريعا ، ووجه رجاله في كل الاتجاهات يغزون ويخنمون (١٢٠) ، أما عن مراحل الغزوة فيعتبر بيان ابن عذارى أوفى المصادر، ولقد جاء النص الجديد الذي نشره بروفنسال يؤيد رواية البيان ، ولو أنه في المحقيقة يمثل نسخة منقحة منها فحصدرهما واحد (١٢١) ،

اتجه عقبة من طنجة جنوبا نحو مدينة وليلى القديمة (Volubills) قرب الموضع الذي ستبنى فيه مدينة فاس فيما بعد ، وهناك التقى بجموع بربر أطلس الوسطى ، وهزمهم وأتبعهم جنوبا عبر بلاد تادلا نحو صحراء وادى درعة ، ولما كان هدف عقبة هو الاحتساب والعمل في سبيل آلله ، فانه اجتهد في نشر الاسلام لأول مرة في صحراوات بلاد مراكش ، فبنى مسجدا في درعة (١٢٢) ، وكان من الطبيعي ألا يكتفي عقبة بالصحراء فوجه انظاره نحو الاقاليم الفنية في الفرب وكان علبه أن يسير نحو الشمال الفربي الى منطقة تافلات (حيث ستبنى مدينة سجلماسة) ، لكي يدور حول جبال المعليا وليدخل بلاد صنهاجة حيث أطاعة الناس دون قتال(١٢٣) ،

<sup>(</sup>۱۱۹) نفس المصدر ، ودارن النويري ( ص ۷۱ ) ، الذي يخطى، فيكتب د تارودنت » جلا من تأسبتا ، وهي الرواية التي ينقب عن الرقبق ( ص د٤ ) والتي لم يلتفت اليهسيا المحلق ،

<sup>(</sup>۱۳۲۰) این آزائیر استه ۱۳ ج د می ۱۳ ، این عقاری و ج ۱ می ۲۳ ه

<sup>(</sup>۱۲۹) نص جدید عن فنع العرب للمعرب ، صحیفة المهد المصری بسترید ، سنة ۱۹۵۶ ، هراسة بروفسال ، ص ۲۰۷ ، أما العظم من الرفیق التی تشرها الکمی فلا تضیف شسیما الی حملة عفیة ، وزیما كان فلك سبیب الخرم الموجود فیها اد تنتقل من حرب السوس الافهی هی استسالام المقیروان تكسیلة ، وهو الأمر الذی لم ینمر الیه المحقق ،

<sup>(</sup>۱۲۲) النصل الجدید، من ۲۰۸ ، ابن عقاری ، بر ۱ من ۲۷ ،

۲۰۸ من عفاری ، ح ۱ ص ۲۷ النص الجدید ، دراسة بروسیال ، ص ۲۰۸ ، و کلاحظ آن تاعد نفسه و ص ۲۰۸ ، بسخی رواینین آولاهما تدول : آن عفیة عاد من درعیة کی تفسیان ومن هذه الاخیرة دخل بلاد مستهاجة ، آما الروایة الثانیة قلا تری ذلك وهی التی تحدیث به لاتید أورب آن المقول ،

واتبع ذلك بهخول منطقة قبائل هسكورة (١٧٤) في طريقه الى قصبة تلك الأقاليم ، وهي مدينة أغمات ( التي ستبنى بالقرب منها مدينة مراكش الحالية ) ·

والظاهر أن تلك المنطقة المزدهرة كانت على علاقات بالروم أو أنها كانت متأثرة بالحضارة الرومانية على الأقل ، وذلك أن بربر أغمات كانوا نصارى • ولم يخرج أهل أغمات للقاء عقبة بل اعتصموا بمدينتهم ، ولكنهم لم يلبثوا أن نزلوا على حكم عقبة بعد أن ضرب عليهم الحصار منت قصيرة (١٢٥) • ومن أغمات اتجه عقبة غربا الى مدينة نفيس \_ عاصمة الوادى المعروف بهذا الاسم \_ الخصيبة •

ويقول البكرى أن عقبة حاصر بها الروم ونصارى البرير الذين اجتمعوا بها لحصانتها وسعتها وبنى بها مسجدا (١٢١) • ويدخول عقبة مدينة نفيس الحصينة انفتح أمامه وادى السوس الأقصى ، فقصد عاصمته وهى مدينة ايجلى التى بنى فيها مسجدا هى الأخرى (١٢٧) • ودعا عقبة قبائل المنطقة الى الدخول في الاسلام فأجابته قبائل جزؤلة الذين أتوه فأسلموا وعادوا الى منازلهم • ومن ايجلىسار الى ماسة ، ومنها الى رأس يغيران يط (Cap Guir) على البحر المديط (١٢٨) • وحسب الفكسرة الجغرافيسة السائدة في ذلك الوقت ، والتى تعتبر أن الساحل الأطلعطى للمغرب يتجه من الشرق الى الغرب ، اعتبر عقبة أنه أنهى فتح المغرب • ويعبر المتأخرون من الكتاب عن

<sup>(</sup>١٧٤) نفس المسهدر وأنظر الخريطة شكل ٧ من ١٩٨٠ -

<sup>(</sup>١٢٥) ابن عدارى ج ١ ص ٢٧ · ويحد النص هنا عدينة أغبات بأنها د أغبات وريكة ٥ · والحقيقة أن أعبات كما يقول الجغرافيون مدينتان هنا : أغبات وريكة ، وأغبات هيلانة (أنظر البكرى . ص ١٥٢ ، الاستبصار ، ص ٢٠٧ ، رحلة لسان الدين بن المخطيب في المغرب ، طبع جامعة الاسكندرية ، ١٩٤٨ ، ص ١٣٠ ) ، وقارن النص الجديد ، ص ٢١٩ ·

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر البكرى ، ص ۱۹۰ ، الاستبصار ، ص ۲۰۸ ، وقادن ابن عفائى ، ج ۱ ص ۲۷ ، والنص الجديد ( ص ۲۱۹ ) حيث نلاحظ أن بناء عقبة نسجه نفيس موضوع جعل بين الكتاب اذ برى بعضهم أن عقبة لم يبن في المغرب ۱۲ مسجد القيروان ، ومسجدا بعزمة ، ومسجدا بالسوس الأقصى د وأما غير ذلك من المساجد المساة باسمه فان الناس – والله أعلم بنوها بموضع نزوله » أى احياء لذكراء ·

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن عذاری ، ج ۱ می ۲۷ ، النص الجدید ، ص ۲۳۰ -

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن عذاری ، ہے ۱ س ۲۷ ، ابن الأثیر سنة ۲۲ ج ٤ س ٥٤ ( یکتب ایفیران فی نسکل مالیان ) .

ذلك بقولهم أن عقبة اقتحم المحيط بفرسه حتى وصل الماء الى تلابيبه ، وقال : يأرَب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك (١٢٩)

#### طريق العودة :

وهكذا اتخذ عقبة طريق العودة وهو يعمل على نشر الاسلام في المغارب المبعيدة ، فعرج على قبائل حاحة ، ورجراجة ثم صودة ، والذي يفهم من سياق النصوص أن تلك القبائل استجابت لدعوة عقبة ودخلت في الاسسلام ، فعنه وادي تنسينت سد في منتصف المسافة بين مدينتي مراكش وموجادور ستوقف عقبة حيث ترك واحدا من أصحابه اسمه شاكر لتعليم البربر أصول الاسلام ، وهذا الموضع عرف باسم هذا التابع فهو رباط شاكر عند الكتاب ، وهو حآنيا يعرف سسدى شيكر (حسب النطق المدارج هناك) (١٢٠) .

وحتى ذلك الوقت لم يجد عقبة كما رأينا مقاومة جدية ، ولكن النصوص تأخذ في الاشارة الى ما بدأ يلقاء عقبة من المتاعب ، فعند ما دخل بلاد دكالة (شمال وادى نفيس بين وادى تسبيفت ووادى أم الربيع ) ودعاهم الىالاسلام المتنموا عليه - والظاهر أنهم دبروا الفدر به ، وعندما قاتلهم انتهى القتال بأنيزامهم الولكن بعد أن قتل كثير من أصحاب عقبة حتى سمى موضع المركة بنفيرة الشهداء(١٣٦) ، ويقول النص الجديد الذى نشره بروفنسال أن مثل ذلك حدث في بلاد هسكورة ، ولو أن ابن عذارى يخالف ذلك وبذكر أن بربر هسكورة فروا أمام عقبة ، وإنه لم يقاتله بعد ذلك أحد من أهل المغرب (١٣٦) ثم اتجه عقبة شمالا بغرب تحو طنجة لكى يعود الى المغرب الأوسط عبر ممر تازا ، وعندما وصل الى بلاد الزاب اتخلت الأمور شكلا غريبا انتسبهي باستشهاد البطل الكبير ب بعني أن الانتصار الفاصل انتهى بكارث

<sup>۔ (</sup>۱۳۹) انظر تلک الروایة می ابن الاتیر ، سنة ۱۲ ج ٤ ص ٥٤ ، المالکی ، ج ١ ص ٢٤ ، ابن عشاری ، ج ١ ص ٢٧ ٠

آ (۱۳۰) ابن عدّاری ، ج ۱ می ۲۷ ، النص الجدید ، می ۲۲۰ ( وعن سیدی شیکر آنظر العراسة می ۲۰۹ وهامش ۱ ) ۰

۱۳۱۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۲۸ ، النص الجدید ، ص ۳۳۰ ، وقارن ابن خلدون ج ۳ م ۱۳۱۰ ( حبث یقول ان المسامدة حاصروا عقبة فی جیال درن ) ۰

<sup>(</sup>۱۳۲) العن الجديد لبروفنسال ، ص ۳۲۰ ، ابن عقاري ، ح ۱ ص ۲۸ -

#### استشهاد عقبة :

وتتلخص الكارثة في أنه في الوقت الذي عادت معظم القوات العربية نحو القروان تاركة قائدها في عدد قليل من الرجال ، وجد عقبة أمامه حلفا كبرا من الروم والبرير • ومع أن الكتاب يلبسون نهاية عقبة ثوبا روائيا : من معرفته سلفا بنهايته الدامية ، ووقوقه في قلة من أصحابه ، واسراع والى المغرب السنابق د أبي المهاجر ، الى طلب الاستشهاد وهو مكبل بالحديد، فان تلك النهاية مقبولة على كل حال • فسبب التحالف بين الروم والبربر هو أن عقبة عندما اصطحب معه أبا المهاجر والزعيم الأوربي عامل هذا الأخير دون رعاية ــ رغم وصية أبي الهاجر ــ واستخف به مها أثار حقد كسيلة فاضمر الغدر (١٣٢) • وبطبيعة الحال لم يكن هذا السبب الشخصي ليكفي لفيام تحالف بين الروم والبربر ، ولكنا نعتقد أن عنف عقبة مع البربر - ذلك المنف الذي يعبر عنه أبن الأثير تعبيرا راثما عندما يقول : « وقتل المسلمون فيهم حتى ملوا ، وغنموا منهم وسبوا سبيا كثيرا ، (١٢٤) \_ هو الذي أزعيم البربر ، وأوجد نوعا من التوافق أو التماطف بينهم وبين الروم ، فوقفوا جنبا الى جنب في بعض المواضع من المفرب الاقصى • ثمانت الصعوبات التي لقيها عقبة في نهاية الحملة ، واستشبهاد عدد كبير من أصحابه لتشجينه التحالف بين الروم والبربر في المغرب الأوسط أيضاً \*

في هذه الظروف راسل الروم كسيلة ، وهو في صحبة عقبة ، وليس من غير المحتمل أن يكونوا قد سهلوا له طريق الهرب الى قبيلته حيث جشد عددا كبيرا من أورية أتقدر الرواية عندهم به ٥٠ (خسين) ألفرجل(١٣٥) ٠ أما عن سبب بقاء عقبة في عدد قليل من أصحابه فتمر عليه بعض الروايات مرا سريما قابن عبد الحكم يقول : آن عقبة ، انصرف الى افريقية فلما دفا من تغرها أمر أصحابه فافترقوا عنه ، وأذن لهم حتى بقى فى قلة ، (١٣٦٠) ٠

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن الأثیر ، سنة ۲۱ ج ؛ ص ؛ه ، ابن عناری ، ج ۱ ص ۲۹ ، المالکی ، ج آر می ۱۲۲) می ۱۹۲۱ می ۱۲۹ می ۱۹۲۱ می ۱۲۹ می ۱۳۶۱ می ۱۳۶ می ۱۳۶۱ می ۱۳۲ می ۱۳۲ می ۱۳۲ می ۱۳۶۱ می ۱۳۶۱ می ۱۳۲ می از ۱۳ می ا

۱۳٤) ابن الأثير ، سنة ٦٢ ج ٤ ص ٥٤ \*

التص الجديد كبروفنسال ، ص ٢٢٠ ، وقارن ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٠٩ ) حيث يغول ان كسيلة تراسل وقومه ٠

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عبد الحكم ، من ۱۹۸ ، وقارن المالكي ، ج ١ من ٢٥٠ -

أما رواية ابن الأثير فتقول : انه م أمر أصحابه أن يتقدموا فوجا فوجا ثقة منه بِما قال من المدو (١٢٧) ، والحقيقة انه ليس من الغريب أن يأذن عقبة لرجاله بالاسراع الى أعليهم وذراريهم ، بعد ما أنجزوه من الأعمال في تلك الحملة الكبرى التي استمرت أكثر من عام من غير شك (١٢٨) ، وخاصة أنهم كانوا محملين بالمقائم والسبى • وطبيعة الحال هذه لا تدع مجالا لما يقوله جوليان من أن عقبة ربما لم يكن مسيطرا عسلى قواته (١٣٩) • أما ما يقسوله ليغي بروفنسال من أنه و لابد أن أخبارا مقلقة قد بلغت عقبة من افريقية ، فلا يكاد يصل الى المغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده الى القيروان على عجل (١٤٠)، فيع أن هناك نصوصا في ابن عبد الحكم قد تؤيده ، كتلك التي تقول ان القيروان تعرضت لهجمات قوية من الروم ومن البربر (١٤١) ، فإن طبيعة الأشيآ؛ لا تسمح بهذا الفرض • قلو أن عقبة أزاد نجدة العرب في القيروان لما تباطأ هو نفسه في نفسه في العودة قبل ألناس . والأقرب الى المنطق هو ما تتفق عليه الروايات من أن الرجل العسكرى الذي لا يكل من الحرب ولا يمل، رأى عندما وصل الى مدينة طبئة ــ على مسيرة لا ( ثمانية ) أيام من القيروان ــ أنَ يعود معظم رجاله آلى القيروأن ، واستبقى معه عددا من خيرة الرجال لينهى به ما قد أجله في أول الحملة من ترك عدد من الحاميات الرومية معتصمة بقلاعها ٠ وذلك ما أخذه عليه يليان عندما طلب منه المسورة ٠

وهكذا فكر عقبة فى الاستيلاء على مدينتى تهودة وبادس ( غير بعيد من بسكرة ) ، ونعتقد أن هذا الأمر لم يكن يتطلب من عقبة الا الابقاء على بضع مثات من رجاله ،وليس خمسة آلاف كما تقول بعض النصوص (١٤٢) ، وقى هذه الظروف حدثت المراسلات بين الروم وكسيلة ، وتمكن آلبربرى من الهرب ، وحشد أهله وبنى عمه (١٤٢) ، وعرج عقبة فى جماعة أصحابه

<sup>(</sup>۱۳۷) ابی الأثیر ، سنة ۱۳ ، ج ۵ می ۵۵ ، وقارن ابن عقاری ج ۱ می ۱۸ ( آمر آسحابه فتعامرا ثقة منه بنا دوخ من البلاد ۰۰۰ ) ۰

۱۲۸) بقول ابن عذاری ( ج ۱ ص ۲۰ ) : مکت عقبة فی المغرب ۳ ( ثلات ) سنوات ا Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 321.

<sup>(</sup>١٤٠) النص الجديد صحيفة المعهد الحبري بعدريد ، ١٩٥٤ ، الدراسة ، ص ٢٠٩ -

<sup>(</sup>١٤١) أنظر لبن عبد الحكم ، ص ٩٩ ، وفيما بعد ، ص ٢٠٦ ،

<sup>(</sup>۱۶۲) ابن عبد الحكم ، ص ۱۹۹ ، النص الجديد ، ص ۲۲۰ ، وقارن ابن الأثير ( سئة ١٣٠ ج ؛ ص ٥٤ ) الذي بقول انه سار ال تهودة في طر يسير ، وابن عذاري ( ح ١ ص ٢٨ ) الذي يقول : انه كان في قلة من أصحابه ٠

<sup>(</sup>۱۹۶۳) این الاقیر ، سیمهٔ ۱۳ ج ۵ می ۵۵ ( التوبری ، می ۹۳ ) -

السنخاف باسحاب عتبة لتشهر د تجعلوا يشتمون ورومونه بالحجارة الاستخاف باسحاب عتبة لتشهر د تجعلوا يشتمون ورومونه بالحجارة والنبلوهو يدعوهم الى الله ٠٠٠ ه (١٤٤) وعلى حين غرة وجد عقبة نفسه أمام جموع كسيلة وعرف عقبة ما يضسره الأوربي له من الشر ، وكان من انطبيعي ألا يجفل المحارب العربق وجماعة فرسانه الصغيرة ، ومعهم أبو المهاجر ، من كثرة العدو وهوله ، فقرروا مواجهة المحنة ببطولة الشجعان ، فنزلوا عن خيسولهم — حنى لا يفسروا — ، وكسروا أجفسان سيوفهم ، حتى تظل مسلولة الى النهاية — ، وقاتلوا حتى قتلوا د جميعا ، كما تصر على ذلك كل الروايات ، رغم أنها تذكر أن بعضهم أسر مثل محمد بن أوس الانصارى نفر يسير ، فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم الى القيروان (١٤٠٥) .

<sup>(</sup>۱۶۶) ابن عداری . ج. ۱ ص ۲۸ . قارن النوبری ، المنطوط ، ص ۲۱ ب <sup>م</sup>

زدع، ابن عبد الحكر". ص ١٩٩ ، المالكي ، ح ١ ص د ، ابن الأثير صنة ٦٣ ص ٥٥ ،

این علاوی ج ۱ ص ۲۹ ، النص العدید ، ص ۲۲۰ ، الدواری ، المنطوط ، ص ۷۲ – ۰ (۱۹۲۱ این عذاری ، ج ۱ ص ۶۶ ۰

<sup>(</sup>۱۱۷) النيس الجديد ، ص ۳۳۰ ، وقارن تاريخ حليقة إن حياث - ٦٠ ص ٣٤٠ ( حيث عليم الدروة حديما في سبة ٦٣ هـ ؛ ١

رهه ۱ این عقاری ، ج ۱ ص ۱۳۰

الاستلامية في بالاد المفرب (١٤٩) \* ٠

# كسيلة أمير القيروان ( ٦٥ - ٦٩ ه/١٨٤ - ١٨٨ م ) :

وحشد كسيلة كل قبائل أوراس والمغرب الأوسط ، وزحف نحو القيروان ولا شك في أنه كان لنبأ استشهاد عقبة صدى هائل في القيروان بلبل الأفكار وزعزع الثقة في نفوس الناس الذين انقسموا الى فريقين : فريق يريد القتال وصد الزحف البربرى أو الاستشهاد وعلى رأسه نائب عقبة وهو زهير بن قيس البلوى ، وفريق يرى ألا سبيل الى الوقوف أمام العاصفة الهوجاء وأنه لابد من الانحنساء أمامها الى أن تمر ، وكان عسلى رأس هسنا الغريق المتابعي المشهور حنش ( بن عبد ألله ) الصنعائي (١٥٠) • ولا نعرف أن كان حنش من أنعسكر الذي بقي مع زهير في القيروان أو أنه حضر غزو المفسرب الأقصى مع عقبة ، ولو أننا رنبيل الى هذا الرأى الأخير ، فقد عرف عن حنش المناطة العسكرى واشتراكه في الشئون العامة في ألموب حينئذ ثم فسي الاندلس مع موسى بن نصير ، وفي المشرق أيام فتنة ابن الزبير فيما بين هذا وذاك •

والظاهر أن القيروان تعرضت أثناء غياب عقبة لهجمات من جانب الروم والبرير ، وربما وقع هذا بعد ذلك التلاقى أو التحالف بين الفريقين ، فابن عبد الحكم يذكر أنه بعد مسير عقبة ه خالفه رجل من العجم ( والمقصود هنا الروم ) في ٣٠ (ثلاثين) أنفا الى عسر بن على ، وزهير وهما في ستة آلاف ، ثم يقول في موضع آخر أن ابن الكاهنة ( والمقصود هنا البربر كما سنرى فيما بعد ) هاجم القيروان وبها القرشي وزعير ، ولكنهما نجحا في هزيمته وكبداه خسائر في أصحابه (١٥١) ، وتعتقد أن ذكر ابن الكاهنة في هذاالمقام أن لم يكن صحيحا ، فهو يمثل فكرة تحالف بربر المغرب الأوسط ( بربر أوربة جراوة قبيلة الكاهنة وجبل أوراس ) وبربر المغرب الأقصى ( بربر أوربة قبيلة كسيلة وحلفاؤهم من البرانس ) ، وهكذا اختلف العرب أمام ذلك التحالف الكبير في المقاومة أو الانسحاب من افريقية ، وبدأ حنش الصنعاني

٧١ من بروكلمان . تاريخ الشعوب والعول الإسلامية ( بالقرسية ) ، ص ٧١ ل الإسلامية ( بالقرسية ) ، ص ٧١ ل الإسلامية ( بالقرسية ) ، ص ١٤٩٠ Julien, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 321.

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن عقاری ، ج ۱ مس ۳۱ -

<sup>(</sup>۱۵۱) این عبد الحکم ، س ۱۹۹ ۰

بالانسحاب نحو مصر (۱۰۲) ، وتبعه بعد أن وجد نفسه في قلة قليلة من الرجال لا تستطيع الوقوف أمام كسيلة ولم يبق في القيروان من المسلمين الا الشيوخ والنساء والأطفال (۱۰۲) ، بعد أن خرجت جماعات أخرى من العرب والموالي من البربر الى طرابلس حيث أقاموا (۱۰۵) و وحكسذا انتهت حملة عقبة أكبرى بكارثة أذ فقد العرب كل فتوحاتهم في افريقية والمغرب ، فقد كان انسحاب زهير الى اقليم برقة (۱۰۵) حيث أقام في المنطقة التي عرفت باسم و لوبية ومراقية ، (۱۰۵) .

ودخل كسيلة القيروان وتأمر على العرب والبربر فيها ، وأصبح أشبه ما يكون بملك لافريقية ، والذي يفهم من التصوص أن كسيلة لم يرتد عن الإسلام ، وقرينة ذلك أنه عامل المسلمين في القيروان معاملة طيبة (١٠٥) ، والحقيقة ان كسيلة ما كان ليرتد بعد أن حسن اسلامه ، ولا شك في أنه فهم أن اساءة عقبة له لم تكن لتزيد عن مسألة شخصية لا علاقة نها بعبائي، الإسلام المبنية على الأخاه والمساواة ، هذا ما يفهم من بعض النصوص التي تقول ان كسيلة عندما ثار بعقبة انما فعل ذلك من أجل تخليص صديقه أبي المهاجر من اعتقال عقبة (١٥٨) ، واستمر كسيلة أميراً للقيروان ما يقرب من كاربم) أو ه (خمس) سنوات منذ مقتل عقبة سنة ٦٥ ه (حسب ما أخذنا به من بعض روايات ابن عذاري) (١٥٩) الى سنة ٦٩هم ١٨٨ - ١٨٩ م وخلال

(۱۵۲) انظر ابن عذاری ، ج ۱ ص ۳۱ ( قال حنش ؛ یا مصر المسلمین من آزاد فتکم القفول الی مشرقه فلیتیعنی فتبعه اگناس » ) \*

<sup>(</sup>١٥٣) المالكي ، ج ١ ص ٣٨ ، ابن عقارى ، ج ١ ص ٢٦ ، أما عن رواية خليفة بن خياط ( ج ١ ص ٢٤٥ ) فتحوى خطا جسيما اذ تقول أن كسيلة قتل زهير بن قيس وأصحابه ، وغم انها تمود الى ذكر العكس من ذلك في حوليات السنة النالبة ٦٤ هـ ( ج ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>۱۵۶) این عبدالحکم ، می ۲۰۰ ه

<sup>(</sup>۱۰۵) این الآثیر ، سنة ۱۲ ج 2 من ۵۵ ، این عداری ج ۱ من ۲۱ \*

<sup>(</sup>١٥٦) المالكي ، ج ١ ص ٢٩ ( وبلاحظ أن رواية المالكي عنا مضطربة أذ يخلف بين انهزام زمير الى برقة وانتصاره فيما بعد على كسيلة ) • وعن لوبية ومراقية ، أنظر فيما سبق ﴿ القصل الخاص بالبلاد ﴾ ، ص ٦٤ ــ ٦٥ والهوامش •

و ۱۰۹ می انظر این علداری ، ج ۱ اُس ۳۱ ، این خلدون ، ج ۱ س ۱۰۹ ، اما ما یکوله الکتاب عن ارتداد البربر ( این خلدون ، ج ۱ س ۱۰۹ ) فالمقسود به توراتهم لا آکثر رلا الکل ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۱۵۸) انظر نیما سبق هامش ۱۳۳ ص ۲۰۲ \*

<sup>(</sup>٩٥٩) أتظر فيما سبق من ٢٠٥٠

تلك الفترة لا نعرف طبيعة العلاقة التي قامت بينه وبين الروم : هل كانت علاقة تحالف أم خضوع أم صداقة وحسن جوار ؟

## ه \_ زهير بن قيس والثار لعقبة :

ولقد كانت أحوال الخلافة مواتية بالنسبة لكسيلة ، ففي الوقت الذي انسحب فيه زهير كان الخليفة يزيد بن معاوية قد مات ، وانفتحت أبواب فتنة ابن الزبير على مصاريعها · وقضى مروان بن الحكم خلافته القصيرة في صراع من أجل أسترداد مصر \_ طريق المغرب \_ كما قضى عبد الملك ابنه السنوات الاولى في استعادة العراق والمشرق ، مما اضطره الى شراء سكوت ملك القسطنطينية عنه بالمال (١٦٠) وعندما بدأت الأحوال تميل الى الاستقرار انتهز عبد الملك فترة هدوء نسبى ، وفكر في أمر استعادة القيروان والمقرب وعقد عبد الملك مجلسا من كبار أصحابه واستشارهم في أمر المغرب ، وفي خير وسيلة لاستنقاذ من بالذيروان من المسلمين والأخذ بثار عقبة (١٦١) ، وتم الاتفاق على أن تكون قيادة قوات افريقية الى زهير بن قيس لأنه ، صاحب عقبة ، وأعلم الناس بسيرته وتدبيره ، وأولاهم بطلب دمه ه (١٦٢) .

ويفهم من رواية الرقيق التي يقدمها ابن عداري أنه تمت مراسلات بين عبد الملك في دمشق وزهير في برقة ، وأن هذا الأخير أطلع الخليفة على قوة الروم والبربر - وعلى ذلك عهد عبد الملك بولاية افريقية الى زهير وأمدم بالحيل والرجال من ائشام ، والأموال من مصر ، كما بعث ايه بعدة من

<sup>(</sup>١٦٠) أنظر قلهوزن . تاريخ المولة العربية ، ترجمة أبو ريدة ، ص ١٨٢ وهامش ٣ عن اليعفوبي -

<sup>(</sup>۱٦١) انظر ابن الأثير ، أحدات سنة ٦٢ ج ٤ ص ٥٥ ( يعرف ابن الأثير آن ذلك حدث سنة ٦٩ هـ ولكنه يبه الى أنه يذكر العادثة منا د ليتنصل خبر كسيلة ومقتله فان العادثة واحدة واذا تفرقت لم تعلم حقيقتها ه ) ـ نفس العدمة • وعلى ذلك فهو يشير الى زهير مى أحداث سنة ٦٩ هـ اشارة سريعة • وأنظر ابن عفارى ج ١ ص ٣١ ، وأنظر الرقيق ، ص ٣١ - ٧٤ • أما ابن عبن الحكم فهو يشير في عوضع الى أن عبد العزيز بن مروان هو الذي أرسل بعد أن ولي مصر إلى زهير يأمره بغزو افريقية ثم أنه بنسير في موضع آخر ألى أن حسان أبن النعسان هو الذي وجه زهيرا ، ولو أنه يسيم ذلك بقوله : واقد أعلم ( الفتوح ، ص ٢٠٠ ) • الروبة في الروبة عن ٢٠٠ ) ، وقارن أسل الروابة في الروبة مي ٢٠٠ ) ، والروبة مي ٢٠٠ ) •

زعماء العرب من رجال الحرب (١٦٢) ، ومن هؤلاء تبيع ابن امرأة كعسب الأخبار (١٦٤) الذي كان خبيرا بحرب الروم في آسيا الصغرى وجسزد. البحر (١٦٥) .

## موقعة ممش 🕆

وفي سنة ٦٩ه/ ١٩٨٢ م خرج زهير في جيش كثيف من برقة صوب افريقية ، وعندما دخل أرض قسونية ( أى منطقة القيروان ) عبا رجاله في هيئة القتال (١٦١) • وكان كسيلة قد علم يعقدم زهير وحشد رجاله من الروم واليربر ، فكانوا أضعاف أصحاب زهير أضعافا مضاعفة (١٦٧) • ورغم ما يفهم من رواية المالكي المختلطة ، والتي يأخذ فيها عن أبي العرب ، من أن زهيرا هاله العدو وكاد يأخذه الرعب ، وأن الفضل يرجع الى ابن حيان العضرمي وكذلك تبيع في تهدئة روع زهير وبت الثقة في نفوس المسلمين (١٦٨) ، فان كسيلة لم يشئا لقاء زهير بالقرب من القيروان • وتفسر النصوص ذلك على أساس استراتيجي أخلاقي يتلخص في أن كسيلة كان يخشي أن يشب عليه عرب القيروان من خلف ، ورغم ذلك لم يرد أن يغدر بهم حفاظا لما لهم عليه منالعهد وتحقق له النصر نزل في اثر العرب وطاردهم الي طرابلس ،وان آنهزم اعتصم بالجبل وغاباته ( الشعراء ) فكان له نعم الملجأ (١٦١) • وهكذا ساركسيلة بالجون وغاباته ( الشعراء ) فكان له نعم الملجأ (١٦١) • وهكذا ساركسيلة بالجون وغاباته ( الشعراء ) فكان له نعم الملجأ (١٦١) • وهكذا ساركسيلة بالجون وغاباته ( الشعراء ) فكان له نعم الملجأ (١٦١) • وهكذا الموضع يعرف ب د مهش ، على هسيرة يوم من القيروان ، وهذا الموضع

<sup>-</sup> (۱۹۳) این عقاری ، ج ۱ می ۳۱ ، المالکی ج ۱ می ۳۰ ، وانظر الرقیق ، می - ، در انظر الرقیق ، می - ، در در در می الم

۱۳۵ (۱۹۲۱) ۱۱ الکاکی ، ج ۱ ص ۲۹ ، وقارن النص الجدید لبرونسمال ، ص ۲۲۱ ، وأنظر (۱۹۵۱) ۱۱ الکی ، ج ۱ ص ۲۹۱ ، وأنظر ابن حجر الاصابة رقم ۸۹۰ ، ج ۱ ص ۸۷ ( الذی یحدد وقاته فی سنة ۱-۱ عد ـ عن ابن یونس فی تاریخ مصر ) \*

<sup>(</sup>١٦٥) عن تبيع واشتراكه في حرب الروم بالمشرق أنظر الطبرى ، سنة ١٤٠ .
(١٦٦) ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٠ ، وقارن خليفة بن خياط ( ج ١ ص ٢٤٨ ) الذي يبعل فتح زهير وقتل كسيلة ( اكسيل ) في سنة ١٤ هـ ، فكانه يربط بين عقتل عقبة ومقتل كسيلة .

 $<sup>^{*}</sup>$  ۳۲ – ۳۱ می  $^{*}$  ۱۳۷ – ۳۲ (۱۳۷)

ر۱۹۸۸) الٹانکی ، ج ۱ می ۲۸ ۰

<sup>﴿</sup> مِ ١٤ - تاويخ القرب العربي }

يتميز الى جانب أهميته الاستراتيجية بتوفر الما فيه (١٧٠) وسار زهير نحو المتيروان ولكنه لم يسخلها ، بل أقام بظاهرها بموضع باب سالم ، ثلاثة أيام الى أن استراح وأراح رجاله ودوابه استعدادا للمعركة الكبرى ، وفي اليوم الرابع (١٧١) وصل زهير في اثر كسيلة الذي خرج هو الآخر مع بسربره ورومه ، ووقف الجيشان وجها لوجه في آخر النهار ، وكان عليهما أن ينتظرا صباح اليوم التالى فباتا على أهبة الاستعداد (١٧٢) ، وفي صبيحة اليوم التالى تم اللقاء الرائع بين الجمعين ، وشهدت ممش قتالا لم تعرف أفريقية له مثيلا من قبل اذ فشي القتل في الفريقين ، وآيس الناس من الحياة ، ولكنه ما كاد اليوم يشرف على الانتهاء حتى حقق العرب تصرا كبيرا فانهزم البربر والروم، وقتل كسيلة وكثير من كبار أصحابه ، وتبع العرب المنهزمين يقتلونهم ويتأرون منهم (١٧٢) ، وبالفت بعض الروايات فقالت ان العرب تعادوا في معاردتهم دينة شقبنارية (١٧٠) ،

## عودة زمير ومقتله في برقة :

ويفهم من النصوص أن غزوة زهير هذه كانت حملة تأديبية أولا وقبل كل شيء وبعد أن انتقم زهير لمقتل عقبة ، وأخذ بثار البطل الشهيد عاد نحو المشرق في طريقه الى مصر ويفسر الكتاب ذلك بأن زهيرا كان و من رؤساء المابدين وأشراف المجاهدين (١٧١) وأنه و رأى بافريقية ملكا عظيما فأبى

(۱۷۱) انظر الرقیق ، من ۱د ، ابن عقاری ، ج ۱ من ۳۲ ، النویری ، ص ۲۳ آ ، المالکی ، ج ۱ من ۳۰ ( یقول یوم الارسما، پدلا من الیوم الرابع ) ۰

<sup>(</sup>۱۷۰) آنش الرمیق ، س ۵۰ ، المالکی ، ج ۱ می ۳۰ ( رسی منفحه ۲۸ یقول آن اللغة، تم بعد این عبید او بست ، ولو آنه بحد ذلك قبل دخیل ذمیر آن توبیهٔ ومرافیهٔ ) \* (۱۷۱) آنش الرقیق ، می ۱د ، ابن عداری ، ج ۱ می ۳۲ ، النویری ، ص ۲۲ آ ،

<sup>(</sup>۱۷۲) المالكي ، ج ١ ص ٢٠ ( بات الناس على مصافهم ) · ودر رواية المالكي ( ص ٢٩ ) الني تحدد خطأ ثلك الوقعة قبل السحاب ذهير الى لوبية ومراهية بغيم أن الخفاء وافق عيد الأصحى . وأن زهيرا صال الروم تنسير عرعه الفتال من أجل العيد فأحابوه ·

<sup>(</sup>۱۷۳) این عبد الحکم ، مُن ۳۰۰ . وانظر الرقیق ، ص ۵۱ ، اُبن الائیر ، سنة ٦٣ ج ؟ می ۵۵ -

<sup>(</sup>۱۷۶) انظر الرقیق ، ص ۱۶ ( حبث یاهم من النص آن انظاردة عن طریق مرماجنة علی المحدود التونسیة الجزائریة حالیا ) ، المالکی ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، این عداری ج ۱ ص ۳۳ ، المحدود التونسیة المجزائریة حالیا ) ، المالکی ، می ۱۳۰ ( رعن سفیناریة التی تعرف حالیہ الله ، المحدود المحدود ، می ۱۹۶ ) ۱ دومؤسی ۳ ، ومؤسی ، فتح المغرب ، می ۱۳۵ ) ۱ دومؤسی ۳ ، ومؤسی ، فتح المغرب ، می ۱۳۵ ) ۱ دومؤسی ۲۹ ، می ۱۳۹ ) ۱ می ۱۳۹ ،

أن يقيم ، وقال انما قدمت للجهاد فأخاف أن أميل الى الدنيا فأحلك، (١٧٧) ورغم ما تقول النصوص من أنه ترك القيروان آمنة لخلو البلاد من عدو أو ذى شوكة (١٧٨) ، فالحقيقة كانت غير ذلك : فقد كانت الأقاليم الشرقية من المغرب في ذلك الوقت فريسة لغارات تخريبية من جأنب الروم ، وهذا هو السبب من غير شك مد في عودة زمير نحو المشرق فعندها علم الروم برحيل زمير من برقة نحو افريقية (١٧٩) لقتال كسيلة ، رأوا أن يهاجموا برقة - والظاهر أنهم أرادوا أن يوقعوا القوات العربية بين شقى الرحى ( بين البربر في أفريقية وهم في برقة ) فخرجوا من جزيرة صقلية في أسطول عظيم وأرسوا عملى الساحل البرقي (١٨٠) •

ورواية أبن عبد الحكم الخاصة بمقتل زهير مضطربة \_ وهذا ما يفسر اضطراب رواية المالكي \_ وذلك أنه يجعل مقتل زهير بعد ولاية حسان بن النعمان ، وذلك في ممنة ٧٦ ه أيام ولاية عبد العزيز بن مروان لمصر ولكنه رغم هذا الخطأ الزمني فان الرواية تحتوي على تفصيلات مفيدة \_ لا يقلل ذلك الخطأ من أهميتها (١٨١) • وحسب هذه الرواية هرب والى برقة ، وهو أبراهيم ابن النصراني ، تاركا العرب وأهل النعة بين أينني الروم الذين احتفظوا ببرقة مدة أربعين يوما(١٨٢) • ونشبه الروايات الحملة البيزنطية بغزة انتقاعية

<sup>(</sup>۱۷۷) این الاثیر ، سنة ٦٦ ، ج ٤ س ده ( النویری ، المتطبوط ، س ٣٦ ب ) ، وقارن الرقیق س ٥٦ ( الذی یظن آنه حسدر مند الروایة ) ، المالکی ج ١ ص ٣٠ ، این عناری ، ج ١ ص ٢٠١ .

آ (۱۷۸) این الاثیر ، سنة ۱۲ ج ۶ می ۵۰ ، این عناری ج ۱ می ۱۳ ، المالکی ج ۱ می ۱۳ ، المالکی ج ۱

آ (۱۷۹) الرقيق ، س ١٥ ونلاحظ هنا خلطا في ابن عفارى لم يتنبه اليه محقق التص الذيقول د فبلغ الروم خروجه من افريقية الى برقة » وهو ما لا يستقيم مع بقية النص ( انظر بر اس ٢٣ ) • ومثل هذا الغطا يوجد أيضا في النص الجديد لبروقنسال ( ص ٢٧١ ) مما يترتب عليه قول بروفنسال في دراسته للنص ان الروم أقبلوا الى افريقية ( ص ٢١٦ ) والظاهر أن ابن عذارى تراي الجبلة التي تقول بخروج زهير من برقة الى افريقية ، وهو يقتبس من الرقيق . واخذ الجبلة التي تأتي بعدها وتقول ان غارة الروم وافقت د قدوم زهير من افريقية الى برقة » وحكفا كان الصحيح ما ينقله المالكي ( ب ١ ص ٢٠ ) وابن الأتير ( منة الريقية على مره ) وهو ما أخذنا به •

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن الأثير سنة ٦٢ ، ج ١ ص ٥٠ \*

<sup>(</sup>١٨١) ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٦ - ٢٠٠ ، وعن المالكي أنظر ي ١ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>۱۸۸۲) این عبد الحکم ، س ۲۰۲ -

لا تهدف الى استعادة المدن اليونانية القديمة بل تهدف الى التخريب والقنل واثنهب والسبى (١٨٢) ·

وتتلخص أهمية رواية ابن عبد الحكم في أنها تبين السبب الحقبقي في عودة زهير من القيروان نحو المشرق ، وذلك لتخليص برقة وأهلها من الروم وليس الخوف من أن تفتنه دنيا افريقية ٠ فافريقية في ذلك الوقت كانت أرض الرباط والجهاد بمعنى أنها كانت قبلة الراغيين في الآخوة والباحثين عن الاستشهاد في سبيل الله • ويفهم من رواية أبن عبد الحكم أن الروم كانوا قد اتخذوا مدينة درنة ( القريبة من طبرفة ) مركزا لهم(١٨٤) ، وعلى مشارف تلك المدينة كانت نهاية زهير بن قيس التي يجعلها الكتاب أشبه ما تكون بتهابة مأساء عقبة الدامية ٠ فزهر عندما التقي بالروم لم بكن معه كل رجاله بل كان على رأس عدد قليل منهم يبلغون ٧٠ (سبعين) رجلا(١٨٥)٠ والظاهر أن طبيعة المنطقة الجبلية ( وجبل برقة لا يبعد عن الساحل بل ينقض عليه أو يكاد في منطقة درنة ) لم تسمح للعرب بالتقدم جميعا • فاضطر زهير الى التقدم في جماعة صغيرة من الفرسان نحو الساحل في مسالك الجبل وشعابه الضيقة ، تاركا جمهرة رجاله في الطريق الرئيسي(١٨٦) • والظاهر نانه عندما علم الروم بمقدم زمير أخذوا في الاستعداد للرحيل عن يرقة ، فعندما أشرف زهير على الساحل كان الروم يدخلون سباياهم من تساء العرب وذراربهم في مراكبهم • ورأى زهير حشبه الروم كبيرا وتأكد من أن جماعته القليلة لا تستطيع الوقوف أمام العدو ، والظاهر أنه فكر فعلا في الانتظار لحين مجيء بقية قواته أو العودة للاستنجاد بها • فهذا ما يغيم من الروايات التي تقول أنه ثم يمكنه الرجوع (١٨٧) . وهذا ما يقوله صراحة ابن عبد الحكم ، تُولِا حماس بعض الشباب من أصحاب زهار الذين دفعوه دفعا الى خوضغمار المعركة غير المتكافئة (١٨٨) • في هذه الظروف الصعبة أستجاب زهيرلاستفاثة

<sup>(</sup>۱۸۲) این عبد الحکم ، می ۲۰۳ ، وقارن الرفیق ، می ۹۲ ، این الاتیر سنة ۱۳ ج ٪ می ده ، این عذاری ، ج ۱ می ۳۳ ، المالکی ، ج ۱ می ۳۰ ۰

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن عبد الحكم من ۲۰۲ و

<sup>(</sup>۱۸۵۱) تقس الصدر ، وفارن الرفيق ۱ من ۵۳ ) حيث يعول الله كان مما ا عيسدة من الشراف الدس م ا

<sup>(</sup>۱۸۲۶) آنظر الذكلي ہے ۱ میں ۳۰ م

<sup>(</sup>۱۸۷۱ء ابن الأدير ، سنة ٦٦ ، ج د سن دد ، ابن عداري ، ۾ ١ من ٣٣٠ ،

ز۱۸۸۹) اس عبد الحكم ، ص ۲۰۲ بـ ۲۰۳ ( تعول دواية ابن عبد الحكم : « فتونب لبلحق به الفاس فعال له فتى شاپ كن معه ، جبيت يا زمير • فعال : ما جبنت يا ابن أشى ولكن فتلتني دوست سده ، ، • هذا كد سكن السكر في ان تكون هناك النامان أو اصطراب في قوات =

المسلمين ، والروم يدخلونهم ، قامر اصحابه بالنزول (١٨١) ، بمعنى أنهم تركوا خيولهم وأصبحوا رجاله لوعورة الارض التي لا تسمح بحرب الخيالة، وبمعنى أنهم لن يبرحوا أماكنهم مهما كانت نتيجة المعركة ،

وهكذا تكاثر الروم على زهير وأصحابه ، واقتتلوا حتى عائق بعضهم بعضا ، ولم تستطع جماعة الفرسان الصغيرة ــ وهى تحارب بدون خيلها ــ الصحود ، فاستشهدوا عن آخرهم (١٩٠) كما استشهد عقبة فى تهودة ويقول ابن عبد الحكم ان قبورهم هناك معروفة (١٩١) تدعى قبور الشهداء (١٩٢) وفى مدينة درنة اليوم قبر مازال يحيى ذكرى استشهاد زهير واصحابه فى تلك الوقعة ، يقال أنه قبر زهير .

وسمع بالكارثة رجل من ينى مذحج اسمه عطية بن يربوع كان فارا من الوبا فى موضع يعرف بأملس من يرية برقة فاستغاث بالمسلمين فى تلك البرية ، واستطاع أن يجمع حوالى ٧٠٠ ( سبعمائة ) رجل زحف بهم على الروم الذين لجأوا الى مراكبهم بخيلهم وسلاحهم ، وبعن معهم من سبى المسلمين (١٩٢) \*

ووصلت أنباء مقتل زهير الى دمشق فكان لها رنة حزن عميقة ، «وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه ، (١٩٤٠) واهتم الخليفة عبد الملك بن مروان بالأمر ، ولكنه لم يكن في وضع يسمح له بالعمل الايجابي في المغرب ، فقد كان عليه أولا أن يتخلص من منافسه عبد

عد زهير ، فابن عبد الحكم يورد رواية يعترض فيها زهير على أن يكون عارض الجند في قواته وجلا اسبه جندل بن صغر الآنه اشتهر بقظاظته وغلظته ، وشدته على الناس ( ص ٢٠٢ - وهر يوجه كلامه هنا إلى عبد العزيز بن مروان ) • كما يقهم من رواية ابن عبد الحكم أيضا أن الوباء كان يجتاح برفة في تلك السنة ( ص ٢٠٢ ) ولا تعرف أن كان قد أثر عسل قوات فهر أم لا "

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر الرقیق ( س ۵۳ ) حیث یقول النص آن زهیرا تادی باصحابه : « النزول رسمکم الله ، فتزلوا » ، وقارت ابن عذاری ، ج ۱ س ۳۳ \*

<sup>(</sup>۱۹۰۰) انظر ابن عبد الحكم . ص ۲۰۳ ، الرقبق ص ۳۰ ، ابن الأثير سنة ۳۳ ، ص ۱۵۰ ، ابن عداری ، ج ۱ ص ۳۳ ، المالكی ، ج ۱ ص ۳۱ ،

<sup>(</sup>۱۹۱) فتوح مصر والمقرب ، من ۲۰۳ -

<sup>(</sup>۱۹۲) البلاذري . فترح البلدان ، ص ۲۲۹ ٠

<sup>(</sup>۱۹۳) دین عبد الحکم ، هن ۲۰۳ المالکی ، ح ۱ ص ۲۹۳ ش

<sup>(</sup>۱۹۶) الرقیق ، من ۱۳ ، الحالکی . پ ۱ س ۳۱ ، التویری ، ص ۱۳ ب ۱

الله بن الزبير - بطل وقعة سبيطلة ، وعلى ذلك ثم تتمكن الخلافة مسن استعادة المفرب الا بعد مقتل ابن الزبير في سنة ٢٩٨/ ٦٩٦م ، ورغم اننا لا نعرف بشيء من اللقة ما كانت عليه أحوال افريقية والمغرب في فترةالسنوات الأربع من سنة ٦٩ ه الى سنة ٧٧ ه ، فمن المعروف أن الروم انسحبوا من برقة فكانت بين أيدى المسلمين ، وكان يليها مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه تليد (١٩٥) ، ويفهم أيضا أن القيروان ظلت عربية اسلامية بعد أن أمنها زهير ، فذ لا تذكر النصوص أن العاصمة العربية الافريقية تعرضت خلال تلك الفترة الى أعمال عدائية من جانب الروم أو البربر ، ولا لأعمال مضادة من جانب حسان بن النعمان الذي وقع على عاتقه عبه الثار لزهير واقراد الأمود في المغرب "

المقاومة الأخيرة وتثبيت أقدام العرب نهائيا في المغرب : ١ ــ أعمال حسسان بن النعمسان الغساني ( ٧٣ ه/٩٦٣ م – ٨٥ هر ٧٠٤ م ) :

### ا \_ الصراع ضد الروم والبرير :

بعد أن أنتهت أزمة الخلافة الثانية ، وتخلص عبد الملك بن مروان من منافسة عبد ألله بن الزبير ، انصب تفكير الخليفة على المغرب فجهز جيشا كبيرا عهد بقيادته إلى أحد مشاهير قواد الشمام ، وهو حسام بن النعمان ، من سلالةملوك عرب الشام القدما ، من الغساسنة ، وعهد اليه بولايسة المغرب (١٩١) ، واختيار حسان يدل على اهتمام الخليفة في دهشق اهتماما مباشرا بالمغرب ، فحسان عو أول قائد من أهل الشام يدخل المغرب ويعهد اليه بولايتها زمن بني أمية ، كما ينص على ذلك المالكي (١٩٧) ، فقد كان القواد والولاة قبل ذلك من أهل مصر ، ويشير الكتاب الى عظم كنافة جيش حسان فيقولون أن عدته بلغت ٤٠ (أربعين) ألف رجل ، أما عن وقت دخوله المغرب فيختلفون في تحديده ، فالبعض يجعله في سنة ٦٩ ه/ ٦٨٨ م أي مكان

<sup>(</sup>١٩٥) ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۱۹۶۱) ان عبد الحكم ، ص ۲۰۰ ، ابن الأثير ، سنة ۷۶ ج ٤ ص ۱۷۹ وعن تسمه سمان انظر ابن عذارى ، ج ١ ص ٣٦٠ ( حسان بن التعمان بن عدس بن مكر بن عنبت بن عمرو ابن عزيقيا بن عامر بن الأزد ) •

<sup>(</sup>۱۹۷) المالکی ، ج ۱ می ۳۹ ۰

دخول زهير (١٩٨) ، والبعض يضعه في سنة ٧٨ ه/١٩٧ (١٩١) م أي في موضع دخوله الثاني كما سنرى ، والأقرب الى الصحة هو التاريخ الذي يحدده ابن عبد الحكم وهو سنة ٧٣ ه/١٩٢ م ، بعد مقتل ابن الزبيرمباشرة، وهذا لا يتعارض مع ما يأخذ به ابن الأثير من أن حملة حسان كانت سنة ٤٧ ه/١٩٤ - ١٩٤ م (٢٠٠) ، اذ الحقيقة أن الجيش الكبير أم يخرج الى المغرب مباشرة بل أن الأوامر صدرت الى حسان بالاقامة في مصر الى أن يتم اجتماع رجاله ، وحتى تنبين الأمور وتنضيع ، أما عن نفقات القوات العظيمة وأعطيات الرجال فكان على خزانة مصر أن تديره ، وكان ذلك يتطلب أيضا يعض الوقت ،

# فتع قرطاجنة :

وهكذا أعدت الحملة في سنة ٧٧ هـ، وخرج حسان من مصر في سنة ٧٤ على وأس جيشه الذي ثم يدخل بلاد المغرب مثله من قبل (٢٠١) و وزار أوي طرابلس حيث آنضم اليه من كان هناك من عرب أفريقية وطرابلس (٢٠٦) وبعد أن أصلح من شأته خرج نحو افريقية وعلى مقدمته محمد بن أبي بكير، وهلال بن ثروان اللواتي (٢٠٢) ، ودخل القيروان حيث تجهز منها للغزو واتبع حسان خطة عسكرية جديدة أساسها مقابلة أعدائه من الروم والبربر كل على حدة حتى يسهل عليه القضاء عليهم وهذا ما تعبر عنه الروايات العربية عندما تقول انه لما دخل أفريقية سأل عن أعظم ملوكها فقيل له صاحب قرطاجنة ، فلما تم القضاء على الروم سال عن أعظم ملوكها فقيل له صاحب قرطاجنة ، فلما تم القضاء على الروم سال عن بقي من الملوك فدلوه على توبيمة جبل أوراس وهي الكاهنة (٢٠٤) ، وبدأ حسان بتوجيه ضربته الأولى

<sup>َ (</sup>۱۹۸) المالکی ، ج ۱ ص ۲۱ ، النص الجـــدید لیرومنسال ، ص ۲۳۱ ، النویری ، می ۷۶ اً ۱ بنقل روایهٔ الرقیق ) •

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن عثاری ، چ ۱ می ۳۶ ۰

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير ، سنة ٧٤ ، ج ٤ س ١٧٩ ( النويري ، المخطوط ، ص ١٠٤ أ ) وقلان خليفة بن خياط ( ج ١ ص ٢٩٤ ) حيث يضع غزو حسان لجبل أوراس في أحسدات سنة ٧٢ هـ .

<sup>(</sup>۲۰۱) نفس المساور -

<sup>(</sup>۲۰۲) این عبد الحکم ، ص ۲۰۰ -

<sup>(</sup>٣٠٣) ابن عبد المحكم ، من ٣٠٠ ( وبضيف ابن عبد المحكم منا زمير بن قيس وذلك الآنه يجمل وفاته كما أشرنا بعد ولاية حسان ) .

<sup>(</sup>۲۰۶) المالکی د ج ۱ ص ۲۱ . ۳۲ . اس عقاری د ج ۱ ص ۴۶ ، ۳۵ ، التواوی ص ۷۶ ، ۷۴ ب ۰

إلى قرطاجنة عاصمة افريقية القسمديمة ، ولم يكن العرب قد حاربوها من قبل (٢٠٥) • وضرب حسان الحصار على المدينة الحصينة ، وكان بها عدد كسر من الروم ، ودارت معارك طاحنة بين العرب والروم بين تراشق بالنبل والسهام والرومي بالمنجنيقات ، وما بين تلاق بين الفرسان والكماة ، وكان المسموب شديدي الوطأة على خصومهم ، الذين يأسوا من امكانهم الصمود ، حتى أن كثيرا منهم فر في المراكب آلي جزائر البحر وخاصة نحو صقلية (٢٠٦) . والظاهر أن ذلك تم خديعة أذ توجد رواية في البكري ينقلها التجاني تقول : انهم طلبوا الامان من حسان فلما أوقف القتال هرب الروم في المواكب (٣٠٣). ويؤكد ذلك ما يقوله ابن عبد الحكم من أن حسان لم يصب فيهم الا قليلا من ضعفائهم (٢٠٨) ، وأما ما يكاد يجمع عليه المتأخرون من أن حسان قتل الروم قتلا ذريعا وأنه خرب قرطاجنة(٢٠٩) ، فهو خاص بأخذ المدينة عنوة في المرة الثانية ( سنة ٧٩٨/٨٧٩ م كما سنرى ) ، وهذا لا يمنع من صبحة توقيت المعارك التالية ب فلقد اتبع حسان دخول قرطاجنة بالحاق الهزيعة بالروم وبمن انضم اليهم من البربر عند صطفورة وبنزرت غير بعيد من قرطاجنة ، كما أخذ يوجِه سراياء في كل أنحاء افريقية • واكتفى حسان بأنهزأم أعداثه، ولم ير ضرورة لانهاك كل قواه في حرب باجة حيث هرب الروم وتحصنوا أولا في بونة ( عنابة الحسالية في شرق الجزائر على حدود تونس ) حيث لجسأ البربر (٢١٠) • وكانت الجراح قد فشبت بين العرب خلال معاركهم ا أعديدة، فرجع حسان الى القيروان لتضميد جراح الناس ، ولاصلاح شنونه(٢١٩) .

وه ۳۰ این الاتیر ، سنة ۷۶ هـ ج ٤ ص ۱۸۰ ( وینبنی الاشادة هنا الی أن ابن الاتیر یتول ان حسان وجد فیها الروم والبربر وهذا ما لا یتوله غیره مثل ابن عبد الحکم والمسالکی وابن عدّاری ﴾ •

<sup>(</sup>۲۰۹) لا تقول النصوص العربية انهم قروا بحو صفلية فقط ( وهذا أمر حقول لأن صفلية كانت من أهم هراكز الثقل في ذلك الوقت ) بل وبحو الاندلس أيضا ( وهذا هوشع سك فالاندلس كانت قوطية ولم تكن رومية . وثو أنه من المبكن أن يكون المقصود هنو أنهم فروء نحو سبئة وطنجة مثلا وكانت لهمة علاقات بالاندلس ) بـ ابن خلدون ج ٦ ص ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>۲-۷) البكري . ص ۳۷ ، التجاني ، س ۲۰ ، وانظر حسين مؤس س ۲۳۹ -

<sup>(</sup>۲۰۸) این عبد المحکم ، ص ۲۰۰ ه

<sup>(</sup>۲۰۹) این الاگیر ، سنة ۷۶ ح ۶ می ۱۸۰ ، این عقاری ، ج ۱ می ۳۵ ، المالکی ج ۱ می ۳۲ ۰

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن الأثیر سنة ۷۶ ص ۱۸۰ ( التویری ، ص ۷۶ ب ) ، این عسداری ج ۱ ص د۳ . المثالی ، ۳۰ من ۳۳ م

<sup>(</sup>۲۱۱) نفس المصادر ٠

### الصراع ضد الكامنة :

وهكذا نجعت أولى حملات حسان بدخوله عاصمة افريقية الأزيهة في سبنة ٧٤ هـ ، وبذلك كان يظن أن أمر المغرب قد تمهد أو كاد بعد القضاء على المقاومة النظامية من جانب الروم ، فلم يعد أمامهم الا بعض تجمعات من القيائل غير المنظمة ألتي يسهل اخضاعها • ولم يكن الأمر كذلك اذ تمثلت المقاومة البربرية في ذلك الوقت في تحالف قبائل جبل أوراس تحت قيادة امرأة يعرفها الكتاب العرب باسم الكاهنة • وتحيط بهذه المرأة روايات شبه السطورية ولكنه يمكن أن يكون لها أساس من الصبحة • فالحقيقة أن الكاهنة ليس اسم المرأة بل هو أقب أطلق عليها نظراً لخبرتها بالسحر وفراستها في التنبؤ بما يقع من الأحداث ، وهذا ما عرف به الكهان قديما ، وهذا ما كأن شائعاً بن البربر في جاهليتهم (٢١٣) ، وماكان يشتهر به المفاربة بيننا الى عهد قريب، أما أمنم المرآة كما تقول بعض الروايات فهو دهيار (٢١٣) ،والظاهر أن هذا هو الآخر صغة أو لقب أطلق عليها لاتصافها بالدهاء ، وهو الصفة الأساسية عنه السحرة والمستعوذين • أما ما يقال من أن المرأة كانت يهودية (٢١٤) ، فهذا مالم تشر اليه النصوص الأصيلة وما لم ينبت له دليل رغم ما هو معروف من أن الأفكار اليهودية عرفت بالمغرب منذ القديم(٢١٠) -فعلى المكس من ذلك تقول بعض الروايات انه كان مع الكاهنة صنم عظيم من خشب كانت تعبده بمعنى أنها كانت وثنية (٢١٦) • أما ما هو معروف فالكاهنة بربرية من قبيلة جراوة، وهذه القبيلة من مجموعة قبائل اليتر (البدو) التي سكنت جبل أوراس ، وتجعت المرأة العجيبة في جمع قبائل أوراس حولها حتى سنماها ابن عبد الحكم والبلاذري « بملكة البربر ، (٢١٧) ، وحتى قال مستشارو حسان نه ، ان قتلتها دان تك المغرب كله ، (۲۱۸) · ولا نعرف ان كانت المرأة استمدت قوتها من البربر فقط أو من علاقة كانت بينها وبين

<sup>(</sup>۲۱۳) انظر فیما سبق ، ص ۱۱۶ - ۱۱۹ \*

ر ۲۱۳) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٠٩ ( دهیا ست ماتیسة بن تیفان ملکة جیسل اوراس ) .

<sup>(</sup>۲۱۶) نفس المنظر ، ج ٦ ص ۲۰۷ -

<sup>(</sup>۲۱۵) آنظر قیما سبق ، ص ۱۱۷ ، هـ ۲۵۱

<sup>(</sup>۲۱۷) المالکی ، من ۳۵ وآنظر فیما سبق ، من ۱۱۵ – ۱۱۸ والموامش -

<sup>(</sup>۲۹۷) این عبد الحکم . ص ۲۰۰ ، الپلاندی ، ص ۲۲۹ ، ابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۷۰ -

<sup>۔ (</sup>۲۱۸) اپن عقاری ہے ۱ می ۲۰ - وقارن اپن الاتیر ، سیستة ۱۲ ج ۵ می ۱۸۰۰ -اللائکی ہے ۱ می ۲۲ -

الروم أيضاً وفهناك بعض النصوص تقول انه كسسان من بين اولادها ابن يوناني (٢١٩) ، مما يحتمل معه أن يكون الروم قد أعانوها على تتبيت موكزها أو أن بعضهم ربط مصيره بمصيرها و

#### هزيمة حسان :

بدأ حسان في تنفيذ الشطر الثاني من خطته في القضاء على مقاومة البربر بعد أن شفى رجاله مما أصابهم من الجراح ، وبعد أن أصلحوا من أحرالهم ، فسار نحو جبل أوراس ، في صميم المنطقة حيث لقى عقبة مصرعه • وبدأت الرأة الغريبة في تطبيق سياسة ستمارسها فيما بعد على نطاق واسعه وهي سياسة التخريب الحربية أو ما يسمى حالياً ، « حرب الأرض المحترقة، التي تهدف الى ترك الأرض خرابا يبابا أمام الخصم ، حتى لا ينتفع بخيراتها ويزهد في الاقامة بها • فعندما اقترب منها حسان أسرعت الى حصن باغاية وخربته (٢٢٠) • والظاهر أنها خشيت أن يعتصم فيه حسان (٢٢١) ، واتباعها يريدون الحرب في الأرض المفتوحة - وانسحبت الملكة البربرية الى مجري ما يختلف الكتاب في أسمه : فابن عبد الحكم والرقيق يسميانه وأدى أو نهر د البلاء، (٢٢٢) ، وهذه التسمية أطلقت عليه فيما بعد تنويها الى ما أصلب العرب في المعركة ، ويضيف الرقيق انه سمى وادى العذاري ، نسبة الى مقتل زهرة شياب العرب ، بينما يسميه ابن الأثير تيني(٢٢٣) ، والظاهر أنه أحد روافد نهر مسكيانة ، وهو الاسم الصيحح كما في ابن عداري(٢٢٤) ٠ ووقف الجيشان على ضغة الوادي وجها لوجه في آخر النهار ، وبات الغريقان ليلة المركة على أهبة الاستعداد للحرب • ورغم ما تقوله النصوص من أن

<sup>(</sup>۲۱۹) این عداری ، بر ۱ می ۳۷ ۰

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن الأثیر ، سنة ۷۶ ، ج ٤ ص ۱۸۰ ( النویری ، ص ۷۶ ب ) - وقارت این عذائی (۲۲۰) ابن الأثیر ، سنة ۷۶ ، ج ٤ ص ۱۸۰ ( النویری ، ص ۷۶ ب ) - وقارت این عذائی (ج ۱ ص ۳۵ ) الذی یقول انها آخرجت من بها و صدمتها ۰

<sup>(</sup>۲۲۱) الرقیق ، ص ۵۰ ، ابن عذاری ، ح ۱ ص ۳۳ ۰

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن عبد المحكم ، ص ۲۰۰ ، وقارن الرقيق ، ص ۵۱ حبث يقول ان التسمية الى » بربرية أصلا ، وهو الاثمر الذي يشكك فيه ما تقوله الرواية بعد ذلك ( ص ۵۷ ) من أن الوادي سمى بوادي البلاء ، وهو ما رححناه ٠

<sup>(</sup>۲۲۳) ابن الأثير ، سنة ۷۶ ح ۶ س ۱۸۰ •

<sup>(</sup>۲۲۶) ابن عداری ، ح ۱ ص ۳۳ ، وقارن المالکی ( ج ۱ ص ۳۳ ) الذی یسبیه معرفا نیر مکناسة ،

الجيش العربي كأن في أعلى الوادى ( أي في مركز استراتيجي جيد ) وأن جموع البربر كأنت في أسفله (٢٢٠) ، فأن القتال المرير انتهى بانهزام حسان عزيمة منكرة ، ولم يقلت الا بعد أن ترك في أرض المعركة عددا كبيرا من زهرة شباب العرب حتى أطلق على موضع المعركة اسم وادى العذارى (٢٢١) ووقع في أسر الكاهنة حوالي ٨٠ ( ثمانين ) رجلا من وجوه أصحاب حسان أشهرهم خالد بن يزيد القيسي الذي تبنته واتخذته مستشارا لها (٢٢٧) .

وتبع رجال الكاهنة حسان حتى خرج من حسدود قابس منسجها الى ما وراه مدينة طرابلس حيث أقام في موضع ما زال الى الآن يعتفظ باسم قصبور حسان (٢٢٨) ، وذلك قرب مدينة تاورغي الخالية على بعد حوالي ٢٥٠ كيلو متر شرق مدينة طرابلس • والظاهر أنه أقام في بعض الحصون القديمة هناك ، وأنه أضاف اليها بناء بعض الحصون الجسديدة في ذلك المكان الذي تعتبره بعض الروايات من أرض برقة (٢٢٩) •

وهكذا اضطر العرب الى التخلى عن فتوحهم فى افريقية والمغرب للمرة الثالثة خلال عشر سنوات ( من ٦٥ هـ الى ٧٤ هـ ) ولم يبق بين أيديهم الا أقاليم اجسدابية ، وبرقة ، ولوبية ومراقيسة (٣٣٠) ، وتطلب الأمر خمس سنوات طوال (٣٣١) لـكى تسترجع البللا التي سادتها المكاهنة كخليفة لكسيلة (٣٣٢) ، ورغم ما يصف الكتاب به تلك المرأة من الشعوذة واعتناق

<sup>(</sup>۲۲۵) الرقیق ، ص ۵۱ ، ابن عذادی ، ج ۱ ص ۳۱ ،

<sup>(</sup>۲۲۱) الرفیق ، ص ۹۷ ، ابن عذاری ، ج ۱ ص ۳۹ ۰

<sup>(</sup>۳۲۷) ابن عبد الحكم . ص ۲۰۰ ، ابن الاثير ، سنة ۷۶ ج ٤ ص ۱۸۰ ، ابن عذادى ، ج ١ ص ٢٠٠ ، ابن عذادى ، ج ١ ص ٣٣ ( ابن عبد الحكم والمالكي يقولان انه عبسي - أما ابن الأثير فيسميه القيمي ، وهر ما تؤكده رواية الرقيق ، ص ٤٠ ، ٥٨ ) .

<sup>(</sup>۲۲۸) انش الرقبق ، سن ۵۷ ۰

<sup>(</sup>۲۲۹) انظر فیما سبق ص ٦٥ ( ونلاحظ آنه ترتب علی قسول بعض الکتاب آن قصود حسان فی برقة آن طن بروفنسال آن حسان ارتد الی مطقة فیرین ( شحات حالیا ) آی الی منطقة مدینة برقة ( انظر النص الجدید ، الدراسة ، ص ۲۱۲ ) ، ویفیم من دوایة البلافدی ( ص ۲۲۹ ) آن أهم حصن فی تلك القصور كان بناه قدیما ، وذلك آن سقفه كان مبنیا من عقود ( آزاج ) ، وهذا برجع آن تكون القصور قدیمة ثم زاد فیها حسان ،

و۲۴۰) الل عبد الحكم ، من ۲۰۰ -

۱ (۳۳۱) اگرتیتی . میں ۱۵ ، این الآئیر ، احداث سنة ۷۵ ج ۵ میر ۱۸۱ ، این عقاری ج ۱ در ۳۳ ،

<sup>(</sup>۲۳۲) أنظر ابن الأثير ، أحداث سنة ٧٤ ج ٤ من ١٨١ ، حيث ينقل الواقدى أن الكامنة خرجت للثار الكسلة ،

اليهودية أو الوثنية وسوء السيرة ، ورغم أنهم لا يشيرون إلى أى علاقة ودية بينها وبين العرب ، فالمفهوم أن الكاهنة – مثلها مثل كسيلة – كانت لا تكن للعرب الحقد أو الضغينة ، أن لم ثقل أنها كانت تحترمهم وتعرف لهم قدرهم في قرارة نفسها على الأقل ، فكما فعل كسيلة عقب مقتل عقبة ، أطلقت الكاهنة سراح الأسرى العرب وأعادتهم ألى حسان ، وأكثر من هذا استبقت منهم يزيد بن خالد ، الذي أنجبها جماله وشجاعته ورجاحة عقله ، وتبنته حسب التقاليد البربرية المعروفة في ذلك الوقت بشكل قريب من التبنى والمؤاخاة عن طريق الرضاعة المعروفة عند العرب والمسلمين (٢٣٣) ، أما عن علاقتها بالروم التي أشرنا اليها (٢٣٠) فالظاهر أنها ثم تكن في قوة عسلاقة كسيلة بهم حتى أنهم انقلبوا عليها في آخر الأمر .

#### تخريب افريقية :

واتبعت الملكة البربرية سياسة مبنية على مبادى التنظيم القبلى الذي تعرفه قبيلتها جراوة البترية ، وهو التنظيم البدوى الذى لا يعرف مفاهيم الاقتصلات المدنى ، والذى لم يكن ليلائم البلد التي عرفت بالمدنيسة والنظم الاقتصادية العربة و فكانت الكاهنة تحكم البلاد بمساعدة أبنائها وبمعونة خاند بن يزيد ومشورته (٢٣٥) ودرست الكاهنة موقفها من العرب ، وعرفت أنهم لابد عائدون بعد حين كما فعلوا من قبل ، وتملكت المرأة فكرة محرب الأرض المحترقة ، التي بدأت تطبيقها عنسدما أخرجت الروم من باغاية وخربتها (٢٣٦) ، حتى يباس العرب من الاقامة بالبلاد و فالنصوص تقول انها قالت للبربر : « إن العرب انها يطلبون من افريقية المدائن والذهب والمنطقة ، ونحن انها نريد منها المزارع والمراعى ، فلا نرى لسكم الا خراب افريقية كلها حتى يباس منها العرب ، فلا يكون لهم رجوع البهسا الى آخر

<sup>(</sup>۳۲۳) یقول الرقیق ( ص ۵۸ ۔ ۵۹ ) الذی ینقله ابن عذاری ( ج ۱ ص ۲۷ ، وقارت المالکی ، ج ۱ ص ۳۶ ) انها جهزت دقیق شمیر ولتنه بزیت ، وجعلته علی تمدیها ، ودعت خالد! وولدیها وجعلتهم یاکلون علی تمدیها فلما فملو! قالت لهم صرتم اخمهون ، وقارن ابن حلدون ، ج ۱ ص ۱۰۹ وأنظر فیما صبق ، ص ۱۱۵ – ۱۱۳ ،

<sup>(\$77)</sup> أنظر فيما سبق ، ص ٢١٨ وهامش ٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٢٣٩) النص الجديد ، ص ٢٣٢ -

<sup>(</sup>۲۳۳) أنظر قيما سبق . ص ۲۱۸ وهامش ۲۲۰ .

النصر ، (۲۳۷) •

وهكذا نزل اتباعها يقطعون الشجر ، ويهدمون الحصون ، ويخربون الترى (٢٣٨) ، ولذلك ينسب الكتاب خراب البلاد الى الكاهنة وقبيلته جراوة ، ويقولون « كانت افربقية ظلا واحدا من طرابلس الى طنجة ، وقرى متصلة ، ومدائن منتظمة حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات ولا أوصل بركات ، ولا أكثر مدائن وحصونا من اقليم افريقية والمغرب ، مسيرة الفي ميل ، فخربت الكاهنة ذلك كله ، (٣٣٩) .

ولقد كانت سياسة التخريب التي اتبعتها السكاهنة موضع جدل بين الكتاب الأوربيين ، فبروفنسال يؤيد مقالة جاتو (Gateau) ويقول ائة : ه من الواضح أن نسبة هذا الحمل ، الذي يخالف طباع البربر ، الى الكاهنة لابد أن تكون محل شك ، ولا ريب أن العرب – وهم المستولون الحقيقيون عما أصاب افريقية من خراب البلاد الاقتصادي الزراعي بعد ذلك بسنوات – هم الذين نسبوا الى بطلة الأوراس هذه الجريمة التي لابد أن نضيفها الى حسابهم دون أدني ظل من الشك أو التردد ه (٢٤٠) ، ولكن هذا الوأي لا ينيني الا على مجرد الفرض أو التخين ، وهو يجافي ما أجمعت عليسه النصوص ، والحقيقة أن أساس هذا الرأى هو أنه ما كانت الكاهنة ومن المعها من البربر ليستسيغوا اعادة بلادهم الى طبيعتهسا الرعوية ، وتدمير مصادر ثروتها (٢٤١) ، وهذا الرأى قد يكون مقبولا لو كان الأمر أمر تفكير هاديء ، في ظل ظروف عادية ، لشاكل البلاد الاقتصادية ، ولسكنها كانت

<sup>(</sup>۲۳۷) این عذاری د ج ۱ ص ۳۵ ، وقارن نص الرقیق ( ص ۱۱ ) السنی ینقله این عذاری د وانظر النص الجدید ، ص ۳۲۲ ، واین الأثیر ، نصبدات سنة ۷۲ ج ۲ س ۱۸۰ ( النویری ، ص ۷۵ ن ) -

<sup>(</sup>۲۳۸) نفس المبدر ٠

<sup>(</sup> ۳۲۹) ابن عبسندری ، ج ۱ ص ۳۹ ، وانظر الجزء الأول من النص فی الوقیست ( س ۲۱ ) منسوبا الی قاضی افریقیة واخباریها عبد الرحمن بن ذیاد بن أنم ، ابن خلدون ، ج ۲ ص ۱۰۹ ، وقارن ابن الاثیر ( صنة ۷۱ ج ٤ ص ۱۸۱ ) الذی یقول ه وهذا هو الخواب الاول لافریقیة ، اها الغراب الثانی فالمتصود به ایام بنی هلال فی منتصف القرن الخاصی المجری/۱۱ م ۰

<sup>(</sup> ۲۶۰) النص الجديد ، الدراسي ، ص ۲۱۳ - ۲۱۳ -

<sup>(</sup>٢٤١) النص الجديد ، الدراسة ، ص ٢١٢ "

الغروف الاستستنائية · ظروف الحرب التي تبيسح المعظورات في بعض الأحيان ·

وبناء على ذلك فلا يمكن إهمال ما أجمعت عليه النصوص ، والأخذ بما يجافيها أو بما هو على تقيضها دون دليل أو بينة · والنصوص تبين بوضوح الحكمة من أقيام بينا العمل التخريبي ، وهي حكمة عسكرية · أما لو سأل ماثل ، ولماذا أذن لم يطبق كسيلة مثل هذه السياسة من قبل فيمكن الرد على هذا التساؤل بأن كسيلة وبربرة من أوربة كانوا من البرانس ، أهسل المدن والحضارة ، أما الكاهنة وبربرها من جراوة فكالوا من البتر أهسسل البنية تذيربون الاقتصاد المدني · وآما القول بأن عرب بني هلال سوف يخربون الاقتصاد المغربي ، ويقلبون الأوضاع رأسا على عقب بعسد ذلك بحوالى ٤ ( أربعة ) قرون ، قلماذا لا يكون أسلافهم قد فعلوا مثلهم ؟ فهذا قلب للأوضاع ، ووضع للنتائج قبل القلمات بشكن لا يستقيم مسع منطق الأحداث ، فلكل عصر ظروفه ، والتاريخ لا يدور في حلقة مفرغة ولا يعيد نفسه بشكل آلى كما قد يتبادر الى أذهان البعض ، والا هان معنساه وبطل مغزاه · ثم أنه فيما يتعلق بعرب بني هلال فان مؤرخي العرب واجهوا المقائق بشجاعة فنصوا على ما قام به الهلائية من أعمال تخريبية كتلك التي قامت بيا الكاهنة وبربرها ، وا ناختلفت الدرافع والأسباب ·

#### عودة حسان :

ولقد ترتب على أعمال التدمير والتخريب موجة من الذعر بين أهل البلاد من الروم خاصة . وأتياعهم من الإفرقة ، فترك كنير منهم البلاد فرازا من السكاهنة ، ورحنوا في المراكب الى صسيقلية وجزائر البحر ، وكذلك الى الإندلس (٢٤٢) ، وكأن حسان وهو معسكر في أحواز طرابلس على علم بما يدود في المغرب ، وذلك عن طريق العرب المقيمين في افريقية ، أو عن طريق السرايا التي كان بعد بيسها الى هنائه (٢٤٦) ، وتقول النصوص اله كان

۱۳۹۳) ابن عدری . ج ۱ ص ۳۷ ، وابعل فیما مینی . فی ۲۱۳ وهممشی ۲۰۳ ، وفیما یأتی عر دیج حسبیت ۰

۳۵۲ وهد از الذي دن الإسداد الى د ايقاره خليفة ان حياف اس خروج حملتيل الى الريقية خلال السرة التي القابل وجرد حسال بى حين برقة از فقى سنة ٧٤ ها شسا أطلع سفيان الى وهد الى دربند ال ج ١ مل ٣٦٧ ، وفي سنة ٧٥ هـ و أمانع عمير ال عبيد المخولاني بالحدال الراده الم حال الحر ١٣٨٠ ، الله الله ١٥٥ هـ و أمانع عمير الله عبيد المخولاني بالحدال الراده الم الحرال المراده المام المام

مراسل خالد بن يزيد ، وكان هذا الأخير يكتب اليه بأخبار الكاهنة(٢٠٤) .

ومع أن أخبار تلك المراسلات يشوبها الطابع القصصى ، وخاصة من حيث مقدرة الكاهنة على معرفة ما كان يدور ضدها من وراء ظهرها ، فانها مهمة بالنسبة لبيان الأساليب التي كانت متبعة قديما في اخفاء الكتب والرسسائل السرية حتى لا تنكشف (٢٤٠) - ويطبيعة الحسال كانت تلك المراسلات بين حسان وعيونه في المغرب تعنى اعداد العدة لاسترجاع البلاد وهكذا عندما أصبحت الظروف مواتية أمده الخليفة عبد الملك بالرجال والأموال ، وأمره بالمسير الى افريقية (٢٤٦) -

والنصوص تختلف في تاريخ عودة حسان الى افريقية الا أننا نرى أن رواية الرقيق التي ينقلها كل من ابن الأثير وابن عذارى هي أكثرها اتزانا وهذه الرواية لا تحدد التاريخ ولسكنها تقول ان حسان أقام ببرقة خمس منين ، ولما كانت هزيمته في سنة ٧٤ هـ تكون عودته الى المقرب في سنة ٧٨ أو ٧٩ هـ/١٩٧ ـ ١٩٨ م (٢٤٧) ورواية الرقيق التي ينقلها ابن الأثير

(٢2٤) ابن عبد المحكم ، ص ٢٠٠ ، وانظر الرقبق ، ص ٥٩ لـ ٦٠ ( وان كانت الروايه مقطمة الأوسيال من المخروم ) •

(۲٤٥) من الأساليب التي يذكر استخدامها في اغفاء كتب خائد الى حسان وضع الكتاب في الخبرة قبل انضاجها في الناد ، وكذلك وضع الكتاب في قربوس ( والتربوس توع من النبات حسب ابن عبد الحكم ، نما الرقيق الذي ينقله ابن الاثير فيقول قربوس السرج بعدى الجزء المرتفع عنه ، أنظر ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، الرقيق ، ص ٢٠٠ ، ابن الاثير منة ٢٤ ج ٤ ص ١٨٠ ، ابن علمارى ج ١ ص ٣٧ . المالكي ، ج ١ ص ٣٤ .

(۲٤٦) أنظر الواقدى الفي يتقله ابن الأثير ، سنة ٧٤ ج ٤ ص ١٨١ •

(۲٤٧) الرقيق . ص ٥٧ . وانظر ابن الاثير . سنة ٢٤ ج ٤ ص ١٨٠ ( النويرى ، ص ١ ٧٥ ) ، ابن عفارى . ج ١ ص ٣٠ - هذا ويجب الإنبارة الى أن ابن الاثير ينقسل دواية للراقدى تقون ان حسان أقام فى يرقة ال سنة ٢٠ هـ • ومفهوم أن المتصود بذلك هو خروجه لأول مرة • أما ابن عبد الحكم فيورد روايتين احداهما تقول ان حسان أنهي أعماله فى المخرب سنة ٢٠ هـ وهذا ما لا يتعنق مسمع يقية الروايات • وهذان التلويغان يمكن أن يقيلا كبداية لمودة حسان الى المنرب ، فهنال رواية فى المسالكي وهذان التلويغان يمكن أن يقيلا كبداية لمودة حسان الى المنرب ، فهنال رواية فى المسالكي (ص ٣٣) تقول انه أقام في برقة ٣ ( ثلات ) ساين ، وهذه تتنق مع التاريخ الاول ، أما الثاني فهو قريب مما يحدد ابن الاثير هذا وإذا كان نبن خياط ( ج ١ ص ٢٦٧ ) يجعل مقتل الكاهنة في سنة ٤٧ هـ وهي سنة هزيمة حسان ، فإن النص بعد ذلك عل أن الخليفة عبد الملك رد حسان الى اقريقية سنة ١٨ مـ ﴿ ج ١٢ ص ١٨ ) يعني عردته في تلك السنة ، بعمرف النظر عن خلط ذلك بولاية موسى بن ندير - ( وانظر أيضا ج ١ ص ٢٠٠ ) .

هى انوحيدة التى نعطينا تفصيلات عن الطريق الذي سنكه حسان من حدود افريقية حتى خرجت اليه جماعات من اهلها ، وخاصة من الروم يستغيثون من الكاهنة (٢٤٠) ، فكان فى ذلك تأييد مادى ومعنوى طسان الذي سر بذلك ووصل حسان الى قابس حيث استقبله أهلها استقبال المخلص ، فرحبوا به وقدموا له الأموال (٢٤٠) - وبعد أن ترك حسان عاملا من قبله فى قابس نوك الطريق الرئيسي الساحلي الطويل ، واتخذ الطريق الصحراوى القصير عبر بلاد الجريدة الى قفصة التى أعلنت خضوعها هى الأخرى ، وأتبع حسان ذلك بالاستيلاء على كل بلاد نفزاوة وقسطيلية (٢٥٠) -

وانظاهر أن أهل البلاد لم يكتفوا بالاستغانة يحسان تم بالترحيب به ، بل قدموا المعونة للعرب بشكل ايجابى ، فأمدوه بالرجال الى جانب الأموال ، فهذا يفهم من رواية ابن عبد الحكم الذي يقول انه كان مع حسان جماعة من البربر من البتر (٢٥١) .

#### حول نهاية الكاهنة :

وعندما اقترب حسان من الكاهنه أدركت المراة الغريبة بفراستها أن نهايتها قريبة ورغم الطابع الأسطورى لقصة بهاية الكاهنة فانها معقولة وفائراة لم ترض بالاستسلام ووجدت أن ذلك من العاد ، ورضيت أن تقتل حافظة شرقها وشرق قومها (۲۵۲) ، ولكنها في نفس الوقت رأت أن يأخذ أبناؤها الأمان وبنضموا الى جانب حسان ، وأكثر من ذلك تقول الروايات ان حسان عهد الى ولديها قيادة قواته البربرية قبن المعركة بمعنى أن أبناء الكاهنة حاربوا في صفوف العرب ضد قوات والديهم(۲۵۳) ورغسم أن

<sup>(</sup>۲۶۸) انظر الرقیق . ص ۱۱ و حیث بقول ان من لقیه من الروم واستعانوا به کانوا ۲۰۰۰ و اللانمالة ) رجل ، وقارن ابن ایانیم ، سنة ۷۶ هـ ج ٤ ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣٤٩) الرقيق ، من ٦٦ ( حبث يقول : ان أهل قابس و كانوا يتحسنون من كل أمير من بهم ، وقادل ابن الإثير ، سب ٧٤ هـ ح د ص ١٨١ ( حب يقول البم كانوا قبل ذلك يتحسنون من الأمراء ) .

<sup>(</sup>۲۵۰) الرقیق ، ص ۲۲ ، این الائیر سنة ۷۶ ج ۶ ص ۱۸۱ ۰

<sup>(</sup>٢٥١) ابنَ عبد المحكمِ ، ص ٢٠١ ، وانظر الرقبق ، ص ٦٤ ٠

۲۵۲۱ آمض الرقیق ، می ۹۳ ( حبت قالت ؛ کف ارسی وابسیر ، وان ملکهٔ والملوك
 لا تعی من الموت ، قاقله قومی عرا آخر البحی و ؛

۳۵۳) ابن عبد العكم ، من ۲۰۱ ، ابن الاثير ، سنة ۷۵ ج ٤ من ۱۸۱ ، ابن عذارى م ج ١ س ٣١ ، والمالكي ج ١ من ٣٤ م

الأقرب الى المعقول أن يكون أبناء الكاهنة قد طلبوا الأمان بعد القصاء عسل والدنهم ، وهذا ما تشير اليه نفس الروايات في نفس الرقت . او أن يكونوا قد خرجوا عليها كما خرج غيرهم ممن لم يرضوا عن سياستها . دان هذا العمل العدائي من جانب الكاهمة مقبول بالنسبه لأنكار أهل ذلك العمر ( لقديم ) بل وهو صحيح أيضا بالنسبة لعصرنا ( الحديث ) م فالوالد المسن يمثل الماضي الفاني والابناء يمثلون الحاضر والمستقبل وكان المستقبل للعرب والاسلام وهذا ما أدركته منكة أوراس الذكية العدائية م

#### عقتل الملكة الأسطورة:

وهكذا تم اللقاء بين حسان الذي كانت تتضخم قراته وتزدد بمن ينظم اليها من أهل البلاد وبين الكاهنة التي كان ينفض عنها أتباعها شيئا فشيئا والنصوص المتأخرة نسبيا تشير الى أن اللقاء وقع غير بعيد من حسن الجم ( في منتصف الطريق ما بين سوسة وسفاقس ) ، وأن الكاهنة اعتصمت بهذا الحسن(٢٠٤) وهذه الرواية تعنى أن الكاهنة تقدمت لمقاء حسمان على الطريق الرئيسي صوب قابس ، وهذا ما تبدأ به رواية المائكي فعلا (١٠٥) ولكن ذلك لا يستقيم مع الروايات التي يفهم منهما أن الكاهنة كانت تنتظر مصيرها الدامي مع مقدم حسان وأما رواية ابن عبد الحكم فتقول ان اللقاء تم في أصل جبل(٢٥١) ، ويمكن أن يفهم من ذك أن العركة وقعت ني بلد الكاهنة نقسها أي في جبل أوراس ، وهذا ما يقوله ابن خلدون(٢٥٧) ، وهذا ما تؤيده الرواية الاولى التي تقول ان الكاهنة عندما اعتصمت بحصن الجم مخفرت منه سربا في الحجر الصلد نفذت به الى أصل مدينة سلقطة ، وكانت الحواب » تكان الطعام يجاه به اليهما في ذلك السرب على ظهور الدواب »(٢٥٨) والظاهر أن الحقيقمة تنفق مسع ما يذكره المالكي(٢٥٩) الدواب »(٢٥٨) والظاهر أن الحقيقمة تنفق مسع ما يذكره المالكي(٢٥٩)

<sup>(</sup>۲۰۵) البكرى ، من ۲۰ ــ ۲۱ ، التجاني ، من ۵۷ ، وأنظر الاستحدد ( سن ۱۱۸ ؛ الذي يسمهة قصر لتم والظاهر أنه حدث تحوير في الاسم القديم فسبب الموضع الى اللخبيين ، وعادن وعلى حذا الأساس يقول الادريسي ( من ۱۳۸ ) ان اسم المطقة مستق من اسم اهليا ، وقادن بيما مسبق من 109 وهاهش ۱۳۹ ،

۲۵۰۱) المالكي ، يع ١ سي ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢٥٦) ابن هيد الحكم . س ٢٠١ -

<sup>(</sup>۲۵۷) این خشون ، ج 7 می ۲۰۹ ۰

<sup>(</sup>۲۵۸) البکری ، ص ۳۱ ، البعالی ، من ۱۰۹ ، وقارق الاستعمار ، ص ۱۱۸ -

<sup>(</sup>۲۵۹) المالكي . ج ١ من ٣٥٠

ونظن أنها المعركة التي يقال انها وقعت قرب حصن الجم ، والتسمانية وهي انفاصلة وقعت في جبل أوراس ، وهذا ما تؤيده بوضوح رواية الدباغ (٢٦٠) ، وأن طلب أبناء الكاهنة الامان وقع ما بين المعركتين •

أما عن القتال نفسه فكان رهيبا بدل فيه الفريقان قصارى طاقتهما ، وكثر القتل وحتى ظن الناس أنه الفناء و(٢٦١) و وانتهت المعركة الشسائية بانهزام البربر ، وطارد العرب المنهزمين وأدركوا الكاهنة فقتلوها(٢٦٢) في موضع يسميه الكتاب بشر الكاهنة فللاسف انه ساقط في كتاب ابن كبيرا ، أما عن تاريخ مقتل الكاهنة فللاسف انه ساقط في كتاب ابن عبد الحكم ، ويكتفي الرقيق الذي يتقله ابن الأثير بالقول ان حسان عاد الى القيروان في رمضان سنة ٤٧ هـ/ ٢٩٤ م (٢٦٤) ، ولا شك أن هذه نلرواية تخلط بين هزيمة حسان التي وقعت في سنة ٤٤ ه ( ١٦٥) وبين انتصاره هذا الذي كان في سنة ٢٩٩ هـ/ ١٩٨ م ، كما قلنا ، وبناه على ذلك فالراجح مذا الذي كان في سنة ٢٩٩ هـ/ ١٩٨ م ، كما قلنا ، وبناه على ذلك فالراجح وفي ذلك تقول رواية أن عودة حسان إلى القيروان كانت في سنة تالية لتلك السنة ، وني ذلك تقول رواية أن عودة حسان إلى القيروان كانت في سنة ٢٨ هـ/ الكاهنة وعودة حسان إلى القيروان الكاهنة وعودة حسان إلى القيروان أحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب المحات هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي التي انبني عليها استقرار العرب بصفة نهائية في المغرب واحداث هامة هي المنات المنات

<sup>(</sup>۲٦٠) آنظر معالم الایعان ، تونس ۱۳۲۰ هـ ، دی ۲۰ ، وانظر مؤسی ، فتح المغرب ، ص ۲۵۹ وهامش ۲ ( ولکنه یلاحظ آن تلك الروایة تعود وتقول آن الکاهنة قتلت عند طبرقة شرقی بنزرت ) ۰

<sup>(</sup>۲۹۳) این عبد الحکم ، ص ۲۰۱ ، الرقیق ، ص ۴۴ ، النص الجدید ، ص ۲۳۲ المالکی ج ۱ ص ۳۳ ،

<sup>. (</sup>٢٦٤) الرقيق ، ص ٦٤ ، ابن الأثير منة ٧٤ ج ٤ مي ١٨١ .

<sup>(</sup>۲۹۰) أنظر فيما سيق ، ص ۲۱۸ ره ۲۲۳ ، من ۲۱۹ وه. ۲۳۰ ه

<sup>(</sup>۲۹۱) ابن عدّاری ، ج ۱ من ۳۸ ، النص الجدید ، من ۲۲۳ -

<sup>(</sup>۲۷۷) قارف هؤنس ( فتح الدرب للمغرب ، ص ۲۵۱ وهامش ۱ ) الذي يوافق على هد التاريخ ، وكذلك دراسة بروفنسال للنص الجديد ( ص ۲۱۳ ) حيث يقول انه انتفست فترة عشر سنوات ما بين انهزام حسان سنة ۷۷ هـ وانتصاره سنة ۸۲ هـ ، وهذا ما لا يتنق مع منطق الاحداث دما كانت الخلابة لتنبظر عشر سنوات طرال لكي تسير حسان من جديد اني للترب ،

#### استعادة قرطاجنة وتغريبها:

فبعد القضاء على المقاومة البربرية بقى على حسان القضاء على الروم في قرطاجنة • والتصوص التي بين أيدينا لا تذكر أن حسال سار الى قرطاجنة بعد القضاء على الكاهنة أو هي \_ بشكلها الراهن \_ لا تين ذلك صراحة • وذلك أنها تخنط بين فتح قرطنجنة في حملة حسان الأولى سنة ٧٤ هـ ، وقتحها الثانى في حملته سنة ٧٩ هـ - وفتح قرطاجنة هذا يذكرنا بفتح الاسكندرية سنة ٢١ هـ ثم سنة ٢٥ هـ ، والأول فتح صلح والناني فتح عموة(٢٦٨) • فالكتاب عندُ كلامهم عن فتُح قرطاجنه على يدى حسان يتكلمون عن الصلح مع الروم ثم تقضهم ، واعادة الْفُتح عنوة ، وتخريبُ المدينة • والمالكي هو الوحيد الذي يتحدث عن أخذ قرطاجنة بعد القضاء على الكامنة والعودة إلى القيروان • ولكنا نعتقد أنَّه يخلط أيضًا بين الصلح والعنوة(٢٦٩) • والْحقيقة انه ينبغي أن يكون الصلح قد وقسم في الفتسم الأول ( سنة ٧٤ هـ )(٢٧٠) وألعنوة في الفتح الثاني - وهناك نص في البكري يقسلول « وأغارت الروم من البحر على من بقي من المسلمين بمدينة «تونس» (والمقصود قرطاجنة ) ، خرجت اليهم في المراكب فقتلوا من بها وسبوا وغنموا ، ولم يكن للمسلمين شيء بحصنهم من عدوهم ، انما كانوا معسكرين مناك ه(٢٧١)٠ ويفهم من هذا النص أن المسلمين كانوا معسكرين في قرطاجنة بمعنى أن المدينة اذن ثم تخرب بمجرد فتحها • وأما عن الغارة على العرب في قرطاجنة فان الروم انتهزوا فرصة انسعاب حسان الى برقة ( سنة ٧٤ هـ/٩٣ -١٩٤ م ) وسدروا حملة في البحر بقيادة البطريق يوحنا ، استطاعت أن تفتك عِالْحَامِيةُ الْعَرِبِيةُ الصَّغِيرَةِ ، وأن تَسْتَعِيدُ اللَّدِينَةُ (٢٧٢) \*

<sup>(</sup>۲٦٨) أنظر ابن عبد الحكم ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣٦٩) أنظر المالكي ، ج ١ ص ٣٧ ( الدباع ، معالم الإيمان ، ص ٦٦ ) \*

<sup>(</sup>۲۷۰) أنظر فيما سيق ص ٢١٥ ـ ٢١٦ ٠

المورد الأمر غير الصحيح ) \* وقارن النجاني ( ص ٦ ) الذي يدكر غارة الروم هذه عني دادس وهي مبناء تونس - والطاهر أن تلك الرواية هاخوذة آصلا من الرقيق ( ص ٦٥ – عين دادس وهي مبناء تونس - والطاهر أن تلك الرواية هاخوذة آصلا من الرقيق ( ص ٦٥ – حيث الاشارة الى مرابطة حسان برادس سنة ٦٦ هـ/٧٠٥ م سند وفاة عبد الملك وخسلافة الوليد ، وهو الامر غير الصحيح ) \*

Ch. Diehl et G. Marcais, Le monde oriental..., Paris, (YVY) 1944, p. 207.

مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٢٥٤ ( التصوص البيزنطية تقول ان حبلة يوحثا كانت سبنة ٦٩٧ م ـ ٧٨ مـ ) •

وعكذًا كان على حسان بعد أن قضى على الكاهنة أن يسير ضد قرطاجنة • أما عن مرجعنا فعبارة عن المعنومات المقتضبة الحاصة بتخريب قرطاجنة • فلقد سار حسان نحو العاصمة الإفريقية دون أن يلقى مقاومة في الطريق -ويمكن القول انه كان بصنحبة القوات العربية في هذه الغزوة قوات مساعدة من البربر • فالنصوص تقول انه بعد انهزام البربر تم الصلح بينة وبينهم على أن يمدود بـ ١٢ ( اثنى عشر ) أنف رجل يجاهدون العدو معه ، واته قسم تلك القوة الى جماعتين عهد بقيادة كل منها الى أحد أبناء الكاهنة ، وأنه و أخرجهم يجولون في المغرب يقائلون الروم ومن كفر من البربر ، (٢٧٣). وَضَرب حسان الحصار على المدينة ، وَلَم يَعلقُ الرومُ مُدافعة الْمُربِ فهربوا فَيُ سفنهم ، ودخل حسان المدينة عنوة في تنك المره • واذا كان عمرو بمن العاص عندمًا دخل الاسكندريّة ثانية أقسم ليهدّمن سدرها ، وليجملنها مثل بيت الزانية يؤنى من كُلُّ مكان(٢٧٤) ، فإن حسَّان قرر أن يتخلص من قرطاجنة كلها ، وهُي الباب الذي يأتي منه الروم ، وذلك بسبب تطرقها وصعوبة الدُّفَّاع عنها \* فبعد أن أعلى أهل الأقاليم المجاورة خضوعهم ، أرسل اليهم حسان فأنوه مسرعين ، فأمرهم بتخريب المدّينة ، وقطع القناة التي تجلب اليها الماء ، ففعلوا(٢٧٠) وهكذا انتهت المدينة الإزلية ، التي عاشت بعسم تخريبها في الحرب البونية المسالئة ، م وأصبحت كامس الغابل ، كنسا يقسُّول ابن عذارَى(٢٧٦) • وعاد حسان الى انقيروان فني رمضان سنة ٨٦ هـ (٢٧٧) •

#### ب ـ أعمال حسان الادارية والعمرانية :

بالقضاء على مقاومة البربر ، ويتخرب قرطاجنت استقر سلسطان العرب ، وبذلك يمكن اعتبار حسان بن النعمان الفاتح الحقيقي لبلاد المغرب ، فلقد أقام حسان في القيروان ، لا يغزو أحدا ولا ينازعه أحد ه(٢٧٨) ، وبناء

<sup>(</sup>۲۷۳) ان الأثیر سنة ۷۶ ، ج ۱ ص ۱۸۱ ، این عقاری ، ج ۱ ص ۲۸ ، النویری ، ص ۲۷۳) ان الرقیق ( ص ۲۸ ، النویری ، ص ۷۵ ب دورن الرقیق ( ص ۲۵ ) الدی یظن آن الروایة که آمسلا ،

<sup>(</sup>۲۷۶) ابن فید الحکم ، سی ۱۷۵ -

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن عقادی ہے ۱ س ۳۰ ۔ ابن الأثیر مبنة ۷۶ ہے ۶ می ۱۸۰ ، المالکی ، ج ۱ می ۲۴ ـ ۳۲ ۰

<sup>(</sup>۲۷٦) (بن عدّاري . ج ۱ مي ۲۵ -

<sup>(</sup>۲۷۷) این عقاری ، ج ۱ ص ۲۸ ، النص الجدید ، ص ۲۲۳ ، وافظر فیما سیق ، ص ۲۲۱ وهامش ۲۲۷ ۰

<sup>(</sup>۲۷۸) الرقیق ، ص ۱۶ ، این عداری ، ج ۱ ص ۲۸ . این الالیر ، سبینهٔ ۷۵ ج ۴ می ۱۸۱ -

على ذلك بدأ حسان يهتم بعمران مدينة القيروان حتى تصبح جديرة بسركزها كَعَاصِمة للبلاد بدلا من قرطاجنة • وبدأ بالمسجد الجامع بالقيروان فجعله موضع عنايته ٠ وابن عبد الحكم يقبول ، وبني مسجد جمساعتها ،(٣٧٩) .. والظاهر أنه جدد بناءه كما يقول المالكي ، وزاد فيه ( كما سيفعل أمسره: افريقية فيما بعد ) ، وتم ذلك في شهر رمضيان من سنة ٨٤ هـ/سبتمبر ٧٠٣ م(٢٨٠) - ومع الأمن والسلام انتشر العمران في المدينسة واتسعت رقعتها •

واعتنى حسان بتنظيم الادارة المالية والجيش : فهناك اشارات سريعة الى أنه دون الدواوين(٢٨١) بمعنى أنه انخذ السجلات والموظفين - والدواوين هنا يمكن أن تنطبق على الترانيب الادارية وأهمها كتابة الرسائل - وكان حسان عندما يخرج من القيروان ينيب عنه مولاه أبا صالح (٢٨٢) ، وهكسذا أصبت استخدام الموالي في أهم المناصب بالمفرب ند الأمر الذي بدأ بولاية آبي المهاجر ـ شيئا عاديا • وهنا ينبغي الاشارة الى ما ينص عليه ابن عبد الحكم. من أنه كان على برقة مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه تليد ، وأنه لما ضاقً الناس بامامة عبد لهم أعتقه عبد العزيز (٢٨٣) ٠ وفيما يتعلق بالسياسة المالية نظم حسان الضرائب فقرض الحراج على الروم بافريقية ، وكذلك على نصاري البربر ، وكان معظم عؤلاء من بربر البرانس وأقلهم من البتر(٢٨٤) \* ومسج أنه من الواضح أن النصوص تقصد بكلمة الخراج هنا الجزية ( أي ضريبسة الرؤوس التي يدفعها أحل الدمة ) ، تعتقد أنه قصمه بالحراج التعميم أي الضريبة عامة سواء كانت جزية أو ضريبة أملاك وعقازات ، أي كل ما يخرجه المرد من الأموال •

وفي هذا المجال ينسب الى حسان أنه احتفظ بدار الضرب التي كانت في فرطاجنة . وأنه ضرب النقود في افريقية \_ حسب السياسة التي رسمها

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن عبد الحكم ، من ٢٠١ -

<sup>(</sup>۲۸۰) المالکي ۾ ١ مي ٣٧ ( الدياخ ، ص ٦١ ) ٠

<sup>(201)</sup> ابن عبد الحكم . ص 201 ، الرقيق ، ص 35 "

<sup>(</sup>۲۸۲) این الاگیر ، س ۷۶ ج ۶ س ۱۸۱ ، وانظر المالکی ، ج ۱ س ۲۷ و عن یستن أعمال أبي ممالع ) •

الحليفة عبد الملك في المشرق - على الطريقة البيزنطية ولا بأس أن يكون حسان قد أدخل بعض التعديلات على رسم ذلك الطراز الرومي من النقود وفيعل على وجه الدينار صورة عبد الملك وابنه الوليد ( بدلا من صورة القيصر وولى عهده ) مع كلمات باللاتينية تعبر عن د اسم الله الرحمن الاله الأحد ه وجمل على ظهر الدينار صورة صولجان ( بدلا من الصليب البيزنطي ) مسم كلمات باللاتينية تعبر عن معنى د وحدة لا شريك له ولا مثيل له ه ، مسم تاريخ الضرب ومكانه بافريقية ( ٢٨٠ ) واذا كان الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ينسب هذه التعديلات الى موسى بن تصير ، فانه ينص على أن تعول النقود الإفريقية الى طراز عربى صميم لم يتم إلا في ولاية اسماعيل تعول النقود الإفريقية الى طراز عربى صميم لم يتم إلا في ولاية اسماعيل أن أبي المهاجر (٢٨٠) ، أي في خلافة عمر بن عبد العزيز .

أما عن السياسة العسكرية فكان من الطبيعي أن تكون وثيقة العملة والسياسة الدينية ، فالبوض من الفتح كسا هو معروف نشر الاسسلام والتعريب، وتلك كانت رسالة العرب ويرجع الفضل الى حسان في أنه كان أول من أدخل البربر بشكل جدى منظم في الجيش العربي الافريقي حقيقة أن نشر الاسلام بين البربر بدأ منذ وطأت أقوام العرب البلاد، وكان لعقبة بن فافع نشاطه في هذا الميدان منذ أيام عمرو بن العاص ، وأن تلك السياسة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح أيام ولاية أبي الهاجر الذي أدخل كسيلة في تؤتي ثمارها بشكل واضح أيام ولاية أبي الهاجر الذي أدخل كسيلة في كان مؤقتا يتراوح ما بين الاخلاص والسياسة و فحسان هو الذي فرض المدمة العسكرية على أهل البلاد جنبا الى جنب مع العرب ، فعند دخوله المغرب لأول مرة كان على مقدمته أحد زعماء لواته ، وهو هلال بن ثروان اللواتي (٢٨٧)، ونظن أن هذا القائد كان برأس قوة من قوهه اللواتين وعندما طنب أبناء

ود٢٨٥) أنظر معيد على ديور . تاريخ الغرب الكبير . ج ٢ من ١٩٩ - حيث الاسادة الى معيدرات للشيخ عبد العزيز البعاليي عن فتح المسلمين لقسسسال افريقية ، جريانة الضياء الصرده ، عدد ٢٧ مارس ١٩٣١ -

<sup>(</sup>٢٨٦) أنظر حسن حسنى عبد الوهاب ، ورقات ، القسم الأول ، ط - تونس ١٩٦٥ ، من ١٤٠٠ ب ١٠٠ ب وعن الفلوس النحاسة التي صربها موسى بن نصبح بافريقية في تفسيان و داخ بناهرية تهاها ، وان كانت تحمل صرده وجه شخص ملتح بذن عدبت عني الطريقة العربية ، وضعر داسه مقروف من الوسط تحية الأذنين ، انظر نفس المرحم ، من د٠٤ ب ٢٠٠ ه

<sup>(</sup>۲۸۷) أنظر قيما سنق . ص ٢١٥ وهـمس ٢٠٣ •

الكاهنة الإمان أعطاهما آياه دون حفد أو غضاضة ، بل أنه اكتسبهما تماما ألى جانب العرب عندما جعلهما على رأس القوات البربرية التي كانت تخدم معه و وبعد أن تم له النصر على الكاهنة أخد ١٢ ( اثنى عشر ) الفا من أبرير جعل منهم فرقتين كل واحدة منها سنة آلاف ، وعهسد بقيادتهما ألى يفرن ويزديان ولدى الكاهنة وكانت الحدمة في الجيش العربي تعنى دخولهم في الاسلام ، فقد عهد حسان بتعليمهم القرآن وأصول الاسلام ١٢ ( تلات عشر ) فقيها من أجله التابعين من أصحابه (٢٨٨) ، وبطبيعة الحال كان تعليم القرآن لهؤلاء البربر وغيرهم يعنى تعليمهم اللغة العربية ، ونشر التقاليد والعادات العربية بينهم ، واكتسابهم الى جانب العروبة بصفة نهائية ، وبذلك سأر التعرب جنبا الى جنب مع الاسلام منذ بداية الشوط .

مكذا دخل البربر في الاسلام بنية صحيحة (٢٨٩) في صفه المرة ، فبنوا المساجد ، وحولوا القبلات للمساجد التي كانت لهم قبل ذلك ، واستعملوا المنابر في المساجد التي عزموا على أن يجعلوا فيها الجمعات » (٢٩٠) ولم يقف هذا النشاط الديني عند حدود افريقية والمغرب الأوسط بل تعداه الى المغرب الأقصى حيث بني عقبسة مسجدي درعسة ونفيس ، فتقول بعض النصوص انه على أيام حسان استخدم المنبر الأول مرة في جامع أغمسات عيلانة ، وذلك في سنة ٨٥ هـ / ٧٠٤ م ، وتقش ذلك التاريخ على المنبر (٢٩١)،

#### بناء تونس :

اذا كان اسم حسان قد التصق بخراب العاصمة الافريقية القديمة فانه اسمه لصق بانماصمة الحالية وهي مدينة تونس التي أعطت اسمها للبلاد • مبعد أن استقر حسان في القيروان ، وأشاع الأمن والسلام في البلاد ، فكر في بناء مدينة تكون نافذة جديدة تطل منها افريقية على العالم الخارجي – ولكن

<sup>(</sup>٢٨٨) أنظر النص الجديد ، ص ٢٢٣ -

<sup>(</sup>۲۸۹) نفس المسادر -

<sup>(</sup>۲۹۰) تفس المساد ٠

<sup>(</sup>۲۹۱) نفس المصدر ، وتلاحظ أن تصوصا أخرى ( اين عذاري ، ج ۱ ص ۶۲ ) تنسب اقامة منبر أغمات الى عوسى بن تصبي ، وربما كان ذلك بسبب أنها تبعل نهاية أمارة حسان ويداية ولاية موسى بن تصبير قبل هذا التاريح ( "نظر قبما بسسد هامت ۲۱۸ ص ۲۲۸ ) والحيقة أنها لا تعرف شيئا عن طبيعة علاقة حسان بالخرب الأقصى "

يمنى، من التربص والحذر \_ وتحل محل فرطاجنة ، وكاتب حسان الحليفة عبد الملك في هذا الأمر ورأى المنيفة أن تساهم مصر بخبراتها البحرية ، فأرسل الى أخيه عبد الديز بن مروان والى مصر بأن يجهز ألف أسرة قبطية من أهل المرقة بصناعة نسفن ، ويرسلهم الى افريقية لانشاء المدينة الجديدة التي تقرر أن تكون قاعدة بحرية ازاء الروم(٢٩٢) ، وكان على البربر أيضا أن يساهموا في البناء ، فتقرر أن يكون جلب الحسب الملازم نصناعة المراكب من غابات الجبال الداخلية نوعا من ، التكليف ، يقومون به ، ونظن أن ذلك على المراكب المناهم الى آخر الذهر (٢٩٣) ، ونهذا آثرانا أن تسميه ، تكليفا ، كما تقول اليوم ،

وخرج حسان من القيروان في سنة ٨٤ هـ ١٠٠٧ م لارتياد موضع غير بعيد من خرائب قرطاجنة و ويفيم من رواية المالكي (٢٩٤٠) أن خروج حسان كان أنسبه ما يكون بحملة و بوليسبية و الله تم خلاله العضاء على بعض يجيوب المقاومة التي بقيت قرب السواحل و فعندما وصل حسان الى قرية طنبغة على مسيرة أميال من توسس (٢٩٠٥) . وجه مولاه إبا صالح الى قلعة زغران فنزل يموضع أمام الفلعة عرف باسمه فهو و فجص ابى صالح و ولكنه عجز عن أخذ القلعة بعد أن ننشب أهلها أنقتال ثلاثة أيام حتى اضطر حسان الى المسير عليها على رأس فرسانه وأخذها و ومن زغون رجع الى طنبلة ، ومنها تقدم على الموضع الذي اختير لبناء تونس (٢٩٦) ويفهم من الروايات أن المكان لم يكن غير مأديل اذ كان في موضعه المدينسة قرية عرفت باسم ترشيش يكن غير مأديل اذ كان في موضعه المدينسة قرية عرفت باسم ترشيش

۲۹۲۱) أنظر البكرى ، ص ۲۷ ( المتجانى ، ص ۲ ) ، وقارن رواية الرقيق ( ص ۲۹۰،۱۵ )
 الني تجعل مكاتبة حسان الى الوليد بعد وداة عبد الملك ، مع ان المعروف أن عبد العزيز بن مروان والى مدر تودل قدل أحده المخدمة عبد الذات ... وهذا م حدل المتجانى يرد رواية الرقيق هستقد .

<sup>(</sup>۲۹۳) البکری . من ۲۷ •

<sup>(</sup>۲۹۶) ۱۸ لکی . سر ۳۷ م

<sup>(</sup>۲۹۵) عن طندة التي سيكون لبا سان في تاريخ الأعالية ، وظر المجمداني ، في لا وهامش ۱ ( وكانت تسمى أيامه بالمحمدية ) ا

<sup>(</sup>۱۲۹۱) ۱۱۱ من طبق من ۲۷ و قارن الدرخ ، ص ۱۱ حبث طنعة بدلا من طبقة ، من ۱۳ حبث زعفران بدلا من رغوان ، •

(أو طرشيش)، وأن موضع المرسى كان يسمى فى ذلك الوقت رادس (٢٩٧)، أما عن الاسم الذى أعطى للمدينة وهو تونس، فتقول بعض الروايات اله أطلق على الموضع أوجود صومعة للرهبان كان ينجأ النساس الى جسوارها فيأتنسون بترتيل رهبانها، فكانوا يقولون هسنم الصومعة تؤنس فسمى المكان و نونس ه (٢٩٨) و والأقرب إلى الصحة أنه كان فى المكان قرية قديمة السمها تونس او تينس (Tynès) (٢٩٩) حاول البعض أن يجد له أصلا عربيا، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المهن -

والفضل للبكرى الذى أمدتا بمعلومات طريفة عن موضح تونس وكيفية انشائها ، فقد قصد بها بناه به دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين ال آخر ويجاهد الروم في آلبر والبحر ، وأن يعار منها على بساحل الزوم فيشتغلوا عن القيروان ، نظراً للمسلمين وتحصينا لشائهم ه (٣٠٠) • ووصل القبط في البر الى حسان ، فسيرهم الى ترشيش حيث تقرر بان تكون موضعاً و للترسانة ه الجديدة ، وكانت تتميز بأنها غير مفتوحة على البحر مثل قرطاجنة ، فقرطاجنة تقع على لسان يكون شبه جزيرة محصورة بين السبخة ( سبخة الريانة ) شمالاً والبحيرة ( بحيرة تونس ) جنوبا ، بينما تقع تونس الى الداخل غرب البحيرة التي تتصل بالبحر من بهة الشرق حيث يقع مرسى رادس ، ولما كانت البحيرة ضحلة لا تسبح بسير الراكب المربية وجب حفر قناة في وسطها تصل ما بين دار الصناعة في نونس والميني ( الميناء ) أو المرسى في رادس ، وهذا ما فعله حسان ( أنظر شكل ٨ مي ٢٣٤ ) • وبطبيعة المال كان يمكن اغلاق ذلك المر عند فوهة المبحيرة بواسطة سنسلة ، وهذا ما كان بحدث على آيام البكرى نفسه (٢٠٠) •

<sup>(</sup>۲۹۷) البکری ، ص ۲۷ ، الاستنصار ، ص ۱۳۱ وقارن الادریسی ، ص ۱۳۱ ، ایمهٔ آبی دینار ، المؤنس ، ص ۲۱ و تابع ، وعن ترشیش ز التی دیما کانت تحریفا لـ ه طوسوس ه کما نظن ، انظر مؤسس ، ضع المعرب ، ص ۲۱۳ وهامش ۳ "

۲۹۸۰) الیکری من ۷۸ - الاستیصاد ، من ۱۳۱ -

Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord.

ر ۳۰۰ البكرى من ۳۸ و لقد اشتهر اسم رباط رادس وقامت الدعاية لحث المجاهدين على الرابطة صه - من ذلك ما يقال من أن علماء المشرق كتموا الى أهل افريقية : « من رابط عما برادس بوما واحدا حجما عنه حجة » - وهى رواية الرقيق ( ص ۱۵ ) التي يتقلهـــــا المحاس ( ص ۲ ) ه

<sup>(</sup>۳۰۱) البکری ، من ۳۸ ( النجابی ، من ۳ وکدلك من ۷ حست بورد قول البعض ان موضع معیرة بوئس كانت مرازح وسیاتین قنی آن مغرفیا حسان ) "



( شکل رقم ۸ ) آفظر جوتییه ، ص ۱۲۷ ، جولیان ، ص ٦٧

وقامت المدينة البحرية بما كان يرجى منها اذ عمر القبط دار صناعتها ، ومنها انتشروا الى بقية سواحل المغرب(٣٠٢) يقيمون صناعة المراكب المصرية المعتيدة • د ولم تزل تونس معمورة من يومئذ يغزو منها المسلمون بلاد الروم، ويكثرون فيهم النكاية ، ولهم الاذاية بر٣٠٣) •

وكان قيام المدينة الجديدة يعنى أن العرب في المفرب أصبحوا قــــوة بخرية بعد أن كانوا قوة بربة تخشى غشيان السواحل • كما كان يعنى

<sup>(</sup>۲۰۲) التجانی ، ص ۲ •

<sup>(</sup>۲۰۲) البكري ، من ۲۹ .

انحسار قوة الروم البحرية ، فلم يصبحوا كسابق العهد بهم خطرا يحسب حسابه · وهكذ كان بنا تونس التي ورنت تراث قرطاجنة ، تتويجا لأعمال حسان في المغرب · وحق د للشيخ الأمين ، \_ كما كان يسمى \_ أن يعود الى المشرق ليقدم حسابا عن أعماله · فرجم الى دمشق ولكنه لن يعسود الى ولايته ·

#### ٢ ـ عزل حسان وولاية موسى بن نصير :

#### عزل حسان :

ظروف عزل حسان وولاية موسى بن نصير لافريقية تشبه الى حد كبير طروف عزل عقبة وولاية أبى المهاجر دينار على أواخر أيام معاوية ، من حيث أن الأهواء والاغراض الشخصية كان لها دورها في مجرى الاحداث ، ومن حيث صعور والى مصر بقوته ازاء الخليفة ، ومحاولته الاستئثار بالسلطة في المغرب وحجبها عن دمشق فبينها كان عبد الملك بن مروان يهتم بأمور المغرب مباشرة ند سيرا على السياسة التي أصبحت تقليدية له كان أخوه وولى عهده في ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان يلى مصر وكأنه ملك متوج وليس أمية تابعا و وأخذ والى مصر العظيم يتطلع نحو المغرب ، وكان له الحق في ذلك اذ كانت مصر قاعدة الفتح ومادته ، كما كان هو نفسه يرنو بانظاره الى ما هو أكبر من المغرب ، الى دمشق والحلافة .

مكذا يضع الكتاب عزل حسان عن ولاية المغرب فى ذلك الاطساد الضيق ، وكأنه نتيجة لنوع من المنافسة بين عبد الملك وأخيه عبد العزيز أو كأنه نوع من النزاع على اختصاصات والى المغرب و فمن جهة كان عبد العزيز غير راض عن حسان (وهو ممثل عبد الملك) ، ويود أن يستبدل به محبيه موسى بن نصير الذي لم يكن عبد الملك راضياً عنه ومن جهة أخوى كان حسان \_ بصفته والى المغرب \_ يريد أن يمارس سلطاته على كل البلاد فكان ينازع عبد العزيز في أن يكون له الاشراف على برقة التي تدخل في حدود مصر (٣٠٤) .

حكذا سجل الرقيق ونقل عنه ابن عذارى أن عبد العزيز بن مروان حو

<sup>(</sup>٣٠٤) عن النزاع بين عد العزيز بن مروان وحسان بن النصان على يرقة أنظر ابن عليه ، (٣٠٤) عن النزاع بين عد العامرة ١٣٢٨ عد ح ٢ ص ٤٩ وأنظر العسفحة التألية •

الذي عزل حسان عن المغرب(٢٠٥) ، استنادا الى أن والى المغرب تابع لسوالى أمسر - أما ابن عبد الحكم فيرى أن حسان عاد الى عبد الملك ليطلعه على ما تم على يديه من الفتوح ، وليقسدم له الحساب عبا حصل عليه من المغسسانم والأموال(٢٠٦) ، ثم انه عندما وصل الى مصر في طريق عودته الى ولايته ، وقعت مشادة بينه وبين عبد العزيز بشأن برقة انتى كان يديرها عبد العزيز عن طريق غلام (أى عبد) له اسمه تليد(٣٠٧) .

ولا يتفق الكتاب على تاريخ عودة حسان الى المشرق والإفر يختلط على القدامي منهم مثل أبن خياط وأبن عبد الحكم اللذين يحسددان عودته بسنة ١٩٥ م و ١٩٥ م ١٩٥ م و ١٩٠ م و ١٩٠ م و الموايات مروان ( الذي توفي في سنة ٥٨ ه / ١٠٥ م ) وبين حسان (٣٠٨) و وقد فعل أبن عبد الحكم ذلك أيضا بالنبسبة لعبد العزيز وزهير بن قيس البلوى و فقال أبني كان ثمة نزاع بينهما ، ولهذا السبب جعل مقتل زهير في سنة ٧١ ه المتاريخ الذي يحدده ابن الاثير لولاية موسى بن نصير مقبول ، وهسو سنة المائير الولاية موسى بن نصير مقبول ، وهسو سنة المائير الولاية موسى بن نصير مقبول ، وهسو سنة

ورسال بن عبد العزيز اس سان بالقدم عليه ، و وبعث الله أربعين وجلا من أشراف أصحابه ، ويشال بن عبد العزيز اس حسان بالقدوم عليه ، و وبعث الله أربعين وجلا من أشراف أصحابه ، واسرهم أن يحفظوا جبيع ما معه ه - فكان طبع عبد العريز في مغانم المغرب كانت سبعيه العداء بيته وبين حسان ، الذي احتال ، كما تقول الرواية القصصية ، و فعبد الى الجوهر والقصب والفضية فيعمله في قرب ناه ، وطرحه في المسكر ، وأظهر ما وراه ذلك ه ، وذلك عنسهما استعد لمقادرة المرب الى النعام ، ابن عقارى ، ص ٢٨٠ وقارن ابن قتيبة ( الاهام والسياسة ، ع ٢٠ س ١٠٠ ) الذي يتول ان عبد العزير ولى موسى في صغر سنة ٧٩ هـ و وصليفة بن خباط ، ح ١ س ٢٧٠ ) الذي يسجل مثل هذه الرواية ،

(٣٠٦) ابن عبد الحكم ، ص ٣٠١ ، وقارن رواية الرقبق ( ص ٣٧ ) التي تبالغ فيمما حملة حسان معه من السبى ( ٣٠ ألف رآس ) ، والأموال والخبل ، التي تخير منها عبد العزيز م أحب الى حدب ما أحداه ابده حسان ، منا حمل هذا الأخير بشكو الى الخليمة ، وهو يقدم نه م حمله الله حدية من الفخائر والاموال ،

<sup>(</sup>۲۰۷) این عبد الحکم ، بی ۲۰۳ -

<sup>۔ (</sup>۳۰۸) انظر حلیفة بن خیاف ، ج ۱ س ۲۷۱ ، ص ۳۰۰ ۔ ۳۰۱ ، اپن عبد الحکم . سے ۲۰۰ ، وابطر فیما بیبق، می ۳۳۵ ۰

<sup>(</sup>٣٠٩) ابن عبد الحكور من ٢٠٠ ( وأنظر فيما سبق ص ٢١١ ) ٠

۸۳ هـ/ ۷۰۳ م (۳۱ ) ، وذلك أن حسان خرج لبناء تونس كما راينا في منة هذا مرح (۳۱ م ۷۰۳/ م ۷۰۳/ ) ، وعلى ذلك بكون الذي عزل حسان ــ ان كان قد عزل ــ عن المغرب هو عبد الله بل عبد الملك (۳۱ م الذي خلف عبه عبد العزيز بن مرون في ولاية مصر سنة ۱۵ هـ (۲۰ م و دكون قصة تراغ عبد العربز مع حسال غير صحبحه ، و دكون هده المصله المبيرة سببا في أن عبد الكتاب أني تعديل ناريخ عزل حسان وجعله في السمانينات بدلا من التسمينات من الفرن الاول المهجري ، وهما يصبح ما يقوله الرقبق وما يسقله ابن عقاري عند ، من أن حسدن عندما وصد الندم كان احتيمة في دلت الرقت الوليد بن عبد الذات الذي خلف والده في أواجر سنة ۸۲ هـ ،

والظاهر أن ذلك عو ما جعل ابن عدارى بستس في سرد روامة الرفيق الدى نقص استيلاء عبد العزيز بن مروان ( المتوفى في سنة ١٨٥هـ) على ما كان مع حسان ، من الحيل والاحمال والأمتعة والوصيطائف والوصقان ، (٢١٣) ، ولا يعنع ذلك الاضطراب الرمني بد الذي تنبه اليه ابن عسدارى فقسال : موفزوات أم تنضبط بناريخ محقق ، ب من صحة المعلومات الحاصة برجوع حسان محملا بالأموال واجواهر والذهب والفضة المخبأة في قرب الله ، وكذلك الوصائف والوصفان والجوارى من بنات عظماء الروم والبربر(٢١٦) ، ورواية الرقيق الذي ينقلها ابن عدارى تقول ان الخليفة الوليد بن عبد الملك استعظم ماقلمه له حسان من الأموال والفخائر. ولكن الرواية تحمل في تناياها ما يشتم مجاهدا في سبيل الله ، وليس مثلي يخون الله والخيف الموليد: مانا خرجت الخليفة عرض على حسان أن يرده الى عمله بالمغرب وأن يحسن اليه ، قان الوائد المعتر بكرامته حلف : « لا أولى لبنى أمية أبدا » وأخرا تقول الرواية؛

۱۹۹۰۰ من الأمر ، سهداب سينة ۸۳ ، ج لا من ۲۵۹ ، وقارن النوبري المفترف ، در ۱۹۳۱ حيد الداريم سينه ۸۹ به ويظمه خطة من الناسخ ) ۱

١٣١٠٠ الفلل فيما سيق . من ٢٣٢ -

۳۱۳۱؛ در عداری با یع ۱ می ۳۹ اوفارن الرفیق ا می ۳۷ ا

<sup>(</sup>۳۱٤) این علاری ، ب ۱ س ۳۹ ، والرقبق ، ص <sup>۱۹۷ ه</sup>

۱۳۹۵۰ می عینشاری آنے ۱ می ۳۹ ، وقاری الرقبق ، می ۳۷ ، وقاری النسسودیی ه التحصیرت ، می ۳۷ تا ۱

د وكان حسبان بسمى المشيخ الأمين (٣١٦) ، ولا نعرف ان كان يقصد تثبيت صفة اتصف بها حسان أم أنه قصد أن ينفى ما يمكن ان يحوم حول حسان من الشكوك أو المشبهات في الأموال ، وهذا ما سيروح ضحيته خليفة حسان في ولاية المغرب ، وهو موسى بن نصير \*

ورغم كل هذا أجدل حول عزل حسان وعودته ، فريما كانت وفاة حسان بعد قليل من عودته الى المشرق(٣١٧) أو مرضه الذي مأت فيه ، السبب الحقيقي في عدم عودته إلى المغرب ،

#### ولاية موسى بن نصير:

ولى موسى بن نصير افريقية من قبل الوليد بن عبسد الملك في سنة ٨٦ هـ/٧٠٥ م، حسب رواية ابن الاثير التي فضلناها على غيرها من الروايات انتضاربة في تعديد ذلك التاريخ للأسباب التي ذكرناها آنفا(٣١٨). •

والكتاب القدامي يختلفون في أصل موسى بن نصير ، اذ يقول البعض انه من خم ، ويقول البعض انه من بكر بن واثل أو أنه بلوى مثل زهير (٣١٩)٠

(٣١٦) نفس المصدر ولا بأس في أن يكون ما عرصه الخليفة على حسان هن العودة الى ولايته ودفق هذا الأخير ، هو السبب فيما يروى من أن حسسان كان في طريق عودته الى افريقية وان والى مصر عبد العزيز هو النبى منمه من العودة ( أنظر خطيفة بن خياط ، ج ١ ص ٢٧٠ ، مي ٢٧٠ – ٢٠٠ ) ،

(۲۱۷) أنظر ابن عبد الحكم ( من ۲۰۳ ) الذي يقول بمسبب الانسارة الى النزاع بسين عبد العزيز بن مروان وحسان بن النعسان ان هذا الانتير و لم يلبث يسيرا حتى توفى ۽ ' ' '

(۲۱۸) انظر قیما سبق می ۲۳۱ م وقارن النص الجدید ( ص ۲۲۳ ) الذی یجعل مسیر موسی آل الخرب سنة ۸۹ هـ ( وهذا تاریخ متاخر سبیبا وردما کان ۸۱ أصلا ) م آما این هنادی فهو بورد عبارة تقول آن حسان ولی فی سنة ۸۳ هـ ( ج ۱ ص ۲۱ ) . ولکن آخر کلامه عن موسی یجعل ولاینه می سنة ۸۸ هـ ( المقری نصع العبب ج ۲ ص ۱۰۸ ) ووفاته فی سنة ۸۸ هـ ( المقری نصع العبب ج ۲ ص ۱۰۸ ) ووفاته فی سنة ۸۸ هـ ولکنه یتبع ذلك بقوله آن امارته علی الاسلس والمرب بلغت ۱۸ ( ثبانیة عشر ) عاما ( ج ۱ ص ۲۱ ) ، ولو کان د ذکره صحبحا لکانت عشرة اعوام فقط ، آما عن تقسیر دلك الفضا فلانه آخذ – که نحمه بالروایات التی تقول آن ولایة مرسی کانت حوالی سنه مد ( انظر روایات این عبد الحکم الی اسرنا الیها ) وحدا ما دعا البحض آلی القول آن ولایة موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما می عدد من روایات حلیفة بن حیاط ( انظر موسی کانت من دس عبد الملك بن مروان ، کما دی عدد من روایات حلیفه بن حیاط ( انظر موسی کانت می در کما دی عدد من روایات حیال کما دی عدد می دوله کما دی عدد می در کما دی عدد می در کما دی عدد می در کما دی عدد کما دی عدد می در کما دی عدد می در کما دی عدد کما دی کما دی کما دی کما دی عدد کما دی کما دی کما دی کما دی کما دی

(۲۱۹) أنفر ابن عدارى ، ج ۱ ص ۳۹ ، البلاذرى ، ص ۲۴۰ ، ولقد كان لاختسلاف المداه هذا أثره على اختلاف آراء المحاتين بشأن موسى ، فبنسا قال دوزى ابه من العرب البعنية و تاريخ المسلمين في أسبانيا ، بالفرنسية ، ج ۱ ص ۱۳۲ ) ، لاحظ فلهوزن و تاريخ المدونة العربية ، تعريب الدكتور أبو ريسة ، ص ۲۵۲ به ۲۵۳ ) انه وأبناءه لم يستفيدوا من سياسة الحليفة سليمان المحسبة للمسة التي يؤكدها دوزى ،

والظاهر أن المتأخرون آرادوا أن يضعوا حدا لهذا الاختلاف بالنسبة للرجل اللامع ، الذي أصبح لحقدته شأن مرموق في مصر والمغرب والاندلس ، فجعلوم من أبناه الصحابة ، فقالوا أنه موسى بن نصير بن عبد الرحبن بن بزيد صاحب رصول الشر(٣٢) ، وهذا يعنى أنهم جعلوه أنصاريا أولا وقبل كل شيء ، وأنه من أسرة نابهة وليس من أسرى عين التمر الذين أصابهم خالد ابن الوليد أو من موالى بني آمية (٣٢١) .

والحقيقة ان نصيرا والد موسى شغل منصب قائد حرس معاوية وهو أمير على إشبام ، وانه كان له من قوة الشخصية وأصالة الرأى ما بسبح له بعدم اجابة كل رغبات معاوية حتى في وقت الإزمات الخطيرة (٣٢٢) ، أما موسى قانه كان قد شغل في المشرق وظائف هامة آخرها وظيفة مستشار الحي المثليفة عبد الملك ، وهو الشاب الصغير بشر بن مروان والى البصرة ، ولقد ألتى عليه الحليفة مسئولية فساد إدارة أموال البصرة ، وأراد عقابه فلحسأ موسى الى عبد العزيز بن مروان سراذ كان أثيرا لديه – فتدخل من أجله لدى عبد الملك حتى عفا عنه ، وأقام موسى في كنف عبد العزيز بالفسطاط (٣٢٣) ، ولا نعرف ماذا كان نشاط موسى في مصر ، ولكن الظاهر أن عبد العزيز بن المخروان كان يلح في أن تؤول ولاية المغرب الى ابن تصير ، وأن فشل ولاة الحلافة في المغرب أمام ثورات البربر كان من الاسباب المواثية لكى يصر عبد العزيز على تقديم رجله ، فابن عبد الحكم ينسب الى عبد العزيز أنه قال المنز عندما طلب منه أن يستعب مولاه تليدا من برقة : و ما كنت لأفعل بعد السنان عندما طلب منه أن يستعب مولاه تليدا من برقة : و ما كنت لأفعل بعد أن ضيمتها فاستولى عليها الروم ه (٣٢٠) ، وهكذا نستطيع أن نقول ان موسى كان المرشح لولاية افريقية بعد وفاة حسان ، ونظن أن الذي أبد الترشيع كان المرشح لولاية افريقية بعد وفاة حسان ، ونظن أن الذي أبد الترشيع

<sup>(</sup>۳۲۰) حدًا ما يذكره ابن شبكوال في الصلة ، الترجية ، رقم ۱۰۹۱ ، ج ۲ ص ۴۹۱ ، ومارينقله ابن عدّاري ( ج ۱ ص ۲۹ ) ، والنص الجديد ( ص ۲۲۲ ) ،

<sup>(</sup>۳۲۱) آخدار مجموعة ، من ۳ ، البلاذري ، ص ۲۳ °

<sup>(</sup>۳۲۳) انظر ابن الأثير سنة ٨٦ ج ٤ س ٢٥٩ ( يقول ان نصيرا لم يجب معاويه الى المسير معه شد على في صبغين اذ قال له : و لا أسركك بكفر من حو أولى بالشكر منك وهو الله عن وجن ، فسكت عنه معاوية ، ) • ابن خلكان ج ٤ ، ص ٤٠٤ -

<sup>(</sup>۳۲۳) أنظر ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ج ٢ ص ٤٨ - ٤٩ ، وأنظر ابن عسنادى لا ح ١ ص ٤٩ - ١٩ ، وأنظر ابن عسنادى لا ح ١ ص ٤٠ ) الذي يقول ان عبسلد الملك أغرم موس ١٠٠ ( مائة ) ألف ديناد فغرم عبد العزيز نصفها ٠

<sup>(</sup>۳۲۶) ابن عبد ألحكم ، من ۲۰۳ -

نى ذأت الرقت هو والى مصر الجديد عبد الله بن عبد الملك أخو الحليفة الوليد ابن عبد الملك كما أشرنا (٢٢٥) ، فسيره الوليد الى افريقية ، ويفهم من رواية الرقيق أن الحليفة الوليد ، عندما عين موسى بن قصير ، قرر فصل افريقية عن ولاية مصر ، وأنه جديها ولاية تابعة للخلافة بدمشق مباشرة(٢٢٦) .

### أ ـ أعمال موسى في المفرب:

وصل عوسى الى الهروان ، وتسلم مقاليد الأمود من أبي صالح مولى حسان والله على افريقية (٣٢٧) ، ويقول ابن قتيبه اله أساء اليسه فالمرمه عشرة آلات دينار ، ووجهه الى المشرق في اخديد (٢٧٨) ، و نظاهر أن موسى ساز الى المغرب وهو يرنو الى تحقيق ما لم يستطع سابقوه أن يحققوا مثله مغذا ما يفهم مما يرويه ابن قتيبة وينقله ابن عذارى من أن موسى عندما وصل الى افريقية وصار على رأس ابيش ذبع عصفورا وقع عليه ولطغ بدمه صدره من فوق أثيابه ، ونتف ريشه وطرحه على نفسه ، وقال هو الفتسح ورب الكعبة (٣٢٩) ، وأنه صعد المنبر وخطب الناس فقال ، انما كان من قبل على افريقية أحد رجلين : مسئلم يحب العاقية ، ٠٠٠ أو رجل ضعيف العقيدة قليل المعرفة -٠٠٠ وأبم الله لا أربم هذه القلاع والجبال المتنعة حتى يضع قليل المعرفة -٠٠٠ وأبم الله لا أربم هذه القلاع والجبال المتنعة حتى يضع الله أرفعها ويفل أمنعها ويفتحها على المسلمين ، (٣٣٠) ، والحقيقة أن حسان وان أنه مهد افريقية والغرب الأوسط فان المغرب الاقصى لم يكن قد مهد أمام العرب ، وهذا ما وقع على كاهل موسى ،

۲۲۵۱) انظر فیب ساش . س ۲۳۷ زهد ۲۹۳ -

 <sup>(</sup>۳۳۳) نص الرفيق من ۳۸ رحب يغول: وكن الرئاء بن عبد ١٨٨٥ رحمه الله \_
 عبد العزيز؟ بن مروان ، يامره بأن يوجه إلى افريقيه موسى بن نصبر من قبل الولدد ، وقعلع الورقية عن عبد العزيز؟ ، •

 <sup>(</sup>۲۲۷) من الأثار ، سمة ۸۱ ج د من ۲۵۹ ، وفارن ان نجابت الح ۸ من ۲۰۰ و حبت حادر ان حسال استخاب سفدن بن مالك الفهمي ) .

۳۲۸۱) ابن قتیبة الامامة والسیاسة ج ۲ می ۵۰ وقار اس خیاط ، ج ۱ می ۳۰۰ می ۱۳۲۸) ابن قتیبة الامامة والسیاسة ج ۲ می ۵۰ وقار اس خیاط ، ج ۱ می ۱۳۸۱ می بند مالک ، افراد ت ) ۱ می ۱۳۲۸) ابن فتیبه ، الامامة والسیاسه ، ح ۲ می ۱۵ ، ابن عداری ج ۱ می ۱۶ ۱ می ۱۳۹۱ می ۱۳۰۰ می ۱۵ ، ابن عداری ج ۱ می ۱۶ ۱ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می از ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می از ۱۳۰ می ۱۳۰ می از ۱۳۰ می ا

الإهامة التي قبيسه ما الإهامة والسيداسية الناح ٢ من ١٩ م

وبدا موسى أعماله بالقضاء على بقابا جيوب المقاومة في افريقية . فسير كتيبة من ٥٠٠ ( خسسائة ) فارس الى قلعة زغوان ( عسلى مسيرة يوم من القيروان ) فتم فتحها ، ودخل الى القيروان من سبيها عشرة الاف رأس(٣٣١). كما دخل من سبى حملة طبنة وصنهاجة عشرين ألفا (٣٣٢) .

أما عن حملات موسى فى المغرب الأوسط والأقصى فقد نجحت نجاحا باهرا ، وكافت أشبه ما تكون بنزجات عسكرية حدكما يقال منالكتها لا يتكلمون الاعن أعداد خيالية من السبى والأسرى تصل فى بعض المن الى مجهولة اطلاقا ، فأن مواضع العمليات المسكرية هى الأخرى غير أكيسة مجهولة اطلاقا ، فأن مواضع العمليات المسكرية هى الأخرى غير أكيسة بالمرة ، والذى تتفق عليه النصوص هو أن موسى بن نصير قام بتلاث عمليات عسكرية كبرى ، قاد احداها هو بنفسه وذلك غير حملة طبنة التى سجلها خليفة بن خياط (٢٢٠) وقام بالاثنتين الإخريين ابناه عبد الله (أكير أبنائه) ومروان ، وهناك ذكر لعملية رابعة قام بها ذرعة بن آبى مدرك ، ويرجع الفضل الى نص عبيد الله ، الذى نشره بروفنسال ، فى توضيح المطوات المؤسسية أعلك الحملات التي كان هدفها المغرب الأقصى ، والني تذكر بالحملة الكبرى التي قام بها عقبة بن نائع قبل ذلك بعشرين سنة ، وهنا ينبني أن نشير الى أنه من المحتمل أن يكون الكتاب قد خلطوا بين أعمال موسى بن نصير وأعمال عقبة بن نائع ، وأنهم نسبوا الى عفبة بعض أعمال موسى بن نصير وأعمال عقبة بن نائع ، وأنهم نسبوا الى عفبة بعض أعمال موسى بن نصير

وهكذا بدأ موسى بأن أخضع قبائل البربر التى خرجت على الطاعة بعد مسير حسان الى المشرق(٣٣٠) ، وكذلك التى لم تكن قد خضمت بعد للعرب ،

<sup>(</sup>۳۲۱) این عذادی د ج ۱ سے ۲۱ ۰

<sup>(</sup>۱۳۳۳) أنظر تاريخ خليفة بي خياط الذي يحمل حمدة طبنة ومندؤجه معا في سنة ۸۱ هـ ( ج ۱ ص ۲۷۷ ـ أجدات سنة ۷۹ هـ ) ثم يعود فبحض حملة طبعه وحده بقيادته ( ج ۱ ص ۲۷۷ ـ أجدات سنة ۸۱ هـ ) ثم يجعل حملة صنهاحة نقبادة المبرة ابن أبي بردة العبلدي في أحداث سنة ۸۱ هـ ( ج ۱ ص ۲۸۹ ) ، ولا بابي هنه في الاستعادة من التفصيلات دغم عدم صحة التواريح . كما قننا ا

<sup>(</sup>۳۲۳) الحال ابن عبد العكم عن ٢٠٥ ، ان بداري ح ١ ص ٤٠ ، وفارن ابن الأثير ، سنة ٨٦ چ ٤ ص ٢٥٩ ، اليويري ، ص ٧٦ ب ، اما العطمسسته التي وصلما من الوفيق و من ٦٩ ) فلا تذكر الا السبي الكرم من اليرور ا

<sup>(</sup>۲۳۵) اختر هامتی ۲۳۳ -

<sup>(</sup>۳۳۵) این الأدیر ، سنه ۸۵ ، بر ۶ می ۳۵۹ م

منل نبيئة صنهاجة (٢٣٠) • ثم إنه خرج من افريقية نحو المغرب الأوسط وولاية طنجة ، فتبددت القبائل أمامه نحو الغرب (٢٣٧) • فتتبعها عبر السوس الادنى حتى بلاد سجلماسة ووادى درعة (٢٣٨) • والظاهر أن القبائل التى استبد بها الخوف (٢٣١) اختنطت ببعضها البعض خلال تلك المطاردة الرائعة • فبينما يذكر عبيد الله (٢٤٠) أن موسى وجد كتامة هناك ( بدرعة ) • وأنه قتل ملكيم كمامون ، بضيف إبن عذارى الذي ينقل عن ابن قتيبة (٢٤٦) الى كتامة قبائل هوارة وزناتة • وخضعت تلك القبائل لموسى الذي ولى عليهم رجسلا منهم بعد أن استوثق منهم بأخذ الرهائن من أشرافهم ، وعاد بالسبى الكثير (٢٤٦) • ورجع موسى الى المغرب الأوسط حيث لفي مرة أخرى قبائل صنهاجة ، وقتل منكهم على وادى ملوية (٣٤٢) •

... وتبالغ الروایات فی عظم النتائج التی حصل علیها موسی فی جملته هذه ، حتی قبیل ان سبی مدینة سجوما ( أو سكوما ) العِنفیرة وهی من مدن قبیلة اوربة – كان ۱۹۰۰ ( مائة ) الف صا أدهش الخلیفة الولید م فكتب الی موسی : و وبعك أظنه ا احدی كذباتك فان كنت مسادقا فلهذا حشر الأم مردئا) ، وتقول الرویة ان موسی أخذ من جدید بثار عقبة فی سجومة

<sup>(</sup>٢٣٦) أنظر هـ ٣٣٦ في المبضحة السابقة •

<sup>(</sup>۲۲۷) این عذاری ج ۱ می ۲۲ 🤨

<sup>(</sup>۲۲۸) این عثاری د ج ۱ ص ۲۲ م د

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عفاری ، ہے ۱ ص ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣٤٠) النصل الجديد . من ٣٣٤ -

داده اختر ابن قتيبة ، الاصعة والسياسة ج ٢ ص ٥٣ ( سيت يفكر حطا مقتل كسيئه ابن غرب والظاهر أنه يريد أولاد كسيلة أمراه قبيلة أوربة ) ، ابن عفادى ، ج ١ ص ٤١ ( يسمى الأمير الكنامي طأمون ، وبقول ان موسى لم يقتله بن ه بعث به الى عبد العزير بن مرواد نمن فتله عند البركة الى عند عربة عقبة فسميت بركة طامون الى اليوم » وقادد تاريح صبعة بن حياط ( ج ١ ص ٢٧٧ ) حبث الاساوة ائى ان : أول قبيل من البرابر غزاهم موسى بن صبح : الدين فتلوا عقبة بن نادع ، سار اليهم بنفسه ، فقتل ومبيى وهرب ملكم كسمله ( دكان المقدود قبيلة أوربة ) \*

<sup>(</sup>۲۵۲) ابن عشاری ، ج ۱ می ۴۱ ، ۲۶ -

۳۶۳، المعلى الحديد ، ۳۲۶ • وقاون ابن خيات ، بر ۱ ص ۳۷۷ ( سنة ۷۹ ) وس ۱۸۹ ر سنة ۸۲ ) •

۳٤٤٠) البكرى ، س ۱۱۷ - ۱۱۸ ، الاستبصار ، س ۱۹۵ وهامش ۳ ، وقارن ابن قتيبه (٣٤٤٠ س ٥٠) الذي يحمل هذا النتج في سنة ۸۳ ما وبجمل قواد موسى ؛ عياش بن عنبة ،
 وقارف ابن أبي مدرق ، والملاحة بن أبي برده ، وتجدة بن مقدم ، وقارف الرقيق ، ص ۷۷ ≃

على يدى أولاد عقبة أنفسهم ، وهم عياض ، وعشمان ، وأبو عبيدة ، وموسى ، الذين كانوا معه فقتلوا ٦٠٠ ( ستمائة ) رجال من كبار أهسار نلك المدينة(٣٤٠) .

وكان من الطبيعي وقد حقق موسى ذلك النجاح الباهر أن يوسع دائرة نشاطه في بقية أنحاء الغرب • فسير ابنه مروان على رأس قوة من خيسة آلاف رجل الى السوس الأفصى(٢٤٦) ، كما سير قائده زرعة بن أبى مدرك الى بربر مصمودة في طرابلس العنيا(٣٤٧) • ونجحت الحمنتان فرجع مروان بسبى كثير كان مجالا خصبا خيال الكتاب(٣٤٨) ، أما زرعة فلم يلق حربا من المصامدة الذين أعلنوا خضوعهم ، وقدموا اليه رهائنهم كما قدمت غير مصمودة الرهائن(٢٤٩) • وكانت هذه هي المرة التانية التي نطأ فيها الحيالة العربية أرض مصمودة بعد دخول عقبة • وتأكد انتشار الاسلام في بلاد المصامدة الذين دخلوا فيه طوعا(٣٠٠) •

د حیث اسم المدینة د سقیوما ، واین حیاط ج ۱ ص ۲۹۱ ، سنة ۸۶ ( حیث یذکر آن موسی نزل فی شکوما علی أوزیة فقاتلوه ، ثم فتح الله ، فقتل وسیمی ا

<sup>(</sup> الذي يتقلها ) ج ١ ص ١٤ ، والنص الجديد ، ص ٢٢٤ ، وقارن دواية الرقيق ( ص ٢٧ ) الذي يتقلها ) ج ١ ص ١٤ ، والنص الجديد ، ص ٢٢٤ ، وقارن دواية الرقيق ( ص ٢٧ ) الني تشير الى مدينة سقيوما ولكن خلال نتح طارق للاندلس ، فتشير الى أن عياض بن عقبة ، وصليمان بن أبي المهاجي هاجماها وأنهما طلبا أن يعاونهما عرسي بن قصير قبل عبوره الى الاندلس ، ولكنه كرد ذلك لان أهلها في الطاعة ، ومع ذلك فقد هاجماها مما يدعو الى عسم الثقة بنلك الرواية ،

<sup>(</sup>٣٤٦) النص الجديد ، ص ٦٢٤ ، وانظر ابن الأثير ، سنة ٨٦ ج ٤ ص ٢٥٩ حيث يسميه هارون . وقارن ابن قتيبة ، الامامة . ج ٢ ص ٥٨ ·

<sup>(</sup>٣٤٧) النص الجديد ، ص ٢٧٤ ، ابن عداري ، ح ١ س ٢٦ ( دوايه ابن القطال ) ٠

<sup>(</sup>۳۶۸) ابن عناری ، ح ۱ ص ۶۶ ، حیت یغول ، انه ۱۱ قدم هروان من السوس خرج مرسی لاته نه فلما دلتها امر مروان بوصیف او وسلمهٔ لکل دجل مع واقده ، وأمر مومی بعثل ذلك لرجال مروان ، فرجع ۱۳ دس كهم بوصیف او وسیعة - وقارن خلفة بن خیاط دلتی بیجیل حسلة مروان فی سنة ۸۹ هـ ، وینص علی آن السین بلغ آدیمین القا -

<sup>(</sup>٣٤٩) ابن عفارى ، بر ١ ش ٢٥ . النص الجديد ص ٢٦٠ ، ومكفا لا بجد ذكر خاصا لحملة عبد الله بن موسى في المنزل الأقصى ، وال كال حابعة بن خباط يسجل لعبد الله قيالة أكثر من حملة بحرية . كما نشير الى ذلك فيما بعد "

 $<sup>^{+}</sup>$  دس  $^{+}$  این عقاری  $_{+}$  ج  $^{+}$  سی  $^{+}$  د  $^{+}$ 

### ب \_ فنح فنجة :

وشكدا بعد ل تبرسوسي حصاغ العرب الارسط والمعرب الاقصى ، من صبحراء درعة أن السوس الإفسى ألى فلاد التسامسة النصاء مرسي بحوا دانجة المنبي أتالب التحصيم للاهنز الروضي بمبيان (احرابيان ) أسما إدم عصمة ٢ والمعصمون بطنجه هما هو الرزاية ، الذي كانت في المداء السبح سندرة سنهاروا ٣٠٠) وليسن اللدينة حيل أن الكمات عندها بتكلمون هن سج عسجه الشمرون الي تبلج السدوس الإداني . وهي البلاد الواقعة حنف مدينة فلحه ، حمد خصمت القباس هناك . وولي شبيهم هوسي واليه هن فعله أحسس فلهم السمرة(١٣٠٢ - رتجم هوسي في التزاع طبحة ( المدينة ) لأول مرة ، وكان ه الله من المبرير الصوي من البسر والبرائس ممن لم يكن دحل في الطاء؛ ١٥٣٠، ١٠ وودسم موسى على سلحل طنجة حامية للمرباط تنكون من ١٧٠٠ ( الله وسبعمانة ) رجل تعت فبادة ابنه دروان(۳۶۹) • والظاهر أن ظروف الردف لم تكن علائمة بالمسلمة لمروان خمر سب أن انصرف بعد أن ، جهد هو وأصحابه ، تاركا انقيادة من يعده الى طارق بن زياد(١٩٠٥) - والظاهر أن البرار أفيلوا على الرياب على السدحل المتنبعي محماس لا تظار له اد لم تنبب فوات حارق ال بنفت ۱۲ ( النبي عشر ) الله رجل ، هذا ولو أن كان من بين هؤلاء البربر رهائن المسامعة ، وغيرهم من رهائن بربر افريقية والمفرب . مع بصح عشر رجانا من ففيسماء العوب يعلمونهم قواعد الاسلام وتصول السريعة(٢٥٦) - وبدلك تم فتح المغرب

الاهم الفر فيم منوي وافر ۱۹۹ وهر ۱۹۹ م

الاهلام من عبد اللحكر أمن ها الله والطنز الرفيق أصل ١٠٦٠ م

ان عبد العثم با عن ۱۰ با وقارل احدار محاللتوناد با با ۱۰ با بالمفرى الفح المسلم الله با من ۱۰ با بالمفرى الفح المسلم الله با من ۱۰ با ۱۰ با ۱۰ با منحل فیلم المولی با وقال با فتحل شم السمیسی الله وقارل الله منافق الله الله ۱۰ با ۱۰ ب

رودهن عبر في عبد التحكي عبي ١٩٠٥ م

مه ۱۳۰۳ في شمط المحكم العلي ۲۰۱۶ خات

الاقصى الا اقليم سببتة الذي بعي بين يدى يليان (٣٥٧) ، وانتشر الاسلام ويد . وذلك حوالى سنة ٩٠ هـ / ٧٠٨ م ، وهو قريب من التاريخ الذي يجعل فيه بعض الكتاب ولاية موسى للمفرب (٣٥٨) ، وقرر موسى العودة الى افريقية بعد أن استعمل طارق بن زياد على طنجة (٣٥٩) ، وفي الطريق الى القيروان فتح موسى مدينة مجانة ، على مسيرة ٣ أيام من القيروان على الحدود التونسية الجزائرية الحالية ، على يدى بشر بن فلان الذي أعطاها انسه فأصبحت تسمى قلعة بشر (٣٦٠) .

## ج \_ التشاط البحري :

وتعتبر ولاية طارق بن زياد على طنجة واستقلاله بقيادة الجيش العربي في المغرب الأقصى أجَمل أنتائج التطور الطبيعي لعلاقة العرب بالبرير ، علاقة المؤاخلة والحلف ، التي بدأت تؤتي ثمارها بتخالف كسيلة مع أبي الهساجر ثم باستخدام أبناء الكاهنة في قيادة قوات حسان ، وأخيرا باستقلال طارق

= وكانوا قد دحلوا الاسلام ، وحسن اسلامهم ، فدركهم موسى والهيرف بمسكره من العرب خاصة وآدن في خلق عظيم وأمر العرب السبحة والعشرين الدين ترقّد عند طارق بن ذياد أن يعلموا البرابر القرآن ، وإن يقهوهم في الدين ، وقارن ابن عقاري ج ٦ من ٣٠٤ ، وابن بندة ١٨ ج ٣ من ١٩٠٩ ، وقارن ابن حلكان ( ج ٤ من ٢٠٣ ) الذي يقول ان قوة طارق بلغت ١٩١٤ عن البربر ،

أُوهِ النقل النص الجديد من ٢٧٤ - أما أين عبد المحكم ( من ٢٠٥ ) فيجعل ذلك في مناة ٢٠ من وهذا تاريخ متاخر اذ وقع فيه غزو الأندلس الذي ما كان ليتم الا بعد فترة من الراحة والتروى - وعن تاريخ ولاية مرسى انظر فيما سبق ، من ٢٧٨ وهامس ٢٦٨ .

(۳۵۹) انظر امن عبد المحكم ( من ۲۰۵ ) حيث يقول ان موسى عزل الذي كان استصله على طنجة ــ ونظن امه يقصد مذلك مروان بن موسى ( انظر الصعحة السابقة ) ــ ودل طارق ابن ذياد "

(۱۳۹۰) ابن الا تیر سنة ۹۲ - ٤ ص ۲۵۹ ( النویری ص ۷۱ ب ) • أما ابن عبد الحکم و ص ۲۰۵ ) قامه یقول ان الذی صحها هو بسر بن أبی أرطأة وأنها سسبت لقائل قلمة یسر • والمعروف ان ابن أبی ارطأة بشارك فی العتواج الاولی الی جنب عقبة ولکنا لا تعرف أنه صاحب ابن صبیر فی المغرب والمحقبقة انه احتنف فی وقت وفاته فقیل انه توفی آیتم معاویة وقیل بل آرم صد اللك ( أنظر ابن الاثر ، آسد الغابة الله اس ۱۸۰ ) وابن عبد الحكم یاخذ بالروانه الاولی ( ص ۳۰ ) • وقارن الرفیق ( ص ۳۰ ، ۱۷ ) الذی یوافق ابن عبد الحكم فی ان سبر ( سبر ) بن أرطأة هر الذی صح مجانه عنوة وناسمه عرفت ، ویضیف ال ذلك أنه غنم سها أموالا كثیرة باغت ماتة ألف دیسر ، اد كان صب الخلافة ، وهو الخبس ، ۳۰ مترین ) ألف دینار •

بانفیادة وقیامه بعد ذلك بأعظم عملیة عسكریة فی المغرب ، وهی فتسم الاندلس و ولقد بنغ ذلك النظور ذروته تنك خلال ثلاثة أجیال كما یفهم من نسب طارق و فهو وأبوه وجده عبد الله یحملون أسماء عربیة أما جد أبیه فهو ولغو بن ورفجوم من بربر نعراوة (۲۲۱) و واذا كأن الفضل فی فتح الأندلس ینسب الی طارق فینبغی آلا ننسی أفضال موسی فی توسیع دائرة نشاطه الی ما وراء البحر من فبدون ذلك النشاط البحری ما كان من المكن آن یتم فتح الاندلس من غارات بعیدة المدی الی صقلیة أو الی سردانة وجزر میورقة ومینورقة ( البلیار ) ، كتلك التی یشیر البها خلفة بن خیاط فی تاریخه ، والتی كانت القیادة فی بعضها الی عبدالله بن موسی بن تصیر (۲۲۲) و تاریخه ، والتی كانت القیادة فی بعضها الی عبدالله بن موسی بن تصیر (۲۲۲) و

وقد مهد موسى لذلك بالاهتمام بعمران مدينة تونس ، وتوسيع دار الصناعة بها ، وشق القناة التي توصل بين المبناء ( رادس ) وبين المدينة على طول ١٢ ( اثنى عشر ) ميلا • وبفضل تلك القناة أصبحت المدينة نفسها مشتى للمراكب تكنها من العواصف والانواه(٣٦٣) •

والمفهوم أن حملة صقلية قامت من تونس ، وأن الذي قام بها هو عياش ابن أخيل الذي نزل على مدينة سرقوسة « فغنمها وجميع ما بها ، وقعل سالما غانما »(٣٦٤) • وأما عن أشهر غزوات سردانية على عهد موسى ، فرغم أن الرواية تعطى اهتمامها للمغانم الهائلة التي تم الاستيلاء عليها فيها الا أنها لم تنته نهاية سعيدة ويفهم من روابة ابن عبدالحكم أن القيادة في تلك الغزوة كانت الى اعطاء بن رافع الهذيلي قائد أسطول مصر الذي خزج من مدينسة سوسة (٣٦٥) ، وكان بصحبته أبو عبد الرحمن الحبلي والتابع المتسهور حنش

<sup>(</sup>۳۹۱) أنظر ابن عذاری ، ج ۱ می ۴۲ ، اما عن الروایات الی تقول انه همذانی او فارسی فلا اساس لها من العبحة؛ تجبار مجموعة ، ص ٦ ) و نظی آنها من صنع کتاب العرس الدین أرادوا آن ینسبوا کل عظم ال سی جنسهم ، وذلك اثر نشاط حركة السعوبیة ببنهم ، محمد و در الدین ا

<sup>(</sup>٣٦٢) أنظر تاريخ خليمه سرحياط ، ج ١ ص ٣٠٣ هـ ٣٠ د بيت الانسارة الى غزو سردانية مرين في سنه ٨٧ هـ ، اولاهما بعيادة عبد الله بن موسى والثانية بغيادة عبد الله ابن حذيفة الأزدى ) ، ص ٣٠٥ ( حست الاشارة الى حملة بحرية قام بها عبد الله في سنة ٨٩ هـ على جزيرتي ميورقة ومينورقة ، وتسمى غزوة الأسراف ، لأنه كان معه أشراف الناس ) -

<sup>(</sup>٣٦٣) ابن قتيبة ج ٢ ص ٦٦ . وأنظر فيما سبن ص ٢٣٣ وشكل ٨ مي ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢٦٤) ابن عدّادی ج ۱ ص ۲٪ ، ابن قتیبة ، الامامة والسباسة ، ج ۲ ص ۵۷ ( یجعل هده الفزود فی سنة ۸۱ ) •

<sup>(</sup>٣٦٥) ابن عبد الحكم ، من ٢٠٩ ـ ٢١٠ ( يسميه عطاء بن رافع مولي هذيل ) ، ابن قتيمة ، الامامة والسماسة ، ج ٢ ص ٥٦ ·

ابن عبد الله الصنعاني (٢٦٦) • ونزل البحارة العرب على عاصمة الجزيرة ، وكانت الكاتدرائية ( البيعة الكبرى كما يسميها ابن الأثير ) (٣٦٧) بصيفة خاصة هي هدفهم ، فاستولوا على ما كان فيها من الذخائر من آنية النعب والفضة ، وما كان يكتنزه رجالها من الأموال (٣٦٨) • وللرواية هنا أهمية خاصة اذ تشير الى عدم انتظام الرجال الذين أغواهم بريق الذهب ، فاجتفظوا لانفسهم بأموال المغانم ( الغلول ) ، وتفننوا في إخفائها عن قائدهم في أجفان السيوف بل وفي رهم القطط • ولم تشأ الأقدار أن يتمتع الناس بمأ أخذوه غدرا وخيانة فلقيت مراكبهم المتاعب في رحلة العودة ، فثارت بهم الرياح وضريت المراكب بعضها البعض حتى تكسرت (٣٦٩) ، وغرق كثير من الناس قرب الساحل الافريقي على ما يقول ابن فتيية – وذلك أنه عثر على « آكثر الغرقي والدنائير على أوساطهم ، (٣٧٠) ي وكان أبو عبد الرحمن المبلى ، وحنش الغرقي والدنائير على أوساطهم ، (٣٧٠) ي وكان أبو عبد الرحمن المبلى ، وحنش الضرقي والدنائير على أوساطهم ، (٣٧٠) ي وكان أبو عبد الرحمن المبلى ، وحنش الصنعاني من الناجين لانهما « ثم يكونا نديا من الغلول بشيء ه (٣٧٠) .

وهكذا يجعل الكتاب تلك النهاية التعسة عقاباً من السماء الولئك الذين سمحوا الأنفسهم بأن يغتصبوا ما ليس من حقيم أو يخونوا و وبطبيعة الحال ما كان موسى بن نصير ليسكت على مثل صدا الحروج على النظام في قواته فارسلل أعوانه ، ومنهم عمرو بن أوس ويزيد بن مسروق ، يغتشون الناجين من رجال الحملة واكتشف عمرو وسائل غريبة الاخفاء الأموال مثل وضم الدنائير في القصب واستخدامه كعصى للاتكاء عليها ، أو دفنها في الزفت ، وحتى مثل تخبئتها في مواضع حساسة من الجسم ، ثم انه حمل من عشر عليه من حؤلاء النوتية الى دار الصناعة بتونس (٣٧٣) .

أما عن تاريخ هاتين الغزوتين فإنكتاب يضعون غارة صقلية في ثنايا

<sup>(</sup>٣٦٦) ابن عبد الحكم ، ص ٣٠٩ ( يلقبه بالسبش وليس بالصنعاني ) •

<sup>(</sup>۲۷۷) این الأثیر ، سنة ۹۲ ج ۶ ص ۲۷۲ •

<sup>(</sup>٣٦٨) ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٩ ، وفارن ابن الأثير ، سنة ٩٢ ج ٤ ص ٢٧٢ ( النويرى · ص ٢٨١ أ ) (الرواية بسير الى أن أحد الأموال ص الكنيسة بم عموا عنهما دمى رجل بعض الحبنم بسمهم فوقع المسقف وانكسر منه لوح خسب فانهال عليهم بالمال ) .

<sup>(</sup>٣٦٩) ابن عبد الحكم ، س ٢٠٩ -

<sup>(</sup>٣٧٠) ابن الأثير سنة ٩٢ . ج ٤ ص ٣٧٣ ( وابن الأثير يقول هنا انهم غرقوا عن آخرجم والظاهر أمها مسيخة مبالغة تعني غرق كثير منهم ) \* ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ي ٢ ص ٩٨ ٠

۲۰۹ این عبد الحکم ، می ۲۰۹ ·

<sup>(</sup>٣٧٢) ابن عبد الحكم ، من ٣١٠ . ابن صبة ، الإعامة والسياسة ، ج ٢ ص ٩٧ .

فتع المغرب(٣٧٣) ثم هم يخلطون بين فتح الافدلس وغزوة سردانية مما دعه ابن الأثير الى وضعها في أحداث سنة ٩٣ هـ/٧١١ م(٣٧٤) و والأقرب الى المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من القواعد البحرية المغربية وليس من الافدلس ففتح الأندلس كان في بدايته ولم يكن العرب في سنه ٩٣ هـ قد وصلوا الى سواحله الشرقية ، وهذا ما تقول به الرواية المصرية كما يذكر ابن عبد الحكم عن سعيد بن عغير(٣٧٥) وهذا ما تؤيده روايات خليفة بن خياط الدى يسجل غزونين بسردانية سنه ٨٧ هـ/٧٠١ م كما يسجل غزو عبد الله بن موسى لميورقة وميتورقة في سنة ٨٩ هـ/٧٠٨ م(٣٧٦) وبناء على خلك لا يتبت فقط أن تلك الغارات البحرية قد وقعت قبل فتح الأنداس مباشرة ، بل ويتأكد أنها الته المونط في طنجة وقعت قبل فتح الأنداس محر الزقاق ـ الى جانب الرباط في طنجة و

## د ـ طارق في تلمسان وعلاقته بيليان :

هكذا استقر موسى بن نصير فى القيروان ، و ولم يبق له فى افريقية من ينازعه ، بينما نائبه ومولاه طارق بن زياد فى طنجة يتم تمهيد المغرب ، ويتطلع الى الأفدلس ، ولقد لاحظ بعض الكتاب \_ ولهم اغق فى ذلك بد أنه كان من الغريب أن يكون ظارق فى طنجة ، التى تكاد تكون هى وسبتة مدينة واحدة ذات شطرين على المجاز الى الأندلس ، بينمسا كانت سبتة بن يدى يليان ، فرجع البعض ان مستقر طارق كان فى شبال بلاد درعة فى المنطقة التى ستبنى فيها سبجلماسة ، وهى تفللت حاليا ، لأن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للنصارى «(٣٧٧) ، ولكن هذا الاحتمال منقوض من وجهين : أولهما أنه يتعارض مع النصوص التى تجمع على أن طارق ابن زياد كان بطنجة أو بساحلها ، وتانيهما أنه ما كن العرب ليستقروا فى الصحراء الجنوبية القاحلة بعد أن كانت لهم الأقاليم الحصية الساحلية فى

<sup>(</sup>۲۷۳) این عذاوی ، ح ۱ می ۲۲۳

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر ابن الأمير ، سنة ۹۲ ج ۵ ص ۲۷۳ شاويورد ابن الأثير بعد هده العارة غروات العرب التالية على سردانية أدم اس حبيب و سنة ۱۳۵ هـ ، والمتصبور الفاطمي و مسة ۲۲۳ ) - ومجاهد العامري أميردانية سبه ۲۰۱ هـ/۱۰۱۵ م ،

<sup>(</sup>۳۷۵) ابن عبد الحكم ، ص ۲۰۹ ، وقارن ابن قتيبة ، الامامة والسلماء ، ح ۲ س ۵۹ ، ۲۰ حيث يجه عبد يجعن تاريخ ذلك سنة ۸۶ وسنة ۸۵ أى قبيل ولايه موسى ۲ ، ۱ مظر فيما سبق ، (۳۷٦) أنظر فيما منبق ص ۲۶۲ وهـ ۳۹۲ ،

<sup>(</sup>۳۷۷) انظر این عداری ، ( الدی منفن روامة این العدان ، بر ۱ من ج د ،

الشيبال ، وهذا ما وجههم فعلا نعو الأندلس شيالا بدلا من الانجاء عديم

وحقيقة الآمر أن الكتاب يقصدون بطنجة الولاية الفسيحة ، ونيس المدينة الصغيرة ، واذا ما كانت ولاية طنجة تمتد الى مسيرة شهر كساة أشر تا (٣٧٨) ، واذا ما كانت مدينة سلا (حيث مدينة الرباط المالية ) تعتبر داخلة في تطاقها من جهة الغرب ، يكون امتداد مدينة طنجة من جهة الشرق الى حدود المغرب الأوسط ومدينة تلبسان ، وهذا ما تؤيده بعض روايات ابن عبد الحكم التي تقول أن يُليان ، عندما أرسل إلى طارق يحثه على فتح الأندلس ، كان ع طارق يومئة بتلمسان ، وموسى بالقيروان ه (٣٧٩) ، وهذا يعنى أن تلمسان كانت بالنسبة (بلمغرب في ذلك الوقت قريئة للقيروان بالبسبة لافريقية ، مما يحمل على الظن بأن مدينة طنجة ذاتها دخلت في جوزة العرب مع مدينة معينة وبعية أملاك يليان عندما تم التحالف بين هذا الأخير وبين طارق وموسى ، ولا يبنع من ذلك ما يفهم من رواية أخبار مجموعة من أن موسى بن نصير افتتح فعلا طنجة ، وانه حاول فتح سبتة ولكيه وجد عند يليان و عدة وقوة و نجدة ليست تشبه ما قبلها قلم بطقهم فرجع عنهم الى طنجة ، وجعل يجتث ما حوايم بالمفاورة فلم يطقهم » (٣٨٠) ، فلو صح ذلك طنجة ، وجعل يجتث ما حوايم بالمفاورة فلم يطقهم » (٣٨٠) ، فلو صح ذلك لكان من المغامرة أن يقيم طارق الى جوار خصمه القوى الذي لا يطيقه ،

اقام اذن طارق بتلمسان مع زوجته ام حكيم (٣٨١) على حسدود ولاية طنجة الشرقية كما يقول ابن عبدالحكم ، واستمر اتباع سياسة حسن الجوادالتي اتبعها العرب ازاء يليان منذ ايام عقبة بن نافع ، وام يحاول أن ينتزع مدينة مسبتة ، ولو أن العرب استواوا على دواخلها · وأخذ طارق يراسل يليسان ويلاطفه ، واستجاب الأمير الرومي الذي كان يقف موقفا دقيقا بين القوط في الأندلس والعرب في المغرب لرغبة طارق ، وتوثقت عرى الصداقة بينهما ، فكانا يتبادلان الهدايا (٣٨٢) ، وانتهى الأمر بأن أدى يليان خدمات حاسمة كلعرب فكان العامل الفعال في فتح الأندلس .

<sup>(</sup>۲۷۸) انظر فیما سبق . حی ۲۶۴ ، ص ۱۹۹ ره ۱۹۹ \*

<sup>(</sup>٣٧٩)ابن عبد الحكم . س ٢٠٥ -

<sup>(</sup>۲۸۰) اغبار مجنوعة ، ص ۱ -

<sup>(</sup>٢٨١) ابن عبد الحكم ، ص ٢٠٥٠ -

<sup>(</sup>٣٨٢) ابن عبد المحكم ، ص ٢٠٥٠

ومع أن الكتاب يجعلون من دخول العرب الى الأندلس مادة لقصص منيرة ، أشهره قصة ابنة يليان وهلك الاندلس لذريق(٣٨٣) ، فأن الذي يهمنا هنا هو أن فتح الأندلس كان نتيجة طبيعية لتمام فتح المفرب ، فمن جهة فلاحظ أن العلاقة وثيقة بين المغرب والأندلس من النواحي (لطبيعية حتى أن الكتاب العرب اعتبروا الأندلس جناحا غريبا لنمغرب(٣٨٤) ، ومن جهة أخرى كان للأحداث التاريخية في كل من البلدين آثارها العميقة في الآخر منذ أيام الفينيقيين وقرطاجنة ، وعلى أيام الوندال ، واستمر هذا التأثير المتبادل على أيام العرب والاسلام ، وحتى العصور الحديثة والى الآن .

والذى ميز فتح الأندلس عن غيره من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت هو اشتراك المغاربة ، أى أهل البلاد التي تم فتحها في اتو والنحظة ، الى جانب العرب اشتراكا ايجابيا في هذا الفتح حتى ليمكن القول انه وقع على كاهلهم وحدهم وهذا عمل عظيم من غير شك ، يشهد للعرب بالمجد والفخار أذ تجحوا في أداه رسالتهم ــ رسالة الاخاء والمساواة ــ فاكتسبوا الى جانبهم أهل البلاد قلبا وقالبا ، فأصبح البربر أشد حماسا من العرب للعروبة والاسلام في تلك الفترة الوجيزة ، فقاموا الى جانب اخوانهم العرب ينشرون الرسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل السبيل الرسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المسالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المهالية في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المهالية في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المهالية في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المهالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المهالة في أوروبا ، يبذلون المهج والنفوس رخيصة في هذا السبيل المها والمهالة في أوروبا ، يبدلون المهالة في أوروبا ، يبدلون المهرب المهالة في أوروبا ، يبدلون المهالة والمهالة والمهالها والمهالة والمهالة

وهكذا نزل طارق ابن زياد أرض الاندلس في سنة ٩٢ هـ /٧١١ م على رأس قواته التي بلغت ١٢ ( اثني عشر ) ألف رجل جلهم من البربر (٣٨٠) وحققت القوة الاسلامية نجاحا باهرا لم يسبق له مثيل ، فضربت في قلب شبه جزيرة ايبرية كما يضرب النصل الماضي في قالب من الزبد ، ووصلت موسى بن نصير وهو في القيروان أنباء ذلك النجاح بعد أن كان وصله نصيبه في الخمس من الأموال والسبايا من الاسبانيات الجميلات (٣٨٦) ، فهرع في

<sup>(</sup>٣٨٣) أنظر أبن عبد المحكم ، ص ٢٠٥ ، أخبار مجموعة . ص ٥ ، وأنظ رفيها سبق ، هـ ١٩٤ ص ١٩٩ ــ حيث دواية الرفيق الأسطورية ( عن أن يليان على عبد طارق ، كان ابنا لملك الأندلس التي ربعا كانت صدى لقصة ابنة يليان وملك القوط الإسباني ،

<sup>(</sup>٣٨٤) أنظر فيما صبق ص ٦٣٠٠

<sup>(</sup>۳۸۹) أخبار مجموعة ، ص ٦ ، ابن عذارى ، ج ١ ص ٤٣ ( بعاز طارق الى آن الأندلس بمن كان معه من العرب والبربر ورهائنهم الذين ترك مرسى عنده ، والذين الخذهم حسان من المعرب الأرسط صده ) •

<sup>(</sup>۲۸٦) أخيار مجنوعة ، س ۲۰۰

المسنة التائية ( ٩٣ هـ/٧١٢ م) بمن كان معه من القوات العربية ، وبصحبته عدد من المشاهير منهم مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك ، والتسابع المشهور حنش الصنعاني ، وحبيب بن أبي عبيدة الفهرى ، واستخلف على المقيران ابنه عبد الله (٣٨٧) ، وعبر المضيق الى الاندلس ليتم فتحها أو ليكاد ، الى جانب طارق في قرابة سنتين ، أما عن ذخائر الاندلس وكنوزها وسباياها فقد أثارت خيال الكتاب العرب بشكل فاق ما أثارته كنوز افريقية والمغرب بل وكنوز المشرق وآل ساسان (٣٨٨) ،

## ه ـ نهاية ولاية موسى بن نصير:

وبتمام فتح الأندلس انتهت ولاية موسى بن نصير للمغرب اذ استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك ليعرفه بما تم على يديه من الفتوح ، وليخاسبه عما حصل غليه من الأموال والذخائر وأعد موسى العدة للمودة إلى المشرق فاستخلف ابنه عبد العزيز على الأندلس ، واستصحب طارق بن زياد وغبر بالأموال والذهب والفضة والجواهر في المراكب الى طنجة (٣٨٩) ، ويصف الكتاب موكب النصر الذي سار فيه موسى عبر المغرب وصفا رائعا ، فالذهب والجواهر والأموال حملت من طنجة على العجلات و فكانت وسق مائة عجلة وأربعة عشرة عجلة السبايا سحسب مقالة الليث بن سعد \_ و فلم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير في الاسلام ، (٣٦٠) ،

(۳۸۷) أنظر ابن عبد الحكم ، ص ۲۰۷ ، ابن عقارى ، ج ۱ ص ۶۲ ، وعن حنص إنظر ابن قنيبة الاهامة والسياسة ، ح ۲ ص ۱۵ ( القرات خُطّا حنا د حبيش الشيباني ، والصحيح في ابن قنيبة ، ملحق بن القوطية، طبعة عدريد ، ص ۱۳۷ ) ، وانظر مقدمة جاتر (Gateau) لابن عبد الحكم ، ص ۱۹ ،

(۲۸۸) هما وقع بين أيدى المسلمين من كنوز الأندلس وأشهرها المائمة الإسطورية إنظر ابن عبد الحكم ، ص ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۱۱ ، بن عنازى ج ۱ ص ۶۳ ، أخبار مجموعة ، ص ۱۹ ، ابن عنازى ج ۱ ص ۶۳ ، أخبار مجموعة ، ص ۱۹ ، ابن قتيبة ، ج ۲ ص ۳۳ ، الرقيق ، ص ۷۵ ( حيث موكب ودريق العجيب ) ، مي ۷۲ حيث الشارة الى مغانم طلبطلة ومنها مائمة الشارة سريمة الى المغانم ) ، ، مي ۷۹ ـ ۸ ( حيث الانسارة الى مغانم طلبطلة ومنها مائمة مسلبمان الأسطورية التي كانت أصلا في بيت المقدس تم حملت الى ووما ثم الى الاسكتموية من حيث حملها الروم ـ وهم يفرون أمام المرب ـ الى طرابلس ، وقرطاجتة ثم طلبطلة ، حيث وضت بين أيدى العرب ) ، مي ۸۱ ( حيث أسطورة ومي موسى لتلك الكتور في النيران ، واخذ منها ما لم تقدر عليه النار فقط ) ،

(۳۸۹) الرفیق ، می ۸۲ ، ابن عذاری ، ج ۱ می ۶۳ ۰ وقارن خلیفة بن خیاط . ج ۱ ص ۲۹۰ ( أحداث سنة ۹۶ هـ ) -

(۳۹۰) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۳۳ ، وقارن الرقبق ، ص ۸۲ ، ابن خیاط ، ج ۱ ص ۳۱۱ د سنة های هی ) ۰ وسار الموكب العظيم تحو القيروان ، بعد أن ترك موسى (بنه عبد الملك على طنجة (٢٩١) ، فوصل العاصمة الافريقية في آخر سنة ٩٥ هـ/أغسطس ١٩٤ م (٢٩٢) ، وتم يدخل موسى القيروان بل نزل على مقربة منها في موضع بسرف بد ، قصر الماء ، (٣٦٣) ، حيث جاءته وفود المهنئين من قواد الجيوش المعربية في القيروان ، فكان تهم نصيبهم مما كان معه من و جوار مختلفات كنين البدور الطوالع من بنسات علوك السروم والبربر ، عليين الحسلى والحلل ، (٢٩٤) ،

وبعد أن أقر موسى أمور افريقية ، استخلف عليه ابنسة الأكبر عبد القرام (٣٩٥) وسار في أوائل سنه ٩٦ هـ/خريف سنة ٧١٤ م نحسو المشرق ، وبصحبته بقية أولاده ومنهم مروان وعبد الأعلى ، وأشراف العرب ، ووجوه البربر ، وأمراء القوط (٣٩٦) • ودخل الموكب مدينة الفسطاط في يوم الحبيس ٢٣ من شهر ربيع الأول سنة ٩٦ هـ/٨ ديسعبر سنة ٧١٤ م (٣٩٧) ، حيث عرض موسى ما كان معه من العارف ، وأظهر كرمه الملوكي فأهدى كل من بالفسطاط من الفقياء والشرفاء (٣٩٨) • وفي فلسطين استقبله بنو زنباع استقبال الملوك المنتصرين فنحروا له ٥٠ ( خمسين ) بعيرا ، فأجزل لهسم العطاء ، وخرج من عندهم بعد أن توك لديهم بعض أهله وصسخار ولده ،

<sup>(</sup>۳۹۱) این عذاری ج ۱ می ۵: ، وانظر الرصق ، س ۸۸ ۰

<sup>(</sup>۳۹۳) الرقیق ، من ۸٦ ، این عذاری ج ۱ من ۶٪ ۰

<sup>(</sup>۳۹۳) این عبد الحکم . من ۲۱۱ ، الرفیق ، من ۸۷ ، این عذاری ، ج ۱ می 25 ۰

<sup>(</sup>۳۹۵) ابن عداری ، ج ۱ ص ۵۵ ( النص هنا يقول اله كان يتباهي بما كان همه من المجواری اللاتي اعتبرهن ملكا له ، وانه فرقهن على الناس بعد أن لعت تظره على بن رباح السلمي الى حطورة استحوالاه عليهن حبه ، وقارن الرقيق ( مرجع اس عداری ) ، ص ۸۷ ـ حبب وصف الحراری بالمساه ، والناص و متكسره ، وحبث لقب على بن رباح هو د اللحس ه وليس السلمي ه ،

<sup>(</sup>۳۹۰) این عید الحکم ۳۱۰ الرفس ( السندی منطق ) . سن ۸۸ ، تاریخ خلیفة س خیاطہ ج ۱ س ۳۱۱ ، ۳۱۱ ، واپن عذاری ج ۱ س 35 م

<sup>(</sup>۲۹٦) أنظر ابن عدّارى ( ح ۱ ص ۲۵ ) الذى بقسم أشرف العرب الى فرشيين ، والعسار وعيرهم • ويذكر عن البرس سى كسبلة وابدا الكاهنة وبنى يسبرر ومردانة ملك السبوس الى مالم أمراه معدّافريقيه ، ومذكر أمير مبورقة ومينودكة الى حالب أمراه القوط • قارن الى فليبة ، ح ٢ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن عبد الحكم الله ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲۹۸) این عداری ، ج ۱ سی شفه ۱۰۰۰ سیمه ، بی ۲۷ م

ووصل الى دمشق حيث استقبله الخليفة الوليد وهو على سرير مرضه الذي مات قيه(٣١٩) •

وتوفى الوليد فى جمادى الآخرة من سنة ٩٦ هـ/فبراير ٧١٥ م وومع موسى بن نصير قريسة لسخط الخلينة الجسيديد سليمان بن عبسد المنك والروابات تختلف فى سبب تكبة موسى بن نصير ، وتقدم لذلك أسسبابا شخصية منها سوم معاملة موسى لطارق بن زياد بسبب تنافسها على فتع الأندلس ، والاستيلاء على كنوزه وذخائره (٤٠١) ، ومنها أن موسى غوت على سليمان تملك تلك الكنوز فقدمها الى الوليد وهو يحتضر (٤٠١) ،

# مسالة الأموال ونهاية موسى :

ولا تشك أن مسألة الإموال كانت من أسباب السخط على مؤمى الذي سمح لنفسته بالتصرف في بعضها افغير بكرمه وجوه الناس على طول الطريق من القيروان الى الفسطاط الى فلسطين والمعروف أن سنيمان جرى عسلى التقليد الذي بدأه عاوية ، نحاسب موسى حسابا شديدا ، ولم يعلم الشهود الذين يشهدون ضد ابن نصير ومن هؤلاه رجل من أهل المدينة هو عيسى ابن عبد الله الطريل ، الذي كان يسغل منصب صاحب المغانم (أو المقاسم) في جيش موسى وققد شكا لسليمان ، وقال له : « أن الله أغناك بالحلال عن الحرام وحده أن موسى لم يخرج خمسا من جميع ما أتاك به ، مما دعا سليمان الى ادخال كل ما اتى به موسى الى بيت المال(٢٠٤) وانتهى الأمر بتعذيب موسى ، واغرامه مبانغ كبيرة من المال ثم وقاته في تلك الظروف التعسة (٢٠٤) فكأنها سقط من حالق و

<sup>(</sup>۳۹۹) انظر الرصق ، في ۸۸ له خيت بنص على أن الولمة كان مريض يدير من تحوطه دمسق •

<sup>(</sup>٤٠٢) ابن عبد الحكم ، من ٢١٦ -

<sup>(</sup>۹۰۳) انظر الرفيق . ص ۹۱ ـ حيث تقيمول الرواية ان سليمان أغرم هوسي ۳۰۰ ، ثلاثه أن اللهب الله وعزم على قتله لولا استجارته بيريد بن الملهب الذي سعع له . ولكن سليمان أصر على أن بدفع موسى الغرم الذي فرضه عليه • وعن وقاة عوسى في المدينة في موسى مرسم حج سنة ۹۸ هـ وهو نصحبة معليمان بن عبد لللك ، أنظر أبن قتسة ، الامامة والسيامية . في موسم حج سنة ۹۸ هـ وهو نصحبة معليمان بن عبد لللك ، أنظر أبن قتسة ،

ولم تكن مسائلة الحيانة في المال هي التي أودت وحدها بموسى بل شاركتها السياسة الجديدة للدولة التي صاحبت النقلة من عهد الوليد الى عهد أخيه سنيمان . فنقد أودت تلك انسياسة بآخرين غير موسى من كبار رجال الدولة من أهل الحرب والسياسة - فطارق بن زياد انتهى هو الآخسار في المنسرق نهاية مفمورة ، وقتيبة بن مسلم يطل فتوح ، ما وراء النهر ، راح مو الآخر ضحية سخط سليمان ، فتم اغتياله على أيدى رجاله الذين طالما قادهم الى ميادين البطولة والظفر • هؤلاء الرجال أدرا للخلافة والاسلام خدمات جليلة ، فوسموا حدودهما الى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ، ولقوا عَى النهاية نكران الجميل أو جزاء سنمار ٠ والى جانب مزاج الخليفة أو أهوائه الشحصية حاول البعض تنسير ذلك التغيير العنيف في سياسة الدولة عن طريق مسألة النزاع العصبي بين القبائل العربية ، قرأوا أنه بعد أن كان الوليد يسير على سياسة بيحاياة القيسية والاعتمساد عليهم في أمور الحرب والادارة ، منار سليمان على سياسة عكسية فحابي اليمنية واستخدمهم وأنزل سنخطه بخصومهم (٢٠٠) - ولكن هذه النظرية ــ مع صحتها الى حــــــ كبير ــ البسب فوق مستوى النقد : فطارق بن زیاد کان من الوالی ، وموسى بن نصیر تفسه الحتلف في أمره ورجح البعض أنه لخمي من أصل عربي يعني (٤٠٠) " وربها كان لموقف هؤلاء العاتر أو العدائي من سليمان بن عبد الملك ، وهو ولى للعيد وعملهم من وراء الستار على تحريض الحليفة عبد الملك على أن يعهد لمبعض ولده بدلا من أخيه أنره فيما أصابهم من سخط سشيمان(٢٠٠٠) ٠

والى جانب كن هذا تظن أن الحلافة استنسوت شيئا من الحطر من وجود رجال ممن لهم منل باع موسى بن نصير وقتييبة بن مسلم - ممن يذكرون بعمرر بن العاص وخالد بن الوليد - في أطراف الدولة البعيدة ، خشية تزوعهم الى الاستقلال أو محارلة المحرر من سلطان الخلافة ، والظاهر أن

روده، آنگی دوری ، تاریخ المسلمان فی الاندلس و بالعربشیة ) ، ح ۱ ص ۱۳۳ میا ۱۳۶۰ -

ده) الطن مديسة قالما في عبيريا ﴿ تاريخ الدولة العربية ، تعريبه أبو وبده ، ص ٢٥٣ ، الذي بند دوري وبري أن مسالة التراع من العبيستين العربيتين الكبيرتين لم تكن قد عاورت بعد -

الله عن دغبة الوالم في الفهد لابنة بدلا من سليبان النقل حبين ايراهيم حبين م تاريخ الاسلام البيدين ١٠٠٠ من ج ١٠ من ج٣٠٠ ٠

هؤلاء القواد تصرفوا في تلك الاقطار النائية \_ ولهم الحق \_ بشيء من الحرية ينم عن الطموح والرغبة في الاستزادة من السلطان • فبعض الروايات تشير الى أن فتح الأندلس تم ما بين الحاح موسى وتردد الوليد(٢٠٠) ، تماما كما يقال ان عمرو بن العاص دخل مصر دون موافقة عمر(٢٠٠) ، كما تفسر بعضها سخط موسى على طارق بن زياد بأن الأخير خرج على تعليمات قائده فتوغل في قلب الاندلس دون اذن سابق(٢٠٠) • ويتبين طبوح موسى في فتوحه البعيدة في وادى الابرة وأعالى أراجون ، ذلك الطبوح الذي كان يتعدى طاقة رجاله حتى احتج عليه حنش الصنعاني قائلا : • أتريد أن تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظم مما أعطاك الله ه(٢٠١) • ولقد ظهر تحرو موسى بشكل أوضح في تصرفه في أموال المقائم • فبينما حرص على جمع أكبر قدر من المال حتى أنه حرم برجاله في بعض الأحيان من حقهم في الأخماس ، حسب شهادة وصاحب المقاسم كما أشرنا(٢١١) ، استحوذ لنفسه على كثير من الامسوال صاحب المقاسم في المترف فيها بشكل منح وحدايا(٢١٤) • وكان ذلك يعني فوعا من لنفسه بالتصرف فيها بشكل منح وحدايا(٢١٤) • وكان ذلك يعني فوعا من الاستهانة بالخليفة ، صاحب الحق الأول والاخير في التصرف فيها بشكل منح وحدايا(٢١٤) • وكان ذلك يعني فوعا من الاستهانة بالخليفة ، صاحب الحق الأول والاخير في التصرف في الأموال •

وهكذا حق للخليفة ومستشاريه أن يخشوا بأس ذلك الرجل الذي سئل ، وهو في محنته ، عن عدد من كان يعتد فيهم هو وأهل بيته من الموالي والحسم ، وهل قاربوا الألف مثلا ؟ فقال : « نعم ! وألف وألف الى منقطسم النفس ه (٤١٣) ، والذي اتبع ذلك ، عندما سئل لماذا لم يمكث في عزه وجاهه بعيد! عن منال الحلافة ، بقوله : « والله ثو أردت ذلك لما فالوا من أطرافي شيئا ولكن آثرت الله سعز وجل سورمبوله ولم أر الحروج عن الطاعة (٤١٤) -

<sup>(</sup>٤٠٧) انظر أخبار مجبوعة ، ص ٥ ، ٦ ٠

<sup>(</sup>٤٠٨) ابن عبد الحكم ، من ٥٦ -

<sup>(204)</sup> أَظْرَ ابنَ قَتِينَةً ( مَلَحَقَ ابنَ الْقُوطَيَةَ ، صَ ١٩١ ) \*

<sup>(</sup>٤١٠) ابن قتيبة ، ج ٢ ص ٦٥ وملحق ابن القوطية ، ص ١٣٧ ، وقارن رواية الرقيق ، ص ٨٠ ـ ٨٠ ( حيث النص على أن سنشا احتج على توغل مومى عندما وصل الى ه أدبونة ، ( نربونة ) ٠

<sup>(</sup>٤١١) أنظر فيما سبن ، ص ٤٥٤ - -

<sup>(</sup>۱۲٪) أنظر فيما سيق ، هامش ۲۹۶ من ۲۵۳ ٠

<sup>(</sup>٤١٢) ابن عداری ، ج ۱ ص 23 ، ابن قتیمة ( عل عدد موالی موسی ) ج ۲ س ٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٩٤٤) حسن المصدر ، رعن انهام موسى بالخلج انظر ابن قتيبة ، ملحق ابن القوطية ، ١٣٦٠ - . ١٣٦٠ -

والحقينة انه رغم أن موسى وقع فى قبضة الحلاقة وأصبع تحت رحمة خصومه ، الا أنه كان يعثل خطرا شديدا على سليمان ، فلقد حضر موسى الى الشام تأركا بلاد المغرب والأندلس جميعا تحت سلطان أبنائه : فلقد كان عبد للله بن موسى فى القيروان ، وعبد الملك بن موسى فى طنجة ، وعبد العزيز بن موسى فى المنبيئية ، فكان على الحليفة أن يكون حذرا فى معاملة موسى ، وفى العمل على استخلاص ولاياته الغربية من أيدى أبنائه ،

ورغم ما يؤخذ على سليمان من نكرانه جميل كبار قواد الدولة حتى عد ابن عذارى فعله مع موسى وبنيه من هفواته التى لم تزل تنقم عليه ، الا ان ستنيمان يعتبر من عظماه خلفاء بنى أمية ، ههر الذى قام بأكبر محاولة الخذ المقسطنطينية ، ثم يكفيه فخرا أنه عهد بالولاية بعدد إلى الحليفة الورع عمر ابن عبد العزيز ولا شك أنه عندما فعل بدوسى وغيره من رجال الدولة مافعل كان يهدف إلى اصلاح الأوضاع ، ويعمل على بسبط سلطان الحلافة على كل أرجاه الدولة ، وخضوع جميع العمال لسلطة الحليفة ، وهو عندما استبدل بالعمال القدماء غيرهم تحرى حسن الاختيار ،

# البالالثالث

الإدارة الأموية أخطاؤهاوردالفعل بين المعتارية

حركات البخوارج

# مكاولات الإصلاح

## أ ـ محمد بن يزيد القرشي وتصفية آل موسى بن نصير :

بدأ سليمان بالبحث عن رجل له فضل يوليه افريقية ، ووقع احتياره على محمد بن يزيد القرشى بالولاء(١) ، بعد أن أوضاه بتقوى الله وحده الذي لا نبريك له والقيام فيما ولاه بالحق والعدل(١) ٠٠ ولقد تم اختيار محمد بن بزيد في سنة ٩٦ هـ/٧١٥ م(٢) ، ووصل الى مقر ولايته بافريقية في سنة ٩٧ هـ/أواخر سنة ٧١٥ م(٤) ٠

والظاهر أن محنة موسى بن نصير لم تبدأ الا بعد أن استقر محمد بن يزيد في القيروان اذ وصنته الأوامر من سليمان بأخذ عبد الله بن موسى بن نسير ، وآل موسى واستنصال أموالهم حتى يؤدوا ما فرضه عليهم من الغرم ، وهر ٣٠٠ ( تلنمائة ) ألف دينار · وتفذ ابن يزيد أوامر الخليفة ، فأخذ عبد الله بن موسى ، وزج به في السبجن وعذبه ثم انه فتله بعد ذلك على يدى خالد ابن أبي حبيب القرشى(٥) · وهكذا لم يعدم الحميفة وواليه على افريقية وجود

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۳ ( يلقبه و بالفرش » ) ، الرقيق ، ص ۹۳ ، ابن عذارى ، و ا من ۷۷ ( يقول ، مولى قريش و ب المتويرى ، المتعلوث ، ص ۸۳ ب ) ، وقارن أخبار محموعة ص ۲۲ ب حيث القراءة عبيد الله بن زيد مرة وعبد الله بن يزيد مرة أخرى ، وربط كن المقدود هو كينه و أبو عبد الله ه كما مى العادة بالنسبة لمن اسمه محمد ، أما عن ولائه نمريش قالنص يقول و لا أدرى لمن من فريش ! » ، أما حليقة بن حياث ( ج ١ ص ٢٣٣ ) عبقول ان موري ربحانه بن أبى العدمى ؛ » نم يعود ( ج ١ ص ٣٣٣ ) فيلغبه بالأنصارى ، عبقول ان موري ربحانه بن أبى العدمى ؛ » نم يعود ( ج ١ ص ٣٣٣ ) فيلغبه بالأنصارى ، و ١ من ٧٣ ) الرقيق ، من ٩٣ ، ابن عنارى ، ب ١ من ٧٤ ، النويرى ، المخطوط ، من ٨٣ ب ،

<sup>(</sup>۳) ابن عبد العكم . من ۳۱۳ و وبورد ابن عبد العكم روایة آخری عن اللیت بن سعد غول آن ولایة محمد بن برید كاب می سنة ۹۷ هـ به وهو ما ینص علیه خلفة بن خیاط . به ۱ من ۳۲۶ . عند ذكر عزل عبد آلله اس موسی وولامة محمد بن یزید و وقفد رآیتا آن الروایتین بمكن آن تكونا صحبحین بسعنی آنه عبل می سمه ۹۳ هـ ، ووصل آلی افریقیة فی بست ۹۳ هـ ، وقارب النوبری ( ص ۸۲ ب ۱ الذی یحمل ولاحه سنة ۹۹ هـ ، كما ینقل ذالب در الرقبق ( ص ۹۳ ) ، وهذا حطا من الناسخ علی ما نظر ا

<sup>(\$)</sup> این عقاری دچ۱ می ۴۶ م

 <sup>(</sup>٥) الرقيق ، من ١٤٠ ، ابن عداري ، ج ١ من ١٤٠ ، وعارن ابن عبد الحكم الدي بجن =

خصوم لآل نصیر ۔ بعد المکانة العالیة التی بلغوها فی المغرب ۔ یساعدونه علی کسر شوکتهم .

ونجع سليمان أيضا في التخلص من عبد العزيز بن موسى بالأندلس و والظاهر أن عبد العزيز أظهر نوعا من الاستقلال ـ وحق له أن يفعل بعد ما نزل بأبيه وأخيه ـ ولكن الحليفة ألب عليه قواد العرب ، كما نظم ضده دعاية واسعة لم نكتف بالتنديد بخروجه على الطاعة(") بل ونجعت في ايهام الناس بأنه تنصر تحت تأثير زوجته القوطية(") • وتمت مؤامرة ضحد عبد العزيز اشترك فيها بعض أقاربه الى جانب خصومه ، وتم اغتياله في أواخر سنة ٩٧ هـ/٧١٧ (أو ٩٨ ص/٧١٧ م) على أيدى زياد بن التابغة التميمي ، وأحد حفدة عقبة بن تافع وهو حبيب بن أبي عبيدة(") • وأرسلت رأسه الى الحليفة الذي بالغ في تعذيب موسى بن نصير فعرضها عليه (") • وعهد محمد بن يزيد بولاية الأندلس الى الحر بن عبد الرحمن النقفي (") •

أما عن أعمال ابن يزيد الأخرى فلا نجد الا ما يشير اليه ابن عذاري من

<sup>= (</sup>ص ٢١٥) مقتل عبد الله بن موسى في سنة ١٠٧ هـ أيام خلافة يزيد بن عبد الملك وولاية بشر بن صغوان ، وذلك الراتهامه في مقتل يزيد بن أبي مسلم كما سنرى ، وبسبب ذلك التاريخ المناخر بالنسبة لنكبة موسى ، وبسبب الطابع الاسطورى للقصة ، رأينا انه ربما اختلط الأمر على ابن عبد المحكم ، فوضع نهاية عبد لقة بن موسى موضع نهاية ابن آخر لموسى بن نصير ، ونظن انه عبد الملك اذ الحقيقة ان المخلط بين الاسمين ممكن لتشابه رسمها ( انظر فيما بعد ص ٢٦٩ وم ٨٤ ، ص ٢٧٠ ) - ولذلك فضلنا الأخذ برواية ابن عذارى بصفتها آكثر واقعية ،

<sup>(</sup>۱) الرقیق ، ص ۹۰ ، این عذاری ، ج ۱ ص ۲۷ ، النویری ( روایة الوافدی ) . المخطوث . ص ۱۸۲ ۰

 <sup>(</sup>۷) أخبار مجبوعة ، ص ۲۰ ، السرقيق . ص ۹۶ ـ ۹۵ ، النويرى ، المغطوط ،
 من ۸۲ أ ٠

<sup>(</sup>۸) أخبار مجموعة ، ص ۲۰ ، ۲۲ ، الرقيق ، ص ۹۰ ( حيث يقول ان الذين اشتركوا مي قتله ثلاثة ، هم : حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ، وزياد بن عابدة البلوي ، وزياد بن تابعة ، ويجعل قتله في آخر سنة ۹۸ هـ ) ، التوبري ، المتطوط ، ص ۸۳ ب ، وزياد بن تابعة ، ويجعل قتله في آخر سنة ۹۸ هـ ) ، التوبري ، المتطوط ، ص ۸۳ ب ، الدوبري ، المتطوط ، ص ۸۳ ب ، الدوبري ، المتطوط ، ص ۸۳ ب ، الدوبري ، المتحلوط ، ص ۸۳ ب ،

<sup>(</sup>۹) ابن عبد العكم ، ص ۲۹۲ ، الرقيق ، ص ۹۹ ، وقلان ابن عدارى ( ج ۱ ص ۷۹ )
المنى يقول ان رأس عبد المعزيز ترسلت مع رأس عبد الله حتى وضعتا بين يدى مومى وهو فى
عدابه ، أما أحبر مجموعة ( ص ۲۲ ) فقيها « انه لما بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن موسى
شق ذلك عليه » ،

<sup>(</sup>۱۰) ابن عدادی ، ج ۱ ص ۱۷ ، انظر آخیاد مجموعة ، ص ۲۲ ( یسمیه خطأ الحر بن عبد الله ) ، وقارن الرقیق ، ص ۹۲ ( حیث یسمی والی الأندلس : افسان بن عسم الرحمن القیمی ) -

آنه كان د يبعث السرية الى ثغور افريقية فما أصاب قسمه عليهم ١١٥) و ونظن أن فى ذلك اشارة الى أنه التزم بتطبيق قانون المغانم ، على عكس ما كان يفعله موسى بن تصير كما تقدم(١٢) • واستمرت ولاية محمد بن يزيد الى وفاة سليمان بن عبد الملك ( فى صحفر سنة ٩٩ هـ/سبتمبر \_ أكتوبر وفاة سليمان بن عبد الملك ( الموزيز (١٣) التى تعتبر تقطة تحول هامة فى تاريخ الدولة الاموية عامة •

### ب ـ خلافة عمر بن عبد العزيز مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب : علاج الازمة المالية :

والحقيقة أن خلافة عسر بن عبد العزيز القصيرة الأمد كانت \_ زمنيا \_ نقلة من القرن الأول الى القرن الثانى الهجرى ، كانت \_ سياسيا \_ نقلة أيضا في مسير الأحداث في المغرب ، كما في بقية أرجاء الصدولة(١٤) • فمحاولات عمر بن عبد العزيز للاصلاح معروفة ، وهي تتلخص في رغبته في المودة بالاسلام الى سيرته الأولى ، ولهذا السبب اعتبره بعض المؤرخين خامس الخلفاء الراشدين(١٥) • وهذا البرنامج كما يتأتى بالقضاء على أسباب الانقسام والفرقة • ولكي يحقق عبر وحدة الجماعة فأوض الخوارج ، وحاول ارضاء الشيعة ، كما عمل على أيجاد تسوية لما حدث من التضارب أو التناقض بين السياسة المالية وانسياسة الدينية ، وهو الأمر الذي زاد تفاقمه مع مرود الوقت •

<sup>(</sup>۱۱) این عذاری ، ج ۱ می ٤٧ •

<sup>(</sup>۱۲) انظر فیما سبق . س ۲۵۲ وهامش ۳۹۶ ، ص ۲۵۳ °

<sup>(</sup>١٣) ابن عبد العكم ، من ٢١٣ ، وقارن ابن عذارى ، ( ج ١ ص ٤٧ ) الذي يجمل مدة ولاية محمد بن يزيد منتيل واشهرا على آمياس أن ولايته تنتهى بوفاة سليمان • والحقيقة ان الوالى الجديد لم يعين الا في سنة ١٠٠ هـ •

<sup>(</sup>١٤) نشير هذا الى أن يفهم أن قدامي الكناب يربطون بين نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني وبين تطور الأحدث الحاسم بالنسبة للدولة الأمرية بأسباب خفية ترجع ألى اعتقاد أهل تلك العصور في علاقة ما بين الزمن والوجود ، ولهذا السبب اعتبر عبر بن عبد المزيز مجدد الإسلام في مطلح القرن الثاني المهجري ( أنظر السبكي ، طبقات الشسافية الكبري ، طبعات الشسافية الكبري ، طبعات المعتقاد كان وها الكبري ، طبعات منه عندد ينتظر الناس أحداثا جليلة ليس في بداية كل قرن فقط بل وفي منتصفه أيضا ،

<sup>(</sup>۱۰) أنظر ابن الأثير ، أحداث سنة ۱۰۱ هـ ، ج د ص ۲۶ ، البخارى ، كتاب التاريخ الكبير ، ط ، حيدر آباد الدكن ، ١٣٦١ هـ ، ح ٣ قسم ٢ ( حيث مقارنة خلافة عسر بن عبد العزيز بخلافة أبى بكر ) .

ولا شك في ان الدولة الأموية لم تكن مسئوله عن ذلك التناهض ، فلقد كان تكدس الأموال ، في بيت المال وبين أيدى كبار الصنعابة ، من الأسباب التي أدت الى أزمة الخلافة أيام عثمان (١٦) - ثم أتى الأمويون واتسمت الدولة المربية الى أقصى حدودها ، فكان ذلك يعنى قلة أموال المفائم بعد ترقف الفتح ، وتبح ذلك دخول أهل الإمصار المفنوحة في الاسلام واعفاؤهم من دفع اجزية ، فكان ذلك يعنى قلة أموال الجزية الواردة الى بيت المال - حدث ذلك في الوقت الذي أخذت الدولة تتحضر وترقى ، وتتخف الجيوش حدث ذلك في الوقت الذي أخذت الدولة تتحضر وترقى ، وتتخف الجيوش النظامية ، وتنظم الادارة والدواوين ، وتستخدم الموظفين بعمني أنها في حاجة الى المزيد من الأموال أكثر من ذي قبل ، وبناء على ذلك سعت الدولة الى الحمم المال من كل الوجود ، واستخدمت في ذلك عديدا من الوسائل : فحاسبت المملل محاسبة دقيقة ، وتشدد هؤلاء بدورهم مع رعاياهم ، وتكفى الاشارة الى أعمال الحجاج وتعسفه في سياسته المائية ، وهذا أمر متفق عليه (١٧) ،

وانتهى الحال الى التفرقة بين المسلمين ومعاملتهم ، فتميز العرب بوضع خاص فى المجتمع الجديد ، وحرم غير العرب من المسلمين من كثير من حقوقهم ، اذ أجبر كثير منهم على الاستمراز فى دفع الجزية ، أو الحدمة فى الجيش دون ألجة العطاء ، وأكثر من هذا طلبت الدولة من الداخلين فى الاسلام من أهل الأمصار انبات صحة اسلامهم نبوتا قاطعاً .. وهذا أمر صعب .. أو اشترطت شروطا لم يكن من السهل تحقيقها أو تبيانها فى بعض الاحيان مثل الحتان والالتزام باقامة الشعائر ، ومع أن الدولة كانت تستند فى تصرفاتها تلك أصول شرعية أو أحكام انخذت مع الوقت صفة الشرعية ، الا أنه ترتب على ذلك أنها خرجت .. من حيث لا تشعر .. على المبادى والاسلامية الأولى ، مبادى والسلامية الأولى ،

عرف عمر بن عبد العزيز ذلك ، وكانت فكرته عن الاسلام أوسع أفقا من أفكار سابقيه ، فجعلهمه نشر الاسلام أولا وقبلكل شيء ، وفي ذلك ينسب اليه الكناب أنه قال : « إن الله بعث محمدا هاديا ، ولم يبعثه جابيا ، ، أو

<sup>(</sup>۱۹) هذا ما لاحظه المسعودي بحق ( مروج الفعب ، ج ۲ ص ۳۶۹ ـ ۳۶۳ ) عندما اشار الله تكسس الأعوال والشروات لدى الصحابة ( مثل الزبير وطلحة وهند الرحين بن عوف وسعد الر آبي وفاص وذبه بن بالمد وبعن ال مدة ) ولدى شدان طب ا

<sup>(</sup>١٧) عن أعمال المعجاج واجراءاته المائية الشديدة في العراق ، التي بلغت الى حد تعريم المهجرة من الربق الى المدن ، أحش فشهوران ، تاريخ الدولة العربية ، تعريب أبو وربت في ١٩٧٠ .

إنه كتب الى والميه على خراسان عندما استشاره فى امتحان الداخلين في الاسلام بالحتان : و إن الله بعث محمدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ داعيا ولي يبعثه خاتنا ، (١٨) ولكى يحقق عمر بن عبد العزيز سياسته . كان عليه أن يغير عمال الدولة السابقين ، ويعين بدلا منهم عمالا يسيرون سيرته (١٩)

# ولاية اسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ( ١٠٠ - ١٠٢ هـ/٧١٨ \_ ١٠٠٠ م

وفيما يتعلق بالمغرب قام عبر بعزل محمد بن يزيد القرش ، واستعمل بدلا منه اسماعيل بن عبد الله بن أبى الهاجر مولى بنى مغزوم ، وذلك في شهر المحرم من سنة ١٠٠ هـ/أغسطس ٧١٨ م (٣) ، وولاية حفيد آبي المهاجر عده تبين أن الفاتحين الأوائل كونوا أسرا قوية في المغرب وكذلك في مصر ، وسنرى فيما بعد كيف سيكون لبنى عقبة بن نافع ، وبنى معاوية ابن حديج ، وبيى موسى بن نصير دورهم في مسير الأحداث في نصر والمغرب أما ما يهمنا الآن فهو أن اسماعيل بن عبد الله جمع في ولايته الحرب والحرائ أما ما يهمنا الآن فهو أن اسماعيل بن عبد الله جمع في ولايته الحرب والحرائ أمور السياسة والادارة ، وشئون المال ، فيكون لكل عاملها الحاص ، والتفرقة منا بين الأموال وتقسيمها الى خراج وصدقات تعنى اعتمام عمر بن عبدالمزيز بالمسالة المالية ، كما قلنا ،

والحقيقة أن اختيار اسماعيل بن عبد الله تم لما عرفه عمر فيه من التقوى التي تبعث على الشجاعة في تقرير الصدق وقول الحق عند مواجهة أولى الأمر ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجباية وجمع المال من وجوهه الحقة • فقد جرت العادة ، عند ورود جبايات الأمصار الى دمشق ، على أن يأتى مع جباية كل بلد وفد من أهله يتكون من عشرة رجال من الأعيان وكبار القادة • وكان على مؤلاء أن يقسموا بأن كل دينار ، وكل درهم من تلك الجباية و أخذ بحقه ، وأنه فضل أعطيات أهل البلد من القاتلة والذرية

<sup>(</sup>۱۸) نئس المصدر صُ ۲۸۶ ( عن الطيري ) \*

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  (۱۹) انظر نفس المسدر ( عن ولاء عبر بن عبد العزيز في سائر الأعصار ) من  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

 <sup>(</sup>۲۰) ابن عبد الحكم ، من ۲۱۳ ، حليفة بن خياط ، ج ۱ ص ۳۳۰ ، ابن عامارى ، ج ۱
 من ٤٨ ، أخبار مجموعة ، من ۲۲ ، وقارن الرتيق . ص ۹۷ ( حيث يحدد ولايته بسئة مأتة رسئة احدى ومائة في خلافة عبر بن عبد المزيز ) .

<sup>(</sup>٢١) ابن عبد الحكم ، س ٢١٣ •

بعد أخذ كل ذى حق حقه ه (٢٢) · وعلى أيام سليمان بن عبد المنك أتى وفد افريقية بالحراج ، وحلف ثمانية من العشرة بصحة جمع المسال ، ورفض اسماعيل بن عبد الله ، وتبعه فى ذلك المسح بن مالك الحولانى · وأعجب عمر بن عبد العزيز ، المسندى كان حاضرا ، بالرجلين و فضمهما الى نفسه فاختبر منهما صلاحا وفضلا ، ، فلما صارت اليه الخلافة ولى المماعيسل افريقية وعهد إلى السمح بولاية الأندلس (٢٣) ·

وأحسن اسماعيل بن عبد الله السيرة في المغرب و فكان خير أمير ، وخير وال ه (٢٤) و كان على اسماعيل أن يطبق سياسة عبر المالية التي تهدف الى وضع الأمور في نصابها ، من تمييز أرض الصلع عن أرض العنوة ، وأن و يقر القرى في يدى غنامها بعد أن يأخذ الحمس ه (٢٥) وترتب على اصلاحات عبر بن عبد العزيز في المغرب أن خفت الأعباء المالية على المسلمين من أهل البلاد ، فأصبحوا يحتفظون بأرضهم ولا يدفعون عنها الا الحراج الى جانب الزكاة التي عرفت بالصدقة ، ثم انه ألغى ما كان متبعا مئذ أيام عقبة الذي صالح لواتة على أن يبيعوا في خراجهم من أحبوا من أبنائهم ، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين المسلمين ، فلم يعد مستساغا أن تبيع لواتة ـ بعد أن أسلمت ـ بناتها في جزيتها ، وصدرت أوامر عمر بن تبيع لواتة ـ بعد أن أسلمت ـ بناتها في جزيتها ، وصدرت أوامر عمر بن عبد المزيز : و ان من كانت عنده لواتية فليخطبها الى أبيها ، أو فليردها الى عبد المزيز : و ان من كانت عنده لواتية فليخطبها الى أبيها ، أو فليردها الى أهلها ه (٢٦) ، واهتم اسماعيل بن عبد الله بدعاء البربر الى الاسمسلام ،

<sup>(</sup>۲۲) آخبار مجموعة ، ص ۲۲ ـ ۲۲ -

<sup>(</sup>۲۳) أخبار سيموعة ، ص ۲۳ ، ابن عقادى ، ج ۱ ص ٤٨ ( يجمل ولاية السمح من قبل اسماعيل بن عبد الله في رمضان سنة ١٠٠ هـ ) .

 <sup>(</sup>۲٤) ابن عداری ، ج ۱ می ۱۸ ، التویری ، للخطوط ، می ۸۳ ب ، واصل الروایة قلرقیق ( می ۹۷ ) ، وقارن خلیفة بن خیاط ج ۱ می ۳۳۰ ( حست النص علی انه کان حسن السیرة ) .
 السیرة ) .

<sup>(</sup>٢٥) أخيار مجبوعة ، ص ٢٣ ( هذا النص خاص بأوامر عبر بن عبد العزيز ال والى الأندلس السمع بن مالك ، ولكنا أخذنا به بالنسبة للمغرب لما بين البلدين من العملات الوثيقة ، ولأن ابن عذارى ( هامش ٣ ص ٢٣٥ ) يرى أن ولاية السمع كانت من لدن اسماعيل ابن عبد الله ، أما ما يقوله النصر عن أقرار الترى في أيدى غنامها ، وأخذ الخمس منها فالظاهر أن التصود به هو المجزء الأخير من المصر أي أخذ نصيب الدولة من الأراضي التي وصح العرب أيديم عليها ولم تبق بين أيدي أصحابها الأصلين ) .

<sup>(</sup>٢٦) العلاذري ، فتوح الدندان ، من ٢٣٦ -

واستجاب البربر جميعا لدعائه : ء فلم يبق في ولايته يومئذ من البربر أحد الا أسلم ٤(٢٧) ·

و يرجع الفضل فيما تحقق في هذا الميدان الى الخليفة نفسه ، اذ ينسب اليه الكتاب أنه بعث الى المغرب عشرة من فقها التابعين من أصل العلم والفضل ، منهم أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع (٢٨) ، وأبو مسعود سعد ابن مسعود التجيبي (٢٩) ، وأبو عبد الرحمن الحيل (٣٠) ، واسماعيل بن عبيد الأنصارى المعروف بتاجرالله (٢١) ، وموهب بن حي المعافري (٢٢) وحيان بن أبي جبلة القرشي (٣٣) ، وأبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي (٣٣) ، وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير (٣٥) ، واسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر (٣٣) ،

(۲۷) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۳ ، خليفة بن خياط ، ج ۱ ص ۲۳۰ ، ابن عذارى ج ۱ ص ۱۸ ، وقارن النويرى ، المنطوط ، ص ۸۲ ب ، وأخطر الرقيق ، ص ۹۷ ( حيث النص : رما زال سريسا على دعاء البربر الى الاسلام ، فأسلم بقية البرير على يديه ) \*

(۲۸) ابن عداری ، ج ۱ ص ٤٨ ، وانظر المالکی ( ج ۱ ص ۲۷ ) حیث غیر المحقق این نافع الی ابن دافع حسب طبقات ابی العرب الذی یلقبه بالتنوخی ایضا ، ولقد ولی عبد الرحمن تضاء القیروان لموسی بن نصبی سنة ۸۰ هـ/۱۹۹ م وتوفی بالقیروان سنة ۱۹۳ هـ/۲۷۱ م ، تضاه القیروان ابن عداری ، ج ۱ ص ٤٨ ، المالکی ، ج ۱ ص ۲۸ – ۲۷ ( لا یدگر المالکی تاریخ وفاته ولکنه یفهم من ترجمته آنه حضر تورة الخوارج سنة ۲۲ اص آیام حنظلة بن صلوان کیا سنوی ) ،

(۳۰) المالكى ، ج ١ ص ٦٤ ، وانظر أيضا ص ٦٦ حيث يسميه عبد الله بن أبي يذيك الافريقي ( انتفع به أهل افريقية وبث فيهم علما كثيرا · توفق بالقيروان سنة ١٠٠ هـ/٧١٨ - ٧١٩ م ، ودفن بياب تونس ) وانظر الدباغ ، ج ١ ص ١٣٨ ( أبر عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى الافريقي الحبل ) ·

(٣٦) المالكي ، من ٦٩ ـ ٦٧ ( عرف بناجر الله لأنه جمل ثلث كسبه في تعالى يسرفه من رجوه المخير به من ٧٠ - وينسب اليه بناء جامع الزيتونة ، توفي سنة ١٠٧ هـ ٢٢٥ - ٧٢١ م ٧٢٦ م ٧٢٦ م ٧٢٦ م ٧٢٦ م

(۲۲) المالكي ، سُن ٧٣ ، الدياع ، ج ١ س ١٦١ ( ابن سيي ) "

(۳۳) ۱۱۱ الکلی ، من ۷۳ ( حیان قرشی بالولاه فهو مولی بنی عبد المعاد ، سکن الاتروان وانتفی به المعلم ، توفی سنة ۱۳۵ هـ/۷٤۳ م ) وانظر الدباغ ، ج ۱ ص ۱۵۸ ( حیان ) . (۳۵) المالکی ، ج۱ س ۱۷۵ ( کان فقیما مفتیا ، سکن القیروان ویها توفی سنة ۱۲۸ هـ/ د ۲۲ م ) وانظر الدباغ ، ج ۱ ص ۱۳۰ .

(٣٥) المَالَكُيْ ، ج ١ من ٧٥ ﴿ أهم ما يعرف عنه أنه كان أحد الفقهاء ، وأنه فلي تخساء الجند بافريقية على أيام هشام بن عبد الملك وانه توفي في أول خلافة هشام ) ، وأنظر ألدباغ ، ج ١ ص ١٩٣ ﴿ جعيل ﴾ .

ر٣٩) مو نفس وأل افريقية والمغرب على أيام عمر بن عبد العزيز ، والسبه الكامل كنا يرد في المالكي ( ص ٧٥ ) هو أبو عبد العميد اسماعيل بن عبيد ألله بن أبي المهاجر القرشي = رطنق بن جابان الفارسي (٣٧) • يفضل جهود هؤلاء التابعين ، وغيرهم ممن لا يعدون في كتب تراجم الصالحين ضمن العشرة ، تعلم المفاربة أصلول الاسلام فقرأوا الفرآن ، وعرفوا اللغة العربية • فحتى ذلك الوقت لم يكن أهل افريقية \_ كما يقال \_ يعرفون الحلال والحرام ، وكانت الحمر بافريقية جلالا حتى وصبل المتابعون فبينوا تحريمها (٣٨) •

والحقيقة أن وجود هؤلاء الأعلام بالمغرب لا يرجع الى خسلافة عدر بن عيد العزيز ، فلقد رأينا بعضهم في افريقية من قبل ، كما أن بعضهم استمر في يمله الورع بعد عمر بفترة طويلة ، وهذا يعنى أن تعليم الناس مبادي الشرع وأصول الاسلام كان يسير جنبا الى جنب مع تقدم العرب السياسي ولكن الكتاب أزادوا أن ينسبوا الكنير من أعمال الورع والتقوى الى أيام الحليفة عمر بن عبد العزيز التي لم تبلغ سنتين ونصف السنة . فأيام عمر أثاني شرعم ـ هي أيام سيادة العضيلة وعمل الحير .

# ٢ - اضطراباتُ الْقُرْبُ بعد عمر بن عبد العزيز :

# أ - يزيد بن أبي مسلم ، وتطبيق سياسة الحجاج العنيفة :

ويكاد يجمع الكتاب على أنه بانتهاء خلافة عبر بن عبد العزيز ( توفى على رجب أو شغبان سنة ١٠١ هـ/ديسمبر ٧١٩ أو يناير ٧٢٠ م) انتهى عجر الاسلاح ، وعادت المدولة الى سيرتها الأولى من الاستبداد بأهل الأمصار، وكانت المسألة المالية هي الصخرة التي تحطمت عليها فكرة المساواة والاخاء بين العرب وغيرهم من المسلمين ، ولقد اتخسفت الاحداث في بلاد المغرب شكلا خطيرا ، بعد ذلك النجاح الباهر الذي لم يتمثل في دخول الناس في الابتلام فقط بل وفي الجيش العربي الافريقي أيضا ،

وبدأت الأزمة في المغرب عندما عزل الحنيفة يزيد بن عبد الملك والى عسر الووخ اسماعيل بن عبد الله ، واستعمل مكانه يزيد بن أبي مسلم ،

ت الخزومي ، وهو قرسي ومخزومي بالولاء كما عرف ، اذ كان حدم أبو المهاجر مولى شبطية بن مختد إ وكانت وفاة إسماعيل بالقيروان في سنة ١٣٢ عا ٧٥٩ ــ ٧٥٠ م ) ، الدباخ ، ج ١ مَنْ ١٥٤ - ١٥٠ م ) ، الدباخ ، ج ١

<sup>(</sup>۳۷٪ المائکی ، ص ۷۲ ، الدراغ ، ج ۱ می ۱۹۲ و این بدیان ) -(۱۸٪ این عذاری، خ۲ می ۱۵٪ ا

أحد تلامدة الحجاج ومعاونيه والذي شـــــغل لديه وظيفة الكاتب ثم صاحب النمرطة(٢٩) -

وعندها استقر يزيد في المغرب سنة ١٠٢ هـ ٧٢٠ م طبق سياسسة المجاج العنيفة على المستويين الخارجي والداخلي و فهو من جهة أخسة يلح بالحرب على الروم في البحر ، فسير في نفس السنة حملة بقيادة محمد بن أوس الأنصاري نزلت صقلية وعادت سالمة بالمغانم(٤) و ومن جهة أخرى أخذ يتتبع أموال الولاة السابقين ، وبدأ بموالي موسى بن نصير من البربر فجعلهم أخماسا ، وأحصى أموالهم وأولادهم ثم جعلهم حرسه وبطانته كما يقول ابن عبد الحكم(٤) ، والظاهر أنه بعث لنخليفة نصيبه في أموالهم وأولادهم حسب قانون الأخماس ، وأتبع ابن مسلم ذلك بالقبض على الوالي وتعطيش ، وحبس في سجن ضيق أشبه ما يكون بما يسمى الآن بالحبس الانفرادي ، ومع أن المفروض أنه فعل ذلك معاسبة لمحمد بن يزيد وبعثا عبا لديه من أموال ، فانه ليس بمستفرب أن يكون للمسائل الشخصية دورها في ذلك ، فابن عبد المكم يقول : « وكان محمد بن يزيد قد ولي عذاب يزيد في ذلك ، فابن عبد المكم يقول : « وكان محمد بن يزيد قد ولي عذاب يزيد في ذلك ، فابن عبد المكم يقول : « وكان محمد بن يزيد قد ولي عذاب يزيد

<sup>(</sup>۲۹) ابن عبد الحكم ، ص ۲۹۳ ، الرقيق ، ص ۹۸ ، ابن عقادى ، ج ١ ص الجهّاء، النويرى ، المتعلوث ، ص ۸۴ ، وانظر السلاوى ، الاستقصا ، طبعة المعاد البيضاء ، ج ١ ص ۱۹۱ المفى يقول اله كان من رجال الوليد ، وان الوليد قال فيه : د ما مثل ومثل العجام وابن أبى سملم معد الا كرجل ضاع منه درهم فوحد ديناوا » "

<sup>(</sup>۶۰) تاریخ خلیعة بی خیات ، ج ۱ می ۳۳۳ ( سنة ۱۰۲ مد ) ، وانظر فیما بعد ، می ۲۲۹ ومد ۶۹ ۰

 <sup>(51)</sup> ابن عبد الحكم ، دن ٢١٤ ( وائنس يصبي غاهد ابه رشم ابديهم ، وحدًا ما منتكلم
 سه يعد قليل ) ، الويرى ، محطوث ، ص ٨٢ ب ٠

واراد یزید بن ابی مسلم آن یطبق تنظیماته النسدیدة علی حرسه من البربر – وهنا نشیر الی آن هذا الحرس لم یکن خاصا بیزید بل کان حرس الولاة من قبله کما ینص علی ذلك ابن عبد الحکم(٤٢) - وهذا النص یبین قبی الحقیقة آن الدولة أصبحت لها تغلمها المستقرة التابتة ، فلم یعد الوالی یأتی الی ولایته ومعه قواته من أهله وعشیرته ، فاذا ما عزل عاد یهم و ترك للوالی الجدید ما یشبه الفراخ ، بمعنی آن الوالی لم یعد الا موظفا مؤقتا علی رأس ادارة دائمة لا تتأثر بعزله أو بغیابه - و كان حرس الولاة هذا یتكون من البربر - البتر خاصة لیس فیهم من البرانس أحد ه (٤٤) ، وربما كان ذلك نتیجة لدخول بربر الكاهنة وهم جراوة فی الجیش العربی بأعداد وفیرة، كما رأینا -

## دد الفعل واغتيال ابن أبي مسلم :

أراد يزيد أن يخضع حرسه هيّا الى ننظيمات دقيقة تجعل له كيانه وشخصيته وهيبته ، وذلك باتباع التقليد البيزنطى البدى كان بميز قوات الحرس بكتابة اسم الرجل بالوشم في راحة يده اليمني وصفته ك ه حرسي ، في راحة يده اليمني وصفته ك ه حرسي ، في راحة يده البسري ، حتى يعرفهم النساس فيسرعون الى تنفيذ أوام الوالي(٤٠) ، ورفض البتر الحضوع لهذا التنظيم واعتبروه نوعا من التقرقة لا تتفق مع مبادى، الاسلام ، وقالوا « جعلنا بمنزلة النصاري »(٤٦) ، وقرروا التخلص من ابن أبي مسلم الظلوم الغشوم ، وكان أنسب مكان لاغتيسال الوالي – كما أصبحت المادة – هو المسجد أو المسنر حيث يتواجد الوالي في الوالي – كما أصبحت المادة – هو المسجد أو المسنر حيث يتواجد الوالي في أوقات الصلوات ، فعندما خرج بزيد من داره الى السجد لصسلاة المغرب هاحمه رجال حرسه رداره بيد أحده واسمه حربز (٤٧) ، والحقيقة اتنا

اهي على المسدر -

الدين الله عبد اللحكم ، من ٢٦٤ ء الرئيق الذي ٢٥٠ الحب النبي : و فيكث أشهرا وحرسه البريز الماضة ، لبس فيهم أحد عن ١٠ الله عن ١٠ الله الله

<sup>(</sup>۵۶) اس عبد المحکم اسل ۲۱۴ ، و در الرقبق اسل ۱۹۹ ، ابن مقاوی دارج ۹ سی ۱۰

<sup>(</sup>٩٦) ابن عذاری م ح ۱ می ۵۱ م وابطی ارتیا ، ص ۹۹ ، مدیدر الروایة ۲ م

لا ندرى ان كان ثمة يد أخرى نها علاقة بمقتل ابن أبي مسلم · فمحمد بن يزيد الوالى السابق اعتق غلمانه الذين أتوه ــ وهو في الحبس ــ بخبر مقتل يزيد (٤٨) · هذا كما أن توقيت اغتيال يزيد يمكن أن يفهم منه أن الأمر كان مبيتا يحيث يأمن انقتلة العقاب السريع على الأقل ، فقد قتل في الوقت الذي كانت قواته ، بقيادة قائد الأسطول محمد بن أوس الأنصارى ، تقوم بالغارة على صقلية (٤٩) ·

#### قائد الأسطول واليا مؤقتا :

وتشاور الناس فيمن يولونه الأمسر الى أن تأتى أوامر الخليفة ، وتم الاتفاق على اختيار رجل من أعيان القرشيين بافريقية ، هو المغبرة بن أبى بردة القرشي حليف بنى عبد الدار (٥٠) ، وتكن ابنه نصحه بألا يفعل خشية أتهامه فى مقتل يزيد ، فاستجاب الرجل لمنصيحة ، وآثر السلامة (٥٠) وأخيرا تم الاتفاق على أن يعهد بالأمر الى قائد الاسسطول ، محمد بن أوس الأنصارى ـ وهذا حل أكثر اتزانا ـ الذى لم يلبث أن عاد من غزواته ، فأرسلوا اليه فى تونس ، وعهدوا اليه بالأمر (٥٠) ٠ وكتب ابن أوس الى الحليفة بن يزيد يخبره بها حدث ، وبعث كتأبه مع رسول من أهل تونس اسمه خالد ابن أبى عمران ٠ وتقبل الحليفة الأمر الواقع ، فعفا عن الجناة ، وثم ينتقم منهم (٥٠) ، ولو أنه لم يرض عن أن يقوم بأمر الولاية غير ترجل

<sup>(23)</sup> ابن عبد الحكم ، ص ٢١٤ ( رواية ابن عبد الحكم تشير الى اتهام عبد لغة بن مومى ابى نصبر الذى قلنا انه قتل مى سبنة ٩٧ هـ ( أنظر فيما سبق ، ص ٢٥٩ ) وانه ربا كان المصود ابى آخر غرسى بن جسير ( أنظر الصفحة التالية ) \*

<sup>(</sup>٤٩) اپن عذاری ، ج اَ ص ٤٩ ، الرقیق ، سی ۱۰۰ ، وقارن اپن عبد الحکم ( ص ۲۱۶ ) الذی یذکر فعط آن ابن اوس کا نصاحب البحر بتونس \*

وده) أنظر ترجبته في المالكي ( رقم ١٤ ، س ١٠٠ – ٨١ ) حيث يذكر أنه دجل من أمل النفيل ، معدود من التاسيل ، وإن له جهاده مع موسى بن نصبر ، وقادن الدياخ ، ج ١ ص ١٥٠ ، وأنظر الرقيق ، ص ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۵۱) این هید الحکم ب<sub>ر</sub> می ۲۱۶ . الرفیق . ص ۱۰۰ ، این عقاری ، ص ۲۱۰ = الم<sup>112</sup>ی : می ۸۱ •

<sup>(</sup>۱۷) اپن عبد اٹحکم می ۱۹۵۰ اپن عذاری ، ج ۱ س ۹۹ ، واقرن الرقیق ، می ۱۰۰ -

 <sup>(</sup>٥٣) ابن عبد العكم . ص ٩١٥ ، وأنظر الرقيق ، ص ١٠٠ ( حيث اسم الرجل التوتى :
 خالد بن أبى عبيدة المحيى ، . وقارن ابن الأثير ، سنة ١٠٢ ( يقول الهم وأوا الوالى السابق محمد بن يزيد ) -

عريق النسب(٤٠) ، فجعل أمر افريقية إلى واليه على مصر ، وهو بشر بن سنتوان الكلبي في نفش السنه ( ١٠٢ هـ/٧٢١ م ) – حسب رواية أبن عبد الحكم(٥٠) ٠

## ب ـ بشر بن صفوان :

## سياسة داخلية هدفها استنصال بقايا الخصوم ، وجمع الأموال :

استخلف بسر أخاه حنظلة بن صفوان على مصر ، وخرج الى افريفية والشاهر آنه تتبع التهمين في مقتل يزيد بن أبي مسلم ، ومن هؤلاء واحد من أبناء موسى بن نصير ، يقول ابن عبد الحكم انه عبد الله بن موسى (٢٥) ولما كان عبد الله قد قتل في سنة ٩٧ هـ/٧١ م قبين مقتل أخيه عبد العزيز، وذلك حسب رواية ابن عذارى المنقولة من الرقيق التي أخذنا بها (٩٧) ، فنرى أنه ابن آخر لموسى ، وربما كان عبد الملك الذي لم نعرف عنه شيئاً منذ تركه والله على طنجة ، وابن عبد الحكم يقول ان الذي شهد على أن ابن موسى بن نصير دس لقتل يزيد هو خالد بن أبي حبيب القرشي (٩٥) ، ومعه محمد بن أبي بكير ، فانهما اللذن حرضا بشر بن صغوان على تنفيذ أمر الخليفة بقتل ابن موسى قبل أن ياتي حكم العفو عنه ، فلقد تدخل الربيع صاحب خاتم المليفة يزيد ، وزوج أخت ابن موسى ، واستصدر عفوا عن المحكوم عليه ، ولكن الرسول الذي حمل العفو والذي وعد بمكافأة جزيلة تبلغ ٣ ( ثلاثة ) آلاف دينار وصل بعد تنفيذ الحكم بساعات (٩٥) ، أما ابن عذارى فلا يذكر الا أن بشر بن صفوان استصفى بقايا آل موسى بن تصير (٢٠) ، ودغم أن

ردد) ابن عبد اللحكم ( من ۲۱۵ ) يروى أن يزيد بن عبد الملك احتلى بخالد بن عبران . ربيد أن ساله عن محمد بناوس ، قال له ، « فما كان بها قرسي ؟ » ، وقارن الرقيق ( الذي بينل ابن عبد الحكم ) ، من ۱۰۱ .

ردد) ابن عبد الحكم ، من ۲۹۵ ، وانعشر الرفيق ، من ۲۰۷ ( حيث النص على الله قدم ورضمه سببة ۲۰۳ هـ ۲۱ هـ ۷۲۷ م ، وهو ما نقله النويري ( المغطوط، م من ۸۵ أ ) الدمار مرود ابن عثاري و م ۱ من ۶۹ ) فحص ولادة بسر في نلك السنة ( ۲۰۳ هـ ) ا

<sup>(30)</sup> ابن عبد الحكم من ٢١٥٠

۷۷۰) انظر من ۲۵۹ وهـ د ۱

الهام ابن عبد اللحكم . من ٢١٥ وكذلك ص ٢١٨ حيث يسميه الفهري \*

**١٩٥) ابل عبد الحكم - من ٩١٥ - -**

۱۹۰۶) این عقاری راح ۱ می ۹۹ ۱

بشرًا كان صاحب الأمر في الأندلس أيضًا فانه لم يكن يمارس سلطاته مناك فعلا ، فلقد عزل السمح بن مالك ، والى عمر بن عبد العزيز ، والكنه كان مضطرًا الى الاستجابة لأهل الأندلس في تبديل الولاة وتفييرهم(١١) .

وفي بداية سنة ١٠٥ هـ/ ٢٢٣ م خرج بسر بن صفوان نحو المسرق بحمل الهدايا الى الخليفة يزيد بن عبد الملك ، ولكي يعرفه بأحوال البلاد ، لكن المنية وافت يزيد بن عبد الملك ( شعبان سنة ١٠٥ هـ/يناير ٢٢٤ م ) ، ووصل بشر الى الشام فقدم هداياه للخليفة الجديد هشام بن عبد الملك(٢٠) ولا نعرف ان كانت تلك الهدايا قد اتت بما كان يرجوه منها بشر ، وذلك تن هشام بن عبد الملك أعاده من جديد الى المغرب في سنة ١٠٦ هـ/٢٧٤ مرد وينص ابن عبد الحكم(٣٠) على أن يشرا عندما قدم الى افريقية تتبع أموال موسى بن نصير وعذب عمالة (١٠) ، ومع أننا لا نعرف ان كان الأمر فد أبهم على ابن عبد الحكم فذكر ما فعله بشر على أيام يزيد بن عبد الملك متأخرا على أيام هشام (١٠) ، فالمووف أن المسألة المالية التي حاول عبر ابن عبد المديز إيجاد حل لها تفاقمت على أيام هشام الذي سعى حثيثا في البحث عن الأموال ، مما لا يستبعد معه أن يكون بشر قد تتبع أموال موسى إبن فصير بناء على أوامر هشام ٠

سياسة خارجية هدفها تأكيد سلطان العرب في البحر : حملات سنوية على جزر : سردانية وكورسيكا وصنقلية :

يظهر أن وصول قائد الاسطول محمد بن أوس الأنصاري الى منصب

<sup>(</sup>٦١ع) أغبار مجبوعة ، ص ٢٥٠ -

<sup>. (</sup>٦٣) (بن عبه الحكم ، ص ٢١٥ ·

<sup>(</sup>٦٣) ابن عبد الحكم ، سي ٢١٦ -

<sup>(</sup>٦٤) ابن عبد الحكم ، ص ٢١٥ -

<sup>(</sup>م) یتنتی الاشارد منا الی این این عداری ( - ۱ می ۶۹ ) یدکر آن بشرا استعمی در آن موسی بن همیر علی آیام برید ( آنفر السعمة السابقة ) ، ومما یدی الی الفن از بن عبد الحکم یخلط بین أعمال بشر علی آیام بزید وأعماله علی آیام مشام آنه یجمل می ۱۳۱ ، وانظر ابن عداری به ۱ می ۶۹ سدیت روایة الحرقیق ، هی ۱۹۲ ، التی تکتب عبیسه می سکل عبد الله ۱ عهد بشر برلایة الاندلس العنبسة بن سحیم آیام مشام ، والحقمه در کرت فی سدة ۱۳۲ هر/ ۲۷۱ م علی آبام بزید ( انظر فائمة ولای الأهدلس فی آخیاد معموعه ، منحق الترسمه الاسبانیة می ۱۹۲ دونیفتر بروفنسال ، تماریخ اسبآنیا الاسلامیة با بالفرنسیة ) ، می ۲۸ ) ،

ولاية افريقية والمغرب باختيار أهل الحل والعقد عقب اغتيال بزيد بن أبي مسلم في سنة ١٠٢ هـ/٧٢٠ م ، كان علامة مميزة في تاريخ البحرية العربية الناشئة في تونس ، فكانها كانت قد وصلت الى مرحلة الفتوة والقوة مع مطلع القرن الثاني الهجرى ، اثر استيلاء المسلمين على صواحل البحر الغربية في أسبانيا .

هذا ما يظهر بجلاء في حوليات خليفة بن خياط حيث تتوالى الحملات البحرية سنويا في شكل رتيب على جزر سردانيا وكورسيكا (قورسقة) مما يعنى أن أسطول المغرب العربى أخذ يلح بالحرب الدورية على قواعد الروم القريبة في البحر بهدف ارهاب العدو ، وبالتالى حماية سواحل المغرب ، مما يمكن أن يمثل تمهيدا للقفز على تلك القواعد والاستقراد فيها بعد طرد الروم منها .

### غزو سردانية وكورسيكا :

فقی سنوات ۱۰۳ هـ/ ۲۲۷ م ، و ۱۰۶ هـ/ ۲۲۷ م ، و ۱۰۳ هـ/ ۲۲۷ م ، و ۱۰۸ هـ/ ۲۲۷ م ، و ۱۰۸ هـ/ ۲۲۷ م ، و ۱۰۸ هـ/ ۲۲۷ م ای طوال ولایة بشر بن صغوان ـ توالت زیارات الأسطول لجزیرة سردانیة ، و کان قائد الحملة الأولی یزید بن مسروق الیحصبی ، بینما کانت قیادة الثانیة الی عمرو بن فاتك الکلبی ، و کانت القیادة فی الحملتین الأخیرتین لحسان بن محمد بن أبی بکر مولی بنی جمع (۱۱) ، و اذا کانت حولیات ابن خیاط تجعل کورسیکا من أهداف حملة سنة ۱۰۱ هـ/ ۲۷۶ م ، فانها لا تنص علی وجهسة الحملتین البحریتین اللتین سیرهما بشر فی سنتی ۱۰۶ هـ/ ۲۲۲ م و ۱۰۸ هـ/ ۲۲۲ م بقیادة عمرو بن فاتك الکلبی وقتم بن عوانة الکلبی المذین عادا سنلین بقیادة عمرو بن فاتك الکلبی وقتم بن عوانة الکلبی المذین عادا سنلین بالمفانم (۱۲) ، ولا باس أن یکون الأسطول قد زار فیهمسا نفس سردانیة و کورسیکا ان لم یکن قد عرج فی طربقه علی صقلیة التی خرج الیها بشر بن صفوان نفسه فی سنة ۱۰۷ هـ علی ما نظن ، وهو ما لا نجده فی سنویات بن خیاط (۱۸) .

 <sup>(</sup>٦٦) أنظر تاريخ خليعة بن خياط ، ج ٢ من ٢٣٦ ، من ٢٤٩ ، من ٢٥٦ ، وانظر في
 فترح صفنية . ج ٢ من

<sup>(</sup>۱۷) تفس المسدر ، ح ۲ می ۳۳۸ ، ص ۲۵۱ ،

<sup>(</sup>۱۸) انظر می فتوح صفلیة ، فیما بعد ، ح ؟ ص 💎 والهوامش ٠

#### غزو صقلية :

والحقيقة أن من أهم أعمال بشر بن صفوان في ولايته تلك فيامه بغزو معقلية والظاهر أنه قام بغزوته هذه في سنة ١٠٧ هـ/ ٢٥٥ م ، بعد أن بغته أنباء استشهاد واليه وابن عصبيته في الأندئس ( فرنسا ) عنبسة بن سحيم الكلبي ، فسار بنفسه في البحر بعدان استخلف على القيروان انعباس ابن باضعه الكلبي(٢٠) و ورغم ما يقوله ابن عبد الحكم من أن الحملة إنتهت بنهاية تعسه ، نتيجة نظروف جوية صعبة حتى ه هلك نذلك من جيشه خلق كثير(٢٠) ، فأن بشرا عاد من صقلية الى القيروان وبصحبته سبي كثير(٢١) وتوفى بشر بن صفوان بالقيروان في شوال سنة ١٠٩ هـ/ديسمبر سنة وتوفى بشر بن صفوان بالقيروان في شوال سنة ١٠٩ هـ/ديسمبر سنة مسيع منوات (٢٧) و وكان بشر عندما عرض مرضه الذي مات فيه استخلف سبع منوات نغاش بن قرط الكلبي(٢٧) .

### ج ـ عبيدة بن عبد الرحمن السلمى : سياسة العصبية والعنف :

وعندما بلغ نبأ وفاة بشر الى دعشق فى أوائل سنة ١١٠ هـ ٧٢٨ م عهد هشام بن عبد الملك بولاية افريقية والمغرب الى عبيدة بن عبد الرحمن السلمى(٧٤) ، وهو ابن أخى أبى الأعور صاحب خيل معاوية بصفين(٢٠). ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن عدّاری ، ج ١ می ١٦ ، وقارن الرقیق ، ص ١٠٢ ( حبث القراء ابن ناصعة بدلا من ابن باضعة ــ ولكن بمناصبة غزو صقلية ﴾ •

<sup>(</sup>۷۰) ابن عبد الحكم . ص ۲۱۵ – ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۷۱) الرقیق ، ص ۱۰۲ ، این عقاری ، ج ۱ ص ۹۰ ۰

<sup>(</sup>۷۲) ابن عبد الحكم اس ۲۹۵ ( الدبيئة خراج ودمل كبير يظهر في الجوف فيئتل ماسيه ( طبعة عامر هامش ۱ س ۲۹۱ ) ، ابن عذارى ، ج ۱ س ۶۹ ، النويرى ، المخطوط ، من ۸۶ أ وقارن المرقبق ، ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۷۳) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱٦ ، خليفة بن خيات ، ج ٢ ص ٢٥٢ ، وقارت ابن عثارى ( ج ١ ص ٤٩٠ ) الذي ينقل الرقبق ( ص ١٠٢ ) اذ يجعل خليفة بشر نقس الميلس المياس المنعة الكليى الذي استخلفه بشر على التيروان عندما خرج في سنة ١٠٧ هـ/٣٢٩ م تفرو مسقلية ) .

<sup>(</sup>۷۶) الرقیق ، ص ۱۰۱ ( حیث تفصیلات قصصیهٔ عن خروج عبیدة من السلم ) ، این عقاری . ج ۱ ص ۱۰ ، وقارناین عبد الحکم ، ص ۲۹۳ ( اللی یلفیه بالقیسی بدلا من السلمی ) خلیمهٔ بن خیاط ، ج ۲ ص ۳۷۰ .

ووصى عبيدة الى الفيروان في ربيع الأول من سمة ١١٠ هـ/مابو ـ يونيسة ٧٣٨ م. وكان حضوره بفتة مفاجأة مذهلة لنائب بشر بن صفوال الذي كال يبينا لشهود صلاة الجمعة ، فقال : « لا حول ولا قوة الا بالله ، هكذا تقوم الساعة بفتة ، والقي بنفسه فيا حملته رجلاه ،(٢١) ، وثم تختلف سياسة انوالي الجديد عن تلك التي كان ينتهجها سنفه بشر اذ قامت على دعامتي تثبيت أركان الدولة بالقهر داخليا ، ومواصلة الالحاح على الروم بالحرب البحرية خارجيا .

## سياسة داخلية مبنية على العصبية والعنف :

فكما جرت العادة بدأ عبيدة يتتبع عمال الوالى القديم ومعاونيه ، فى سبين البحث عما اكتنزوه غدرا من الأموال ، فأحذ عبيدة عمال بشر وأصحابه فحبسيم وأغرمهم ، وعذب بعضهم ، (٧٧) .

والظاهر أن عبيدة استخدم العنف والشدة في حكم البلاد ، وخاصة مع كبار المرطفين ، لم يفرق في ذلك بين عماله وعمال الولاة إلسابقين ، من مدنيان وعسكريين ، فهو لم يتردد في الزال العقاب الصارم بغانه الأسطول ، وهو المستنبر بن الحبحاب الحرشي ، الذي أخطأ تقدير الوقت المناسب لعودته من حملة فام بها على صقلية في سنة ١١١ هـ/٧٢٩ م ، حتى هجم عليه الشتاء ونارت الأنواء بعراكبه فحطمتها ، فلقد أمر عبيدة بشد وناقه ، وجنده ، وحبسه والتشهير به في كل جمعة ، كما يأني في الغزو البحري(٢٨) ،

واستشرى عنف عبيدة وشدته . وكان من بين من نالهم سوء معاملته

۱۳۲۶ امن عداری - جا امل ۱۰۰ ، وقارل الرفیق ، مل ۱۰۹ ۱

بالإمامة يؤيد فكرة سعى الرلاة حشة في البحث عن الإموال من كن وحم ما يقوله بن خيد الحكم ( ص ٢٦٦ ) عن خبيدة بن هيد الرحين هذا العنيما السيسان عبادة عن الإحال عند الرحين المذاب هذاك وعيدا السيسان عبادة عن الأحال عند الرحين المداب المحال الماطل المواجع المحال الماطل الماطل المقال كانو من يدهنه والجوهر و فكسره واحرج الخيس ، وقيم سائر ذلك في المسلمان المدين كانو معلى عصب عبيدة غشد شديد وكتب الى المفافقي يتوجده الكتب اليه المفافقي و بن السماوات والمرس لو كان ركد لحن الرحين المنتقى منها مخرجا الماجر المهم عازل فاستسهد وعالم المحرب ال عن علاما المدين الرحين المنتقى منها مخرجا الماجر المهم عازل فاستسهد وعالم المحرب المن الألهر المهم عازل فاستسهد وعالم المحرب المن الألهر المهم عازل فاستسهد وعالم المحرب المن علاما المنتقى منها مخرجا المنتقى المنافقين المنافق المنافق المنتقى منها مخرجا المنافقين المنافق المنافق المنافقة الم

ره٧) أنظن قدم العمر، إلى ١٩٧٦ ل. ١٧٧٧ -

أحد زعماء اليمنية من عمال بشر بن صفوان السابقين ، وهو أبو الخطار لحسام ابن ضرار الكلبى ، الذي ولى ولايات كبيرة في افريقية أيام بشر ، والذي كان ـ الى جانب شرفه في قومه ـ فصيحا شاعرا - فلما عزله عبينة ، ونكل به ، نعد بموقف الحلافة الأموية من عصبيته الكلبية فقال أبياتا منها :

أفأنم بنئ مروأن قيسنا دعاءت وفي الله أن ثم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تنسهدوا مرج زاهط ولم تعلموا منكان تم له الفضل تعاميتم عنا بعين جليبة وأنتم كذا ما رعيتم لنا فعل (٢٩)

وتقول رواية ابن عذارى انه عندما وصلت هذه الأبيات الى الحليفة مشام أمر يعزل عبيدة (١٠) ، ولكنا نبيل الى الأخذ برواية ابن عبد الحكم التى تقول أن عبيدة خرج بالهدايا من افريقية ، بعد أن استخلف عليها عقبة بن عيد لقه ابن قدامة التجيبي ، لزيارة الحليفة هشام ، وأنه استعفاه فأعفاه (١٠) ، وذلك أنه لن يكون لقصيدة أبى الحطار هذه صدى ــ ان كانت قد أحدثت صدى ـ الا فيما بعد سنة ١٢٣ هـ/٧٤٠ ـ ٧٤١ م (٢٠) .

## الحرب البحرية اللورية في سواحل صقلية وسردانية :

ويفهم من استمرار الغارات البحرية على جزر صقلية وسردانية طوال السنوات الحمس التي وليها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ، أن الالحاح بالحرب

<sup>(</sup>۷۹) ابن عداری . ج ۱ ص ۵۰ وگذلك هامت ۱ ، حيث توحد هذه الأبيات مع تشيع بعض الفاطها ، وقارن ابن القوطية ص ۱۸ سـ ۱۹ حبث يورد سبعة أبيات من القصيدة : مختلفة بعض الاختلاف ، وكذلك الأمر في النويری ، المخطوط ، ص ۱۸ أ ، وابن الأتير ، سنة ۱۲۵ ، وأنظر هـ ۱ في مسنة ۱۲۵ ، وأنظر هـ ۱ في مسنة ۱۲۵ ، وأنظر هـ ۱ في مسن ص ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>۸۰) ابن عداری ، ج ۱ ص ۱۵ ، وقارن الرحیق ، ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>۸۱) ابن عبد البیكم ، ۲۱۷ ( أما طبعة عامر ص ۲۹۳ ففیها عقبة بن قطاعة ) ، وأتظَّى السویری ، المخطوط ، ص ۸۹ ( الذي یضیف الله ترك على القضاء عبد الله بن المغیرة بن بودة العرسی ) ، وقارن ابن خباط ، ج ۱ ص ۲۷۰ \*

<sup>(</sup>٨٢) بعول ابن القوطية ( ص ١٩ ) اله عبده بامت الخليفة المتمام بن عبد الملك تلك الابيات اللي قرئها أو الخطار أمر واليه على المرب حنظلة بن صفوان الكلين ( عد أسعة ١٩٢ مـ ) بأن يولى أبا الخطار الإندليس الحمل • المثار أروفلسال ، تازيخ أسمائها الاسلامية ، المرتسبة ، من ٣٤ • وعن أعمال أبي الخطار وفتند في افريقية ، أنظر فيما بعده ص ٣٠٦ •

الدائبة على بلاد الروم فيما وراه البحر كان قد أصبح سياسة مستقوة لا يجوز الاخلال بها · والفضل في تسجيل تلك الصوائف البحرية يعود الى حوليات خليفة بن خياط \_ وان كان بشكل مقتضب ·

ففى سنة ١١٠ هـ/٧٢٨ م، وبمجرد قدوم عبيدة الى افريقية سير عنمان ابن أبى عبيدة (الفهرى) في المراكب على رأس ٧٠٠ (سبعمائة) مقاتل لغزو سرقوسة عاصمة صقلية ، ورغم تنبه الروم وخروجهم للقاء العرب ، فقد انتهت الحملة بنجاح مرموق يؤكده وقوع قائد العسكر الرومي ( بطويفهم ) أسيرا بين أيدى رجال عثمان(٨٣) .

ورغم أن حملة السنة النالية ( ١٩١١ هـ/٧٢٩ م ) على صقلية بقيدادة المستنبر هي التي استرعت انتباه ابن عبد الحكم ، بسبب ما لحق بها من الفشل، وما نزل بقائدها من العقاب . فأسهب بعض الشيء في ذكرها فأن رواية ابن خياط المقتضبة تتميز بدقة معلوماتها ، اذ تنفرد بتحديد التاريخ وتسجيل عدد مراكب الاسطول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسطول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول المناسلول الافريقي ، وعدد ما سلم من الأنواء منها المناسلول ا

والمهم أن عبيدة سير المستنير بن الحبحاب الحرشي لغزو صفلية (٨٤) و ١٨ ( تمانين ومائة ) مركب ، فنزل على سرقوسة وضرب عليها الحصار (٨٥) ولا نعرف ان كان المستنير قد أخطأ في تقدير زمن الغارة أم أن المغانم استهوته الى أن هجم عليه النستاء و فعي طريق العودة تغيرت الأحوال الجوية واشتدت أمواج البحر وعواصفه مما أدى إلى غرق معظم المراكب فلم ينح منها الا ١٧ ( سبعة عشر ) مركبا (٨١) ، وجرف البحر مركب القيادة وفيها المستنير الى طرابلس وعندما بلغ نبأ الفاجعة الى عبيدة أرسل الى واليه على طوابلس وهو يزيد بن مسلم الكندى و بأمره أن يشد وثاقه ، ويبعث معه ثقله عرام) و

ر ۱۸۳ انظر ابن حاف ح ۲ ص ۳۵۳ ـ ۳۵۵ حبث بعد سرقوسة في شكل و سراقس ٢٠٠ (٨٤) انظر ابن عبد الحكم ، ص ۱۱۳ وقارن ابن خياط ، ج ۲ ص ۱۹۵ (حبث الاسم المستقير و بن الحارث ، وهو ما بجده أبضا في ابن الاثير ( أحداث سنة ۱۱۳) ، كما يوحد في هامش - امن ابن عبد الحكم حسب بعض المخطوطات الاخرى .

<sup>(</sup>A) انظر ابن حياط . ح ٢ من ٢٣٥ بـ حيث المعن و فنزل ومامرهم ، دون تعديد مكان الحياد - وا كانت سرقوسة هي الهدف في حيلة المبينة السيابقة حيث و لقوم واسر بطريقيم ، فقد رجحد ال المتصبود بكلية و وجامرهم ، هم روم سرقوسة العاميم .

<sup>(</sup>۸۱) این خیاط ، ح ۲ می دد۳ ه

٨٧٠) ابن عبد المحكر . من ٢١٦ م.

وعندما وصل القائد البحرى السيء الحظ لدى عبيدة . جلده جلدا موجعا ، وطاف به القيروان على أثان ثم جمل يضربه في كل جمعة حتى أبلغ اليه .(٨٨) . وظل المستنير محبوسا عند عبيدة(٨٩) .

داستمر الالحاح بالغزو البحرى على صقلية ، كما نجده في سنوات : ۷۳۰ هـ/۷۳۰ م ، و ۱۱٤ هـ/۷۳۲ م ، و ۱۱۵ هـ/۷۳۳ م ، وذلك بقيادة كل من : ثابت بن خيشم ( الأردني ) ، « وعبـــد الله ، بن قطن ، وبكر بن سويد(۴۰) .

أما سردانية فلقد خصصت لها حملة منفردة في صوائف سنة ١١٤ هـ/ ٢٣٧ م ، كانت قيادتها الى عبد الله بن زياد الأنصاري(٩١) .

وتنص حوليات ابن خياط على أن كل تلك الحملات كانت موفقة اذ غنمت وسبت وعادت سالمة ، باستثناء حملة بكر بن سويد (سنة ١١٥ هـ/٧٣٧ م) الذي و لقيه الروم فرموا مراكبه بالنار ، ، وأن كنا لا نعرف الى أي حد أثرت النار اليونانية في الأسطول العربي و وإذا كانت النصوص لا تعرفنا بتفصيلات ما كانت تجلبه تلك الحملات من المغانم والسبي ، فأن ما عاد به عبيدة من الكنوز والذخائر والهدايا المختلفة إلى المشرق يمكن أن يفسر علة أخرى من علل ذلك الالحاح السنوى على جزر الروم بتلك الحرب البحرية الدورية ،

#### عودة عبيدة الى دمشق مستعفيا :

والظاهر أن عبيدة غادر المغرب في أواخر سنة ١١٤ هـ/٧٣٢ م(٩٢) ، ووصل الى دمشق في أوائل سنة ١١٥ هـ/٣٣٣ م(١٣) . وينص ابن عبد الحكم

<sup>(</sup>٨٨) ان عبد الحكم ، من ٢١٦ -

<sup>(</sup>٨٩) ابن عبد الحكم . ص ٢١٦ -

<sup>(</sup>٩٠) تاريخ خليفة بن حباط ، ج ٢ ص ٢٥٧ . ص ٢٦٠ ( رلا باس أن يكون ، عبد الله ، ابن قطن هو في المحقيفة تحريف لاسم ، عبد الملك ، بن قطن الذي ولي الاندلس مرتين ، تأميز من المخرب على ايدى الخوارج سنة ١٢٧ هـ - أنظر فيما جد ص ٢٨٩ ومد ١٣٩ ) ، ص ٢٦١ ) ، ص ٢٦١ ) ، ص ٢٦١ ) ، ص

<sup>(</sup>٩١) تقس المصدر ، ج ۲ می ۹۹۰ •

<sup>(</sup>۹۲) ابن عقادی ، ج ۱ ص ۵۱ (شوال سنة ۱۱۵ هـ نودمبر ۹۲۷ م وبذلك استبرت ولایته ۶ سنوات ـ النویری ، ص ۸۵ ( م وفارن الرقیق ( ساسب الروایة ) ص ۱۰۲ - ولایته ۶ سنوات ـ النویری ، ص ۸۵ ( ۲۱۷ و ورد ابن عبد الحكم دوایة آخری تحدد سبیر (۹۳) ابن عبد الحكم ، ص ۱۱۷ - ویورد ابن عبد الحكم دوایة آخری تحدد سبیر عبیدة اتی الشام فی دهنان سنة ۱۱۷ هـ ـ آكتو ـ ۴۲۰ م و هذا غیر صحیح قان ولایة ابن الحیداب بدأت سنة ۱۱۹ هـ ـ ۹۳۵ م .

عنى عظم انهدايا والذخائر إلني خرج بها عبيدة ، والني اشتمنت على العبيد والإماء والجوار المشخيرة ( ٠٠٠ جارية ) والحصيان ، والخيل والدواب ، والذهب والفضة والآنية (١٤) مما يذكر بأيام الفتح الأولى ، قبل دخول البلاد في حوزة الاسلام ، عندما كان المفرب أرض المغانم النمينة والسبى الجميل والمفاص ان عبيدة هو الذي طلب فعلا اعفاءه من منصبه - كما يقول ابن عبد اخكم - وأن الأمر تطلب بعض الوقت و وذلك آن الخليفة هشام بن عبد الملك لم يعف عقبة التجيبي ، نائب عبيدة ، ويعيد بولاية افريقية الى ابن الحبحاب الا في ربيع الاول سنة ١١٦ هـ/ ابريل ٢٣٤ م (٩٥) .

# د ـ عبيد الله بن الحبحاب ـ سياسة قوية مبنية على العصبية :

ووالى المغرب الجديد هو عبيد الله بن الحبحاب بن الحنرث القيسى بالولاء اذ كان مولى لبنى سلول(٩٦) • ويصفه ابن عدارى نقلا عن الرقيق بأنه ، كان رئيسًا نبيلا وأميرا جليلا ، بارعا فى الفصاحة ، حافظا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها ه(٩٧) • بدأ ابن الحبحاب حياته العامة كاتبا ثم تناهى به الأمر الىأن وصل الى وظيفة عامل خراج مصر فى سنة ١٠٩ هـ(٨٨) ، نم الى ولاية المغرب •

<sup>(</sup>۹۶) ابن عبد الحكم ، من ۲۱۷ ، ودون ابن عدّارى ، ج ۱ من ۱۰ \*

<sup>(</sup>۹۵) أنظر الرقيق ، من ۱۰۷ ، الدوبرى ، المغطوط ، من ۸۶ ب ، ابن عبد المحكم ، من ۲۱۷ ، ابن عذارى ، ج ۱ من ۱۵ - أما البكري ( من ۲۷ ) فيجمل ابن الحبحاب في توسن منة ۱۱۶ هـ •

<sup>(</sup>۹۳) ابن حیات ۔ ج ۲ ص ۳۶۱ ، أحمار مجموعة ، ص ۱۵ ، ابن القوطية ، ص ۱۵ ، ابن عداری ج ۱ ص ۱۵ ، النویری ، المخطوط ، ص ۸۵ ب ۰

ر (۹۷) این عقاری ، چ ۱ می ۱۰ ، وقاری الرقبق ، می ۱۰۷ ، النویری ، المخطوط ، می ۸۹ میا \*

ورم عله - إما ابن عذارى ( ص ١ م ص ١٥ ) فيجعله والى عصر وافريقية والأندلس والمغرب وعله - إما ابن عذارى ( ص ١ م ص ١٥ ) فيجعله والى عصر وافريقية والأندلس والمغرب كله - والمعروف أن ولايه عصر من سنة ١٠٩ هـ ـ ٧٢٧ م الى سنة ١١٧ هـ ٧٢٥ م كافت ال الوليد من رفاعه بن خالد بن ثابت الفهمى ، ولكنها كانت ولاية السلاة فقط كما يذكر الكندى و من د بن المعجاب ولكنه يفول اله كان يصل بالخليفة مسلم وبستأذنه في تزول القسية بارض عصر ، ويطش الخليفة ويفول : ، ولا يكسر ذلك خراج ، و ( الكندى ، ص ٧١ ) ، وهذا يعني أنه كان والى الخراج الى حاب الوليدين بن رفاعة والى المسلام ، وهذا لا يسع من أن بكون ابن المجاب قد حالى من برطي الوليدين بن رفاعة والى المسلام ، وهذا لا يسع من أن بكون ابن المجاب قد حالى من برطي الوليدين الله الأمير ، كما يعني ذلك حرومان ، أيشر :

Aperçu de papyrologie arabe. p. 54-55

وخرج عبيد الله بن الحبحاب من مصر بعد أن استخلف على خراجها ابنـــه القاسم(٩٩) ، وقدم الى افريقية في شهر ربيع التاني من سنة ١١٦ هـ/ مابو ٧٣٥ م(١٠٠) ، وتسلم ولايته من عقبة بن عبد الله بن قدامة نائب عبيدة ٠.

والمفهوم من النصوص أن عبيد الله بن الحبحاب مثله مثل كبار القادة ــ انتهج سياسة قوية استهدفت تحقيق تلائة أهداف : أولها تقوية سلطان العرب بشكل أكيد في المغرب القريب ، والعمل على اخضاع الأقائيم أو القبائل في المغرب البعيد بشكل نهائي • وثاني هذه الاهداف : الاستمراز في سياسة المغزو البحري المنظم ، ولكن بشكل أكثر ترتيبا وبامكانيات أعظم . وهذا ما يمكن أن يساهم في تنمية موارد الولاية المالية • والتالث : الاجتهاد في جمع الأموال اللازمة لاتمام هذا العمل ، ولسد مطالب بيت المال ، وارضاء حاجات الحلاقة •

# النشاط البحرى: بين الالحاح على صقلية وسردينيا ، والعناية بتونس:

وما يؤسف له أن الكتاب يجمئون أعمال ابن الحبحاب دون أن يضعوا لها تواريخ معينة وذلك باستثناء حوليات خليفة بن خيساط فيما يتعلق بالحملات البحرية الدورية على صقلية وسردينية وغيرهما من الجزر الخاضعة للبيزنطيين وهكذا يسجل ابن خياط صوائف ابن الحبحاب من افريقية بشكل رتيب اعتبارا من ١٦٦ هـ/٧٣٩ م ، على مدى أدبع سنوات متوائية ، حتى سنة ١١٩ هـ/٧٣٩ م على أنه لم يكن هناك غزو من افريقية ، مما يعنى أن التوقف عن الغزو البحرى فى سنة من السنين يعتبر أمرا استثنائيا غير مقبول – الأمر الذى يتطلب التعليل والتفسير و لا بأس أن تكون أحوال البلاد الداخلية هى التي أملت الاخلال بننك السنة الأكيدة .

مم والمهم أن ابن الحبحاب اجتهد بما عرف عنه من جد ونشاط في العناية بالبحرية الافريقية ، وفي هذا المجال بدأ ــ كما هي العادة ــ بتغيير ما لم

<sup>(</sup>۹۹) ابن عبد الحكم حر ۲۱۷ ، الرصق حر ۱۰۷ ، ابن عدارى ، ج ۱ ص ۱۵ - ابن عدارى ، ج ۱ ص ۱۵ - المر ۱۹۹ ) ابن عدارى ، ج ۱ ص ۱۵ - أما ابن عبد المحكم ( ص ۲۱۷ ) فيقول ابن أمر هشام صدر الله بالمسير الى افريقية في ذلك الماريخ ، وقارن ابن الأثير الذي يجملها أبي مده ۱۱۷ \*

يستحسنه من أعمال سلفه ، فآخرج المستنير بن الحبحاب ، قائد حملة صقلية التعسة ، من حبس الوالى السابق ، وعهد الله بولاية مدينة تونس (١٠١) وتظن أن عدا يعنى قيادة الأسطول أيضا ، أو الاشراف عليه ، ولقد كان منالطبيعى فعلا أن يوجه عبيد الله بن الحبحاب عنسايته الى مدينة تونس بصفتها فاعدة الأسطول الذي كان عليه أن يحد نشاطه باستمراد الى ما وراء البحاد ، فينسب الكتاب اليه أنه بنى دار الصناعة بتونس (١٠٠١) ، والحقيقة ان حسان أبن النعمان هو الذي بناها ، وأن موسى بن نصير اعتنى بها ، فكأنهم يريدون بدئك أنه جددها ـ هو الآخر ـ وزاد فيها ، هذا كما اعتنى ابن الحبحاب بعمران مدينة تونس نفسها ، فينسب اليه بناء مسجدها الجامع الذي عرف فيما بعد بمسجد الزيتونة (١٠٠١) .

وفيما يتعلق بالغزو البحرى ، فبمجرد قدوم ابن الحبحاب الى افريقية سنة ١٦٦ هـ/٧٥٥ م ، سير أولى صوائفه البحرية الى صقلية ، بقيادة عثمان ابن أبى عبيسلة (الفهرى) ، ونجعت الحملة فى النزول فى بعض نواحى الجزيرة ـ التى لا يحددها ابن خياط ـ وعاد الرجال الى سفنهم بما اعتادوا الصابته من المفانم والأسلاب ، وفى طريق العودة اعترضت بعض وحسدات الأسطول البيزنطى مراكب عثمان ، ورغم ما تقوله الرواية من أن القتال انتهى بهزيمة أسطرل الروم الا أنها تنص على أن البيزنطيين أصابوا من المسلمين وأسروا منهم عددا من الأعيان ، منهم : ابنا قائد الحملة عثمان بن أبى عبيدة ، وهما : عمر وأبو الربيع سليمان ، وكذلك عبد الرحمن بن زياد بن أنهم عن حملة سنة ١٩٠١ هـ/٢٠٧ م التالية فكانت بقيادة أخى عثمان ، وهو حبيب عن حملة سنة ١٩٠١ هـ/٢٠٧ م التالية فكانت بقيادة أخى عثمان ، وهو حبيب ابن أبى عبيدة (الفهرى) وكانت وجهتها جزيرة سردانية ، ونجع حبيب فى مفاجأة بعض قرى الجزيرة وأنزل بأهلها مزيمة منكرة وعاد منهم بكتير من

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن عبد الحكم ، من ۲۱۷ ، وقلاق ابن الأثير ، سبنة ۱۱۳ ، ج ه صن ٦٤ ٠ (۱۰۲) أنظر البكرى ، من ۳۷ ، ابن عذارى ، ج ١ من ١٥ ، التوبرى ، المخطوط ، من ٨٤ ب -

<sup>(</sup>۱۰۳) آنظر الاستیصار ، ص ۱۲۰ ، این عقاری ، ج ۱ می ۵۱ ، النویری ، المتحلوط ، ص ۸۵ پ ، السلاوی ، الاستقصا ، ط ، الدار البیضاء ج ۱ می ۹۶ ،

<sup>(</sup>۱۰٤) أنظر تلایخ خلیفة بن خیاط ، ج ۲ ص ۳۹۲ ـ حیث الاشارة الی انهم لم یزاولوا فی آیدی الروم حتی ولایة عبدالرحمن بن حبیب ( سنة ۱۲۷ هـ ) الذی فدی ابنی عبه وناسا من آسازی المسلمین ، وکذلک عبد الرحمن بن زیاد ( فی سنة ۱۲۱ هـ ۱ ) ، وافظر فیما سبق ، ص ۲۲ ـ ۲۲ ۰

٠ (<sup>١٠٥</sup>) ٠

وفى سنة ١١٨ هـ/٧٣٧ م سير ابن الحبحاب حملته البحرية نحو صقلية ، وذلك بقيادة قتم بن عوانة الكلبى الذي نزل على مدينة «أوليه » • وانظاهر أن تلك الحملة لم تحقق أغراضها ، ان لم تكن قد باعت بالفشل ، وذلك أن الرواية تقول ان الروم أحاطوا بقشم ثم انهم خلوا عنه (١٠٦) •

ولقد صاحب سوء الحظ قتم بن عوانة عندما صدرت اليه أوامر ابن الحبحاب في السنة التالية ، سنة ١١٩ هـ/٧٣٨ م ، بغزو سردانية - فلقد هاجم قتم بعض قلاع الجزيرة ، ولكنه قدر له الغرق في رحلة العودة في ظروف غير معروفة ، اذ تقول الرواية : انه غرق د في مراكب من المسلمين ، وسلم بعضهم ٥(١٠٠) - ولا ندري ان كان الاسطول البيزنطي قد اعترض مراكب المسلمين أم أن ظروفا جوية مسيئة هي التي تسببت في غرقها .

ولا بأس أن تكون تلك الكارثة التي ألمت بالأسطول هي التي منعت من الغزوة التالية في سنة ١٢٠ هـ/٧٣٩ م، كما ينص على ذلك ابن خياط(١٠٨) ، الغزوة التالية في سنة ١٢٠ هـ/٧٣٩ م، كما ينص على ذلك ابن خياط(١٠٨) ، ال لم يكن ذلك نتيجة لظروف داخلية أخرى ، مثل بدء اضطرابات الخوارج في المغرب الأقصى التي بلغت الذروة أثناء حملة سنة ١٢٢ هـ/٧٤١ م عـــل حمقلية ٠

مياسة داخلية صارمة : تقسم الغرب الى ولايتين ، والعمل بحزم على اقرار الأمور فيه :

والذي يفهم من النصوص أن ابن الحبحاب قسم ما دون افريقية من المغرب الى ولايتين : أولاهما السوس الأدني، وهو ما يعادل طنجة وما والاعا من المغرب الأقصى ، وجعل هذا الاقليم في أول الأمر الى ابنه اسماعيل بن عبيد الله ، قبل أن يعهد به الى عصر بن عبد الله المرادى الذي ظلمل وأليا الى سسنة ١٢٢ هـ /

<sup>(</sup>۱۰۵) انظر بن خیاط ، ج ۲ س ۳۹۲ ، وانظر این الآثیر ( آحدات سنة ۱۱۳ ، أحداث سنة ۱۱۷ ، أحداث سنة ۱۱۷ ، أحداث سنة ۱۱۷ ) ، وفارنابن عبد الحكم ، س ۲۱۷ -

<sup>(</sup>۱۰۶) ابن خیاط . ج ۲ س ۲۹۳ ۰

<sup>(</sup>۱۰۷) خليفة بن خياط ، ج ٣ من ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) تاریخ خیفهٔ بن خیاف . ح ۲ می ۳۱۵ ۰

۲۱۰ م(۱۰۹) • وثانیتهما السوس الاقصی حیت بعث حبیب بن أبی عبیدة
 الفهری (حفید عقبة بن نافع) غازیا(۱۹۰) •

أما الأندلس فانه عهد بها في سنة ١١٦ هـ/٧٣٥ م الى وليه عقبة بن الحجاج السلولى . تكريما له واعترافا بما كان له عليه وعلى آله من أفضال(١١١)٠

والظاهر أن ابن الحبحاب كما كان يلح عسلى الروم بالحرب البحرية المدورية ، فاقه كان يتبع سياسة داخلية مسارمة في اخضاع الأقاليم التي لم نكن قد خضعت تماما لسنطان القيروان ، وخاصة في بلاد المغرب البعيد ، وفيما ورامها من الصحراوات الغربية في طريق بلاد السودان .

وهكذا أمر ابن الجيحاب قائده حبيب بن أبي عبيسدة الفهرى بالغزو فتوغل في السوس الأقصى تحو الجنوب حتى بنغ أرض السودان كما تقسول النصوص(١٩٢) ، والمقصود بذلك الصحراوات الجنوبيسة ، من بلاد مسوفة ولمتونة الصنهاجية(١١٣) ، المؤدية الى مدينة أودغست ( أولى بلاد السودان ) •

(۱۰۹) ابن عداری ، ج ۱ می ۱۵ ، واطر ابن الأثیر ( سنة ۱۱۷ هـ ) الذی یقول ان المرادی کان الی جانب اسماعیل علی طنجة ، وقلان ابن عبد الحکم ( ص ۲۱۷ ) الذی یسمی الولایة و السوس ، فقط ، ولا یذکر ولایة عبر بن عبد الله المرادی بل یجمله والی طنجة ، بینما یجمل اسماعیل بن عبد الله والی السوس ( ص ۲۱۸ ) ، وذلك عند تورة البربر صلة ۱۳۲ هـ ، وقارن الرقیق می ۱۰۸ ، وتاریخ حلیفة بن خیاط ، ج ۲ می ۳۷۳ .

(۱۹۰) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۷ ، ابن خياط ، ج ۲ ص ۳۹۱ ، ابن عداری ، . ج ۱ ص ۵۱ ، وقارن الرقيق . ص ۲۰۸ -

(۱۹۱۱) أنظر فهرس ولاة الأسلس في أخبار مجبوعة ، ملحق بالترجعة الأسبانية ، ص ۲۶۱ ، والنص ص ۲۵ ، ويلاحظ أن النص ( ص ۲۵ ) يقول ان عقبة دخل الألدلس و سنة عشر ومائة موسعته أنها خفاً عر المسخ الذي كتب ه سنة ، بدلا من و سنة ، وانظر الرئيق ص ۱۰۸ ( وحيث نجد عرل عبسة بن سحيم الكنبي ، واستعمال عمية بن الحجاج ، دول تاريخ – والمعروف أن عسسة استسهد في فرنسا كما سنقت الإنبارة ، أنظر نيد سبق ص ۲۷۲ ) ،

(۱۹۲) ابن عبد المحكم ، ص ۲۱۸ ، ابن عدارى ، ج ۱ ص ۵۱ ، وانظسر الرتيق ، ص ۱۹۸ ، ابن خياط، ح ۲ ص ۲۹۱ ، ابن خياط، ح ۲ ص ۲۳۱ ( حيث الفراءة عبد الرحمن بن حبيب بدلا من خبيب ... وحمدالسنة ۱۱۹ هـ -

(۱۹۳) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ۱۹۰ ، الشرجمة ، ج ١ ص ۲۹٦ ، وقارن الرقيق، ص ١٩٨ ، حيث الانسارة الل صبى عبدلة ، مسوفة ، ، الني تركها المعقق في شكل و صدرقة ، ، وال كانت الغصة لها شكل الاسطورة ،

وانتهت الحملة بنجاح كبير، فخضعت انقبائل في تلك الأقاليم، وعاد حبيب يعدد وفير من السبى، وأحمال عظيمة من التبر (١١٤) والظاهر أن حبيب ابن أبي عبيدة اعتبر حملته غزوة في و دار حرب و، فذلك ما يفهم مما تقوله النصوص من أن والى طنجة عمر بن عبد الله المرادى و أساء السيرة، وتعدى العمدقات والمشر، وأراد تخميس البربر، وزعم أنهم في المسلمين ،، وذلك ما نم يرتكبه عامل قبله، كما يقول ابن عذارى الذي ينقل عن الرقيق (١١٥) وحقيقة أن بعض الولاة كانوا يخمسون البربر ولكن من لم يدخل في الاسلام منهم فقط، وليس من أسلم (١١٦) .

#### الاستبداد بالمفاربة وسوء الاستفلال :

ومعتقد أن الذى دمع عبيد الله بن الحبحاب وعماله الى تلك القسوة مع المغاربة هو الرغبة فى ارسال المزيد من الاموال والسبى الى الخلافة و فابن عدارى يقول : « وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فيها الى عامل افريقية فيبعثون لهم بالبربريات السنيات فلما أفضى الأمر الى أن ابن الحبحاب مناهم بالكثير ، وتكنف لهم أو كلفوه أكثر مساكان ، فاضعل الى التعسف وسوء السيرة و مالان وهناك قص آخر يورده صاحب أغبار مجموعة \_ وثو أنه لا يعتقد فى صحته \_ يفهم منه أنه كانت للخلافة رغبة شديدة فى بمض طرائف المغرب ، وأن هذه الطرائف كانت تسبب للناس خسائر فادحة و ومن ذلك و أن الخليفة وولده كانوا يكتبون الى عمال طنجة في جلود المرفان العسلية ، فتذبح مائة شاة فرباً لم يوجد منها جلد واحد \_ وهو قول أهل البغض للائمة ، (۱۸) وهكذا كان سوء الادارة ، والعمل أولا

<sup>(</sup>۱۱٤) ابن عبد الحكم ، من ۲۱۷ ، ابن عقادى ، ج ١ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۵ ـ ۵۲ ، وقارن الرفیق ، س ۱۰۹ ( حبت اختلاف خمیف فی القرام ، مثل : « و تعدی البندقات والفلم » دلا من : ۱۰۰ الصدقات والفلم ) ، النویری ، المخطوط ، ص ۱۲ ، الترجمة ج ۱ می ۲۱۳ ، ابن الأثیر ،سنة ۱۱۷ ،

۱۱۳۵ ابن عداری ، خ ۱ می ۱۳ ، البویری المغطوط ، می ۸۵ ب ، وانظر الرفیق ، حی ۱۰۹ ( صماحت الروایة اسلا ) ۰

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن عقاری ۔ ج ۱ س ۱۲ ۔ وہارت ایل الأمیر ، أحداث سنة ۲۳ \*

احدر مجموعه ، من ٢٦ ــ ٣٦ ٠ ولا سرف ماذا يقصد مجلود الخرفان المسلمة ، ونظل المتحدد ونظل المتحدد ونظل المتحدد على من الحدد لا يعرف الا باختباره سد ذبع الشاة ، ودبما كان المتحدد حلود معينة الحدد منا كان يتطلب دبع الساة درن الحراف ــ وفي ذلك مبالغة في =

وقبل كل شيء على استغلال البلاد ، دون النظر في مصالح أهلها أو مطالبها ، سببا في ثورة عارمة بقيادة رجل اسمه ميسرة ، فجرت كل طاقات المغرب ضد العرب ·

#### مقدمات الثورة :

وید کر الطبری وابن الأثیر آنه سبق الانفجار الرائع محاولات من أهل البلاد استهدفت لفت نظر الحلافة الى مساوی عمالها فى المغرب فلقد مار وقد من المفاربة یبلغ حوالی عشرین رجلا برئاسة میسرة صاحب الثورة لعرض شکواهم ومطالبهم على الحلیفة هشام ، ولکنه طال مقامهم بباب الحلیفة دون جدوی و لا نعرف ان کانت شکواهم قد وصلت الى مسامع الحلیفة هشام أم أن رجال الحاشیة حجبوها عنه ، أما عن المطالب التی قدمها الوقد فکانت تعلیخص فى أن أمیر المفرب عندها یفزو بجنده (العربی) و بهم (أی المفاربة) فانه یحرمهم من نصیبهم فى الفنیمة ، ویقول : و هذا أخلص لجهاد کم ، و واذا حاصروا مدینة قال : « تقدموا وأخر جنده » و وازادت الجماعة أن تعرف : حاصروا مدینة قال : « تقدموا وأخر جنده » و وازادت الجماعة أن تعرف : مان زای أمیر المؤمنین حفا آم لا » ؟ (۱۹۹ ) ، وموضع الشکوی فی هذه الروایة حام نری سده و امتیاز العرب علی المفاربة مما یتضمن عسدم تطبیق مبدأ المساواة والأخاء بین المسلمین ، مسا یعتبره البعض خروجا علی مبسادی الاسلام ،

#### المذهب الخارجي في المغرب الأقصى :

والحقيقة أن خطورة النورة لتى أضعلها ميسرة فى المغرب سنة ١٣٢ هـ/ ٧٤٠ م لا تتمثل فى شكلها السياسي بل تكمن طابعها الديني • فالثورة رفعت شعار المساواة بين جميع المسلمين دون اية تفرقة عنصرية ، وهو المبدأ الذي

<sup>=</sup> الحسارة ، فهذا ما يقوله العبرى (أحداث سنة ٢٧ ج ؛ ص ددا س ذخالر العرب) و فيعملوا يشرونها ( الأشية ) على السخال يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين ، فيقتلون الف شاة من جند > ( وقارن ابن الأثير في أحداث سنة ٢٦ ) وهذا ما يعوله ابن خلدون في شرح ذلك ٠٠٠ و كانت العمرمة من النام تبلك ذبحا لاتخاذ الحود العسلية ( الألوان ؟ ) من سخالها ، ولا يوجد فيها ههذاك الا الواحد وما قرب بنه ٠٠٠ و ج ١ من ١٩٩ ، وانظر الاستفصاء ج ١ من ٩٩ .

۱۹۹۱) الطبری ( فخائر العرب ) أحداث سنه ۲۷ ج ٪ من ۲۹۵ ـ ۲۹۵ ، ابن الأثير ، احداث سنة ۲۹ ج ۳ من ۳۵ .

ترتكز عليه أفكار الحوارج ولقد قامت الثورة بعد تمهيد كير ودعاية واسعة قام بها الحوارج في المغرب فازاء ضغط الدولة على الحوارج في مركز الخلافة ، وخاصة بعد عنف الحجاج وشدته ضدهم في العراق ، اضطر حؤلاء الى الالتجاء الى أطراف الدولة البعيدة : شرقا في خواسان ، وشمالا في أرض الجزيرة ، وجنوبا على سواحل الخليج ( الفارسي ) ، وكذبك في المغرب ولقد وجد المبربر في المذهب الخارجي – الذي يدعو الى المساواة التامة بين جميع المسلمين مهما اختلفت أجناسهم ، والى الرجوع بالاسلام الى نقائه الأول – رابطة معتوية تولف بينهم ضد العرب الذين أساءوا السيرة فيهم ، كما وجدوا فيه قاعدة شرعية للخروج على الخلافة ، بعد أن شكك في صحة تصرفاتها من النساحية شرعية ، وخاصة بعد أن جعسل أساسه السياسي : ألا طساعة لمخلوق في مصحية ،

أما عن توقيت دخول المذهب الخارجي الى المغرب ، فهو غير معروف تماما ، وابن خلدون يربط بين دخوله المغرب وبين مقتل يزيد بن أبي مسلم سنة ١٠٢هـ / ٢٢٠ م (١٢٠) ، والاقرب الى الصحة أن تكون مبادى المذهب قد دخلت المغرب قبل ذلك ، فالمذهب الحارجي وان بدأ تبلوره بعد التحكيم بين على ومعاوية (سنة ٣٧هـ / ٦٥٨ م ) فان جنوره ترجع الى وقت مبكر منذ بداية فتنة عثمان ، أي منذ الوقت الذي نسب فيه بعض المتصبين أو المتزمتين من أصحاب الضمائر الحساسة الى عثمان تهمة الحروج عن الطاعة ومنها اشتق اسم عرفت على أيام النبي . فرماهم هو بالحروج عن الطاعة ومنها اشتق اسم المطبيعي أن تنجأ جماعات منهم الى المغرب ، وريما انضم بعضهم الى الجيش الطربي الافريقي ، كما فعل أهل المدينة والحجاز بعد تنكيل الشآميين بهم بعد العربي الافريقي ، كما فعل أهل المدينة والحجاز بعد تنكيل الشآميين بهم بعد وقعة الحرة سنة ٣٣ هـ / ١٨٣ م (١٣١) ، وبعد مقتل ابن الزبير سنة ٣٧ هـ / وقعة الحرة سنة ٣٣ هـ / ١٨٣ م (١٣١) ، وبعد مقتل ابن الزبير سنة ٣٧ هـ موهم معروف ،

ر ۱۳۰۶) این خلمون ، ج ۳ می ۱۹۰ ، الترجمة ح ۱ ص ۲۰۳ ، أما این الآتیر فیسسپ دلك آن دخرال أهل العراق الی المغرب آیام هشام ( أحداث معتة ۲۹ ) ا

<sup>(</sup>۱۲۱) عن أهل المدينة المستقين أنظمهوا إلى الجيش الافريقي ودخلوا من المقرب إلى المجيش الافريقي ودخلوا من المقرب إلى المخلس ، الخار دوزي ، تاريخ المسلمين في اسمانيا ، بالقرنسية ، ح ١ ص ٦٩ ، ٦٦٤ – ١٦٥ والهوامش ،

ما عن أول أشارة ألى أخوارج في المغرب فتترنبط يغزو الأتماليس : أذ تدكر النصوص أن طريف بن منوك الذي قاد اول سرية اسسلاميه الى أرض الجزيرة الخضراء سنة ٦١ هـ/٧١٠ م ، والذي مسيت به جزيرة طريف(١٣٢) . كَانَ مِمَ التُّوارِجِ فِي يُورِدُ مِيسَرَةً ، وأنه مو الذي نَسَر الزَّنْدَقَةُ التي عوفت بين قبائل برغواطة في اقليم تامسنا (١٢٢) • كما كان من أمسم اعوان ميسرة عبد الاعلى بن جريج ، مولى موسى بن نصير ، الرومي الأصل(١٣٤) هذا ولو أنهنا لا نعرف ان كان طريف وعبد الأعلى قد اعتبنقا المذهب الحارجي قبل نهاية القرن الأول الهجرى أم بعدها - والظاهر أن تسامح عمر بن عبسه العزيز ومحاولته مصالحة الخوارج كان عدلة أو نوعا من الهدوء هيسا لهم استعادة قواهم . كما جعلهم يعدلون ــ أيضما ــ أو يعدلون عن آراء المتعصبين منهم منن الإزارقة ، وهكذا ظهر الخوارج في المغرب في شكل جماعة الصغرية ، ونسب ابن خندون اليهم مقتل يزيد بن أبي مسلم الذي خلف استماعيل بن عبد الله العراق كانت تنتشر في صمت وسرية ، والظاهر أن العمالة لم ينشروها تحت اسم مذهب معين ، بل أذاعوها باسم الاصلاح والدعوة الى العمل بالكتاب والسنة مما يسميه ابن خلدون الباس الحق بالباطل(١٣٦) • وفي سنة ١٣٢ هـ. / ٧٤٠ م كان المنصب الخارجي قد استهوى عدد؛ من الأنصار لا يسمح بمعارضة الحكومة فقط بل وبالنورة والانتصار على الفوات العربية في المغرب •

#### ثورة ميسرة ٠

وقائد التورة هو ميسرة المدغري ( أو المطغري ) نسبة الى تبيلة مدغرة

١٩٣٢، بروفيساق ، مربع اسبات الاسلامية بالمرسية ، من ١٣٠٠

۱۹۷ میں عداری ، ج ۱ می ۱۰۰ ، وفارق البکری ، می ۱۳۵ ، الاستیمبار ، ص ۱۹۷ در وجد ایستان ایک اگریدفه ای صدائح این طریعت او ۱

وحلب د این تدریخ حلفه بن حافق ، ح ۲ س ۳۳۱ از حلب الباریخ حلفاً می ۱۹۳ هـ وحلب د این تعلیج د بدلا من از حریج ، ومن ۴۳۸ از العداد الله ۱۳۳ هـ ، وابعثن فلت بعد ، من ۲۸۹ وهد ۱۹۰ ه

١٣٠٠ تفيس الفيندر السديق ا

﴿ أَوْ مَطَعْسُونَ ﴾ ﴿ وَهِنْ مِنْ الْقَبِسَائِلِ الْبَتَرِيَّةِ ، وَيَلْقَبُ بِعَضَى الْكَتَسَابِ به الفقير ٥ (١٢٧) ، وزيما كان ذلك لقيه بين اتباعه نسبة الى فقره ورصد ، بينما يلقبه آخرون بـ د الحقير ، (١٢٨) استهانة به ، وهؤلاء خصومه من وعداء الحوارج . وكان الرجل في مبدأ حياته بسيطا اذ اشتغل سقاء يبيع الملة في سوق القيروان(١٢٩) ، عاصمة افريقية ، ومركز الاشعاع الديني ، حيث العلماء والفقهاء ، ومنهم أجلة التابعين من أهل الزهد والورع والتقوى • ولا شك في أنه كان من بين حؤلاء كثيرون ممن يدعون الى العودة بالإسلام الى نقائه الأول، ويقفون في وجه الاجراءات التي تخل بمبدأ الاخاء والمساواة بين جمييع المسلمين ، بمعنى أنهم كانوا يروجون ــ عن غير قصد كما نظن ــ لمبــادي. الحوارج أي لمبادئ النورة على الدولة (١٣٠) • ولا بأس من أن يكون ميسرة اخذ هذه المباديء عن بعض علماء القيروان هؤلاء ، ولو أن الكتاب لا يشهرون الى ذلك • وكل ما يقولونه عنه ، قبل الثورة ، انه كان يسمى الى تحقيق المساواة في الأعطيات بين العرب والبرير في الجيش الافريقي كما أشرنا(١٣١) ، وربما كانت لاقامة ميسرة في دمشق عندما ذهب لعرض شكواه على الخليفة الرحا في زيادة التعرف على مبادىء الحوارج • ففي ذلك الوقت انتشرت في المشرق فوقة من الخوارج عرفت بالصغرية \_ نسبة الى مؤسسها زياد بن الأصفر - وهف الفرقة أشبه بفرق الوسط اذ تمثل مرحلة تطور المبادى، الخارجية : من التطرف تنذموم الذي مثله الأزارقة من قبل نحو الاعتدال المقبول الذي مثله الأباضية فيما بعد ٠ وعلى مبادئ، الصغرية الوسط قامت ثورة ميسرة(١٣٢) ٠

۲۱۸ ابن عبد الحکم ، من ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۱۲۸) این عذاری ، ج ۱ می ۵۲ -

<sup>(</sup>۱۲۹) ان حیات ، ج ۱ می ۳۶۸ ۰

<sup>(</sup>۱۳۰) انظر ابن الأثير ، ( احداث سنة ۱۱۷ ) الذي يقول : • وظهر في ذلك الوقت حاشة بالريقية فأظهروا مقالة الغوارج ، ، وقارن الرقيق ، ص ۱۰۹ ( حيث النص على أنه كان تى المغرب يومثل قوم فهم دعوة الغوارج ، وفيهم عدد كثير وشوكة ) .

<sup>(</sup>۱۳۱) آنظر فیما میتی ، می ۲۸۲ •

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن عداری . ج ۱ ص ۵۳ ، وقارن اخبار مجموعة ( ص ۲۸ ) الذی یقول د ثارت انبرس علی فرق الاباضیة والصغریة » والمروف أن خوارج هذه التورة كاتوا من الصغریة عنظ ۱ أما تورات الاباضیة فستراها فیما بعد فی طرابلس ثم فی تاصرت - وأنظر این الآثیر انجات سمة ۱۱۷ ، وعن الصغریة الذین بسیون ابضا بالزیادیة نسبة الی مؤسس المذهب انظر الشهر سماس . طبعة لبزج ۱۹۳۷ ، ص ۱۰۲ ، اما این الآثیر فینصبهم الی عبد الله بن السفاد السفدی ( سنة ۱۴ س ۲ می ۱۰۲ ) .

عاد ميسرة وجماعته من الشام بعد أن خاب رجاؤهم في انصاف الخليفة ، وتأك لديهم أن العمال يعملون بأمر الحلفاء ، وقرروا السبر على المنهاج الذي يسمر عليه خوارج المشرق ، فخرجوا من المعارضة الصامتة الى النورة المسلحة • وانتهز ميسرة فرصة خروج أحد نائبي عبيد الله بن الحيحساب في المغرب الأقصى ، وهو حبيب بن أبي عبيدة الفهرى في حملة بحرية لغزو صقلية(١٣٣). وبدأت انتورة في اقليم طنجة ( السوس الأدني ) في ١٥ رمضان سنة ١٣٢ هـ/ ١٣ أغسطس ٧٤٠ م في مواطن مدغرة قبيلة ميسرة ، حيث أعلن هذا الآخير تفسه أماما وبايعه الناس(١٣٤) • وسرعان ما انضمت الى قبيلته جميع قبائل المنطقة من غمارة ومكناسة وبرغواطة ، وكانت دعوة الحوارج منتشرة في هذه القبيلة الأخيرة بفضل طريف رئيسها (١٢٥) • وسار الثوار بقيادة عبد الأعلى ابن جریج نحو مدینة طنجة حیث هزموا عاملها عمر بن عبد الله المرادی ، وقتلوه واستولوا على المدينة(١٣٦) • والظاهر أنهم التقبوا من أهل المدينة اذ يقسول صاحب أخبار مجموعة انهسم قتلوا أهلها ، ويقسال انهم قتلوا الصبيان(١٣٧) ، كما صبوا النساء(١٣٨) ، وعندما بلغ ابن الحبحاب سقوط طنجة بين أيدى الثوار أرسل الى واليه على الاندلس عقبة بن الحجاج السنولي يأمره بقمع الثورة - واضطر عقبة الى المسير بنفسه الى طنجة ، وقتل البربر قتلا ذريعا ، ولكنه لم ينجح في اخماد الثورة مما ترتب عليه ثورة الأندلسيين

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۷ ( يقول انه غزا في البحر ) ، ابن عداري ، ج ١ ص ١٩٠١ (بقول انه حرب ال بالاد الروم ) ويرجع المفضل للرميق ( ص ١٠٩ ) الذي ينقله ابن الأثير ( سنة ١٩٧ ) الدي ينفرد بنفسيلات عن هذه الغروة التي قام بها في سنة ١٩٢ ما حبيب وبصحبته ابنه عبد الرحم الذي حقق اعتصارات هائلة فأرغم أهل سرقوسة على دقح الجزية حتى عزم حبيب على المقام داليه الى تمام فنحها لولا تووة ميسرة ، وعن تلك الحملة الغرفية بهد في فتع معقلية ، ج ٣ ص

<sup>(</sup>۱۳۵) ابر عبد الحكم ، ص ۱۸ ( يقول د وادعى الحلامة وتسدى بها ع وهو يقدد الامامة كما هو معروف عبد المخوارج ، وحدب فى ذلك الوقت المبكر ، وقارل الرقيق ، ص ۱۹۰ - كما هو معروف عبد العبل الخوارج ، وحدب فى ذلك الوقت المبكر ، وقارل الرقيق ، ص ۱۹۰ - وعن زندفة برخواطة انظر فيما بعد العبل الخدمى بقلك من تاريخ الإدارسة -

<sup>(</sup>۱۳۶) این عید انستان می ۱۳۷ ، این الاتیر ، سبه ۱۹۷ ، انتو ری ، المتطوع ، می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۴۵ می المتطوع ، دن می ۱۴۵ می الدی در دن در این طبعت می می المتحال بر ۱ می ۱۷۹ و حسد اسم و نی دایجة د عمرو ین عید الله انعیسی می د

١٦٧٠) أحبار مجيرعة . من ٣٦ -

۱۳۳۰ ) این حیاف از ۳۷۳ در ۱۳۳۳

به ، فخلعوه واختاروا مكانه واللهم السابق عبد الملك بن قطن(١٣٩) .

واستعمل ميسرة - بعنفته الامام - على طنجة عبسه الاعلى بن لاريج الافريقي ، الرومي الاصل ، وأحد موالي موسى بن نصير (١٤٠) ، ومن طنجية خرج الثوارة نحو السوس الأدني ، وهزموا الجيش الذي سيره اليهم اسماعيل ابن عبيدانة ثم فاجأوا اسماعيل نفسه وقتلوه (١٤١) وشبحت تلك الانتصارات المبدئية على اشعال ليب النورة ضد العرب في كل المغرب « فوثب كل قوم من البربر على من يئيهم فقتلوا وطردوا » (١٤٠) ، وجمع الثوار شمنهم وساروا في اتجاه افريقية (١٤٠) ، قاعدة العرب ، حيث عبيد الله بن الحيحاب وللأسف تمر المسادر سريها بالأحداث التالية ، فتقتضيها اقتضابا ، فلا نعرف ماذا وقع من الأحداث اللهم ما يقوله ابن عذاري من أنه « كانت وقائم مثيرة بين أهسل المغرب الأقمى ، وأهل افريقية يطول ذكرها » (١٤٠) ، وازاء دقة الموقف آعد عبيد الله بن الجيب بن أبي عبيدة يأمره بالرجوع من صقلية ليسير معم ضمد وأرسل الى حبيب بن أبي عبيدة يأمره بالرجوع من صقلية ليسير معم ضمد ميسرة (١٤٠) ، ولما لم تكن الظروف تسمح بالانتظار لمين عودة حبيب فان ابن المبحاب سير خالد بن أبي حبيب الفهرى على رأس قوات افريقية فيهم دوجوه أهل افريقية من قريش والأنصار وغيرهم » (١٤٠) ،

<sup>(</sup>۱۳۹) آخیبار مجموعة ، ص ۲۹ ، این الأثیر ، تمحدات مسئة ۱۱۷ ، الرقیق ، ص ۱۱۱ ، ابن خلدون ، ج ۱ ص ۱۱۹ ( القراعة د ابن قطر » خطأ ) ، التویری ، المخطوط ، ص ۱۸ ، س ۸۵ پ ، وانظر لیفی بروفنسال ، تاریخ اسبانیا الاسلامیة ، بالفرنسیة ، ص ۳۱ ،

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن عبد المحكم ، ص ٢١٨ ، ابن عندارى ، ج ١ ص ٥٣ ، وأنظر ابن خلدون ، ح ٦ ص ١١٠ ( حيث يذكر مبايعة ميسرة لابن جريح قبل أن تصبر اليه الامامة ) و ص ١١٩ ( حيث التراث « ابن خديم » بدلا من « جريج » وابن خلدون يقول هنا أن عبد الأعل هو أصل المخارجية ، ويحدد ولايته لمطبحة بسنة د١٢ هـ ) ،

<sup>(</sup>١٤١) أنظر خليفة بن خباط . ح ٣ ص ٣٩٨ ــ ٣٦٩ ، ابن عبد الحكم . ص ١٢٨ -

<sup>(</sup>١٤٢) أخيار مجموعة ، ص ٢٩ -

<sup>(</sup>١٤٣) نفس المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>۱۹۶) این عداری ، ج ۱ می ۹۳ -

<sup>(</sup>۱٤٥) ابن عذاری ، ہے ۱ می ۱۳ ، الرقیق ، می ۱۰۹ ، ابن الألیر ، سنة ۱۱۷ ،

<sup>(</sup>۱۶۶) ابن عبد الحدّد ، ص ۲۱۸ ، وقارن الرفیق ، ص ۱۹۰ ، وابن عداری ، ج ۱ عن ۱۹۵۰

#### انتصار الصفرية في وقعة الأشراف :

وقصة الاحداث التالية غير آكيدة تماما في فتوح ابن عبد الحكم الذي يورد روايات مختلفة عن الليث بن سعد وغيره ، وكذلك الحال في تاريخ ابن خياط ، وفي بيان ابن عدارى الذي يسجل روايات للرقيق وغيره ، ومما يؤسف له أن قطعة الرقيق التي تم اكتشافها لا تضيف معلومات جهديدة الى ما نقله ابن الانير وابن عدارى ، ووجه الاختلاف يتلخص أساسا في أبطال المعارك : فمن جهة البرير يتراوح الأمر ما بين ميسرة وعبد الأعل بن جريج وابن حميد الزناتي ، ومن جانب العرب ما بين خالد بن أبي حبيب وحبيب بن أبي عبيدة وعبد الرحمن بن المفيرة العبدى ، أما عن مواضع اللقاء فتتراوح بين وادى شلف وعبد الرحمن بن المفيرة منها ، وكذلك بالقرب من تلمسان (١٤٧) ، ولكنه رغم اختلاف الروايات يمكن الترفيق بينها وترتيب الاحداث على الوجه التالى المتلف الروايات يمكن الترفيق بينها وترتيب الاحداث على الوجه التالى بعيد من مدينة تاعرت ، حيث تم اللقاء بينه وبين الخوارج ، وكان لقاء عنيفا استبسل فيه اغريقان وانتهى مانسحاب ميسرة في ظروف لا تعرفها استبسل فيه اغريقان وانتهى مانسحاب ميسرة في ظروف لا تعرفها تماما (۱۹۶۸) -

والظاهر أنه حدث انشقاق بين ميسره وأنباعه السدين أخذوا عليسه الانسحاب دون الاستماتة في القتال ، وانتهى الأمر بأن قتلوه ، وذلك حسب مبادىء الحوارج التي تسمح بالتخلص من الامام اذا ما انحرف عن طسريق

<sup>(</sup>۱۶۷) اُنظر اپن عبد الْحكم ، س ۲۱۸ ، الرقیق سی ۱۱۰ ، واپن عفاری ، ج ۱ ص ۵۳ ، وتارن اپن الأثیر ، أحداث سنة ۱۱۷ ، واپن خلسون ، ج ۱ س ۲۱۹ ، والنوپری المحفرط ، ص ۸۶ ب ۰

<sup>(</sup>۱۵۸) انظر الرقیق ، ص ۱۹۰ ( حیت یجعل خالد بن حبیب یعبر وادی شاف فی اثر میسرة ، بینما یاتی بعده حبیب بن آبی عبیدة لیعسکر علی وادی شاف ولا یبرح مکانه ) ، وقرن ابن الاتیر ، ( سنة ۱۹۷ ) المنی یتول باسحاب میسرة الی طبخة ولکته یجعل القتال دشرب میها . وگذات ابن عذاری ج ۱ ص ۵۳ ) المنی یدکر وصول خالد الی وادی شاف ، ناد یجعل الفتال عند طنجة ، أما ابن خلدون ( ج ٦ ص ۱۱۰ ) فیجعل المرکة الکبری هند شاف ، بینما ابن عبد الحکم یتول فی روایة ( ص ۲۱۸ ) ان اللقا تم مباسرة بین خالد و لیرس قرب طنجة ، وقتل خالد وأصحابه ، ثم یذکر ووایة اخری فیها آن خالدا لقی میسرة درن طنجة فقتل ومن معه ثم انصرف میسرة الی طنبة ، ویذکر روایة تائة عن اللبت بن صعد درن طنجة فقتل ومن معه ثم انصرف میسرة الی طنبة ، ویذکر روایة تائة عن اللبت بن صعد درن طنجة فقتل ومن معه ثم انصرف میسرة الی طنبة ، ویذکر روایة تائة عن اللبت بن صعد درن طنجة فقتل اسماعیل بن عبید اش ، وخالد من أبی حبیب سنة ۱۲۳ هـ/۷۶۱ م ثم رحه ناییم ابن الحیجاب بعد کلک حبیب بن آبی عبید .

الجماعة (۱۹۱) ، مما أدى الى انتسام أتباعه الصغرية الى فرفنين : ، فرقة عليها حالد بن حميد ، وفرقه عليها سام أبو يوسف الهوادى ه (۱۰۱) ، وواصل حالد بن أبى حبيب تقدمه فى اتجاد طنجة ، وانتتبك مع البربر بالقرب من مضجة ، فى الوقت الذى كان أصحاب ميسرة قد عادوا الى الاتعاق ، واعترفوا جميعا يامامة خالد بن حبيب الهتورى الزئاتي ، ووضيعوا انفسهم تحت قيادته (۱۰۱) ، وفى أثناء المركة المطاحنة وعلى حين غرة ، فاجآ خالد بن حميد الرئاتي وأصحابه الصغريه العرب من اخلف وتكاثروا عليهم ، واستنكف خالد الفهرى من الفراز ، وقرر أن يعيد سيرة عقبة فى تهودة ، فالقي ينفسه وأصحابه الى الموت ، وقرر أن يعيد سيرة عقبة فى تهودة ، فالقي ينفسه وأصحابه الى الموت ، فتل ابن أبى حبيب ، ومن معسله حتى لم يبق من أصحابه رجل واحد ه ـ حسب مبالفات الرواة (۱۹۲) ، وذلك فى أواخر سئة أصحابه رجل واحد ه ـ حسب مبالفات الرواة (۱۹۲) ، وذلك فى أواخر سئة فى هذه الوقعة أعيان فرسانهم وأبطائهم من القرشيين والأنصار ، ولهسافا أسم « غروة الإشراف » (۱۹۲) ،

<sup>(</sup>۱۲۹) أنظر الرفيق ( ص ۱۱۰ ) . وابن عداری ( ح ۱ ص ۲۷ ) حيث الرواية التي تخلط بين ميسرد وبين ابن حبيد أخذنا بها ، والتي بمكن أن تفسر اختلاف الروايات التي تخلط بين ميسرد وبين ابن حبيد Fournel, دوارن النويری . المعطوط ... ۱۸۵ ب و وارن : Etude sur la Conquête de l'Afrique par les Arabes..., p. 77, et Note 1.

<sup>(</sup>۱۹۰۰) أنظر تاريخ خليفة بن حيات (ج ٢ ص ٢٧٠) الذي يلقب أبا يوسف بالأردى ، بينما يلقبه ابن عبد الحكم ر ص ٢٣٠ ، بالهوارى ، وهو يحدد هذا الانفسام بين الصغرية يسنة ١٢٤ هـ/٧٤٧ م ، بعد وفاة مسرة ، فكانه يجل انتصار الصغرية في وقعة الأشراف حمد قيادة ميسرة ، وهو الأمر الدي لا مستطيع النظر فيه حاليا في ضوم المعلومات المخالفة له الني بين زيدينا ،

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص څه ، الربيق ص ۱۱۰ ( حيت الرواية الأصيله ) ابن عبد المحكم ص ۲۱۸ ، الدوبری الحصوف عن د۱ ، اين الانبر ، سنة ۱۱۷ ه

۱۵۳۱) تربخ حلیقة بن حاث ، ج ۲ ص ۳۹۹ ( حلث یقول آن الوقعة حدثت عند نهر بسمی ، بار الکور ، ) ،

<sup>(</sup>۱۹۵) نفس التساور - وعارن حليقة بن حيات الدى يعدد من قبل المركة ، الى حاسب خالد بن آبى حبيب وابنه : عثمان بن أبى عبيدة الفهري وابنه ابراهيم ، وهومي بن عبد الرحمن وهد الكريم بن مسحل بن عندة بن صرار بن الخطاب ، وذواره بن عبر ( من بني عبر من بني عبد الدار بن فعي ( بر ۲ من ۱۸۸ ـ ۲۳۹۹ ) .

وعندما وصلت أنياء الكارثة الى القيروان ، حاول ابن الحبحاب سد طريق افريقية على التواد ، فأرسل عبد الرحمن بن المفيرة العبدي واليا على تلمسان • وهناك أخذ عبد الرحمن في الانتقام من الصغرية فقتلهم قتلا ذريعا حتى صمي بد و الجزار م ٠ مما أدى الى موجة من السخط عليه انتهت بارغامه على مفادرة المدينة (١٥٥) . وفي هذه الأثناء كان حبيب بن أبي عبيسة قد عاد من غزو صفَّلية ، فسيره ابن الحيحاب على رأس قواته ضد الثوار(١٥٩) • وسار حبيب نحو وادي شلف ، ولكنه لم يتقدم بل رابط عند المجاز(١٥٧) ، والظاهر أنه أقام هناك يستطلع الأخبار ، ثم انه تقدم الى تلمسان التي ثم تكن قد سقطت بين أيدى الثوار ، بعد ما قام به هناك عبد الرحمى العبدى من أعمال العنف والقسوة • وَهناك قبض على واليها السابق موسى بن أبي خالد مولى معاوية ابن حديم ، بتهمة الدس والتحريض على الفتنة ، وأنزل به عقوبة المفسدين، فقطع بده ورجله (۱۰۸) • ولا تعرف ما كان من أمر حبيب بعد ذلك ، والظاهر أنه أقام في منطقة وادي شلف ، كما يفهم من الاحداث التالية(١٠٩) ، ولكن أمور المغرب اختلفت على ابن الحبحاب ، وفاجتمع الناس عليه وعزلوه (١٦٠) كما فعلوا بواليه على الأندلس(١٦١) • وعندمًا وصبلت تلك الأنباء التعسبة إلى الخليفة هشنام، أقسم : « والله لأغضبن لهم غضبة عربية ، ولأبعثن اليهم جيشا أوله عندهم وآخره عندى ، ثم لا تركت حُصن بربرى الا جعلت الى جانبه خيمة قيسي أو تميمي ، ، وأرسل يستدعي ابن الحبحاب الذي ترفى المغرب في جمادي الأولى من سنة ١٢٣ هـ/مارس ٧٤١ م(١٦٢) .

<sup>(</sup>۱۵۵) ابن خیاط ، ج ۲ می ۲۲۹ ۰

امنه روایة اللیت بن سعد التی آخذنا بها. ( انظر این عبد الحکم ، می ۲۹۸ ) ، اما این عذاری ( ج ۱ ص ۵۳ ) الذی ینقل الرقیق ( ص ۱۱۰ ) فیقول ان حبیب این ایی میند سار فی آثر خالدبن این حبیب مما یفهم منه آن میدرد سدت قبل معارای خالد بن ایی حبیب مع الخوازج ومقتله ، هذا ولو آن روایة متتل خالد بن ایی حبیب لا ذکر فیها لحبیب این ایی عبیدة ( تقی الصفحة ) .

<sup>(</sup>۱۹۷) آنظر الرقیق ، ص ۱۱۰ ( سیت النص علی آن حبیب بن آبی عبید: « نزل علی وادی شلف ، ناقام ولم یبرح » ، ابن عذاری ، بر ۱ ص ۵۳ .

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن عبد الحكم ، من ۲۱۸ •

<sup>(</sup>١٥٩) أنظر فيما بعد من ٢٩٤ والهوامش ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن عداری ، ج ۱ ص ۵۶ ، وقارت الرقیق ، بی ۹۹۹ -

<sup>(</sup>١٦٦) أنظر فيما صبق ، ص ٢٨٩ ، وهامش ١٣٩ .

<sup>(</sup>۱۹۲) أنظر الرقيق ، ص ۱۱ ۱، وقارن ابن عداري ، ج ۱ ص ۵۶ ، ابن عبد المحكم ، =

## ه ـ كلثوم بن عياض القشيري : وقعة وادي سبو ( بقدورة ) .

ولم ينكث الخليفة في قسمه ، ففي الشهر التالي ( جمادي التاني سنة ١٢٣ هـ/ ابريل ٧٤١) اختار لولاية افريقية شيخا من أعيان القيسية الخلص ( بدلا من ابن الحبحاب القيسي بالولام) حو كلنوم بن عياض القشيري(١٦٣) ،، وجعل له نائبين يتوليان الامارة بالتوالي اذا ما حدث له حدث ، هما : ابن أخيه بلج بن بشر القشيري ، وتعلبة بن سليمة العاملي(١٦٤) ، وريجع الغضل إلى كتاب أخبار مجموعة الذي يضيف تفصيلات هامة عن جيش كلثوم إلى جانب ما سجله ابن عبد الحكم وابن عداري • فقد جهز هشام جيشا غظيما من أهل!" الشام بلغ عدده ٢٧ ( سبعة وعشرين ) ألف رجل من الجند النظامي • فَكَانَتُ على كل جند ( أي كورة ) من أجناد الشام الأربعة : دمشق وحُمص والأردن وفلسطين ، أن يقدم ٦ ( ستة ) آلاف رجل ، وكان على أهل قنسرين ( حلَّبٍ ﴾ أن يقدموا ثلاثة آلاف • وأخرج الحليفة مع كلثوم رجلين لهما معرفة بالمغرب والأندلس ، هنا : هارون القرني مولى معاوية بن هشام ( والدعبد الرحمن الداخل) ، ومغيث الرومي مولى الوليد ( وصاحب موسى بن نصير ) على أن بِكُونًا مستشاريه \* كما أعطاء سلطات مطلقة في البلاد التي يسر بها \* وكتبُ الى عماله في مصر والمغرب بطاعة كلثوم ء وتقديم العون له من الرجـــــال" والأموال(1<sup>70</sup>) •

وهكذا استعدت الجيوش الحلافية من الجند النظامي والمتطوعة فعلًا تُلمَسُمِ. من الشيام الى افريقية ، وصدقت كلمة هشيام • وخرج كلثوم بّأهل الشيام ومنه؛

<sup>=</sup> می ۲۱۸ ، وانظر ابن الاثیر ، سنة ۱۱۷ والنویری ، المخطوط ، ص ۸۵ ، والترجمة فی ملحق ابن خلدون ج ۱ ص ۳۹۰ ب ۲۳۱ \*

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۸ ( يسميه القيسي ) ، ابن خياط ي ۲ ص ۲۷۰ ، ابن خياط ي ۲ مل ۱۹۳ عذارى ج ۱ مل ۱۹۵ ، النوبرى ، المغطوط ، ص ۱۸۵ ، والترجمة على ملحق ابن خلدون ج ۱ مل ۳۹۱ - ومما يؤسف له أن قصة كلتوم مبتورة في أولها في القطمة التي وجدت من الرئيق ، مما جمل للحقق يترك ( ص ۱۱۲ ) بياضا -

<sup>(</sup>۱٦٤) أخبار مجموعة ، ص ٣٠ ، ٣٥ ، ابن عذارى ، ج ١ ص ٥٥ ، عذا وأو أنه في ص ٥٥ ، عذا وأو أنه في ص ٥٥ ، يتول أن خياط ( ج ٢ ص ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>۱۳۵) اشہار مجموعة ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، ابن عقاری ، ج ۱ ص ۵۶ ، ابن الأتج ، سنة ۱۱۷ ،

بلج على مقدمته من الحيالة عوالعلبة بن سلمة على جند الاردن وعندها دخل مصر انضم اليه من جندها أ (نلائة) آلاف دجل من الجند النظامي فصار جيشه ٣٠ ( ثلاثين ) ألغا ، سوى من معهم من الموالي والاتباع ، ومن صار معهم من المتطوعة (١٦١) و واخبت قوات كلثوم تزداد عددا على طول الطريق نحو المغرب بمن اتضم اليه من جند يرفة وطرابلس (١٦٧) ، الى أن وصل الى افريقية في شهر دهضان من نفس السنة ( ١٢٣ هـ/ يولية ٧٤١ م) (١٦٨) .

ومع أن جيش كلنوم تضخم نضخما عظيما بمن انضم اليه من جنسد فريقية حتى بلغ عدده ٧٠ (سبعين) أنم رجل(٢٦) ، الا أن الانشسيقاق والانقسام حب بين صغوفه بشكل جعل سيظرة كلتوم عليه من الصعوبة بمكان فالظاهر أن أهل الشام أتوا يزهون بعددهم وعديدهم ، وبما أباح لهم الخليفة من الإباحات ، على المناكيد من أهل إفريقية والمغرب الذين حطمهم البرير في أكثر من موقعة ، ولم يكن أهل افريقية ليرضوا من أهل الشام بتلك المعاملة الغريبة بعد جهادهم وحسن بلائهم ، فاذا كان كلثوم قد تجنب النزول في الغيروان ، وسار الى سبيبة على مسيرة يوم منها(١٧٠) ، فان أبن أخيه بلم طلب من أهل افريقية ألا يغلقوا أبوابهم حتى يعرف أهل الشام منازلهم ، ومع ذلك كلام كنير يغيظهم به ١(١٧١) ، وغضب حبيب بن أبي عبيمة عندما وكتب الى كلثوم بندد بما فعله ابن أخيه بلم ، ويطلب منه الرحيل يعسكره وكتب الى كلثوم بندد بما فعله ابن أخيه بلم ، ويطلب منه الرحيل يعسكره من افريقية ، والاحول قواته ضده (١٧٢) ، ورغم ما تقوله الرواية من أن كلنوم من افريقية ، والاحول قواته ضده (١٧٢) ، ورغم ما تقوله الرواية من أن كلنوم من افريقية ، والاحول قواته ضده (١٧٢) ، ورغم ما تقوله الرواية من أن كلنوم من افريقية ، والاحول قواته عده (١٧١) ، ورغم ما تقوله الرواية من أن كلنوم ولا يعاوره ولويه ولا يعاوره ولا ولويه ولا يعاوره ولا يعاوره ولا ولا يعاوره ولا ولوية ولا ولويو ولا يعاوره ولا ولويو ولا يعاوره ولا يعاوره ولا يعاوره ولا يعاوره

<sup>(</sup>۱۳۲۹) أحداد مجهوعة ، على ۲۱ -

<sup>(</sup>۱۹۷۷) این عفادی ، ج ۱ می ۵۰ ، این عبد الحکم ، می ۳۱۸ ، وقارن البریری ، عجمتید ، می ۱۸ \_ ۰

۱۳۸۱) این عقاری داخ ۱۰ صر ۱۵۰ البواری ، انتخبوت ۱۰ ص ۱۸۵ ب ، و نبرجیه ، ملحق تاین خلفون داخ می ۳۶۱ ، وقارت این خیاط راج ۲ می ۳۶۹ ب ۳۷۰ -

<sup>(</sup>١٦٦٨، أحيان مجموعة - بن ٢١ -

۱۷۷۰) این عبد الحکور ۲۱۹ ، این عقاری ، ج ۱ می ۵۶ ، ویارن التویزی ، ( المخطوط ، می داد ) حیدالقراده سده حصا بدر می سیده -

۱۹۷۰) این عداری از از می در از بطر این الامیر درسته ۱۹۷ م

<sup>(</sup>۱۷۲) تعلی الحدد ، وابطر الرقاق ، ص ۱۹۳ و واق کافت الروایة میتورة می توابر ،

حتى يقهم عليه ٥(١٧٣). . فقد كانت. تلك الأحداث بداية للتصدح بني قودي

### كارثة الجيش الخلافي في بقدورة :

وفي هذه الظروف العابسة استخلف كلتوم على القيروان قاضى الويقية عبد الرحمن بن عقية الغفارى على الصلاة ، ومسلمة بن سوادة القرشى على الحرب (١٧١) ، وخرجت قوات افريقية معه وعلى رجالتها مغيث الرومى ، وعلى فرسانها هارون القرني (١٧٥) ، ولم يلبث النزاع مع حبيب بن أبى عبيبة أن تجدد عنه وادى شلف فلقد استهان يلج بحبيب عندما لقيه ، كما طمن كلتوا فيه و وستمه وأهل بيته ه (١٧١) ، وأخذ الحماس عبد الرحمن بن حبيب الذي كان شايا حدث السن بصحبة والده .. فتدخل في النزاع حتى كاد الأمرينية الل الفتنة (١٧٧) ، و وصاح الناس ، السلاح ! السلاح ! فمال أهل افريقية الل ناحية ، وجعهم أهل مصر ، ثم سعى بينهم في الصلح ١٠٠ فكان هذا الاختلاف سبب هلاكهم ، مع سوء رأى كلثوم وبلج ، ، كما يقول ابن عدارى نقلا عن الرقيق (١٧٨) ، و خرج الجيش العظيم .. الذي كانت تنخر في عظامه الأحقاد الرقيق (١٧٨) ، وخرج الجيش العظيم .. الثوار الذين جمعوا جموعهم تحت قيادة والفسفائن .. نحو أرض طنجة لتأديب الثوار الذين جمعوا جموعهم تحت قيادة المامهم الجديد خالد بن حميد الزناتي ، وتم اللقاء على الضفة الشمالية الأسافل وادى سبو (١٧٩) ( نهر مدينة فاس ) في موضع يقال له و يقدورة ه (١٨٩) ؛

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۹ ، ابن هذارى ، ج ۱ ص ٥٤ ، وأنظر الرقيق ، ص ۱۱۳ ، وقارن ابن الآثير الذي يقول ان حبيبا كان بتلممان ( أحداث منئة ۱۱۷ ) •

<sup>(</sup>۱۷۶) ابن عبد المحكم ، من ۲۱۸ ، ابن عدّاری ، ج ۱ من ۵۰ ، وقارن التویری ، المخطوط من ۸۵ پ والترجمة ، علمتی ابن خلفون ، ج ۱ من ۳۹۱ ـ ۳۹۳ ، والرقیة ، من ۱۱۳ ( حیث یدّکر امنتخلاف القاضی فقط ) ،

<sup>(</sup>۱۷۵) أخيار مجبوعة ، ص ۳۱ •

<sup>(</sup>۱۷۲) انظر ابن عبد الحكم ، ص ۲۱۹ ، وقارن الرقيق ، ص ۱۱۳ ( حيث يشير الى ال بنج بن بشر ، وحدد هو الذي استهان يعبيب وسبه في يعشى خطبه ) -

<sup>۔</sup> (۱۷۷) ابن عبد الحکم ، ص ۲۱۹ ، ابن عقاری ، ج ۱ ص ۵۰ ، وقارن الرقیق ، س ۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۷۸) این عناری م ۱ س ۱۵ ، وتارن الرقیق ، س ۱۱۳ ( سیت برجد النص معتوره ) \*

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن عدّاری . بر ۱ می ۵۵ ، ابن خلدون ، بر ۱ می ۱۱۹ ، وقارن النویری ، المتعفّرط ، می ۲۹۳ حیث یسمی آلتهر واتی طنجة ، وهر ما یقوله ابن خیاط ( بر ۲ می ۳۷۰ ) \*

 <sup>(</sup>۱۸۰) آخیلا مجبوعة ، س ۳۳ ، وهنانی قراءة آخری می گفتورة ( ص ۳۹ ) أو تقدورة \*
 آنظر دوزی ، ج اس ۱۹۵ وهامش ۳ \*

وكان لقاء هاثلا استبسل فيه الصفرية بشكل يذكر باستماتة اخوافهم خوارج المشرق في حروبهم مع جيوش الخلافة ، وافتهى فهاية لم تكن متوقعه اذ تحطم جيش كلثوم ، العظيم بفرسانه وعدده وعتاده ، أمام مقاومة البرير العزل من السلاح أو المذين يكادون .

ويصف كتاب أخبار مجموعة المركة وصفا رائعا : فجيش للثوم كان يعتوى على فرقتين من الحيالة ، أولاهما خيالة أهل الشام وعنيها بلج بن بشر ، ويبلغ عدد فرسانها حوالى ١٠ (عسرة) آلاف فارس(١٨١) ، واانيتهما خيالة الوريقية وعليها مارون القرني(١٨٢) أما الحوارج و فلم تكن لهم خيل مكافى، خيل المسلمين ١٩٣٤) - أما عن الرجالة فمع أن كلثوم بن عياض كان معه حوالى ٢٠ (عشرين) ألفا من أهل الشام الى جانب أهل افريقية ، وعليهم مغيت ثم قوات حبيب بن أبي عبيدة ، فان الذي يفهم من النص هو آن البربر كانوا آكثر عددا ، اذ و أقبل خالد بن حميد الزناتي قد جمع جموعا ليس يحصى عددها ، (١٨٤) ، بينما يقول ابن عذارى أن عدد الذين ساروا منهم نحو القيروان بعد ذلك بلغ حوالى ٢٠٠٠ ( ثانمائة ) ألف رجل(١٨٥) ، ولكنه وان صحت كثرة عددهم فان عددهم وسلاحهم كان بدائيا بسيطا ، فقد و أقبلوا عسراة متجردين ليس عليهم الا السراويلات(١٨٦) ، ومعهم الجلود اليابسة فيهسا المجارة ، ورغم ذلك فقد كان يعوضهم عن ذلك الضعف عزمهم الصادق على ١٨٠١) ، ورغم ذلك فقد كان يعوضهم عن ذلك الضعف عزمهم المدورة وسهم و التداء

<sup>(</sup>۱۸۱) أخبار مجموعة ، ص ۳۳ ، الحقيقة ال النص يذكر هنا عددين هما : ۱۲ ( اتنا عشر ) ألقا ، لا ( سبعة ) آلاف ، وصاحب الرواية يعيل الى الأخذ بالعدد المتانى اذ يقول : ه وهو أصح المعندين ، وعمقد أن العددين صحيحان : فالأول يعنل عدد الفرسان جميعا من أهل الشام ، وهذا ما يقوله النويري ( المخطوط ، ص د ۸ ب والمرجمة ، ملحق ابن حلمون ع ١ ص ٢٦١ ) ، أماندتي دير يمس عدد الفرسان الدين بقوا مع د ج بعد الهزيمة ،

<sup>(</sup>۱۸۲) أخبار محموعة ، ص ۲۲ -

<sup>(</sup>۱۸۲) احداز مجبوعه , ص ۲۳ م

<sup>(</sup>۱۸۵) أخبار مجموعة ، ص ۳۲ ، وقارن ابن خلدون ج ۱ ص ۱۱۹ ( النص يذكر ميسرة خطأ بدلا من خالد بن حميد ، وميسرة كان قد قتل كما ذكرانا ــ أنظر فـما سبق ، ص ۲۹۰ـ۲۹۳

<sup>(</sup>۱۸۵۱) این عداری ، ح ۱ می ۵۳ م

<sup>(</sup>۱۸۲۰) این عبد الحکم - س ۲۱۹ ، این عقاری ، چ ۲ سی ۵۵ ( فخرخوا الیسه عراق ) \*

ال(۱۸۲۷) اتحمال مجموعة ، في ۳۳ از وقارن اللي حمدول ، نع ١ مل ١٩٩٩ م.

بالأزارقة وأحمل النهروان ، أصحاب الراسبي عبسه الله بن وهب وزيد بن حصين ، ، وتأدرا بالتحكيم الى جانب رفع المصاحف(١٨٨) .

وظلب كلنوم النصيحة من مستشاريه، وكاد يقف موقفا دفاعيا بالتخافر خندق، واخراج الكتائب تقاتل البربر ثم تعود الى مواقعها، ولكنه عاد وابستمع الى نصيحة ابن أخيه بنج المعتز بنفسه اذ قال له: « لا تفعل، ولا يرعك كثية مؤلاء فان أكثرهم عريان أعزل لا سلاح لهم »(١٩٩) • وهكذا بدأ القتال وقواه كلثوم غير راضين عن خطته (١٩٠) • وكانت خطة كلثوم أن يعتمد على الحيالة تقوة ضاربة لتحطيم الثوار: « فوجه بلج بن بشر على الحيل ليدوسهم بها ه وكانت الحيل أوثن في نفس كلثوم من الرجالة »(١٩١) • وفاجأ بلج بن بشر البربر صباحا، فاستقبلوه بالصسياح والحجارة، فكانت الحيسل تنفر منهم (١٩٢) • واحتال البربر في شل حركة الفرسان العرب حتى يجبرونظم منهم (١٩٢) • واحتال البربر في شل حركة الفرسان العرب حتى يجبرونظم الترب والانطاع اليابسة ثم وجهوها نحو عسكر كنثوم فنفرت الحيل، وفائي الناس فنزل أكثرهم، وكان ذلك حاجة البربر لكثرتهم، وأنهم لم تكن العنم خيل تكافىء خيل المسلمين (١٩٣) •

وترتب على ذلك اضطراب نظام الصفوف في جيش كلثوم ، وزحف البربر دون أن ينجع بلج ــ الذي بقى في سبعة آلاف فارس ــ في ايقافهم حتى د خالطوا صفوف أهل الشام ، (١٩٤) · وحاول بلج آن ينقذ الموقف بحنلة خاطفة على الصفرية ، ونجح فعلا في شـــق جموعهم ، ولكن الهجمة انتهت

<sup>(</sup>۱۸۸) اخیار مجنوعة ، ص ۲۳ °

<sup>(</sup>١٨٩) تغين المباو -

<sup>(</sup>۱۹۰) بضيف ابن عبد الحكم ال ما ذكرنا : أنه عناما د أشاد حبيب بن أبن عبينة على كثنوم أن يقاتلهم الرجالة بالرجالة ، والمخيل بالغيل ، قال له كلنوم : ما المنانا عن وأيلك ينبن أم حبيب به ( ص ۲۱۹ ) . وأنه عندها تأزم الموقف عرض كلنوم القيادة على حبيبه قره عليه : د قد فات الأمر به ( ص ۲۲۰ ) ، وقارن ابن الأثير ، سنة ۱۱۷ .

<sup>(</sup>١٩١) ابن عبد الحكم، ص ٢٩٩ ٠

<sup>(</sup>١٩٣) أغيار مجموعة ، ص ٣٣ ، اين عبد الحكم ، سي ٣٣٠ •

<sup>(</sup>۱۹۳) أخيار مجموعة ، ص ٣٧ ، وقارن أبن خلدون ( ج ١ ص ١٩٩ ) السنى يحرفه ، وكان كيدهم ، في ثقالهم إياد وهلوا خلفتان بالمجاوة ووبطوها ،بالاتاب المكيل مومنا تقالم المجاوة في شدانها كنفوت خيولهم واختل مستاقهم \*\*\* "

<sup>(</sup>١٩٤) تقس المستد -

بانفصائه عن قوات عبه الرئيسية اذ حال انشسواد بينه وبين الرجوع الى عسكره وانقلبت الآية ، وانقسم جيش كلنوم ، وأحاطت جماعات من البرير بينج ومعه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ، بينما وجه خالد بن حميد الزناتي قواته الرئيسية نحو كلثوم ، وغلب الحوادج بكثرتهم واستماتتهم بييش كلثوم ، وقتل حبيب بن أبي عبيدة ، ومغيث الرومي ، وهادون القرني ، وسليمان بن أبي المهاجر ، وكثير من وجوه العرب وانهزمت قوات افريقية من الحيالة والرجالة (١٩٥) ، الا عبد الرحمن بن حبيب الذي بقي مع بلج (١٩٦) ،

#### مقتل كلثوم :

وثبت كلتوم نباتا راثما ، فجلس على منصنه ( ديدبانه ) ترفرف عليه راية قيادته ، وطلب من أصحابه أن يدافعوا عنه اذا فالته سيوف الحوادج ، وقتل وحو يتنو الآيات ، « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ٢٠٠ » ، وها كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ٢٠٠ » (١٩٧١) ، وبمقتل كليوم في وقعة « بقدورة ، سنة ١٢٣ هـ/ ٧٤١ م (٧٤١)، تقرر مصير المحركة اذ أخذت الراية ، وانهزم الجيش الحلافي تماما فحير افريقيسة وتبعه البربر يقتلون ويأسرون ، « فنلت أهل الجيش مقتسول ، وثلث منهسزم ، وثلت مأشور «(١٩٩)) .

#### جِهِر بلج وأهل الشام في سيتة :

أما عن بلج وفرسائه فكان في المؤخره ، ومعه تعلبة بن سلمة وعبسه الرحمن بن حبيب ، يفتل في خصومه قتلا ذريعسا ، ولكنهم أم بمكنوه من

<sup>(</sup>۱۹۵) 'خیار مجموعۂ ، ص ۳۵ ، این عماری ، ج ۱ می ۵۹ ، این عید الحکم ، می ۱۹۵۰ •

<sup>(</sup>۱۹۲۱) ابن عماری ، ح ۱ می ۵۱ ، ابن الأثیر ، أحداث سنة ۱۱۷ -

<sup>(</sup>۱۹۷۷) - أخبال تنجموعة أن من ۲۶ - القرآن الكريم با سورة العوية آية ۱۱۱ ، سورة آل عمران آية ۱۹۵ -

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن عبد العكر ، ص ۲۲۰ و هذا ولو آنه بذكر رواية اغوى عن الليث بن سعد فيها آن مقتل كلتوم كان في سنة ۱۲۱ جد ؛ ، وقاون اخبار سيسوعة و ص ۳۵ ) الملى يتول الله يتروك بلج الى الأعداس كان في سنة ۱۲۲ حد ، واين عقاري ج ۱ ص ۳۵ -

۱۹۹۱) أخياد مجموعة ، ص ۱۳۶۱، وقاون ابن خيات و به ۲ ص ۱۳۷۰ ) الذي يذكر - الى حاف كثوم - من أعيان الفتل : محمد بن عبيد الله الإزدى ، ويزيد بن سعيد بن عمرو الحرش، وحسب دن أبى عساد ، كم داول الهم استباسوا عسكر كلتوم وسبوا اللودة ،

الملحاق بالحيش ، فلما فرغوا من كلثوم رجعوا اليه ، وامام كنرتهم الطاغية انسحب ماضيا في بلادهم ، وهم يتبعونه نجو الشمال ، وحاول دخيول طنجة فلم يستطع فسار الى مدينة سبتة الحصينة ، واعتصام بها(٢٠٠) ، وسير الثوار الى يلج جيشا بقيادة زعيمهم الثانى وهو سالم أبو سيف الهوارى ، ولكن يلج بن بشر قتله ، وشتت رجاله(٢٠١) ، وتوالت جيوش الحوارج على سبتة : كلما قضى بلح على جيش سيروا اليه آخر ، حتى هزم لهم خسنة جيوش أو سمتة (٢٠٠) ، وأخيرا رأى الصغرية ألا سبيل الىالقضاء على بلج ورجاله الا بتجويمهم ، وقطع المرة عنهم .

ولما كانت الأرض حول طنجة عامرة كثيرة الحيرات فانهم قرروا تخويبها واقفارها حول المدينة على مسيرة يومين (٢٠٣) • ونجحت الخطة فعلا وأصبح قيام بلج ورجاله بالفارات البعيدة من أجل الحصول على الطعام أمرا صعيا ، وفانقطع عنهم المعاش ، فجساعوا حتى اكلسوا دوابهم (٢٠٥) ، و وآكلوا الجلود عنهم المعاش ، فجساعوا حتى اللسوا دوابهم (٢٠٠) • ورفض وآلى الجلود عنه الملك بن قطن المدنى الأصل ، والذي حارب أهل الشام بالمدينة في وقعة الحرة سنة ٦٣ هـ/٦٨٢ م ، أن يستجيب لاستفائتهم بأمن الطاعة لأمير المؤمنين ، وباسم العربية ( العروبة ) ، بل على المكس من ذلك و تفاقل بهم ، وسره هلاكهم ، وخافهم على نفسه ، وبلغ الحقد على أهل الشام من ابن قطن الى درجة أنه عاقب الزعيم اللخمي عبد الرحمن بن زياد الأحرم ، من ابن قطن الى درجة أنه عاقب الزعيم اللخمي عبد الرحمن بن زياد الأحرم ، الذي أشفق على هلاك اخوانه على الشاطيء الآخر للزقاق ، فأرسسل اليهم ، قاربين قد شحنهما بالشمير والأدم » ، رغم أن ذلك « لم يبلغ منهم مبلغا حتى أشرفوا على الهلاك «٢٠٧) ،

<sup>(</sup>۲۰۰) آشیار مجنوعة ، ص ۳۵ ہِ ابن عقاری ، ج ۱ ص ۳۵ ، اِن خلاول ، ج ۲ ص ۱۱۹ -

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن عبد الحكم ، ص ۲۲۰ ، وقارن ابن خيات ، ج ۲ ص ۲۷۰ ( حيث النص على الدي صبر لابي يوسف \_ الذي يسبيه ابن حبيد خطة \_ وعزم دجاله وقتله هو قائد مؤخرة جيش بلج واسمه حسان بن عتابة ) •

<sup>(</sup>۲۰۲) آخیار مجبوعة ، ص ۲۰ ۰

<sup>(</sup>۲-۲) تقس المستر -

<sup>(</sup>٢٠٤) أخبار مجموعة ، ص ٣٥ ، وقارن ابن الأثير ، سنة ١٣٣ -

۲۰۵۱) آخبار مجبوعة ، ص ۲۷ •

<sup>(</sup>۲۰۶) آخیار مجموعة ، ص ۲۸ -

<sup>(</sup>۲۰۷) اخبار میموعهٔ . س ۳۷ ـ ۳۸ -

واخيرا قبل ابن قطن مضطرا - « ( ولم ير شيئا ١٠ ) أعسز له من الاستمداد ياهل الشام ، سالموافقة على نزول بلج ورجاله الى الاندلس ، ولكن يعد أن ثار البربر بالاندلس واقتدوا بأصحاب ميسرة فحلقوا رؤوسهم (٢٠٨)، وقتلوا العرب ، وعجزت قواته عن قسع ثورتهم " وقبل ابن قطنذلك شريطة أن يدفعوا له رهنا من قوادهم ، وعلى أن يعود أهل المشام ، بعد فراغهم من حرب البربر في الأندلس ، في نحو سنة ، الى افريقية جملة دون أن يفرقهم أو يعرضهم للبربر (٢٠٩) "

### الحوارج في المقرب الأدنى :

ووصلت أنباء الهزيمة الموجعة الى دمشق فكان لها رنة حزن عميق ، وأسف هشام بن عبد الملك على ما أصاب عصبيته من أهل الشام ، وتمنى لو أنه كان أضاف اليها قوات من أهل العراق وغيرهم و لمثلا يؤتى جيشه من قلة ه(٢١٠) • وحق للخليفة أن يأسف ، وحق له أن يحلف و ثمن بقى ليخرجن وليهم مائة ألف كلهم يأخذ العطاء ، ثم ليحرجن مائة ألف ، ثم ليخرجن حتى الإلم يبق غير نفسه وغير بنيه ، أقرع بينه وبينهم ، ثم أخرج نفسه ال وقعت عليه إلقرعة ه(٢١١) •

والحقيقة ان انتصارات البربر الرائعة على جيوش الخلافة الكبيرة ، كانت نذيرا باشتعال الثورة في كل بلاد المغرب من طرابلس الى الاندنس ، كمسا كانت تعنى انتصار المنجب الخارجي بشكل ستكون له آثاره الدائمة في البلاد و فيعد مسير كلثوم الى طنجة ، انتقض البربر الخوارج في أقاليم نفزارة، ما بين صبرة (سبراتة) وقابس ، بمعنى أن القيروان أصبحت محصورة بين الثوار من الغرب والشرق أيضا و ففي منطقه قابس ثار عكاشة بن أيوب الفزاري الزناتي ، وهو خارجي صفري ، وأرسل أخا له نحو مدينة صبرة من طرابلس ، حيث جمع قبائل زناتة في المنطقة ، وسار بهم نحو المدينة الجديدة

<sup>(</sup>۲۰۸) أخبار مجموعة ، ص ۳۸ ، ۲۰ ، وقارن ابن خلفون ( پ ۱ می ۱۱۹ ) المثن يقول عن بربر ميسرة : « وقد فحصوا عن أوساط رؤرسهم » •

<sup>(</sup>۲۰۹) آخیار مجموعة ، ص ۲۸ ـ ۳۹ ، ابن عدّاری ، ب ۱ ص ۵۱ ، ابن الأثیر ، سنة ۱۲۳ •

<sup>(</sup>۲۱۰) أخيار هجموعة . ص ۳٦ ٠

<sup>(</sup>۲۱۹) تقس الصدر ٠

التى عرفت بسوق سبرت والظاهر أنه اختار يوم الجمعة حيث اجتمسع الناس، وعلى دأسهم عاملهم حبيب بن ميمون، فى المسجد الجامع، وضرب عليهم الحصار — كما يفهم من رواية ابن عبد الحكم(٢١٢) و وقسع تخليص صبرة البحديدة من أيدى المثوار على كاهل والى طرابلس، وهو صغوان بن أبى مالك، الذى خرج ونجح فعلا فى هزيمة أخى عكاشة ، الذى فر الى أخيه بقايس، بعد أن تمرك كثيرا من أصحابه الزناتية وغيرهم قتلى فى أرض المركة(٢١٣) .

اما عن تأديب خوارج منطقة قابس - وهي من أرض افريقية - قانه آل النائب الثاني لكلثوم بن عياض في افريقية ، وهسو مسلمة بن سوادة القرشي وخرج مسلمة في أهل القيروان الى عكاشة ، ولكنه لم يكن حسن الطالع مثل صفوان ، اذ انهزم أمام الفزاري ، وعاد الى انقيروان بعد أن فقد كثيرا من أصحابه - بينما لاذ بعضهم بمدينة قابس - هذا ما يفهم من رواية ابن عبد الحكم الذي يقول ، بعد أن يذكر عودة مسلمة الى القيروان : « وتحصن عامة من كان مسمع مسلمة من آهسل القيروان ، وعليهم سعيد بن بجرة الفساني ، (٢١٤) - وينص ابن خياط على أن عكاشة رجع الى مدينة قابس حيث كان عبد الأعلى بن عقبة مع سعيد بن بجرة في عسكر القيروان ، وضرب عليهم الحسار - ويفهم من الرواية أن هزيمة مسلمة في قابس كانت سببا في المصارب عسكر قابس الذين التقوا ، في حصن المدينة ، حول الزعيم الشامي المطراب عسكر قابس الذين التقوا ، في حصن المدينة ، حول الزعيم الشامي أمل القيروان الذين تماسكوا بنائبهم القاضي عبد الرحمن بن عقبة (١٠٥) ويورد ابن عبد الحكم بعد ذلك رواية تقول : ان صفوان بن أبي مالك ، والى طرابلس ، خرج بناء على أوامر كلتوم الذي كتب اليه يستمده ، وأن صفوان في قابس م وأن صفوان

<sup>(</sup>٢١٣) ابن عبد الحكم ، ص ٢١٩ . وقارن ابن الأثير ، سنة ١١٧ -

<sup>(</sup>۲۱۳) نفس المبدر -

<sup>(</sup>٢١٤) أنظر ابن عبد الحكم . ص ٣٦٩ ب حدث القراءة مسلمة بن سوادة القرش في نص الصفحة ، ومسلمة بن سواده المجتمل في ص ٣٢١ أما سعبد بن بجرة فيكتب في ص ٢٣١ في شكل صعيد بن بحرة ، وقارن الرقيق ، ص ١٦٤ ( حيث توجد أسطر في الرواية المتورة تشير الى هربمة مسلمة ، ورحيل عكاشة ، الى المكنسة ، وهي من حدود تهوئة مما يلى سبيبة ه ـ وهو ما يمكن أن يكون قد حدث اثر عزيمة عكاشة فيما بعد ،

<sup>(</sup>٢١٥) تاريخ خليقة بن خيات . ج ٢ ص ٣٧٠ وأغلب الظن أن سوء معاملة كلثوم فرابن فخيه بلج لابي الخطار واليمنية في الريقية عن التي جعلت أبا الخطار يقف علما المراقف العمالي من غالب كلثوم و والمرجع أن يكون شعر أبي الخطار الذي رجعه الى الأمويين وهو بشكر تحيزهم الى الليسية قد قيل لمى علم الفترة ( أنظر نيما سبق ، ص ٢٧٠ - ٢٧٧ ) .

عندما وصل الى قابس انتهى اليه خبر مقتل كلموم فانصرف(٢٩٦) ٠٠.

والظاهر أنه كان قد تم الاتفاق مسبقاً بين والى ضرابلس و نواب كلنوم بالقيروان على الاشباق على عكاشه فى قابس ، فبينما كان صغوان يسير فى البجاه قابس ، كان سعيد بن بجرة ، ومن محصن منه من أصحاب مسلمة بن سوادة قد خرجوا اليه من قابس ، وعندما أحس الفزارى بأنه قد يقع بين شقى الرحى تنحى عن قابس ، واتخذ مواقع جديدة له على نهر يقال له الجمة على بعد ١٢ ( اثنى عشر ) مياذ من قابس ، ولكنه لما رجع صفوان الى طرابلس ولان سماعه بنكبة كلثوم ) وأى سعيد بن بجرة أن يسرع بقواته الى قابس حيث احتمى باسوارها خرفا من عكاشة ، ولكن فلول المنهزمين فى طنجة من جيش كلثوم أتت لتنقذ الموقف الصعب ، فلقد نهض بهم عبد الرحمن بن عقبة المفارى ، نائب كلثوم على الصلاة ، بعد أن استخلف على القيروان عبد المحمد بن ذويب ، وائتقى بعكاشة فيما بين قابس والقيروان ، فى موضع يعرف بد والفحص الأبيض ، وهزمه فى صفر سنة ١٣٤ هـ/ديسمبر ٧٤٠ ـ يناير بد والفحص الأبيض ، وهزمه فى صفر سنة ١٣٤ هـ/ديسمبر ٧٤٠ ـ يناير

## و \_ حنظلة بن صفوان : انتقام الخلافة في وقعتي الأصنام والقرن :

في هذه الظروف الصعبة عجل الخليفة هشام بن عبد الملك بتميين والى مصر حنظلة بن صفوان الكئبي ، أخى بشر بن صفوان ، واليا على المغرب ، وأمره بالمسير الى ولايته ، وخسرج حنظلة من مصر في ٣٠ ( ثلاثين ) ألف رجل(٢١٨) ، في ٧ من ربيع الآخر سنة ١٢٤ هـ/١٨ قبرابر ٧٤٢ م (٢١٩) ، ووصل الى افريقية بسرعة في أواخر هذا النسهر (٢٢٠) ، تم سبر اليه هشام

<sup>(</sup>٢١٦) ابن عيد الحكم ، ص ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>۲۱۷) أنظر تاريخ خليفة بن خياط ، ج ٢ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، ابن عبد الحكم ، ص ٢٣١ ، الدويري ، المخطوط ، ص ٨٦ ا ، وقاون الرقيق ، ١ ص ١١٤ ) حيث الاندادة الى أن التصاد قاضى القيروان عبد الرحمن بن عقبة على عكاشة كان في موضع الكنسة ، الذي كان قد السحب البه عكاشة عقب انتصاره على مسنمة على حدود تهودة ، والأرجع أن يكون السحاب عكاشة الى ذلك الموضع قد حدث عقب حريسته أمام عبد الرحمن ابن عقبة المفاوى ،

<sup>(</sup>۲۱۸) آخبار مجموعة ، ص ۳۹ •

<sup>(</sup>۲۱۹) الكندى ، من ۸۷ ، عن ولاية حنظلة الشائية هند غمر فانظسر ص ۸۱ - ۸۷ ، ابن الأثير ، سنة ۱۹۵ ، النويرى ، المخطوط ، ص ۱۸۹ ، وقارن الرقيق ، ص ۱۹۵ - ۲۲۰) ابن عقارى ، ج ۱۰ ص ۵۵ ، قارن ابن عبد الحكم ، من ۲۲۱ ، وابن خياط ( ج ۳ من ۲۲۰) ابن عقارى ، ج ۱۰ من ۵۸ ، قارن النال بحد الحكم ، من ۲۲۱ ، وابن خياط ( ج ۳ من ۲۷۱ ، تعار مجموعة ، من ۲۲۱ ميت يحدد ذلك بسنة ۱۳۲ هـ ،

جمد ذلك ۲۰ (عشرين) ألف رجل(۲۲۱) و وغم ما يقوله ابن عذارى من أن صغرية للغرب توجهوا بعد مقتل كلثوم يريدون القيروان الاستباحتها ونهبها ، وهم في ۳۰۰ (ثلاثمائة) ألف رجل ، وأن أهل القيروان هزموهم ، وكانوا في ۱۲ ( اثنى عشر ) ألفا فقط(۲۲۲) ، فالظاهر أنه يقصد خوارج طرابلس وافريقية ، وذلك أن الخطر الذى هدد القيروان في ذلك الوقت أتى من جانب عكاشة بن أيوب الفزارى ، ثم من حليفة عبد الواحد بن يزيد الهوارى ( ثم المدهمي ) ، وكان صفريا هو الآخر ، وهذا لا يمنع ، بطبيعة الحال ، من وجود علاقات قوية بين خوارج طنجة وخوارج افريقبة (۲۲۳) ،

وفيما يتعلق بخوارج طنجة فيورد المالكي رسالة ينسب كتابتها الى العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ، باسم حنظلة بن صغوان ، العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ، باسم حنظلة بن صغوان ، الى أهل طنجة : « ليقتدى يها المسلمون ويعتقدون ما فيها «(٢٢٤) ، وهسة الرسالة تبين طبيعة ما تدعو اليه آيات القرآن من الأمر بالمعروف ، والزجر عن المنكر ، والتبشير بالجنة ، والانذار بالنار ، كما توضع أن من يحلل الحلال ويحرم الحرام ، مع الطاعة الواضحة والنية الصالحة ، « فقد أفلج وأنجح ، وحيا حياة الدنيا والآخرة »(٢٢٥) ، وهذه الرسالة وان كان بمكن الشك فأصالتها من حيث الموضوع اذ تبين أن حنظلة استخدم السيانية لدعوة ثوار طنجة الى الدخول في الطاعة سلميا ،

وفيما يتعلق بعكاشة فأن حنظلة سبر اليه عبد الرحمن بن عقبة المغارى الذي نزل بلاد الزاب في شهر رمضان/أغسطس ، وتمكن من هزيمته ومن

<sup>(</sup>۲۲۱) أخبار مجبوعة ، ص ۳۹ ۰

<sup>(</sup>۲۲۲) این عذاری . ج ۱ می ۲۳ ۰

<sup>،</sup> ر (۲۲۵) المالکی ، ریاض النفوس ، ترجمة سمید بن مسعود النجمبی دقم ۲۱ ، ج ۱ ص ۱۷ ، وعن التابعین العشرة الظر قسا سبق ، ص ۲۹۵ ــ ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>۲۴۵) الذالكي الريامي المنقوس دايج الرمس ۱۹۳۷

معه من الصغرية من جديد مرتين ( ٢٢٦) ، وأخرجه من طبنة ولكنه عندما انضم عند الواحد بن يزيد الهوارى الى عكاشة أم يستطع عبد الرحمى بن عقبة ، وهو فى أهل الزاب ، من الوقوف أمامها ، فانهزم وقتل ، وذلك فى منتصف ذى انقعدة من نبس سنة ١٢٤ هـ/٢٦ سبتمبر ٧٤٢ م(٢٢٧) -

والمضاهر أن ذلك الانتصار الذي حققه الصفرية على قوات المهروان في افليم الزاب كان السبب في بده النزاع بين عكاشة وعبد الواجد على من تكون له الرئاسة منهما والمظاهر أن عبد المواجد بدأ يعمل غسابه الحاص ، فوجه أنظاره نحر مدينة تونس ، وعندها مدير اليه حنظلة بن صفوان قائده ثابت ابن خينم ليقطع عليه الطريق تمكن عبد المواجد من هزيمة جيش القيروان وقتل نابت ، وذلك في أول صفر سنة ١٢٥ هـ / ٤ ديسببر ٧٤٢ م وهنا اتضع خنظلة صعوبة التمسك بعدينة تونس ، فترك لواليها المستنير بن الحبحاب الحرش حرية الدفاع عنها أو الجلاء ، ففضل المستنير الحروج منها ، وقدم الى المهرون بعائلات الجند(٢٢٨) .

وهكذا تهيأت مدينة تونس للسقوط كثمرة ناضجة بين يدي عبد الواحد الذي استولى عليها ، وهناك بايعه أصحابه (٢٢٩) - ورغم ما تنص عليه رواية خليفة بن خياط من أن مبايعة عبد الواحد بالخلافة في تونس لم تنق قبولا حسنا لدى خالد بن حبيد ، امام الصغرية في طنجة ، وأن هذا الأخير سير واحدا من قواده ، هو عبد الأعلى المعروف بزرزور ، مولى موسى بن نصير ، في الخيل د وأمره أن يحل لواء عبد الواحد وأن يولى أمر أصحابه ، (٢٣٠) ، فمن الواضح أن كلا من عبد الواحد وعكاشة كان يصل في افريقية لحسابه الحاس ، والخاص أن كلا من عبد الواحد وعكاشة كان يصل في افريقية لحسابه الحاس ، والخاص أن الزعيمين الصفريين فكرا في أن من تكون له الامامة حفا هو الذي

<sup>(</sup>۲۲۱) این عبد الحکم ، می ۲۲۲ ، این خیاط ، ج ۲ می ۳۷۰ ،

<sup>(</sup>۱۲۲۷) ابن عبد الحكم ، ص ۱۲۲ ، ابن خيات ، ج ۲ س ۲۷۱ ( حيث الاشارة ال انه قتل من عبد الرحمن بن عقبة : مروان بن عنمان المسانى ، ومحمد بن يوسف في يعم ، كمة استولى عبد الراحد على عبالات أصل طبئة ) ، وانظر ابن عقارى ، ج ۱ ص ۵۸ القى يتقل الرئيق ، ص ۱۱۲ ( حيث يتول النص أن عكائمة وعبد الواحد المبرقا من الزاب ) ، وقارن النويرى . ص ۱۸۱ ( والترجمة ج ۱ ص ۳۹۲ ،

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر تاریخ خلیفة بن خیاط ، ج ۲ می ۲۷۹ -

<sup>(</sup>٢٢٩) ابن عبد الحكم ، ص ٢٣٧ ( يقول ابن عبد الخكم اله سلم عليه و بالعلالة ، والأصبح و بالإمامة به كما كانت عادة الخوارج في ذلك الوقت ) .

<sup>(</sup>۲۲۰) آنظر ابن خیاط ، یا ۲ می ۲۷۹ ،

يستولى على القيروان أولا ، وذلك أنهما بدآ في سسياق نحسو العسامسة الافريقية (١٣١) ، فساد اليها عكاشة على طريق مجانة (على الحدود التونسية الجزائرية) بينما أخذ عبد الواحد على طريق جبال باجة وعلى مقدمته قائده أبو قرة المفيلي (٢٣٢) ، وأرسل انذارا الى حنظلة باخلاء القيروان (٢٣٣) ،

ويرجع الفضل الى القطعة الجديدة التى اكتشفت من تاريخ ارفيق فى اضافة معلومات تفصيلية أصلتها كتب الذبن نقلوا من الرقيق ، كما لا نجد لها ذكرا فى رواية ابن عبد الحكم التى تعتبر أقدم رواية كاملة عن هذه الأحداث والتى يظهر أثرها فى رواية الرقيق فى كنير من المواضع ، مما دعانا إلى اعتماد الترتيب الزمنى الذى قرره ابن عبد الحكم لتلك الأحداث ، والذى بجعل وقعة الأصنام قبل وقعة القرن ، على عكس رواية الرقيق وجمهرة الكتاب الذين نقلوا عنه ، ولو أن رواية الرقيق تشير فعلا الى أخذ عكاشة بعد مقتل عبد الواحد ، الى جانب تفصيلات عن معركة القيروان، الأمر الذى يظهر أيضا فى النويرى (٢٣٤)

نفيما يتعلق بحرب عبدا واحد يضيف الرقيق رواية لعسر بن غانم تقول:
ان حنظلة أرسل اليه في منطقة باجة جيشا عظيما يلغ عدده ٤٠ (أربعين)
الف فارس ـ حسبما تبالغ الرواية على ما نظن ـ بقيادة رجل من ثم ويفهم من الرواية أن المنطقة الجبلية الوعرة ثم تكن مناسبة لقتال الحيالة التي انهزمت بعد شهر من القتال في ظروف غير مواتية ، منها : افتقاد العلف للخيل ألى جانب وعورة الأرض و ومن الراجع أن الرواية تبالغ أيضا عندما تقول أن القائد اللخمي عندما عاد مهزوما من باجة الى القيروان دفعة واحدة ، أحسى فرسانه فوجد أنه فقد نصف قوته ، أى ٢٠ (عشرين) ألف فرسى ، وإن كان ذلك بسبب المرض السنى تفشى في الميسل نتيجة الإطعامها القمع بدلا من الشعير (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢٣١) ابن عبد الحكم ، س ٢٣٢ -

<sup>(</sup>۲۳۳) إبن عدّارى ، ج ١ ص ٥٥ ، وقارن الرقيق ، ص ١٦٦ ( حيث الاسم أبو عمرة المنيل ) ، ابن عبد الحكم ( ص ٢٢٢ ) ( حيث الاسم أبو قرة العنيل ، النويوى ( ص ٢٦٢ ) و النويل ) ، ابن عبد الحكم ( ص ٢٦٢ ) ( حيث الاسم أبو قرة العنيل ، النويوى ( ص ٤٦١ أو الترجمة إبير ١ من ٢٦٢ ) . حيث القرائة – عن الرقيق – و أبو عمرة العبل ، ثم و العنكى ، • ( ٢٣٣ ) ابن عبد الحكم، من ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲۳۴) الرقیق ، من ۱۳۲ ، النویری ، من ۸۸ ب ، والترجمهٔ ( من ۱۳۳ ) \*

<sup>(</sup>۲۲۰) انظر الرقبق ، ص ۱۱۸ ، وقارن ابن الاتبر ( أحداث سنة ۱۱۷ هـ ) المنتي ينظل الرقبق ، وكذلك المنبوث ، ص ۱۲۸ س ) \* ابن الرقبق ، وكذلك المنبوري ( المنبلوث ، ص ۱۸ س ) \* ( م ۲۰ ـ تاريخ المقرب العربي )

وعندما وصل نبأ زحف البربر في جموعهم العديدة الى القيروان توقع الناس سوء المصير ، وظنوا أنهم سيسبون ، فسرى الفزع والرعب في المدينة حتى أن الرسول لم يكن يخرج من عند حنظلة الى مسيرة آ ( ثلاثة ) أميسال ليأتيه بالأخبار الا بخمسين دينارا(٢٣١) ، وانتهى الأمر بأن توقف عسكر كل من عبد الواحد وعكاشة بالقرب من القيروان : الأول على بعد مرحنة ، في موضع يعرف بالأصنام لل لوجود آثار وتماثيل قديمة في المكان على ما نظن له واثناني على مساقة سنة أميال بموضع بعرف بالقرن(٢٣٧) ، ولا نعرف الأكان ذلك قرب الجبل الذي يعرف بهسنة الاسم حيث كان قيروان معساوية بن ذلك قرب الجبل الذي يعرف بهسنة الاسم حيث كان قيروان معساوية بن الما خندقا ، وفكر في أن يطلب المدد من الخلافة ، ولكن مستشاريه تصحوم باشروج وملاقاة العدو (٢٤٠) ، فكتب الى واليه على طرابلس ، معساوية بن باشروج وملاقاة العدو (٢٤٠) ، فكتب الى واليه على طرابلس ، معساوية بن صفوان ، باشروج لمعونته (٢٤٠) ،

#### الأصبستام :

وانتهز حنظنة فرصة اختلاف عدويه ، وقرر لفاء كل منهما على حدة " وهي سبيل ذلك عمل على ألا يتفقا ضده من جديد ، فراسن عكاشة ، وأخذ يرهبه ويمنيه(٢٤١) ، وأخرج حنظلة كر ١٠ كان في خزائنه من الأموال والسلاح

<sup>(</sup>۱۳۷۶) ابن عبد الحكم ، ص ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، وانثر الرقيق ، ص ۱۹۸ ( الفق ينقل منه المريزى ( ص ۸۱ ب والترحمة ج ۱ س ۳۲۳ ) الدى يجعل الاصنام فى بلد جرارة على يعد - سال من القيروان -

<sup>(</sup>۲۳۸) أنظر فيما سبق ، في ۱۷۱ - والظافل أنه كان في البلاد أكثر من موضع عرف بالأصدام وبالدل : فالادريس ( من ۱۲۵ ) يذكر مرضعين بين فعمود حسان وسرت يعرفان لهذار الامدين ، وعن افكانية أن يكون المقصود بالأصنام موضع جلولاء حيث كانت المعركة ، أنظر فيما يمد . في ٢٠٨ .

<sup>&</sup>quot; ۱۳۹۱- ابن عقاوی ، ج ۱ مر ۱۵ ، وقارن أمسل الرواية في الرقيق ، ( ص ۱۱۹ ) حيث بسر على أن الذي رفعل فكرة اقلعة الخندق ، وحرص على الخروج الى العدر ، هو ؛ عمرو بن عبدال النوسي الذي كان شابا حدث الدين .

٦٤٠٦} ابن عبد العكم ، ص ٢٢٢ •

<sup>(</sup>٣٤١) ابن عبد الحكم ، ص ٣٢٧ ( وبدا كان موضوع للك المراسلة حقا المتطاب اللي الراسد ١٤٤٥) ابن عبد الحكم ، ص ٣٠٣ ) . الراس طبحة ١ أنظر فبدا سبق ص ٣٠٣ ) .

وفرقها في أعل القيروان الذبن أقبلوا على الانخواط عي فوالله حتى أن عبة في ليلة المُعْرَكَة ٥ (خمسة) آلاف دارع وخمسة الاف نأيل، مما جعله ينقص العطاء بشكل مطرد من ٥٠ (خمسين) الى ٤٠ ( أربعين ) تم إلى ٣٠ ( ثلاثين ) ديتارا ، كما أنه صار ينتخب المنطوعين فلم يعد بقدم الا الشاب القوى(٢١٦). وهكذا أخرج حنظلة قوات أهل القيروان لحرب عبد الواحد ، وعلى رأسهم محمد ابن عمرو بن عقبة(٢٤٣) . وتحت امرته ، على المقدمة ( الطلائع ) ، شعيب بن عثمان ، وعلى المؤخرة ( الساقة ) عمرو بن حاتم ، وعلى الميمنة عبد الرحمن ابن مالك الشيباني(٢٤٠) ، وهم مصمون على الحرب الكلية ، حرب المستقتل اليائس : فاما كسب المعركة من الصفرية واما خسارة كل شيء من ذراري ونساء وأموال(٢٠٠) • وبدأ حنظلة بأقرب وأخطر عنوية وهو عبد الواحد ابن يزيد الهواري ، قصبحه على حين غرة بالأصنام . وكانت معركة محمدة بالنسبة لعرب القيروان وفلقد اصطف الجيشان قلبا وميمنة وميسرة حسب تكتيك المعارك في ذلك الوقت ، وقام العلماء في أهل القيروان يعتونهم على الجهاد ، وخرج اليهم نساؤهم يحرضنهم على حسن القنال ، وبعد المبارزة بين. بعض الأبطال ، التحم القتال ، وتداعى الأبطال ، ولزم الرجالة الأرض ، فلا نسسم الا وقع الحديد على الحديد ، وتقابض الآيدي بالأيدي ، (٢٤٦) • وبدأت المعركة بهجوم ميمنة عبد الواحد على ميسرة حنظلة فكسرتها . ولكن الغيروانيين تجحوا بدورهم في هزيمة ميسرة البربر وقلبهم ، ثم أتبعوا ذلك بالهجوم على ميمنتهم المنتصرة فحطموها ، فكانت هزيمة عبسه الواحد الذي قتسل في

۱۲۵۲) آنظر الرقبق ، ص ۱۱۹ موقارن النويری ، المخطوط ، ص ۱۸ پ ، والترجمسة ح ۱ ص ۲۳۵ •

<sup>(</sup>۲۲۳) این عشاری . ج ۱ می ۹۹ -

<sup>(</sup>٢٤٤) أنظر الرقبق ، س ١١٩ ـ ولو أن الرواية لم تذكر لمن كانت قيادة الميسرة ٠

<sup>(</sup>٢٤٩) ابن عدارى ، ج ١ ص ٥٩ ، وقرن الرقبق ، ص ١٢٠ ( حبت الاشارة الى تحريض الفقهاء لجند القيروان على الجهاد ، وكيف أنهم ، ذكروا منصب عدرنا الغوادج وعظم ما يريدونه بقا من السبى وهنك العربم وسفك النم ، وانه ليس ملجأ بعد هذا المقام ، والى جانب طلك يشير النص الى خروج لساه القيروان أيضا وقد عقدن الألوية وحسلن السلاح ، وحلفنا ( حلان ) يشير النص الى خروج لساه القيروان أيضا وقد عقدن الألوية وحسلن السلاح ، وحلفنا ( حلان ) بهن الأنواجين : لئن انهزم أحد منكم البنا موليا عن العدو لنقتله ، وعلمن ما يردن ( يريد ) بهن الصفرية من السبى والعبودية ، • ه •

<sup>(</sup>۲٤٦) ابن عشاری ج ۱ س ۹۰ وقارن الرقیق ، س ۱۲۱ – ۱۲۲ ، والظر ابن **الات**یر سنة ۱۲۷ – ۱۲۷ ، والظر ابن **الات**یر

المسركة (۲۲۷) . وانتبع العرب أصحابه الصغرية حتى جلولاء يقتلونهم تقسلا و ما يدرى ما هو ، وهرب من هرب منهم ۱(۲۲۸) و ومن الجائز أن يكون المقصود بالإصنام ، قعلا ، هو جلولاء أوجود الآثار القديمة بها ، كما يرى جاتو (۲۹۹) .

#### القسيرن :

والذى يفهم من المصوص أنه ما أن التهى حنظلة من القضاء على عبد الواحد حتى سار برجاله المظفرين لحو عكاشة في موضع القرن ، قبل أن يبلغه لبا مصرع حليفه بالأمس ، ومقاتل الحواقة صغرية هوارة ، والقض القيرواليون بكل ما يعته فيهم النصر من الحماس والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة ، ولكنه لم ينهزم الا بعد جولات من الكر والغر يصفها الرقيق وصسفا رأتما عندما يقول : « وكانت النساء قد ركبن ظهور البيوت بالقيروان ، قاذا رأين الغيار (غبار المعركة ) سائرا الى الجبل كبرن وسجدن ، واذ رأينه مقبلا (لحو القيروان ) صرخن واستغنن (٢٥٠) ، وأخيرا تمت الهزيمة على أصحاب عكائمة الذى قر من ميدان المعركة ، ولكنه أخذ وجيء به أسيرا الى حيظلة الذى قتله ، وخو قد ساجدا شاكرا (٢٥٠) ،

(۲۹۷) قطر الربیق ، ص ۱۲۷ زحت اسارة تصبیلیة ای هریمة مسرة العرب ال مرابه تعدیلیة ای هریمة مسرة العرب ال ما برا فصر لله ) ، رقارن اس عداری ، ج ۱ ص ۹۵ ، وقارن ابی الالیر ۱ سنة ۱۹۷ ) ، وگذلت النویری (المفطوط ، ص ۸۱ ب والترجمة ج ۱ ص ۳۱۳ ب ۳۱۵ ) حیث هزیمة عبد الواحد بعد هریمة عکاسه - ولو آنه توجه فی الرقیق ، بعد ذکره الاستام اشارة الی مقتل عکاسة بعد عید الواحد ال حامد تعمیلات علی رقعة القرن ، مما یؤید آن ممرکة الاستام کانت سابقة عق وهمة القرن ،

۱۹۷۰ اس عبد الحكم ، ص ۲۳۳ ، وقارل الرفيق ، ص ۱۹۲ ، وایل الاثیر سنه ۱۹۷ ، ومن الحائز آن یکوی المقصود «لامیدمجو حلولاه لوجود الآثار القدیدة بها کها بری ساتو ( ترجمهٔ این عبد الحکم هامش ۱۵۹ مکرر ) ،

(٣٤٩) اعلى فرجمة ابن عبد العلكي . هامتني ١٥٩ مكور -

(۲۵۰) الرقیق ، من ۱۹۷ ، وحیث نبط ذکرا لمصارکه حلیب بن اپی عبیده می حده اعمرکه مع آنه من المعروف آنه کان قد فتل فی معرکة بقلود: ( انظر فیما سبق من ۲۹۷ وه. ۱۹۹ من ۲۹۸ ) ، وهذا ما نص علیه الرمیق نفسه بعد ذلک ( من ۲۲۳ ) .

(۲۵۱) آین عبد المحکم ، می ۲۲۳ ، وقارن الوقیق الذی یجمل هزمت عکاشة قبل هزیمه عبد (تواحد ( می ۱۹۳۱ ) ثم یعود لینهی الووایة بمقتل عکاشة مع تفصیلات عن وقعة القرن بعد مقتل عبد الواحد ، ( می ۱۹۲۱ ) ، وهذا ما یظیر فیما ینقله عنه النویری والمنظوط ، می ۱۹۸ و النویست یا المی ۱۹۷۳ ، واین الایم و مینة ۱۹۷۰ ) ، اما تالی جند دال به این عنادی قدم انه یجمل هزمیة عکاشة اولا ( می ۱۵ و قاما صحح القرب و الاصناد بعد دلك به

وهكذا تم النصر الذي أحرزه حنظلة في وقعة و الاصنام ، بالظفر في وقعة و القرن ، وذلك في أواخر سنة ١٣٤ هـ/٧٤٢ م(٢٥٢) أو أوائل سنة ١٢٥ هـ/٧٤٣ م(٢٥٣) ، وذلك ثار العرب لهزائمهم من البربر في طنجة ، وفي و الأشراف ، (شلف ) ، وقي و يقدورة ، (سبو ) ، وكان للنصر رنة فرح عميقة في المشرق حتى بالغ الكتاب في عدد القتل من بربر الصفرية ، فقالوا انهم بلغوا ١٨٠ ( مائة وثمانين ) أنفا(١٩٥٤) ، ولقد علق فقيمه مصر وراويتها المشهور ، الليت بن سعد ، على ذلك النصر فاعتبره من انتصارات وراويتها المشهور ، الليت بن سعد ، على ذلك النصر فاعتبره من انتصارات الاسلام الفاصلة حتى قارن الوقعة بغزوة بدر اذ قال : و ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها ، بعد غزوة بدر ، أحب الى من غزوة القرن والاصتام(٥٠٥) .

#### تاديب خوارج طرابلس:

وأتبع حنظلة القضاء على خوارج افريقية بتأديب خوارج نفزاوة و فعندها هدده الصغرية في القيروان وكان قد أرسل الى واليه على طرابلس وهو معاوية بن صغوان ويطلب منه المدد وخرج ابن صغوان بجنسد طرابلس لنجدته ولكنه ما أن وصل الى قابس حتى آنته أنباء القضاء على النواد في الاصنام والقرن(٢٥٦) واثنته الأوامر من حنظلة بمطاردة خوارج البربر في نفزاوة وكانوا قد هاجموا أهل الذمة هناك وسبوهم وسار معاوية بن صغوان نحو النوار و ونجحت قواته في هزيمتهم و واسستنقاذ ما كانوا قد أصابوه من أهل الذمة ولكن معاوية دفع حياته ثمنا لهذا النصر وعين حنظلة أحد أبناء عصبيته وهو زيد بن عمرو الكلبي قائدا لجيش ابن صفوان وفعاد به الى طرابلس (٢٥٧) و

دين مسركة واحدة ( ص ٩٥ ) - أما ترتيب ابن عبد المحكم الذي أخذنا به فهو أوثق وأوضع ( أنظر هامش ١٩٥ من ترجمة جاتو ) -

<sup>(</sup>۲۵۲) أحيار مجبوعة ، ص ۲۷ ٠

<sup>(</sup>٢٥٣) ابن عبد الحكم ، سي ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲۰۶) أنظر الرقبق ، س ۱۲۲ ، وقارن (بن عثاری ، ج ۱ س ۱۹۵ ، ابن الأثیر سنة ۱۱۷ ، النویری ص ۱۹ ، ابن الآثیر سنة ۱۱۷ ، النویری ص ۱۹ ب والترجمة ، ج ۱ س ۱۳۱۶ ، ( ولم یسكن عدم الا بعد أن طرح على قدیل قصبة ثم جمعت القصب فكانت ۱۸۰ ألفا ــ والرقیق یذكر أن عملیة العد النویبة حقد تبت بعد مقتل مكاشة ، •

<sup>(</sup>۲۰۵) انظر المرقیق ، می ۱۳۲ ، این عفاری ، ج ۱ می ۵۹ ، النویری ، من ۸۷ ، ، و ۲۰۵۱) انظر المرقیق ، می ۱۳۲ ، این عفاری ، ج ۱ می ۱۳۵ ، الاصنام ۲۰ و تارن ابن المرب بالاصنام ۲۰ و ۲۰۳۱) این عبد الحکم ، می ۳۳۳ -

<sup>(</sup>۲۵۷) ابن عبد الحكم . من ۲۹۳ -

ورصلت أنباء النصر على أعداء الخلافة الى هشام بن عبد الملك ، وهسو يجود بأنفاسه على فراش المرض في سنة ١٢٥ هـ ١٤٧ م وبذلك بر هشام بقسمه ، وثارت الدولة الاموية من خصومها في المغرب ، ولكنها كانت يقظة أشبه بصحوة الموت و فهشام كان آخر عظماء خلفاء بنى أمية ، وكان جبه وكفاحه ، في سبيل المحافظة على وحدة الدولة العربية ، سببا في أن قيل فيه على لسان المنصور العباسي انه درجل القوم ه و فلقد خلف هشاما عند من الامراء الضماف الذين لم يرتفعوا الى مستوى الأحداث ، فشهدوا اضمحلال الدولة ثم مصرعها و حقيقة ان الثورة التي أصرمت المغرب نارا تشتمل أمكن البقافها ان لم يكن المتغلب عليها ، ولكنه في الوقت الذي كانت الدولة تقفى على خصومها الحوارج في المغرب ، كانت الدعوة الى آل البيت في المشرق تقوى وتخرج من دور المارضة الصامتة الى دور الثورة الرائمة و وكان لابشغال الأمويين في الصراع ضد العباسيين في المشرق آثاره على بلاد المغرب التي تركت لمصيرها ، فانقظمت العلاقة بينها وبين دمشق ، وتغلب على أقاليمهسا لتنظيون من خوارج ومغامرين وغيرهم و

# الياب الرابع

# مابين الاستقلال والسعية للخلافة

أحوال للغرب على أواخر الامودين وقيام العباسيين

الغصل الأول: الفهرين بنو عقبة بن نافع أفريقية •

الفصيل الثائي : العصر الذهبي للخوارج :

الغرب ما بين الصغرية والأباضية ٠

الغصل الثالث : المهلبيون في أفريقية ٠

# الفصل الأول

# الفهيرون بنوعقبه بن افع في إفريقية

# + - عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والعودة من الأندلس :

بعد أن هزم حنظلة بن صفوان الخوارج في افريقية سنحت له الفرصة لكي يعد سلطان الخلافة من جديد الى الأندلس ، وكانت قد اضطربت منذ ثورة البربر بها سنة ١٢٢ هـ/٧٤٠ م ثم بنزول أهل الشام اليها بقيادة بلج ابن بشر و فقد طلب عقلاء أهل الأندلس من حنظلة أن يرسل اليهم وائيا ينشر السلام ويقر الأمور ، فأرسل اليهم أحد أبناء عصبيته ، وهو أبو الحطار المسام ابن ضرار الكلبي ، الذي كان عاملا لأخيه يشر بن صفوان من قبل في المغرب ، والذي كان عاملا لأخيه يشر بن صفوان من قبل في المغرب ، والذي كان عاملا أخيه يشر بن صفوان من قبل في المغرب ،

ولما كان المغرب وقتئد مضطربا آخد أبو الخطار طريق البحر من تونس الى الأندلس، فقدمها في رجب سنة ١٢٥ هـ/مايو ٧٤٣ م(٢)، ونجح بفضل سنه وعصبيته، ولأنه من أعيان أهل الشام، في فرض سلطانه على الجميع ولكن أبا الحطار، في الوقت الذي ضبط الأندلس، تسبب من حيث لا يدرى مد في الاطساحة بزعيم عصبيته ورئيسه، والى المغرب، حنظلة بن صفوان فقد كان ضمن الاجراءات التي اتخذها أبو الحطار اخراج زعماء انفتنة من الأندنس، وكان من هؤلاء عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ابن نافع الفهرى، وثعلبة بن سلمة العاملي، اللذان كانا مع بلج بن بشر في سبتة ثم عبرا معه الى الجزيرة الحضراء فقد كان هناك تحاسد وتنافس بين يلج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب منذ النقيا في افريقية (٣)، وحسسل

<sup>(</sup>۱) أنظر أخيار مجموعة ، ص 20 ، وأنظر فيما سبق ، ص ٣٠١ وه ٢١٥ -

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار سجموعة ، فائمة الولاة ، بالاسبانية ، ص ٣٤٣ ، وقارق ابن عدّارى

<sup>(</sup> عَ ﴿ صُ ٥٨ ) الذِّي يحدد ذلك برجب ١٣٤ هـ -

<sup>(</sup>۲) أنظر فيما سمق ، من ۲۹۵ •

عبد الرحمن بن حبيب حقده على بلج الى الأندلس(٤) ، وحاول أن يتقلب على المبلاد ، فاشترك في حرب بلج بن بشر عندما آلت اليه الرياسة ثم في مناحضة تعلية بن سلمة بعد بلج ، ولكنه فشل .

وهكذا أخرج أبو الحطار من الأندلس عددا من زعماه جند الشام ، مهن انغمسوا في الفتنة ، منهم تعلية بن سلمة وعبد الرحمن بن حبيب (°) • وسار أبن حبيب في البحر الى افريقية ، واستقر بتونس(۱) ، بينما لحق تعلية بحنظلة في القيروان(۷) ، وذلك في أواخر سنة ١٢٥ هـ/٧٤٧ م أو أوئل سنة ١٢٦ هـ، أي قبل مقتل الخليفة الوليد ابن يزيد ( جمادي الآخرة سنة ١٢٦ هـ/مارس ٤٤٧ م ) • فعندما وصلت أنبساه مقتل الوليد الى افريقية خرج تعليسة وكبار قواد أهل الشمام بافريتية الى المشرق(٨) • وكان اضطراب أمور الخلافة في الشمام فرصة سنانخة انتهزها عبد الرحمن بن حبيب ، لمحاولة تحقيق ما فشل فيه في الأندلس في بلاد المغرب ، حيث كان لوالده مقام مرموق ، كما رأينا •

#### التغلب على القيروان :

قام عبد الرحمن في تونس ، و ودعا الناس الى نفسه فأجابوه ع(٩) ،

<sup>(</sup>٤) أفظر ابن عبد الحكم ( ص ٢٢ ) الذي يقرل : ان عبد الرحمن بن حبيب تقدم أمام بلج الى الأندنس ٠٠٠ » وأمر عبد الملك بن قطن ألا يسمع لبلج ولا يطيمه » •

 <sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ، ص ٦٤ ، ابن عذارى ج ١ ص ٦٠ ، وقارن ابن الأثير سنة ١١٧ ،
 رالتويرى ص ١٨٧ : حبث ينقلان عن الرقيق ( ص ١٣٢ ) أن عبد الرحمين خرج من الأندلس
 وهو مستثر أو خالف ٠

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۰ -

<sup>(</sup>V) أبن عبد الحكم، من ٢٢٣ ·

<sup>(</sup>A) ابن عبد الحكم ، ص ۲۲۲ ، وقارن ابن عذاری الذی یقول عن آحدات سنة ۱۹۲ هـ/ ۷۶۲ سـ ۷۶۲ م ۷۶۶ م ۱۹۱ لم یکن فی هفه السنة بافریقیة آمر ء ( ج ۱ ص ۵۹ ) ، والذی یقول بعد ذلك ( نقلا هن الرقیق ، ص ۱۲۳ ) ان نزول عبد الرحمن بن حبیب بتونس كان فی جمادی الأول سنة ۱۲۷ هـ/نبرایر ۲۵۵ م ( ج ۱ ص ۲۰ ، النویری ، ص ۱۸۷ والترجمة ج ۱ ص ۱۳۱ علاولی سنة ۱۲۷ هـ/۱۲۷ م تاریخ ابن عبد الحكم هو آن ابن عذاری تفسه یضم تلك الأحداد تحت سنة ۱۳۱ هـ/۲۲۲ م ۱۷۶۲ م ۱۷۶۲ م بنیل آن بن خلون نبل آن یذکر آحداد سنة ۱۲۷ هـ/۱۲۷ م ۱۲۷ م ۱۲۷ م ۱۲۷ م ۱۲۷ م ۱۲۲ م ۱۲ م ۱۲۲ م ۱۲ م ۱۲۲ م ۱۲ م ۱۲۲ م ۱۲۲

<sup>(</sup>٩) ابن عذاری ، ج ۱ س ٦٠ ، وقارن الرقیق ( س ۱۲۳ ) الثی بنتله النویری ، -

نم حشد قوة ، وأزمع طرد حنظلة من افريقية (١٠) • وفكر حنظلة في قتال عبد الرحمن ، ولكن ورعه غلب عليه ، ورأى أن يستخدم السياسة والمداراة في اقناع الفهرى بالرجوع ا الطاعة ، واجتناب الفتنة (١١) • وأرسل حنظلة وفدا من ٥٠ ( خسين ) رجلا من أعيان القيروان الى مدينة تونس لمفاوضة عبد الرحمن • وعندما أشرف الوفد على أبواب تونس ، وصلتهم أنباه ولاية مروان بن محمد الحلافة ، فأرادوا العودة من حيث أتوا ، ولكن عبد الرحمن أين حبيب أسرع فأرسل جماعة من فرسانه ساقتهماليه بتونس (١٢) • وتشير المصوص الى سوء معاملة عبسد الرحمن الأفراد الوفسد اذ أنه وضعهم في المديد (١٢) • .

وينفرد ابن عبد الحكم باشارة الى سبب سخط عبد الرحمن عليهم اذ يقول : و ووجد عبد الرحمن عليهم لحروجهم اليه ، وكانوا قد كاتبوه قبل ذلك سرا من حنظلة ، فلما بلغتهم ولاية مروان تزعوا عن ذلك ه (اا) ، وهذا النص يبين أن زعماء القيروان وافقوا على مبايعة عبد الرحمن بن حبيب على افريقية في الوقت الذي اختلت فيه الخلافة بالمشرق ، فشغرت أو كادت بعد مقتل الوليد بن يزيد ، وعلى أيام قاتله يزيد بن الوليد ثم ابن هذا الاخسيد ابراهيم ، فلما ثم الأمر لمروان بن محمد اعترفوا بخلافته ، ورجعوا عما كانوا اتفقوا عليه مع عبد الرحمن ، وهذا يعنى أن أحداث الخلافة في المشرق كانت لها أصداؤها \_ وهذا أمر طبيعي \_ على الاحوال في المغرب .

والظاهر أن عبد الرّحمن بن حبيب اعتبر ابتداء أن خروج وفد القيروان إليه ، ثم تقريرهم العودة الى حنظلة ، وهم على أبواب تونس ، الحلالا بما وعدوا به أو نكثا بالعهد يستحقون عليه العقاب ، فوضعهم في الحديد ، ثم انه قرد

ص ۱ ۸۷ ( حیث النص علی أن عبد الرحمن نزل أو عسكر فی سمنجة بعد نوله نونس )
 والترجمه ج ۱ ص ۳٦٤ ( حدث القراءة الصحبحة د سمخة سجوم » ) ، داین الأنیر سنة ۱۲۱ ،
 (۱۰) این عبد الحكم دمن ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۱۹) ابن عبد العكم ، ص ۲۳۳ ، ابن عذاری ، ح ۱ ص ۲۰ ، وفاون الرقیق ، ص ۱۹۳ ( النوبری المخطوط ، ص ۱۸۸ آ والترحمه ، ج ۱ ص ۲۳۵ ) ۲

١٩٢٤) ابن عبد المحكم ، ص ٢٣٣ ٠

<sup>(</sup>۱۳) ابن عبد الحكم ، من ۲۳۳ ، ابن عقاري ، ج ۱ ص ۳۰ ، وقارن الرقيق ، ۱۳۶ ( النويري ، المخطوط ، من ۱۸۷ والترجمة ، ح ۱ س ۳٦٥ ) ٠

و١٤٤ أبن عبد الحكم . من ٢٣٣ .

العمل الایجابی نساق أفراد الوفد ، وهم فی وثاقهم أمامه ، وسأر تحسو المقروان وعسكر بالقرب منها(۱) · وأرسل عبد الرحين الى حنظلة الخاوا يظلب فيه أن يخل له العاصبة خلال ٣ ( ثلاثة ) آيام ، وأكثر من هذا حذر صاحب بيت المال من اعطاء حنظلة أكثر مما يستحقه من عطائه(١) · ولكی يقطع على حنظلة وأهل القيروان قيامهم بأی عمل من أعمال العنف ضده ، هددهم يقتل رهائنهم عنده ، فأعلن : د أن رمی أحد من أوليسائهم بحجسس قتلهم ه(١٧) · وأسقط فی يد الوالی الورع أمام دهاه خصمه المفاص الصعب المنال ، ورأی أن يحقن دماء المسلمين ، وأن يعود — كما فعل أهل الشام من قبله — الی المشرق ، فدعا القاضی والشهود والعدول ، وقتع أمامهم بيت المال ، ولم يأخذ منه الا ألف دينار فقط ، وترك الباقی وقال : د لا أتلبس منه الا بقدر ما يكفيشی ويبلغنلی ه(١٩) - وفی شهر جمادی الأولی من سنة ١٢٧ ها فبراير عبد الرحق بن خبيب(١٩) الذی منع الناس من المسير مع حنظلة أو الحروج عبد الرحق بن خبيب(١٩) الذی منع الناس من المسير مع حنظلة أو الحروج كتشييه و ١٠) -

#### أعمال عبد الرحمن بن حبيب: تورات الأقاليم:

وهكذا نجع عبد الرحمن بن حبيب في التغلب على افريقية ،وأخذ يعملُ المعادا على تثبيت أقدامه في البلاد حتى تكون مملكة له ، ولبنيه من يعدم الم

<sup>(</sup>۱۵) ابن عناری ، ج ۱ ص ۳۰ ، وقارن الرقبق ، ص ۱۳۶ -

<sup>(</sup>١٦) ابن عبد الحكم ، حي ٢٢٣ \_ ٢٢٤ ٠

 <sup>(</sup>۱۷) ابن عثاری ، ج ۱ ص ۱۰ (النویری ، ص ۱۸ اوالترجمة ، ج ۱ ص ۳۹۰) ،
 وقارن ابن الأثیر سنة ۱۳۱ ، والرقیق ، ص ۱۳۴ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن عناری ، ج ۱ ص ۲۰ ، وقارن الرقیق ، ص ۱۸ ، والترجه ، ج ۱ ص ۲۲۵ ) ، (۱۸) ابن عندانی ، جه ۱ استکم ، ص ۲۲۶ ، وانظر الرقیق ( ص ۱۲۱ ) اللی یجل انصراف حنظلة دی جمادی الآخرة سنة ۱۹۷ هـ ، وقارن ابن عناری ، ( ج ۱ ه ص ۲۰ ) الذی یجعل خروج حنظلة فی جمادی الأولی من سنة ۱۲۹ هـ ، والظاهر أن ابن عناری اختلطت علیه ولایة برسف الفهری علی الأدلس سنة ۱۲۹ هـ ( ص ۱۳ ) بولایة عبد الرحمن علی افریقیة سنة برسف الفهری علی الأدلس سنة ۱۲۹ هـ ( ص ۱۳ ) بولایة عبد الرحمن علی افریقیة سنة ۱۲۷ هـ ، ویتول ان سنظلة د دعا علی عبد الرحمن وعلی أهل افریقیة ، وقارن الرقیق (ص ۱۲۵) الذی ینقله النویری ، ص ۷۸ ب والترجمة ج ۱ ص ۱۳۵ ، اللی بورد روایة تبالخ فی دعاء سنظلة علی عبد الرحمن وعلی أهل آفریتیة النی وقع فیها الوباء والطاعون سبع سنین ، وانظر ابن الأثیر، سنة ۱۲۹ ، أما روایة ابن خیاط ( ج ۲ ص ۲۸۵ ) فلم تحقق اذ النصی فیها علی ان خروج حنظلة کن فیصنة ۱۲۹ هـ بدلا من ۱۲۹ هـ .

<sup>(</sup>۲۰) آفظر الرقیق ، من ۱۲۵ ـ ۱۲۵ ، وقارن ابن هذاری ، ج ۱ من ۱۰ ، النویری ، من ۸۷ ب ۰

ولم يكن هذا الأمر من السهولة بمكان ، فالبلاد كانت صطربة منذ سنة الآله الآله الأله الأله الحراكة الحارجية كانت تزداد قوة وانتشارا مع مرور الوقت حتى طوقت القيروان أو كادت ثم أتت أحداث الخلافة الأموية التى كانت تنهاوى تحت ضربات المسودة ( العباسيين ) وزادت الأمور اضطرابا ، وأخيرا كان تغلب عبد الرحين نفسه على افريقية \_ على غير أساس شرعى \_ انبوذجا حاول غيره من المفامرين وأصحاب المسالح الشخصية السير على منوالة فن فبسجرد استيلائه على السلطة اضطربت البلاد ، وعرفت قترة أشبة مالفترات التي يسميها المؤرخون المرب ب د ملوك الطوائف ، والتي تعنى فقدان السلطة المركزية لسيطرتها على البلاد ، واستقلال الأقاليم والمدن عن العاصمة وي طرابلس ، واشترك في النورة العرب والبرير ، من أهل الجماعة ومن وي طرابلس ، واشترك في النورة العرب والبرير ، من أهل الجماعة ومن الموارج ، وكان على عبد الرحمن \_ الذي لم تبق له الا القيروان في وقت من الأوقات \_ أن يجاهد في سبيل اخضاع أوائك الذين راودتهم فكرة اقتطاع امارات لهم في الملاد .

# اضطراب الأقاليم الساحلية :

ففى تونس ثار عروة بن الوليد الصدفى ، واستولى على الدينة ، ومن تونس انتشرت النورة الى منطقة الساحل ( ما بين سوسة وسفاقس.) حيث ثار المعرب هناك بقيادة ابن عطاف الازدى(٢١) وفى باجة ثارت قبيلة صنهاجة بقيادة ثابت بن وزيدون(٢٢) ، المستى تمكن بن الاسستيلاء على المدينة(٣٣) ، ولم يلبث أن انضم الى ثابت زعيم بربرى آخر هو عبد الله بن سكرديد(٢٣) ، واضطربت كذلك جبال البربر ، وأخيرا منطقة طرابلس والظاهر أن أشد هذه اثورات كانت ثورة البربر سفالكتاب عندما يعرضون للعمليات العسكرية التى قام بها عبد الرحمن بن حبيب لا يتكلمون الا عن

<sup>(</sup>۲۱) ابن عفاری ، ج ۱ ص ۹۱ ( النویری ص ۸۷ ب ، والترجعة ج ۱ ص ۳۲۱ ) ۴۰ رفارت ابن الأثیر ، سنّة ۱۹۳۱ والیرتیق ، ص ۱۳۱ ( حیث اسم الصدفی : عروة بن الزبیر ) ، ص ۱۳۳ (حیدالقب آبن عطاف : الأشدی ) -

<sup>(</sup>۳۳) ردیا کامت کلمة وزیدون این زیدون محرفة ( آنظر این خملدون ، ج ۱ س ۱۹۹ دربدون ، دربدون ، با الکتاب فیسمونه الصنهاجی ۱ دربدون ، رائترجمة ، ج ۱ ص ۲۱۸ وهامش ۲ ) نما یقیة الکتاب فیسمونه الصنهاجی ۱ (۲۲) اثرفیق ، ص ۱۹۳ ، این عذاری ، ج ۱ ص ۱۹ ، اثنویری ، ص ۸۷ پ ۱ .
(۲۲) این خادون ، ج ۱ ص ۱۱۱ ، وائترجمة ، ج ۱ ص ۲۱۹ ،

البربر ـ وذلك أمر طبيعي ، نظرا للطابع الديني الفدائي الذي انخصفته حركانهم العنيفة ، ولقد تفاونت أعمال عبد الرحين بن حبيب ما بين استخدام العنيف والحديمة والسياسة مع الحصوم ، فعندما علم بتورة باجة جهز سرية من ١٠٠ فارس بفيادة أخيه الياس بن حبيب واتفق معه على اعمال الحيلة حتى يمكن استرجاع باجة دون أن ينهك قواه ، وأتبع ذلك بنن بعد يعض جواسيسه يتربص بنواز الساحل ، وعندما أتاه الجاسوس واخبره ، أن القوم آمنون غافلون ، ، فاجأهم الياس بعسكره ، وقتل ابن عطاف واصحابه وذلك في منة ١٣٠ هـ ١٤٨ م (٢٠) ، واتبع الياس ذلك بمفاجأة تونس حيث قتل عروة بن الوليد وأقام في المدينة (٢٦) ،

#### الإياضية في طرابلس:

أما أهم الثورات البربرية الخارجية فكانت في اقليم طرايلس وعن صبب التورة فكان مقتل أحد زعماه الإباضية هناك ، وهو عبد الله بن مسعود التجيبي في سنة ١٢٩ هـ ٤٧٨ م ١٤٨ م كما بفهم من رواية ابن خياط ، وذلك على بدى أخى عبد الرحمن بن حبيب . كما يقول ابن عبد الحكم(٢٧) د ونظنه الياس بعد أن عبد اليه بولاية طرايلس و ونص ابن عبد الحكم يعتبر أول اشارة الى ظهور المذهب الإباضي بشكل ايجابي في المغرب وهو منحب المعتدلين من الحوارج القريب من مذاهب أهل السنة ، والذي يعتبر في المغرب خامس المذاهب الأربعة وصاحب الذهب الذي أعطاه اسمه هو عبد الله بن اباض النميمي ، أحد زعماء الحوارج (٢٨) و والمذهب الإباضي يعتل غيد الله بن اباض النميمي ، أحد زعماء الحوارج (٢٨) و والمذهب الأوارقة ـ المذين كفروا في الحقيقة آخر نطورات العكر الخارجي و فيعد تعصب الإزارقة ـ الذين كفروا

الا المعلى المن عسري الترام المن المن الريق (الريق (الله 187 - 187 ) حيث بلخي التعليم المن المعلى المعلى المن المعلى التعليم التعليم المن المعارض المعارض المن المعارض المعارض المن المعارض المن المعارض ا

۱۳۶۱ انظر الرفيق ، في ۱۳۷ لـ ۱۳۸۱ فيش بالمعتبلات المتيرة عن مقاجلة عروة وهو بالمحرد في المقاجلة عروة وهو في المحرد وكانت بالمحاد في عرف ملاح وقاون ابن المحاد في عرف ملاح وقاون ابن المحاد في المدر المحدد وكانت المحدد وكانت المحدد في المحدد وقاون ابن المحدد في عرف الملاح المحدد وقاون ابن المحدد وكانت الم

الموردية مستمرة ، والاست السعد بن مستعرد بدلا من عبد الله بن مستعرد ؛ • ص 550 و سيك الروادية مستمرة ، والاست السعد بن مستعرد بدلا من عبد الله بن مستعرد ؛ •

اللاس العن ملك طعور الشبعت الله رجل في المقرب النظر قيدا مامين . في 188 وما معقما م

غيرهم من المسلمين ، وأباحوا دماهم \_ خفف الحوارج من قسيرة ميادئهم التيت تفواوا من جمهرة المسلمين كما تعرضت لرد فعسل عنيف من يعابب المدولة ، فظهر الصفرية ، أتباع زياد بن الإصفر ، ولم يرم المبقرية غيرهم من المسلمين بالشرك ، بل وقفوا منهم موقفا وسطا بين التساعل والتشدد المقبول ، كما أنهم قبلوا مبدأ التقية (أي كتمان العقيدة) - ورغم أن الصفرية لم يروا دار المخالفين بهم دار حرب فانه لم تكن لهم شعبية أيضا ، ولذلك وصفوا بالقسوة وباستحلال سبى المسلمين ، وترتب على ذلك أن ازداد اعتدال الحوارج مع مرور الوقت ، وطهرت منهم جماعات لم تكن بقيسة المسلمين ، وقالت ان كفرهم كفر نعمة ، وحرموا دماءهم وسبيهم (٢٩) . المسلمين ، وقالت ان كفرهم كفر نعمة ، وحرموا دماءهم وسبيهم (٢٩) . وأشهر من نادى بتلك الآراء هو عبد الذن بن اباض الذى دعا لمبادئه في أواخر القرن الأول الهجرى على آيام عبد الملك بن مروان ، فلقيت قبولا من أتباع مروان المذهب الخارجي وذاعت وانتشرت في المشرق والمنرب على أواخر أيام مروان بي محمد (٣٠) ،

وننسب كتب الاباضية فضل ادخال المذهب الاباضى الى المفرب الى سلامة ابن سعيد فى أوائل القرن الثانى الهجرى ، وتذكر أنه اجتهد فى نشره وتفانى فى اذاعته كما روى أنمة الرستميين ، حتى أنه كان يقول : « وددت أن لوظهر هذا الأمر ( يعنى مذهب الاباضية ) يوما واحدا ، من أول النهار الى آخره ، فلا آسف على الحياة بعده ه(٣١) ، ونجح سلامة فى اكتساب أتباع مخلصين ،

<sup>(</sup>٢٩) عن مدهب المغوارج المظر الشهر مبتاني ، طبعة ليبزج ١٩٢٧ من ١٠٠ (عن الصغرية الذين خالفوا الإزارقة والنجدات في أمور منها ه أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال ٠٠٠ ولم يحكموا بقتل أطفال المسركين وتكفيرهم ١٠٠ وقالوا : التقية جائزة في القول دون المصل ١٠٠ كما قالوا . الكفر كفران : كفر بالنمية وكفر بالكفر الربوبية ١٠٠ ) وقارن البغدادي ، الفرق بن الدين . طبعة القاهرة ١٣٢٨ هـ/١٩١٠ م ص ٧٠ هـ ٧٣ ، أبو زهرة ، المقاهب الإسلامية ، ص ١٣٧ وتابع ٠

<sup>(</sup>۳۰) آنظر السهرساني . ص ۱۰۰ حيث يعرض آراء ابن اباض ومنها د ان مخالفينا من على النبطة كنار غير مشركين ومناكحتهم جارز وموارئتهم حلال ، وما سواه حرام وحرام تنظيم وسبيهم أي انسر غيلة ۱۰ وأجازوا شهادة مخالفيهم على أولياتهم ۱۰ وأجمعوا على أن نزلكب كبيرز من الكنائر كبر كفر النعمة الاكبر الملة ۱۰ وقارن الفرق بين الفسرق نسمداني ، ص ۸۲ ـ فاد ميث يعرض أهم آرائهم ومنها د أن مخسالفيهم براه من الشرك والايمان بالسابق على من الفرق مثل المعتزلة والقديمة من دريم وين بعض الفرق مثل المعتزلة والقديمة ، ص ۸۶) -

<sup>(</sup>٣١) أنظر أبو العباس الدرجيني ، طبقات الإباضية ، المنطوط ، ورقة ٦ ، وقارت =

مثل عبد الرحمن بن رستم وأبى الخطاب عبد الأعلى بن السمع ، الذين اعتنقوا المذَّفب ، ورفعوا راياته عالية في المغرب من النساحيتين السياسية والمذهبية جميعا كما سنرى .

والذي يفهم من سير الأحداث هو أن المذهب الاياضي كان قد مد جذوره بعيد! في أرض طرابنس سـ أولى محطات المغرب ـ عندما تغلب ابن حبيب على افريقية ، قبعد مقتل عبد الله بن مسعود التجيبي سنة ١٣٩ هـ ، كما قلنا . و اجتمعت الاياضية بأطرابنس ، ، ، و كان على الاياضية حين اجتمعت في سنة ١٣١ هـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ م عبد الجبار بن قيس المرادي ، ومعه الحارث بن تنيد الحضرمي ، (٣٢) -

وللتوفيق بين رواية ابن عبد الحكم التي انفردت بالمعلومات المعتمدة عن

تلك النورة الاباضية في طرابلس ، وبين التفصيلات الإضافية التي يقدمها
الرقيق ، يمكن القول أن عبد الرحمن بن حبيب حاول مصالحة الاباضية فارسل
اليهم أحد عماله في طرابلس ، وهو يشر بن حنش القيسي ( بالولاه ) ، يصحبه
يعض مشايخ طرابلس ، ولكن اليربر ، قتلوهم عن آخرهم ه (٣٣) ، وعندما
حاول عبد الرحمن أن يرد على ذلك التحدي الفادر في انتو واللحظة ، فخرج
من القيروان وقت القيلولة ، بسجود سماعه النبا ، على أن يلحق به عساكره ،
لم يتهيأ له ذلك : اذ لم يكن يصل الى قابس حتى بلغته أخبار مقنقة عن عاولة
لم يتهيأ له ذلك : اذ لم يكن يصل الى قابس حتى بلغته أخبار مقنقة عن عاولة
لم يتهيأ له ذلك : اذ لم يكن يصل الى قابس حتى بلغته أخبار مقنقة عن عاولة

⇒الشميري، السير، من ۱۳۳، ، (حيث آخر العديث : « نما آبالي آن تخبرب عنقي ) •وانظر فيما بعد قدم الدولة الرحمية •

(۳۲) ابن عبد الحكم ، ص ۳۲۵ ، وقارن ابن خياط ، ج ۲ می ۱۹۱۱ احيث تاريخ الثورة استة ۱۲۹ هـ/۲۷۱ م ، وربيا كان تاريخ مقتل ابن مسعود ، والأسماء : سمد بن صبعود وعبد الجياد بن معن ) ، المسمدي ، سير عبده حيل تنوسة ، ص ۱۲۵ ، وانثل الرقيق ۱ می ۱۲۸ ) الفي يدكر استيما الراث فقط ال عبد الحداد ، والحدد ولا يشير از سبب تورتها مكتنيا الفول ، الرسد عن الحرير يداد البال التحوارج ، الوقارة الن الأتير ، سنة ۱۲۲ ، والدوري من ۱۸۷ ، والدوري ، المنتز عن الرقيق ) ،

۲۳۱ الرفيق عر ۱۳۸۰

المجاد الرسل ، من ۱۳۸۰ حست عبل الرواية أن الناس أوادوا عبله وقليه ، وتوليه المحدودة من المحدودة من المحدودة من الرسل المحدودة من الرسل ما كان الرسل ما كان الرسل ما كان الرسل ما كان المحدودة من المحدودة المحدود واعتدلت به الرسل ما وزو طرافلس مبنة ۱۳۸۱ ما ، وما أن استحسا عسل القيروان عمر إن المحدود واعتدلت به وامه قاتل عبد الجبار والمحارث فعطهما و انظر من ۱۳۸ ما 17۹ ما وهذا ما الروان الروان الروان المحدود على المحدود وهذا ما الروان الروان المحدود على المحدود وهذا ما الروان الروان المن عبد الجبار والمحارث فعطهما و انظر من ۱۳۸ ما 1۳۸ ما المحدود وهذا ما الروان المن عبد الحداد المحدود الم

وهكذا يظهر أن عبد الرحمن بن حبيب حاول علاج الموقف باستخدام السياسة بدلا من العنف ، كما يقول ابن عبد الحكم ، فعزل الحاء ، وعهد بولاية طرابلس الى حميد بن عبد الله العكي ، ولكن الحرب ظلت دائرة مسم الإباضية الذين حاصروا حميد بن عبد الله في بعض القرى • وساءت ظروف حميد عندما وقع الوباء في عسكره ، فاضطر الى مفاوضه النوار . وتم الاتفاق على أن يخرج من طرابلس ورجاله بالأمان • ورغم الاتفاق فان عبد الجبار بن غيس أخذ أحد كبار أصحاب حبيد، وهو نصير بن راشد الأنصاري (بالولاء). الذي كان منهما بالتحريض على قتل ابن مسعود الاباضي فقتله به(٢٥) . ويقضل هذا النصر استشرت الثورة الإباضية ، فأستولى عبد الجبار على أرض زناتة • وعمل عبد الرحمن بن حبيب على الحد من انتشار الثورة • فبينما كتب الى يزيد بن صغوان المعافري ( هو ابن صفوان بن أبي مالك ، وأخــــو مماوية بن صفوان ، الوالين السابقين ) بولاية طرابلس ، حاول استخدام السياسة مع قبائل هوارة حتى لا تنضم إلى النورة ، فأرسل اليهم واحسدا منهم ، وهو مجاهد بن مسلم الهواري و يستأنف الناس ، ويقطع عن عبسه الجيار هوارة وغيرهم ١٤٦٠) ٠ ولكن مجاهدا فشل في مهنته ، فبعد اقامة عدة أشهر عند الهواريين طردوه ، فسيار إلى يزيد بن صفوان بطرابلس(٣٧) .

وقرر ابن حبيب استخدام العنف فيما لم تنجع فيه السياسة ، فسير الى طرابلس فرقة من خيالته بقيادة محمد بن مفروق ، وكتب الى يزيد بن صغوان بالمسير معه ضد النوار ، وتم اللقساء بين قوات ابن حبيب وبين عبد الجبار بن قيس والحارث بن تنيد بمكان من أرض هوارة ، وانتهى بهزيمة منكرة لقوات القيروان ، اذ قتل يزيد بن صفوان ، ومحمد بن مفروق ،وانهزم مجاهد بن مسلم يغلول الجيش عبر أرض هوارة (٢٨) ، وحشد عبد الرحمن ابن حبيب جيشا جديدا عهد بقيادته الى عمرو بن عثمان ، ولكنه انهزم أيضا أمام عبد الجبار والحارث في أرض زناتة ، وبذلك تم للادنسية الاستيلاء على

<sup>(</sup>٣٥) ابن عبد الحكم ، ص ٢٣٤ -

<sup>(</sup>٣٦) ابن عبد الحكم ، ص ٢٢٤ •

<sup>(</sup>۳۷) تعنی اقصدر -

<sup>(</sup>۳۸) لا يحدد ابن عبد الحكم ( ص ٢٢٥ ) موضع المعركة ، أما عن أدس هوارة فهى واسعة تعدد على طول سواحل طرابتس سمالا الى ما وراه جبل الموسة جنوبا ، فارن ابن خددن التي يسمى واتى طرادلس المنبول بكر بن عيسى القيسى ( العبرج آ ص ١١١ ، المرجمة ، ح ١ مى ٢١٩ ) ٠

طرابلس كلها (٣٩) • وجرب عبرو بن عثمان القيام بمحاولة جديدة قخرج ومعه مجاهد بن مسلم الى دغوغا (٤) ، ولكنه اضطر الى الهرب عبر الصحواء عندها تبعه الحارث بن تليد ، ثم انه سار الى سرت حيث آدركته خيل الحارث ، وقتلوا بعض أصحابه • ونجا عمرو بنفسه جريحا بعسد أن ترك عسكره بين يدى الحارث • ومكذا عظم آمر عبد الجبار والحارث ، ولا نعرف ماذا كان يمكن أن يكون من أمرهما تولا اختلافهما ، ذلك الاختلاف الذى انتهى بينهما بالحرب ومقتل كل منهما (١٤) •

واختار ابانسية طرابلس اماما جديدا هو اسماعيل بن زياد النفوسي ،
الذي عظم شأنه وكثر أتباعه ، ونجع في الاستيلاء على مدينة قأبس ( من أرض افريقية )(٤٤) • وقرر عبد المرحمن بن حبيب الخروج بنفسه للقاء اسماعيل ،
وعندما وصل الى قابس سير ابن عبه شعيب بن عنمان على رأس فرقة من الحيالة نحو الحوارج ، فانتقى بهم ، وكانت النتيجة في هذه المرة في صالح عسكر القيروان ، اذ قتل اسماعيل في هذه المعركة ، وانهزم اصحابه ، وأخذ منهم كثير من الأسرى(٤٢) ، وعندما أتت أنباء ذلك النصر الى ابن حبيب سساد بجيشه الى سوق طرابلس ، ومعه الأسرى ، دون أن يلقى مقاومة تذكر ، ومن طرابلس كتب الى عمرو بن عنمان المرادى ، الذي كان لاجئا بأرض سرت : بالحضور اليه ،

۲۲٤ منظر ابن عبد الحكم ، ص ۲۲٤ -

<sup>(</sup>٤٠) قارن ابن خرداذبة حيث القراءة ترغوغا ( الراء ) ، وهي على بعد ١٣٧ ميلا غربي سرت و ١٤ ميلا غربي سرت و ١٤ ميلا غربي الغقيه ٠٠ ميلا غربي الغقيه ٠٠ ميلا غربي الغليه ١٠٠ ميلا غربي وترجعة فرنسية لمحمد حاج حسفة المخرب وأودوبا ، المكتبة العربية الغرنسية ، نص عربي وترجعة فرنسية لمحمد حاج حسادت ، صعة الجزائر ، ١٩٤٩ ، ص ٤ والترجعة من ٥ والهامني ٤٧ مي ١٩ ) ٠

<sup>(1)</sup> أبن عبد انحكم ، ص ٢٢٤ ، وأنظر (بن خلدون ، العبرج ٦ ص ١١١ ، الترجمة ج ١ ص ٢١٩ – نقلا عن الرقيق ، ص ١٢٩ – الذي يقول ان عبد الرحمن بن حبيب قتلهما وأنظر النساخي ، سير علما حبل نفوسة ، ص ١٢٥ الذي يقول انهما اختلها على الولاية فقتل كل واحد منهما صاحبه ، وانهما وجدا ميتين في بيت واحد ، وصلاح كل واحد في صاحبه ، واذا صحت هذه الرواية يكون الزعيمان الاباضيان قد ليا الى مض نزاعهما بالتحكيم – تحكيم السيف - ولقد أصبحت المسألة موضوع جدل بين الاباضية فقال البحض يجب بقاء المتنازعين الى أن يصمل بينهما ، وقال البحض « نقف » ، وقال البحض « يقتتلان » ، أما فقهاء الإباضية في المشرق نقد تصحوا بالكف عن ذكرهما ،

<sup>(27)</sup> ابن خلدون ، ج ۱ ص ۱۱۱ والترجمة ج ۱ ص ۲۱۹ .

وانتقم عبد الرحمن بن حبيب من نوار البربر الإباضية التفاما حائلا ، وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم انه ضرب أعنافهم وصليهم(١٠٠) ، بينما يستفيض الرقيق في الأمر فينص على أنه م المتحن النابس بهم ، وابتلاهم يقتل الرجال صبرا : يؤتى بالاسير من البربر فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله ورود) : ويتضبح من النص أن انتقام عبد الرحمن الدموي من خصومه كان سببا في صدام بينه وبين فقهاء افريقيه ــ انذين كانو! يمارسون نوعا من الرقابة على الأمراء – وأنه أمعن في الثار حتى أكره المعارضين منهم على انفاذ إم القتل. بأيديهم \* ولم يسنم من تبك المعنة ، وهذا البلاء ، الا قاضي افريقية واخباريها: عبد الرحمن بن أنعم (٤٦) ، الذي كان ابن حبيب قد افتداء من أسر الروم (٤٧) وعمل عبد الرحمن على أقرار الأمور، واعتنى بتحصين المدينة فجدد بناء سورها، وبذلك أمنت ، • وانتقل الناس اليها من كل مكان •(٤٨) • وعندما اطمأن الي هدوء الأحوال اتخذ عبد الرحمن صريق القيروان بعد أن عهد يولاية طرابلس اني عمر بن صويدة ، وأمره بغزو العصاة ، واعطاء العسكر نصيبهم في المُعَانَمِ (٤٩) • ومع أنابن عبد الحكم لا يحدد لنا تواريخ الأحداث السابقة ، بينما يتأرجح المتسأخرون من السكتاب ما بين سنتي ١٣١ هـ/٤٨ ــ ٧٤٩ ـ و ۱۳۲ هـ/۶۹ ــ ۷۵۰ م(۵۰) فان الرقيق يحدد حملة عبد الرحمن بن حبيب على طرايلس بسنة ١٣١ هـ ، وبناء سور المدينة بسنة ١٣٢ هـ(١٩) • وهكذا يمكن تفسير ما حدث من النبس في تحديد التاريخ ، ويصبح من الواضح أن تكون النورة قد استفرقت سنة ١٣١ هـ وبعضا من سنة ١٣٢ هـ ، وهي

<sup>(25)</sup> ابن عبد الحكم . من ٢٢٤ ، وفارن ابن خلدون ( ج ٦ من ١٩١ ، الترجمة ، ج ١ من ٢١٦ ) الذي لا يذكر حقتل استناعبل بل يتكنم عن حقتل عبد الجبار والحارث على يدى ابن حبيب -

<sup>(25)</sup> ابن عبد الحكم ، من ٢٣٤ -

<sup>(\$9)</sup> الرقبق ، من ١٣٩ - وانظر ابن عداری ، ج ١ من ٦١ -

 <sup>(</sup>٤٦) أنظر الرقيس ، ص ١٢٩ · حبب تمول المرواية أنه آبي ذلك . وعصبه الله من عبد الرحين ،

<sup>(</sup>٤٧) أنظر فيما صبق ، صُ ٢٨٠ وها ١٠٤ ﴿ صرف النظر عن علم صبحة التاريخ ) ٠

<sup>(</sup>٤٨) این عقاری ، ب ۱ می ٦٣ ، وقاری این عقاری ، می ١٣٩ ٠

<sup>(</sup>٤٩) اين عبد الحكم ، ص ٢٣٤ ز النص يقول هنا د وأمر أن ينغل بمد ) • . . .

<sup>(</sup>۵۰) أنفتر اس عقاری ، ج ۱ س ۱۳۳ صنت يحدد تاريخ بناه سور طرابلس بسبة ۱۳۱ هـ ) التساحق ، السبر ص ۱۳۵ ( حيب يسبحن ان تورة عبه الجمار والحارث استقربت سبه ۱۳۱ هـ او سبه ۱۳۲ هـ ) ه

ها الخير الرسق في ١٣١ - ١٩٣٧ .

السنة التي جدد فيها سور طرابلس و بعد أن اطمأن عبد الرحمن على هدوه الأحوال عاد الى القيروان بعد أن عين بكر بن حسين القيسى واليا على المدينة ، وذلك في الوقت الذي كان الحمليفة الاموى مروان بن محمد قد طلب منه القدوم اليه ، كما يفهم من زواية الرقيق(٥٢) .

### شرعية ولاية عبد الرحمن بن حبيب للمغرب:

#### علاقته بالأمريين ثم العباسيين :

بذلك يكون ابن حبيب قد تمكن ، بعد أربع سنوات ، من القضاء عسلى خصومه ، وأكد مركزه كوالى البلاد الشرعى • فهناكي روايات تقول انه كتب الى الخليفة مروان بن محمد ، وأهدى اليه الهدايا ، د وتقول على حنظلة ونسب اليه أهوالا كذب فيها » ، وأن مروان اعترف بالأمر الواقع ، فكتب اليسب بولايته على افريقية والمغرب كله والأندلس(٣٠) • ومن الواضحة أن ذلك حدث قبل سنة ١٢٩ هـ/٢٥ هـ ٧٤٧ م ، وذلك أنه في تلك السنة كتب أهل الأندلس الى عبد الرحمن يطلبون هنه الموافقة على اختيارهم لقريبه يوسف ابن عبد الرحمن الفهرى واليا عليهم • وأجابهم عبد الرحمن بصفته الوالى الشرعى ، فأنفذ الى يوسف عهده بولاية الأندلس(٤٠) • أما عن رواية الرقيق التي تقول أن مروان بن محمد كتب الى عبد الرحمن أثناء وجوده في طرابلس سنة ٢٣٢ هـ/٢٩ هـ ٧٥٠ م يستدعيه الى القدوم عليه(٥٠) ، فهي مقبولة على أساس أن آخر خلفاء دمشق ، كان يتوهم ــ وهو بتعثر في قتاله للعباسيين ــ

<sup>(</sup>۵۲) الرقيق ، ص ۱۳۹ ــ ۱۲۰ .

<sup>(</sup>عدن المرتبق النظر الرئيق من ١٢٩ م وقارن ابن عدارى ، ج ١ من ١٦ ( حيث يظهر النقل من المرتبق ويضعنه الاشارة الل طلب مروان من عبد الرحمن القدوم اليه ، وهو الأمر الذي حدث فيما بعد سنة ١٣٢ هـ ، عندما كان عبد الرحمن في طرابلس ) ، وانظر البلاتدى ، ( من ٢٣٢ ) الذي يبين أن الفضل في اقرار عبد الرحمن بن حبيب على تغر افريقية يرجع الى كاتبه خالد بن وبيعة الافريقي الذي كانت بينه وبين عبد الحبيد بن يحيى ( كاتب مروان ) مردة ومكاتبة ،

<sup>(</sup>عد) ابن عداری د ج ۱ ص ۱۳ و بهتم ابن عداری بهذا الأمر (ص ۱۳ و دلك انه لو صحت ولایة پوسف الفهری به المتعلب علی الأندلس به بهد من قبل هبد المرحمن بن حبیب الوالی من قبل بنی أمیة تكون للأحویین دولة متصلة فی الأندلس غیر منقطمة الی سنة ۲۲۵ هـ/ الوالی من قبل بنی أمیة تكون للأحویین دولة متصلة فی الأندلس غیر منقطمة الی سنة ۲۲۵ هـ/ ۱۲۱۲ م و دلا بأس من الاتمارة الی ما یورده ابن الاثیر ، سنة ۱۳۹ ، من آنه ربسا كان یوسف الفهری ابنا لعبد المرحمن و

<sup>(</sup>٥٥) الرقيق ، ص ١٣٩ ــ ١٣٠ ،

أنه قد يمكنه الاستعانة بالفهرى ، وان كان متغلباً على افريقية البعيدة والمهم أنه عندما تأكد عبد الرحمن من انتصار العباسيين والبيعة للخليفة أبى المعباس المعروف بالسفاح ، بادر الاعتراف بخلافته ، ووافق أبو العباس من جهته على اقراره في ولايته (٥٦) ، وهذا يعنى أن النفوذ العباسي امتد الى المغرب ، ولكن الى بلاد القيروان فقط ، ومن الناحية الشكلية فحسب .

#### فتوحه في المفرب الأوسط ، وفيما وراء البحر :

ومع مرور الوقت كانت أقدام ابن حبيب تزداد رسوخا في المريقية ، فما أن جاه سنة ١٣٥ هـ حتى كان عبد الرحين في موقف يسبح له بتوجية أنظاره الى المفرب الأوسط ، ويبد نشباطه الى ما وراء البحر ، فقى سنة عنه أمر ١٣٥ هـ ١٩٥ م قرر ابن حبيب المسير تحو تلمسان ، فأناب ابنه حبيبا عنه في القيروان ، وخرج على رأس قواته ، ورغم ما يقوله الرقيق من أنه غزا تلمسان ، حتى انتهى اليها ، وظفر بما لم يظفر به أحد قبله ، وأتى اليه من سبى افريقية بما لم يؤت بمثله من بلد ، ودوخ المغرب كله(٥٠) ، فالظاهر أن عبد الرحمن اكتفى بما أحرزه من انتصارات على قبائل زناتة في المنطقة ، وعاد الى القيروان(٥٠) ، فهذا ما يغهم من رواية ابن خياط التي تنص على أن عبد الرحمن هزم الصغر بن أيوب الفزاري ومن معه من البربر في منطقسة تلمسان ، كما لم يطق الزعيم الصفري ستيمان بن ذواق المرعبي الوقوف المدان ، كما لم يطق الزعيم الصفري ستيمان بن ذواق المرعبي الوقوف

أما فيما يتعلق بالغزو البحرى ، فقد قام ابن حبيب بغزو صقلية ، ورجع بالمغانم والسبى ، كما أنه قام أيضا بغزوسردانية ، وتم الاتفاق بينه

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذارى ، ج ١ ص ٦٦ ( لما بلغته بيعة أبى العباس كتب اليه بالسمع والطاعة فافره ) • وقارن الرقيق ، ص ١٩٣ ( حيث يكتفى بالإشارة الى أن عبد الرحمن كتب لل السفاح بسبحه وطاعته ، ثم يهتم بأن خير طاعته وصل إلى المخليفة العباسي الأول مع ودود نبأ فتح السند ، وأن السفاح تشام من قدرم خير فتوح المغرب والمشرق دفعة واحدة ، حسيما كان لديه من العلم • وكأن الرواية التي تحدد وفاة السفاح بعد ذلك في ١٨ من في الحجة تريد الربط بن تلك الأحداث فعلا •

<sup>(</sup>۵۷۰) انظر الرقیق ، ص ۱۳۰ ، وقارن ابن خلاون ، العبر ، ج ٦ ص ۱۱۱ ، والترجمة، ج ١ ص ۲۱۹ ، والترجمة، ج ١ ص ۲۱۹ ،

 $<sup>^{\</sup>circ}$  17  $^{\circ}$  10  $^{\circ}$  17  $^{\circ}$  10  $^{\circ}$  17  $^{\circ}$  17  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٩٩) ابن خياط ، ج ٢ ص ٤١٧ ز ولو أن هذه الأحداث مسجلة في سنة ١٣٩ هـ ) ٠

وبين أهلها على الصلح نظير دفع الجزية (١٠) ٠

#### محاولة اخلافة العباسية استرجاع ولاية الغرب:

ويطبيعة الحال كان عبد الرحمن بن حبيب يقوم بهذه العنوح لحسابه اخاص • فرغم اعترافه بالخليفة العباسي ، فإن هذا الاعتراف لم يكن يتجاوز الشكل النظري إلى الحقيقة العملية التي تتمثل في تقديم الأموال السنوية إلى الحُليفة واشراكه فيما يحصل عنيه من المغانم ، حسب ما يقرره القانون ، وهذا ما سيظهر دون مداراة أو مواربة منذ خلانة المنصور • ففي ذلك الوقت : وحيثما كان ابن حبيب يونسع دائرة نشاطه ، بدأت الخلافة العباسية \_ بعد أن شعرت بشيء من الاستقرار ـ توجه أنظارها نحو الغرب ، في محساولة لإدخاله في حظيرتها ٠ ففي سنة ١٣٦ هـ/٥٣ ــ ٥٥٪ م وجــــه الخليفة أبو العباس جيشا الى مصر ليخرج بقيادة أبي عون عبد الملك ، والى مصر ( ١٣٢ ــ ١٣٦ هـ/٧٥٠ ــ ٧٥٣ م ) ، اني المغرب في شهر جمسيّادي الآخرة/ديسمبر ٧٥٣ م ٠ وكانت الحطة أن يسبق القوات العباسية تنظيم حركة دعاية كبيرة يقوم بها أعوان المباسيين من بني معاوية بن حديج ، وبني موسى بن نصير ، لمعرفتهم بالمغرب ، ولما لهم فيه من أتباع وأنصار \* أما عن العملية العسكرية . فتقرر أن تكون مشتركة من القوات البرية والبحرية • وعهد بتنظيم الحملة البحرية إلى المثنى بن زياد الخنعمي الذي وصل إلى الاسكندرية في شوال/ ابريل من تلك السنة لتجهيز المراكب • ونظرا لوفاة الخليفة أبي العباس لم يقدر أتلك لحملة أن تتم ، اذ رجع الدعاة بعد أن كانوا قد وصدوا الى مدينة سرت ، كما عاد أبو عون بالجيش ، وكان فد وصل الى برقة · أما عن الأسطول فالظاهر أنه لم يكن قد تجهز للخروج بعد(٦١) • ولا شك في أن الأحرال المضطربة في مركز الحُلانة ، والتي تمثلت في نورة عم الحُليفة عبد الله بن على في الشام ، ثانت أيا أثارها على أبقاف حملة المغرب •

<sup>(</sup>٦٠) ابن محادی ، ح ۱ ص ۱۹۰ ، ابن الأثیر شدات سنة ۱۳۱ و وعن صوح عبد الرحمن فی صفحه عبد فی صفحه مع والده سنة ۱۳۲ هـ) ، انظر فیما سبق ، من ۲۸۸ وهد ۱۳۳ ، وعن اموج عبد الرحمن فی صفحه و مرداسه ، حل ۲۵۱ وهد ۲۷۶ ، وانظر فیما بعد القصال الخاص بصفامة الاعلیمة -

المحدر الدائر على الكلمتي على ١٠٢ - ١٠٣ و للمؤلف ، ترويج الإسكندرية الإسلامية الى العصر الدائرية على الدرج الإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية المستحدد بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بدرج بالإسكندرية بالإسكندرية الإسكندرية الإ

#### القطيعة مع الخلافة العباسية واستقلال عبد الرحمن :

#### علاقة ابن حبيب باللاجئين من الأمويين :

والذي يهمنا هنا هو أن حملة أبي عون تعنى أن الملاقة فترت بين ابي العباس السفاح وبين عبد الرحمن بن حبيب، وذلك قبيل سنة ١٣٥ هـ/٥٥ ــ ٧٥٧ م وستسوء تلك العلاقة الى حد القطيعة بعد خلافة المنصور ( سنة ١٣٧ هـ/٤٥ ــ ٧٥٥ م) ومع أنه يفهم الروايات أن سبب القطيعة هو اكتفاه ابن حبيب باعلان الولاء الشكلي لمخليفة العباسي ، وامتناعه عن ارسال الاموال السنوية اليه ، فقد كانت هناك أسباب أخرى تبعث على شك العباسيين في اخلاص عبد الرحمن منذ البداية ، ونظن أنها التي دفعت أبا العباس السفاح الى تسيير الجيوش من مصر الى المغرب وبعد انهزام مروان في الشسام ، ومطاردة العباسيين للأمراء الأمويين ، وتقتيلهم بالغدر والحديمة ، فر عدد كبير من الناجين منهم نحو المغرب ومع أن مؤرخي المغرب يفسرون ذلك بأن المويين كانوا و يسمعون في الرواية أن مستراحهم بالمغرب ، فنزع اكثرهم الى افريقية ه (١٢) ، فالمقيقة انه لم يكن للأمويين ، بل وللعرب فيما يعد ، من عبث أعبل علوا سوى بلاد المغرب ، بعد أن أوصدت أمامهم أبواب المشرق ، من حيث أقبل أعداؤهم يطلبون دماهم ،

وهكذا قر جزى واسماعيل ابنا زبان بن عبد العزيز بن مروان (١٣) ه وعبد الملك بن عبر بن مروان الى افريقية ، كما بنا اليها السغيائي الثائر ه وأبناء الوليد بن يزيد العاصى ، وموسى وحبيب بن عبد الملك بن عبر بن الوليد (١٤) • واستقبل عبد الرحمن بن حبيب الأمراء الأمويين استقبالا طيباء وانزلهم في كنفه(١٥) • والظاهر آنه عندما فعل ذلك لم يكن مدفوعا بشمور المخلص لابناء الملائف الشرعيين أو بشعور العطف على ما أصابهم من نكبة ، بل كان مدفوعا بمشاعره الأنانية • فلقد رأى فيهم عبد الرحمن وسيلة لاعطاء موقفه نوعا من النبات أو الشرعية عن طريق التحالف معهم بالمصاهرة ، اذ

<sup>(</sup>٦٣) أخبار مجموعة ، من ٥٠ \*

<sup>(</sup>١٣) الكندى ، القضاة والرلاة ، ٩٧ -

<sup>(</sup>۱٤) أغبار مجموعة ، ص ٥٠ و لا نعرف ان كان المصود بالسغيائي التأثر هو و أبو معمد ابن يزيد معارية ، الذي قتل بالعجاز ثم غيره ( أنظر اين الأثير ، سنة ١٣٢ ج ٥ ص ٢٠٦ ) . (٦٥) أخبار مجموعة ، ص ٥٠ .

تزوج عبد الرحمن واخرته من نسائهم (٦٦) • فعندها وصل اسماعیل بن زبان این عبد العزیز بن مروان الی أفریقیة استولی عبد الرحمن علی ما کان معه من مال ، ثم انه غلبه علی أخته فتزوجها (١٧) • کذلك تزوج الیاس أخو عبد الرحمن من أمرة أمویة ، فكان ذلك سببا فی نزول ابنی عمها ، ولدی الولید ابن یزید (العاصی) وهما القاضی والمؤمن فی كنف عبد الرحمن (١٨) •

أما أشهر الأمراء الأمويين الذين جَأوا الى افريقية فهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل (٢٩) ، الذي أحيا الدولة الاموية من جديد في الأندلس • فقد نجا عبد الرحمن من مذبحاة أبى فطرس ( ١٣٢ هـ/ ١٧٥ م) ، وقر ويصحبته مولاه بدر وسالم مولى أخته أم الأصبخ ، وهدو يريد المغرب • فسار عبر فلسطين الى مصر ، ومنها الى برقة ثم طرابلس ، وأخيرا وصل الى افريقية فنزل بعض الوقت مع غيره من الأمراء الأمويين لدى أبن حبيب •

والذي يفهم من النصوص أنه بينما كأن ابن حبيب يطبع في أن يتقوى مامراء بني أمية ، كان هؤلاء يدبرون له أمرا ، فابنا الوليد بن يزيد عندما كانا يختليان ، كان الواحد منهما يقول لملآخر : « أيظن عبد الرحمن أنه يبقى أميرا معنا ، ونحن أولاد الخليفة (٧٠) ، وعرف عبد الرحمن ما يضمره له

 <sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۱ . ابن الأثیر ، سنة ۱۲۱ ، وقارن الرقیق ، ص ۱۳۰ .
 (۲۲) أخبار مجبوعة ،ص ۵۰ .

البيلالالالله البيلالا المن عقادى ، ح ١ ص ٦٠ . الذى يلخص من الرفيق وغيره بغهم ومقدرة ، وتشير هذا الى أن ما أخه به الكعبى ، وهو يحقق الرقيق ، من أن ابنة عم القاضى والمؤمن ؛ كانت و تحب اليساس بن حبيب » ( الرقيق ، ص ١٣١ والهسامش ٢ ) ، بدلا من : كانت و عند الياس بن حبيب : كسا في ابن عسقادى ، غير صحيح ، ونص الرقيق السقى حقفه يؤيد ذلك في العسقحة التالية ( ص ١٣١ ) ، حسد : « وكانت ابنة همهما عند الياس » ، والمحقيقة أن رواية الرقيق التي ينقفها النويرى ( ص ٨٨ ب والسرجة ج ١ من ٣٦٨ ) تحوى معلومات أضافية طريت تول أن عبد الرحس بن حبيب أبل العاضي والمؤمن مع مرق ليما بدار شبية بن حسد واله كان يسمل عميهما ليسمع كلامهما ، وقاون الى الأثير ، سنة ١٣٦ ر حيث شبية بن حسد واله كان يسمل عميهما ليسمع كلامهما ، وقاون الى الأثير ، سنة ١٣٦ ر حيث من القراءة ، الدس وعد المؤمن ، بدلا من : انفاسي والمؤس ؛ • وتاريح خديدة بن خياط ، ج ٢ من ١٣٦ ( حيث القراءة ، ه موسي والمؤس ، • وحيث تحديد فدومهما أن افريقية السقة من المرقية السقة المناب ) .

خالع (۱۹۹) الجار البطيعة المار يخييات إلى ح الا على الاراق المحار للجهوعة ال على 60 م \* \* الإراميم الرائيل عبداللكاء على 17 م وقارل الرئيل ، عن 170 ( حسب النصل : ما اعمل عند الرحمان الرفال الا يتسلى عمد والاية والحل تولاد الرفايعة ) .

الاميران الأمويان ، وحاول هذان الفرار ، ولكنه أدركها وقتلها (۱۱) ، وكاد عبد الرحمن بن مماوية (الداخل) يروح ضحية انتقام الفهرى ، لولا أن أنفره بعض أصحابه في الوقت المناسب ، فخرج من افريقية مع غسيره من بنى عمومته ، وسار بعيدا عن سنطان ابن حبيب ، الى المغرب الأوسط ، حيث بفي بعض الوقت في المنطقة التي ستبنى فيها مدينة تاهرت ، بعسد ذلك بقليل (۲۷) ، واستمر الأمير المرواني يتجول في بلاد المغرب لبضع سنوات قبل أن يدخل الأندلس في سنة ۱۳۸ هـ/ ۷۰۰ م فن اقليم تاهرت سار الى بلاد قبيلة مكناسة ، في موضع بقال له بارى (۷۲) ، وذلك قبل أن ينتهى به المطاف الى سواحل مدينة سبتة ، حيث نزل في موضع يعرف بسيرة غير بعيد من مدينة نكور ، لدى أخواله من قبيلة نغزة (۷۲) ،

#### الوحشة بين النصور وابن حبيب :

في تلك الظروف فصم عبد الرحمن بن حبيب ما كان بينه وبين الأمويين بعد أن استشسر خطرهم عليه ، واعترف بالعباسيين ، ولكن هؤلاء الآخرين ما كانوا ليجهلوا طموح ابن حبيب ووصولينه ، وما كانوا لينسوا له تحالفه

<sup>(</sup>۱۷) ابن عداری ، ج۱ ص ۱۲ ، و قارن الرقیق ، ص ۱۳۲ ( حیث بسلی تفصیلات عن هرب الأمیرین مع مولاحیا فی طریق مجانة وکیف آعیدا الی القیروان فی الوقت الذی خرج حید الرحمن الی تونس ، و آمر خلیفته علی القیروان ، ومو هس بن نافع بضرب عدقیما ، هذا و یخمیف الرقیق ، ص ۱۳۲ ب ۱۳۳ ، ووایة بسمب قبولها من الناحیة الزمنیة ، فضلا من طابعها الاسطوری ، تملحص فی ان مقائل الأمویین عنی یدی عبد الرحمن کامت علی آیام مروان عن محمد أی قبل سنة ۱۳۲ هـ ، أما عن الدافع الیها فیو خوفه سا کان یعرفه من آنه قتل علی یدی آخیرین به مثل القانی و المؤمن به آو مثل آخویه الباس وعبد الوارث ، کما کتب الیه مروان ، مثل اتفیان الروایة آن امران عبد الرحمن اللخمیة ، وحی آخت موسی بن علی بن دیاح قالت که و ۷ تقتل آمدا فانك لن تقدر آن تفتل من بقتلک ه ) ، ومثل منه الروایة قبلت آبسا بسمن و ۱۲۳ المناخل ه ،

<sup>(</sup>۷۲) انظر دوزی ، ج ۱ ، س ۱۹۵ الذی یقول انه نزل لدی الرمتمیین فی تامرت . و المروف آن تامرت الله نزل لدی الرمتمیین فی تامرت . و المروف آن تامرت ینیت قیما بعد سنة ۱۹۱ ، ورغم ذلك فالظاهر أن عبد الرحمن استقر بعض الوقت فی اغتطقة التی ستبنی فیها تامرت ، آنظر بروفنسال ، تاریخ اسبائیا الاسلامیة ، س ۱۹ ۰

<sup>(</sup>٧٣) أغيار مجموعة ، ص ٥٥ °

<sup>(72)</sup> نفس المصدر · وأنظر ابن الأثير منة ١٣٩ · وقاللُ ابن خياطً ( ج ٢ ص 221 ) الذي يجمل وصول عبد الرحمن بن معاية الى المنرب في سنة ١٣٦ ص ·

المفصوم مع أعدائهم الأمويين • فبمجرد خلافة المنصور سنة ١٣٧ هـ ورغم توقف العمليات العسكرية التي كان مزمعا القيسام بها في المغرب سنة ١٣٦ هـ نراه يعمل على أن يثبت ابن حبيب نواياه الحقيقية تجاه الخلافة العياسية •

وكان يكفى أن يرسل ابن حبيب الأموال السنوية الى المنصور لكى يتبت صحة ولائه وطاعته ، وهذا ما لم يفعل · فالنصوص تقول انه : « لما صار الأمر الى أبى جعفر المنصور كتب الى عبد الرحمن يدعوه الى الطاعة فأجابه ، ودعا له ، ووجه اليه بهدية كان فيها بزاة وكلاب ، وكتب اليه : ان افريقية اليوم اسلامية كلها ، وقد انقطع السبى منها · فغضب أبو جعفر ، وكتب اليه يتوعده ه (٧٠) · وهذا النص يبين أن عبد الرحمن بن حبيب كان يود أن يكتفى من الطاعة بمظهرها السكلى · أما عن الأموال فهو يعتدر بأن البسلاد أصبحت اسلامية وليس فيها مفائم ولا سبى ، مما يكون للخلافة فيه حظ ، وكانه ليس للخلافة حقوق مائبة الا في دار الحرب ·

#### القطيعة والاستقلال:

وبطبيعة الحال لم يكن المنصور ليرضى بذلك الحضوع النظرى ، فدفسح الأموال السنوية الى بيت عال الخلافة هو الرابطة المادية الوحيدة .. وعلى ذلك حق الأحيان ــ التى تربط بين أمراء الأقاليم والحكومة ألمركزية ، وعلى ذلك حق للمنتشور أن يتهدد ابن حبيب ويتوعده ، وهنا وجد عبد الرحمن ألا جدوى في استخدام المدارة والحيلة ، وأعلن عن موقفه بصراحة ، فقطع ما كان بينه وبين المنصور ، وأراد أن يعطى مرقفه الجرىء ــ موقف الانفصال عن الخلافة التى تبشل حكومة الاسلام الواحدة ، التى ما كان يمكن أن نتجزاً فى ذلك الوقت ــ نوعاً من الشرعية ، فجمع الناس للصفرة ، وبين لهم أسباب القطيعة ، الوقت ــ نوعاً من الشرعية ، فجمع الناس للصفرة ، وبين لهم أسباب القطيعة ، فقال : « انى ظننت أن هذا الحائن ( المنصور ) يدعو الى الحق ويقوم به ، حتى نقال ن خلاف ما بابعته عليه من اقامة العدل ، وانى الآن قد خلعته كما خلعت نعلى هذا ، وقذفه من رجله ه (٢٧) ، وبذلك قطعت الخطبة للخليفة العباسى ــ

<sup>(</sup>۷۰) ابن عفاری - ج ۱ ص ۲۷ ، وقارن أصل الرواية في الرقيق ، ص ۱۳۲ ، ومي النويزي المخطوط ، ص ۱۳۲ ، وأنظر ابن الأثير سنة ۱۳۹ هـ .

اً (٧٦) أنظر ابن عدّاري من جي ١ ص ٦٧ ، وقارن أصل الرواية في الرقيق ، ص ١٣٣ هـ ١٣٣ - ١٣٤ ( حيث يوجد بعض الخُلاف الخفيف مثل الجائر بدلا من الخالن ، ونعل مدين بدلا من =

وهذا ما لم يجرق عبد الرحين الداخل عليه في الاندلس الا بعد عام ، كانت الخطبة خلاله لعدوه المنصور ، وتحت الحاح شديد من أقاربه الامويين(٧٧) ، وأتبع عبد الرحين بن حبيب ذلك بنزع شعار الدولة العباسية ، وهو اللون الاسود ، لون النياب الرسمية والرايات ، فأمر بتمزيقها واحراقها وهنو يقول : « هذا لباس أهل النار في النار ه (٧٨) ، وأمر كاتبه خالد بن ربيعة أن يكتب كتابا يخلع المنصور ، ويقرأ على المنابر في سائر بلاد المغرب(٢٩) ٥٠ حدث ذلك في أول حكم المنصور أي في سنة ١٣٧ هـ/ ١٥٤ م (٨٠) ، أي في نفس الوقت الذي كان يدخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الاندلس .

وهكذا بدأت التصدعات الأولى في الدولة العربية ، بانقطاع المغرب الاقصى عن الخلافة اثر ثورات الصغرية ، ثم انفصال الأندلس على يدى عبد الرحمن الداخل ، واستقلال ابن حبيب بافريقية ، ولم تقف الخلافة مكتوفة الأيدى بل انها ستحاول استعادة المغرب ، ولكن سلطانها لن يذهب الى أبعد من افريقية ، والى أن تستعيد الخلافة هذه البلاد ، نجح عبد الرحمن بن حبيب في تكوين ما يمكن أن يشبه بأسرة ملكية في افريقية ، ولكن هذه الأسرة أن تنبت أن تضيع بعد سنوات قليلة ، ما بين أطباع أفرادها في الإمارة ، وثورات البرس من صفرية واباضية ، وتدابير الخلافة في سبيل اعادة الوحسدة إلى الامبراطورية المتى زعزعتها الفتنة .

د نعل مثل ، وقنفهما وهو على المنبر بدلا من وقذفه من دجله ) وفي النويري ، ص ١٨٨٠ ، وابن الأثير،منتة ١٣٦ هـ -

<sup>(</sup>٧٧) انظر بروفنسال ، تاريع أسبانيا الاسلامية ، بالترنسية ، ص ٩٤ •

<sup>(</sup>۷۸) ابن عداری ، ج ۱ می ۱۷ ولکنه مع أن العظمة الأخيرة ترد منسوبة الى الرقيق ، واننا لا بعده في القطمة التي نسرها الكسى ، أما عن الخطمة التي أحرقت فيسجلها المحقق مع كلية ، سوار ، ( أنظر الرقيق ، ص ١٣٤ ) ، والظاهر أن صحة الكلمة ، هي : « صواد » ، كما سجلها ابن الأثير ( سنة ١٩٦ ) ، أما رواية ابن القطان التي يذكرها ابن عقارى أيضا ، فتقول أن عد الرحمن بن حبيب كان يظهر الطاعة للمنصور ، وينعو له ، الا أنه لم يُلبس السواد ، أما ابن الأثير ، سنة ١٣٦ ، فيقول أن المصود أدسل ألى عبد الرحمن و خلمة سودا ، أول خلافته فنيسها ، وهي أول سواد دحل افريقية » ،

<sup>(</sup>٧٩) النويري ، المخطوط ، ص ٨٨ ب ، وقارن الرفيق ، ص ١٣٤ \*

<sup>(</sup>۸۰) این عقاری ( عن عربت ین سیمه ۱۵) چ ۱ می ۱۳ م

#### ٢ .. الصراع بين بني حبيب : مقتل عبد الرحمن ، واهادة أخيه الياس :

لم يمكن ابن حبيب في الامارة بعد اعسالان استقلاله عن المنصور الا الشهرا اذ المفهوم أنه قتل في أواخر نفس سنة ١٣٧ هـ/٧٥٥ م بيدى أخيه وساعده الأيمن الياس بن حبيب و رغم ما يفهم من أن السبب الرئيسي لمقتل عبد الرحمن كان التنافس بين أخيه الياس وابنه حبيب على شغل منصب الرجل الثاني في المملكة الناشئة ، فأن النصوص تورد في تنسايا الأحداث تسبابا أخرى ، منها ضعف مركز ابن حبيب بعد أن فقد سنده الشرعي بقطع علاقته بالخلافة ، ومنها قصة مؤامرة حريم و بعتقد فعلا أن هذه الأسباب عي التي أودت سريعا بينطاقرها جميعا بيابن حبيب .

كان عبد الرحمن بن حبيب يستخدم اخوته وأبناه كمال وقواد يعاونوه في ادارة أمور البلاد واقرار الأمن فيها • وكان لأخيه الياس مركز خاص ، اذ كان قائد قواته ومساعده الأيمن في مناعضة الحصوم • والظاهر أن اليساس كان يرى ، بحكم مركزه هذا ، وبحكم السن بصفته أكثر أفراد الأسرة بعد الأمير به قبل ذلك ، أنه أول المرشحين لولاية العهد • وهذا لم يكن رأى عبد الرحمن الذي كان يرغب في اقامة حكم ملكي تماما ، يتبنى على مبدأ الوراثة من الأب الى الابن ، فولى ابنه حبيبا عهده ، وعمل على أن يقوى مركزه في نظر الناس فكان ينسب اليه الانتصارات المسكرية ، وذلك على حساب أخيسه الياس اليه الانتصارات المسكرية ، وذلك على حساب أخيسه الياس الها الانتصارات المسكرية ، وذلك على حساب أخيسه

وكان من الطبيعى أن يثير انكار الجميل أشياء فى نفس الياس ضحم عبد الرحمن ، وعرف خصوم عبد الرحمن . من الشخصيين واسياسيين . ذلك فعملوا على اثارة الياس ، وزيادة حقده على أخيه ، واخريب فى الأمر هو أن شيعة الأموبين وشيعة العباسيين عملوا سويا .. دون قصد من غير شك على القضاء على ابن حبيب ، فزوجة الياس ، الأميرة الأموية ، التى كانت تكن حقدا دفينا لعبد الرحمن لافتاته على ابنى عمها ولدى الوليد بن يزيد وقتلهما. انتهزت الفرصة ، وحرضت زوجها الباس على عبد الرحمن ، وقالت : قتل أختانك وأنت صاحب حربه وصاحب سيفه ، وجعل العهد من بعده لحبيب

<sup>(</sup>۸۱) آنظر الرقیق ، ص ۱۳۵ ، وقارل ابن عذاری ، ح ۱ ص ۲۷ ، التویوی ، المخطوط ، ص ۸۹ والترجیة - ملحق من خلفون ج ۱ ص ۳۹۸ م ،

ولمده ، فهذا تهاون بك ه (٨٣) - ونجعت امرأة الياس في اثارته حتى قرر الخلاص من عبد الرحمن ، وشاور في ذلك أخاء الآخر عبد الوارث فوافقه ، وانسع نطاق المؤامرة بانفسام جماعة من عرب القيروان اليها (٨٣) - وتم الاتفاق بين المتآمرين على أن يخلف الياس أخاه عبد الرحمن في امارة افريقية على أن تعود الدعوة عباسية ، فيعلن طاعته للخليفة المنصور (٨٤) - والظاهر أن عبد الرحمن استشعر بما كان يعيكه أخوه الياس فقرر أن يبعده عن العاصمة ، كما ينص على ذلك ابن الأثير ، فعهد اليه بولاية مدينة تونس (٨٥) .

وكانت فرصة مواتية سهلت تنفيذ المؤامرة • فعندما عهد عند الرحمن الى الياس بولاية تونس ألمت به وعكة أو مرض خفيف ألزمه الفراش • ولما كان على الياس قبل الحروج الى ولايته أن يودع أخاه الأمير ، فانه قرر انتهاز تلك الفرصة لقتله • ودخل الياس وبصحبته أخوه عبد الوارث على عبد الرحمن الذي كان في غلالة ورداء ، وابن صغير له في حجره • وكان الموقف رهيبا بالنسبة لالياس ، فرغم أنه القائد الذي طالما خاض غمار الممارك وغشى المذابع، فأنه تردد طويلا قبل أن يستجيب لتحريض أخيه عبد الوارث الني كان يغمز له ، ويقدم على اغتيال أخيه الأكبر ، وعميد الأسرة ، صاحب التجارب يغمز له ، ويقدم على اغتيال أخيه الأكبر ، وعميد الأسرة ، صاحب التجارب عنيه ووضع السكين بين كتفيه حتى وصل الى صدره ، ثم رد يده على السيف غضر به عرده ، ثم رد يده على السيف قضر به عرده ، ثم رد يده على السيف قضر به عرده ) • وذهل الياس من هول ما فعل ، وكاد أن يفسد المفظة والا

<sup>(</sup>۸۲) ابن عقاری ۔ ج ۲ ص ۱۳ ( النویری ، المخطوط ، ص ۸۸ ب والترجمة فی علمی ان خلدون ج ۱ ص ۳۱۸ ) ۰

<sup>(</sup>۸۳) أنظر الرقيق ، ص ۱۳۵ ( حبث يفهم من الرواية أن سهرا لقاضى افريقية واخبلايها عبد الرحمن بن زياد بن أنسم كان له ضلع ما فى المؤامرة ) ، ابن عدارى ، ج ۱ ص ۱۳ . ٢٢ ، وقارن أصل الرواية فى الرقبق ، ص ۱۳٪ ، المتويرى ، المتعلوط ، ص ۱۸٪ ( جماعة من أهل المقيروان والعرب وغيرهم ) ، وابن الأثير ، سنة ۱۳۲ المفتى يجعل قطع المتعلبة العباسية الداس نورة المياس ،

<sup>(42)</sup> أنظر الرقیق ، من ۱۳۵ ، ابن عشاری ، ج ۱ من ۱۳ ( التویری ، من ۸۹ آروالترجمة في ملحق ابن خلدون ،  $\mathbf{y}^{*}$  ۱ من ۳۹۹ ) •

<sup>\* \* (</sup>٨٥) أظر ابن الأثير ، أحلطت ممتة ١٧٦ \*

<sup>(</sup>AT) ابن عثاری ، یم ۱۰ س TA ، وقارن أصل الروایة فی الرقیق ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۹ . النویری می الرقیق ، ص ۱۳۹ ـ ۱۳۹ النویری کالنویری می ۱۸۹ اوالترجمة یم ۱۳۹ ) و تلاحظ هنا آن گلبتی و غلالة ورداه ، مکتوبتان فی شکل و غلالة وردیة ، ولفد ترجمها مسالان بنفس هذا المعنی آی وردیة اللون و وقادن این الأثیر ، سنة ۱۳۹ .

يستفيد من الجريمة ، اذ و خرج هاربا دهشا ، و ولا أن رده أصحابه ليحز رأس شيد الرحمن ، ويعلن النب على الملا ، ثم يستولى على دار المعارة (٢٠) ؛ وعندما علم حبيب بن عبد الرحمن للذي أنان يقيم في دار الاهارة للماذة لعله شمه بوالده ، هرب من القيروان من باب تونس ، وسار الى عمه عمران أبن حبيب الذي كان يلي تونس (٨٨) ، وهكذا بدأت مملكة الفهريين تتصلت في آخر سنة ١٣٧ هـ/ ٧٥٥ م بعد عشر سنوات فقط من اقامتها ، بسبب المن عربين أدراد الاسرة والصمع في الاهارة (٨٩) .

# الباس بن حبيب واتصراع مع حبيب بن عبد الرحمن:

أعلنت اذن امارة الياس الذي أعلن طاعته للمنصور ، وبعث بها الى المرآق في معية القاضى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم(٢٠) و ولكن الامارة ما كانت تخلص له دون موافقة ولى العهد الأصيل ، حبيب بن عبد الرحمن الذي كان يحشد موالى والله ومواليه وعبيدها من كل ناحيسة تونس(٢٠) وأسرع الياس يحاول القضاء على حبيب قبل أن يتفاقم أمره ، وخرج اليسه حبيب ومعه عمران ، ولكنه بدلا من القتال دارت مفاوضات انتهت الى اتفاقية صلح قصد بها ارضاء جميع الأطراف المتخاصمة من أفراد الأسرة ، فلقد تم الاتفاق على تقسيم الولاية الافريقية فتكون تونس وما في أعمالها من صطفورة والجزيرة (جزيرة شريك أو باشو) لعمران ، وتكون قفصة وما في أعمالها من بلاد قسطيلية ( الجريد ) ونفزاوة لحبيب بن عبد الرحمن ، ويكو نلالياس الى جانب الامارة سائر افريقية والمغرب(٢٠) ، وانظاهر أن الياس عندما قبل أن بشاركه أخوه وابن أخيه في الملكة ، كان يضمر الغدر وعدم تنفيذ الاتفاق ولقد سار مع أخيه عمران الى مدينة تونس ، وهناك قبض عليه وسيره الى فلقد سار مع أخيه عمران الى مدينة تونس ، وهناك قبض عليه وسيره الى الأندلس مع بعض أفراد الأسرة مثل عمر بن أبى عبيدة ، والأسود بن موسى

<sup>(</sup>۸۷) أنظر الرقيق ، ص ۱۳۱ ، ابن عثاري ، ج ۱ ص ۱۸ ( التويري ، ص ۱۹ أ ) "
(۸۸) أنظر الرقيق ، ص ۱۳۱ ( حيث الانبارة الى معاونة عبرو بن عنمان القرشي لحبيب
الى اليرب من القيروان ) ، ابن عذاري ، ج ۱ ص ۱۸ ( النويراي ، ص ۱٬۸۹ ، الترجمة ج ۱ ص ۲۰۹ ) "

<sup>(</sup>۹۹) مذا دلر أن ابن خياط ( ج ٢ من ٤٤٤ ) يبعل مقتل عبد الرحد نفى سنة ١٣٨ هـ ، (٩٩) أنظر ابن الأثير ، سنة ١٣٦ ، وعن ابن أنعم أنظر فيما صبق ، س ٢٨٠ وهـ ١٠٤ . (٩٠) ابن عذارى ، ج ١ ص ٦٨ (-التويرى ، عن ١٠٨) .

<sup>(</sup>۹۲) ابن عدادی ، ج. ۱ من ۱۸ ، وقارن الرقیق ، من ۱۳۷ ، ( النویری ، من ۸۹ ب والترجمة ، ج ۱ من ۳۲۹ ـ ۳۷۰ ) ، ابن الألیر ، سنة ۱۲۱ •

ابن عبد الرحمن بن عقبة ، وعلى بن قطن(٩٣) ، حيث قريبهم يوسف الفهرى ، وعهد يولاية تونس الى محمد بن المغيرة قبل أن ينصرف الى القيروان(٩٤) ٠

وكان طبيعيا أيضا أن يشوب علاقة الياس بولى العهد السابق نوع من العداء المزوج بالاشفاق والحدر، الذى انتهى بأن تم نوع من الاتفاق على خروج حبيب هو الآخر الى الاندلس ورغم اختلاف النصوص فيما اذا كان هذا الأمر تم بتدبير من جانب حبيب تفسه أم من جانب عمه الياس فلا بأس من نوافق ما كان يدبره كل منهما ، والمهم أنه ما أن ركب حبيب البحر مع عمه عبسد الوارث وعدد من مواليه ، وما أن سارت المركب بعض الوقت حتى أرسى حبيب في طبرقة غير بعيد من بنزرت (٩٥) ، وكتب الى عمه الياس بأنه نعل ذلك مضطرا عندما ثارت بمركبه الربع ، وتوجس الياس خيفة مما يضمره حبيب فكتب الى واليه على طبرقة ، وهو سليمان بن زياد الرعيني ، يحذره من حبيب فكتب الى واليه على طبرقة ، وهو سليمان بن زياد الرعيني ، يحذره من حبيب على طبرقة ، أنصار عبد الرحمن بن حبيب من الموالى وغيرهم ، وطرقوا سليمان غيل طبرقة ، أنصار عبد الرحمن بن حبيب من الموالى وغيرهم ، وطرقوا سليمان ليلا ، ه وهو في معسكره يحارس حبيبا ، فأسروه وشدوا وثلقه ، وبركبوا إلى حبيب فأخرجوه الى إلير «٢٠) ،

وسار حبيب وانصاره من طبرقة جنوبا نحو الأربس ، على يوم من القيروان وتمكن من الاستيلاء عليها • وعندما علم الياس بذلك استخلف على القيروان محمد بن خالد القرشى ، وخرج لملاقاته ، ووقعت بين الطرفين مناوشات خفيفة توقفت عندما أقبل المساء • وقام حبيب باستخدام حيلة ، كانت معروفة فى آخروب ذلك الوقت ، للاستيلاء على العاصمة دون قتال : فاوقد النيران فى

<sup>(</sup>۹۳) النوپری ، ص ۸۹ ب والترجمة ج ۱ ص ۲۷۰ وقارن الرقیق ، ص ۱۹۷ (حیت اسم عسر بن آبی عبیدة : د عسرو بن نامع بن آبی عبیدة » بینما لا نجد ذکرا لاین قطن ) ، وقارن آبی الاثیر سنة ۱۹۳ ، الذی یقرل عن الیاس انه قتل آخاه عسران ثم بعث بطاعته الی المتصود ت (۹۶) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۱۹۸ ( المتویری ، المخطوط ، ص ۸۹ ب ) ، وقارن الرقیق سی ۱۳۷ ( حیث اسم پوسف القهری : د یوسف بن عبد الرحمن بن عقبة » ، ومحمد ابن المغیر القرشی » ) -

<sup>(</sup>۹۹) عن طبرقة انظر البكرى ( ص ۵۸ ) الذى يجعلها على مسيرة يوم فربى بنزدت "

(۹۹) ابن عدارى ، ج ۱ ص ۹۸ ـ ۹۹ ( حيث يقول أن حبيب بن عبد الرحس مو المذى دبر نمر خروجه من الاندلس ) ، وقارن الرقيق ، ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ، والنويرى ، حس ۱۹۸ ، والنويرى ، حس ۱۸۹ ، والنويرى ، حسن الرأى المخالف الذى بقول إن النوير الله النوير المن المخالف النوير المن المناسبات ، وقارن ابن الاثر ، سنة ۱۲۹ ـ الذى لا يذكر ثلك التفصيلات ،

مسكره و ليظن الياس آنه مقيم ، ثم سرى فأصبح بجلولا فم نفذ الى القيروان فاستولى عليها و(٩٧) ، بعد آن حزم ابن خالد ، وكسر باب السجن وأخرج أخاه سلام بن عبد الرحمن ، ومن كان معه من و صنائع و أبيه ومواليه(٩٨) وأسرع الياس فى اثر حبيب ، ولكن الرقت كان يسير فى غير صالحه ، فبينما كان اصحابه يدفشون من حو ٤ ، كان حبيب يزداد قوة (٩٩) و وأمام القيروان خرج حبيب فى جمع عظيم لئقاء الياس ، ثم آنه أراد أن يفسد الأمر على عمه ورستفيد من شبابه فدعاه الى حقن دماء أصحابهما ، فهم مادتهم وأصل قوتهم وأن يحكما السيف بين شخصيهما فقط ، وذلك بالبراز ووافق عمه على ذلك ، وبدأ النزال بين الياس وحبيب ، وبذل كل منهما جهده حتى تكسرت قناتاهما ، ثم تضاربا بالسيوف ، و وعجب الناس من صبرهما و موانعهى الصراع الرهيب بفوز حبيب الذى تمكن من اسقاط عمه وحز رأسه (١٠٠٠) وانتهى

ودخل حبيب القيروان في موكب نصر غريب ، راياته رأس عمه اليأس ورؤس أتباعه مرفوعة على الرماح ، وقيهم عم أبيه محمد بن أبي عبيدة بن عقية ، ورأس محمد بن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي ، وغيرهما من وجوه العرب - وعندها جاء محمد بن عمرو بن مصمب القرشي ، ذوج عمة أبيه ، مهنئا أمر به فقتل هو الآخر (١٠١) ، وهكذا خنص الأمر لحبيب بسرعة أذ لم تدم امارة الياس بن حبيب الا الى ما يقرب من عام ، فقد كان مقتله في رجب

(۹۷) ابن عقاری . ج ۱ ص ۱۹ ۰ ولا بلس من الاشارة منا الی آنه قریب هذا الوقت اراد عبد الرحمن بن معاویة الداخل آن یستخدم مثل هذه العیلة مع والی الاندلس یوسف القهری قریب الیاس وسبیب ، ولو آن الفهری تنبه فی آخر لمحظة لذلك التدبیر ( انظر اشبار مجموعة ، حر ۸۱ ، لیغی یروفنسال ، تاریخ لسیانیا الاسلامة ، بالفرنسیة ، ص ۷۲ ) ۰

(46) أنظر الرقيق . س ١٧٨ -

(٩٩) أنظر الرفيق ، ص ١٣٨ ( حيث يقول أن قائدي الباس اللذين كانا على ميمنته وعلى ميمنته وعلى ميمنته وعلى ميمنته وعلى ميمنة وهما : عمرو بن عشمان الفهري وأبو شربك الجزري ، خذلاد واعتزلا اللتال وطميا عليه ) \*

(۱۰۰) أنظر الرقبق . ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ( حیث تفصیلات طریفة عن المباوزة وما طو فیها من الکلام والفرب بین الم وابن اخیه ) ، وقارن ابن عفاری ، ج ۱ ص ۱۹ ، والفویوی .
 س ۸۹ ب ، ۹ أ ، الترجمة ، ج ۱ ص ۳۷۱ ، ابن الأثیر ، سنة ۱۳۲ .

(۱۰۹) أنظر الرقيق ، ص ۱۳۹ ( النويری ، ص ۱۹۰ : حيث لقب محمد بن عمرو بن حمصي هو د الفزاری ، بدلا من د القرشی ، ) ، وانظر ابن عقاری ، ج ۱ ص ۱۹ ( الذی اغظل ذ<sup>ک</sup>ر ضرب عنق محمد بن عمرو بن مصصب ۱۰۰ من سنة ١٣٨ م/ ديسمبر ٧٥٥ \_ يناير ٧٥٦ م (١.٢) ٠

## حبيب بن عبه الرحمن ونهاية اسرة الفهريين بافريقية على أينى الخوارج:

ثار حبيب بن عبد الرحمن لمقتل والده ، وخلص له الأمر ، ولكن استمرار النزاع بين أفراد الأسرة انتهى بها الى الضباع و فبعد منتل الياس تمكن أخوه وحليفه عبد الوارث من الاغلات بمن بقى معه من المنهزمين من أصحاب الياس ، وجا الى قبيلة من بربر الخوارج الصغرية هى ورفجومة ، بطن من بطون قبيلة تفزة ، حيث رحب بهم زعيمها عاصم بن جميل (١٠٢) و وكتبحبيب الى عاصم بطلب منه تسليم عمه عبد الوارث وأصحابه ، وهدده (١٠٤) وكان ود وبغضل اعلان الولاء والطاعة الى الخليفة الشرعى أبى جعفر المنصور الضمت كل قبائل تقزاوة الى الحلف ، وقررت اشروج لاستخلاص القيروان (١٠٥) و وساد حبيب نحو نفزاوة لله الحلف ، وقررت اشروج لاستخلاص القيروان (١٠٥) و وساد جبيل بن كريب المعافرى ، وذكن القتال انتهى بانهزام حبيب نحو فنبس ، وطلاعتصام بها أنكن القتال انتهى بانهزام حبيب نحو فنبس ، والاعتصام بها أخوه مكرم نحو قابس ولكنه والاعتصام بها (١٠٠) و وزحف عاصم وبصحبته أخوه مكرم نحو قابس ولكنه

ما سقط منه ) ۰

﴿ مِ ٢٧ ــ ِ تَكْرِيخُ الْغُرِبِ الْعَرِجِي ﴾

<sup>(</sup>۱۰۲) انظر الرقیق ، س ۱۲۹ تم ص ۱٤۱ ( حیث ینص علی آن ولایة الیاس کاغت ۳ استة ) اشهر ، این عذیری ، ج ۱ ص ۱۹ ، الفق یفول ان ولایة البنس کاغت علما و نصف علم ز وقارن البویری سی ۱۹۰ ، الترجیة ، ج ۱ ص ۲۸۱ والصفحة التالیة ، حیث یفول ان ولایة الباس دامت عشرة اشهر فقط ) .

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عناری ، ج ۱ ص ۱۹ – ۷۰ ( النویری ، ص ۴ ا والترجمة ج ۱ ص ۱۰۳) وقارن ابن خلفون ، ج ۱ ص ۱۹۱ ، الترجمة ج ۱ ص ۲۹۱ ، وابن الآتو ، منة ۱۳۲ ، وقارن ابن خلفون ، ج ۱ ص ۱۹۱ ، الترجمة ج ۱ ص ۲۹۱ ، وابن الآتو ، منة ۱۳۲ ، الذي يقول عن عاصم انه و كان أدعى النبوة والكهانة فندل الدين وزاد في المسلاة وأسقط ذكر النبي صلى الله عنيه وسلم من الآذان ، . وأنظر الرقيق ، ص ۱۳۹ – ۱۵۰ ( حيث النص مبتور فيما بين مقتل الباس ، والنجاء عبد الوارث الى ورفجوهة ) ا

<sup>(</sup>۱۰۶) ابن عفاری ، جامس ۷۰ ( المویری ، ص ۹۰ أ ) ، وقارن الرقیق ، ص ۱۹۰ ه (۱۰۵) ابن حندون ، ح ۲ ص ۱۹۱ ( القراءة هنا ه ولهامة ه بدلا من د ولهامة ه ) ، الترجمة ، ج۱ ص ۲۱۹ ، وقارن الرقیق ، ص ۱۶۰ ( حب ساتنظیم عدم استقامة النص بسبب

تركها وزاء ظهره وسيافر الى القيروان مياشرة(١٠٧) •

وكان لتظاهر البرير بالمعوة الى الخليفة المنصور أثره فى انقسام اهل انفيروان ، فمندما اقترب عاصم من عاصمة افريقية كتب اليه والى أشسياح ورفجومة بعض أعيان القيروانيين برغبتهم فى المدعاء للخليفة أبى جعفر ، وهم يظنون أن ذلك مناجأة أنهم من انتقام البرير (١٠٨) ، وهذا ما يفسر كيف انهزم القيروانيون بمجرد خروج بعض عساكر عاصم اليهم ، فتفرقوا ورجعوا الى القيروان ، وتركوا قاضيهم ، أبا كريب فى نحو ألف رجل من أهل الدين مستسلمين للموت ، فقانلوا حتى قتل أبو كريب وأكتر أصحابه ه (١٠٩) ، وذلك فى موضع عرف فيما بعد ، بوادى أبى كريب ، فى ناحية اخبلى من افتيروان . فى سنة ١٣٩ هـ/٧٥٦ م (١٠٠) ،

وينص ويذلك دحلت قبيلة ورفجومة وحلفاؤها من نفزاوة الفيروان وينص الكتاب على أن الصفرية أساءوا السيرة « فاستحلوا المحارم ، وارتكبوا الكبائر ونزل عاصم بمصلى روح ،(١١١) • ثم ترك عاصم بن جميل الفيروان ، بعد ان

(۱۰۷) ابن عداری . ح ۱ ص ۷۰ ( النویری . ص ۴۰ ب ، النوحه ، ح ۱ ص ۳۷۳ ) ، وفارن ابن عداری . ح ۱ ص ۱۱۰ ، الترحمه ج ۱ ص ۲۱۹ ) الذی یجعل نستیلاه هاسم علی التجروات عقب هریمة حبیب مباشرة بمعنی آن اخته کان قرب القیروان ، والحقیقة آن حبیبا هو الذی حرج آئی تفراوة ـ کما قهدما من دوایة این عداری والنویری ـ وهذا هو السیب فی التجانه آئی قاس التربیة .

(۱۰۸) ابن عذاری ، ج ۱ می ۲۰ ، وقارل دوایة الرقیق د می ۱۵۰ ) المتی منقلها النویری ( ص ۹۰۰-الترجمة ج ۱ ص ۲۷۱ – ۳۷۲ ) والتی تقول ان بعض أهل القیروان خرجوا مَنَ صعوف البربر وخذلوا الناس ودعوا أهل المنجنة لل الانضسام الی جانب هاسم ،

" " (۱۰۹) این عنازی ، چ ۱ می ۷۰ ( النویزی ، می ۹۰ پ ) . وقاون آصل الروایة فی الروایق الروایق

۱۹۰۱) : فقر المالكي ، ج ١ س ١٧٠ ، ١١٠ ، وفي المالكي دواية أحرى ( ص ١٠٢ ) بعدد مقدل أبي كريب في سنة ١٤٠ هـ/ ٧٥٧ م ، رهو ما يسبجله أيضاً ابن خياف ( ج ١ من ٢٦٤ ) ولكن هذا التاريخ الأخير هو التاريخ الذي قتل فيه احبب بن هبد الرحين ،

(۱۹۱) ابن عناری ، ج ۱ ص ۷۰ وقارن الرقبق ، ص ۱۶۱ ( الدی ینقله النویری ، ص ۱۶۰ ب ابنت النص علی دوج » ، ما در ب ) حبث النص علی نزول عاصم بعسکره « فی الموضع الذی یسمی معمل دوج » ، ما ند یعنی آنه نم ینزل فی موضع مخصص للصلاة وهو الأمر المقبول اذ کار الحسل هو مکان مسلف الفید به خارج المدینة ، وعن مصلی مساف الفید انظر فیما بعد ، حد ۹۸ ص ۳۷۳ ، وعن مصلی موزج بن حاتم قامه نم یعرف بهذا الاسم الا بعد ولایة دوج فی مینة ۱۷۱ ص/۷۸۷ م ، وکان مازا، بد ایم الربیع من ابواب القبروان ـ انظر فیما بعد ، ص ۳۹۳ ، وانظر این خلفون ، جهه الربیع من ابواب القبروان ـ انظر فیما بعد ، ص ۳۹۳ ، وانظر این خلفون ، جهه النس ۱۳۲ ـ ۱۳۲ واین الائیر ، سینة ۱۳۲ .

استخلف عليها عبد الملك بن أبي الجعسد اليفرني ، وسار نعسو حبيب ابن عبد الرحمن بقابس ولم يستطع حبيب الوقوف أمام الصفرية فانهزم الى جبل أوراس عبى أن يعصمه الجبل العتيد من مطاردة عاصم التي لا نعرف الهوادة وني أوراس حقق حبيب أول انتصاراته على الصعرية ، وتمكن من قتل عاصم وعدد كبير من أصحابه (١٩٢) ورأى حبيب أن يتبع انتصاره هذا بانتزاع القيروان من بين يدى عبد الملك بن أبي الجعد ، ولكنه انهزم ، وتسل في المحرم سنة ١٤٠ هرامايو \_ يونية ٧٥٧ م ، بعد ولاية دامت حوالى سنة ونصف سنة (١٩٣) وبذلك انتهت أسرة الفهريين آبناء حبيب بن أبي عبيلة بين عقية بن تافع ، وخلصت القيروان للصفرية ألذين استمروا في الفساد بعد مقتل زعيمهم عاصم بن جميل كما يقول الكتاب ، و فربطوا دوابهم في المسجد الجامع ، وقتلوا كل من كان من قريش ، وعذبوا أهلها ، وسامت ورفجومة أهل القيروان سوء العساداب ، وندم السندين استدعوهم أشسد ندامة هرفارا ) .

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن عذاری ، ، ج ۱ می ۷۰ وقارن الرقیق ، ص ۱۲۱ ، ( النویری ، ص ۹ ب ب یسمی عبد الملک د ابن آبی جمعه م ) ، ابن الأثیر ، سنهٔ ۱۳۲

<sup>(</sup>۱۹۳) انظر الرقيق ، ص ۱٤١ ، ابن عنارى ، ج ١ ص ٧٠ ، وقارى ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٩٢ ) النقل يقول ان ابن أبي الجعد قنل حبيبا أثناء انهزامه في جبل أوراس ، وقابرنابن خياط ( ج ٢ ص ١٦٤ هـ ٢٦٥ ) بحيث النص على أنه بعد قتل عاصم بن جميل دخل افريقية أى القيروان عبد الرحمن بن خالد بن بحران بن أيوب السهمي وقتله ابن أبي الجعد الذي تسميه الرواية د مكرز بن جميل بن عبد الملك بن أبي الجهد ٥ وذلك في سنة ١٤١ هـ .

<sup>(</sup>۱۱٤) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷۰ ( حیث القراءة : وأساحت ورفجرمة وأعل القیروان سوه العذاب » ) ، وفارن آصل الروایة فی الرقیق ، ص ۱۱۱ ، ابن خلفون ج ۲ ص ۱۱۳ والترجمة ج ۱ ص ۲۱۹ – ۲۲۰ \*

# الفصلانتانى العصرالذهبى للجوارج المغرب مابين الصفربية والإباضية

بانتزاع القيروان حقق صفرية نفزاوة سنة ١٤٠ هـ/٧٥٧ م ما كان يهدف اليه اخوانهم صفرية طنجة والمغرب الأقصى في سنة ١٣٢ هـ/٠٧٠ م علما أن هؤلاء الأخيرين أضافوا الى ذلك نجاحا آخر في نفس الوقت اذ قاموا بتأسيس مركز صفرى جدبد نهم ، هو مدينة سجلماسة التي بنوها في سنة ١٤١ هـ(١) ، وبذلك انقطع المغرب ــ نفترة ما ــ عن الحلافة تماما ، وخلص لنخوارج ، وكان من الممكن أن تنجع الحركة الحارجية في المغرب ، وتحتق حلمها في اقامة الحكومة الجمهورية المثالبة التي تستمد سلطاتها حقيقة من النسعب الذي يتساوى جميع أفراده من المؤمنين في كل الحقوق والواجبات، والذي يمكن لأي فرد فيه أن يصل الى مركز الامامة (أي رئاسة الجماعة) دون أبة تفرقة عنصرية طالما يتمتع بالأهلية ا

كان يمكن أن يتم تهم ذلك لولا انفسامهم على أنفسهم الى فرق متنازعة متناحرة فيما بينها ، وتنك كانت آفة الحوارج السذين أضعف من حركاتهم القوية العنبغة حاجتها الى قيادة رشيدة توحسهما ، وتلم شسسلها وتجبر شروخها ، فكما انقسم الخوارج في المشرق الى شيعهم العسسديدة المعروفة ، انقسموا أيضا في المغرب ولو أن انقسامهم هنسا كان الى فرقتين فقط : الصغربة ، وأول ظهورهم كان في المغسرب الأقصى ، ثم الاباضسية ، وكان طهورهم بعد ذلك بقليل في طرابلس ، وظهور الاباضية في طرابلس هو في حقيقة الأمر انشقاق في جماعة الموارج بالمغرب ، وذلك أن الاباضية عدلوا

و١) أنظر قبد بعد القصال المخاص بيناه سجلماسة •

في مبادئ المذهب ، فعالوا الى الاعتدال والتسامع منا قربهم الى أهل السنة \_ كيا أشرنا(٢) •

وعلى ذلك لم يكن من الغريب أن يسخط اباضية طرابلس لما سمعوه من سوه سيرة الصغرية ، وما قاموا به من أعمال العنف والتعصب بالقيروان ، وأن يأخذوا على عاتقهم استخلاص العاصمة من بنى ورفجومة وحلفائها ، وهكذا تجمع أباضية طرابلس من قبائل هوارة وزناتة في موضع يقال له صياد غربي طرابلس(٢) ، وولوا على أنفسهم أيا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المافرى(٤) وهو واحد من خمسة من أثمة الإباضية ، حملة العلم ، الذي ينسب اليهم نشر المذهب في المغرب(٥) .

خرج أبو الخطاب بأصبحابه الى مدينة طرابلس وطرد منها اوالى عمرو ابن عثمان القرشي واستولى عليها (١) • وقوى أبو الخطاب بعد أن استولى على

<sup>(</sup>۲) أنظر فيما سبق ، ص ۳۱۸ وحد ۲۸ ، وما يمدها -

<sup>(</sup>۲) انظر السياحي ، مير مشايع جبن تعوسة ، ص ۱۳۵ -

<sup>(2)</sup> ابن عداری ، ج ۱ ص ۷۹۰ ، وقارن الکندی ( ص ۱۰۹ ) ، ابن خدون ( ج آ ص ۱۹۲ ، الترحمة ج ۱ ص ۲۳۰ حیث القراءة ابن السیخ خطاً بدلا من ابن السیح ) ، أنظر السیاخی ، السیم ، الدیم الله فی صوتها حتی سمعها آبو المنطاب ، أما اصل هذه الروایة فی الرفیق ( ص ۱۵۱ س ۱۵۲ ) ، وکسسا ینقفها النویری ( المخطوط ، ص ۱۹ آ والترحمة ج ۱ ص ۲۷۳ ) فیقول ان رجلا من الاباضیة دخل القیروان علما رأی : تاسامن الورتجومیین قد أخذوا امرأة وکایروها علی نفسها ، وهو ینظر والناس ینظرون ، ترای حاجته التی آتی فیها ، وخرج حتی أتی آبا الخطاب عبد الاعل رئالی ) بن السمح المعاوری ، فاطله الذی رئی ، وکذلك ابن الأثیر ، سنة ۱۲۱ ) ،

<sup>(</sup>a) انظر الشماحي ، السير ، ص ١٢٧ ــ الذي يذكر رواية عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : ان سلمة بن سعيد اول من دعا للمذهب الاباني في المترب ، حرض الاميقد الأربعة الأوائل ، وهم : عبد الرحمن بن رستم ، وعاصم السدواتي ، واسماعيل بن تداد الغداسي ، وداود القبل النعزاوي ، على الدهاب الى البصرة الأخذ تعاليم للقحب من فقيعه في الله الوقت ، وهو أبو عبيدة سلم بن أبي كريدة المتبعي ( مول بني تميم ) \* وفي البصرة انضم الى الأربعة أبو الخطاب بن عبد الأعلى بن السبح المافري ، ومكت الخسمة عنة سنيل بالبصرة يدرسون المذهب خفية من أمراه المعرة في سرب عل قمه سلسلة تنفذهم برئينها اذا مثل عليم أحد \* ثم انهم عادوا الى افريقية بعد أن أشار عليم أبو عبيدة أن يؤمروا عليهم أبا الشطاب فان أبي قتلوه \* وأنظر الزاوي ، تاريخ الفتح المربي في ليبيا \* ص ١٠٥ ــ ١٠٩ أبا الترجمة ج ٢ مي ٢٧٢ ، ابن خلمون ، ج ٢ ص ١١٧ ( النوبوي ، ص ٢٩١ ، ابر علام » المرجمة ج ٢ مي ٢٧٢ ، الرجمة ج ٢ مي ٢٧٢ ، الرجمة ج ٢ مي ٢٧٢ ، المرجمة ب ح ٢ مي ٢٧٢ ، المرجمة به ج ٢ مي ٢٧٢ ، المرجمة به ح ٢ مي ٢٧٢ ، المرجمة به ج ٢ مي ٢٧٠ ، المرجمة به ع ٢٠ مي ٢٧٠ ، المرجمة به ع ٢٠ مي ٢٠ مي

اقليم طرابنس كله ، فجمع كل دبائن زناتة وهوارة هناك . وسار تحسو القبروان ، ولا تعرف ان كان الجدب ذنك العام من الأسباب التي أدت الى خروج ننك الجماعات الميدوية العقيرة الى بلاد القبروان ، وذلك أن التسماخي ينسيد بفعل أبي الحطاب ، ويقول انه خرج رغم أن العام كان عام جدب(٧) ، وبي الطريق استولى أبو الخطاب على فأبس(٨)، قبل أن بنم اللغاء قرب القبروان بينه وبين أبن أبي الجعد ، وانتهى القتال بانتصار الاباضية انتصارا هائلا على الصفرية ، ومقتل ابن أبي الجعد وكبير من أصحابه ، وذلك في شهر صغر سننة ١٤١ ها/بونية سيولية ١٥٨ م أي بعد تغلب ورفجومة على الفيروان بسنة وشهرين(٩) ، ودخل أبو الحطاب الفيروان بعد أن ثار من ورفجومة ، وبعد أن اور الأمور في المدينة ولى عليها صساحبه عبد الرحمن بن رستم الذي سيؤسس فيما بعد امارة الإباضية المشهورة في تاهرت ما وعاد هو الى بلاده طو ابلس(١٠) ،

#### موقف الخليفة المنصور من خوارج افريقية :

تخلصت القيروان اذن من الصفرية ، ووقعت بين آيدى الابانسية ، ورغم أن هؤلاء استغلوا فكرة الدعوة لأبى جعفر المنصور أعسالحهم فسلم ورفجومة وحلفائها ، الا أنهم لم يكونوا مستعدين حقيقة للخضوع للخلافة المباسية ، وانظاهر أن مضاغل المشرق ( من ثورة عبد الله بن على والنخص من أبى مسلم) استغرفت كل هم الحليفة المنصور فيه يرد بسرعة على عصيان عبد الرحمن

وقارن أيضًا الشماحي ( السير ، ص ١٣٦ ) الدي يقول أن أب الحطاب أحد طرابلس عن حهد
 عمله من أهنها أذ أدحل اليها رحاله في الحواليق على هيئة الرفقة .

<sup>(</sup>۷) الشماحي ، المسير . ص ۱۲۷ ·

<sup>(</sup>٨) تفلي المصلين من ١٣٨٠٠

 <sup>(</sup>۹) ابن عذاری ، ج ۱ سی ۷۱ و انظر النویوی ، سی ۹۱ آ ، الترحیة ج ۱ سی ۳۷۳ )\*
 وداری ابن حیاد ( چ ۲ می ۳۳۵ = ۳۳۵ ) : حیث اسم ابن ابن الجعد ، مکرز بن آبی محیل » ابن عبد الملك (انظر قبما مبتی ، ها ۱۱۳ ص ۳۳۹ ) \*

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷۱ ، النوبری ، ص ۱۹۱ ( یصف ابن رستم بالقاضی ) والترجمة ح ۱ ص ۷۳ م ابن حلدون ، ح ٦ ص ۱۹۲ ( عبد الرحمن بن رسین ) والترجمة ج ۱ ص ۲۲ ، ابن الأثیر ، ۱۳۱ ، والتسماخی ، السیر ، ص ۱۳۰ ، وعی استقرار عبد الرحمن شن دستم فی القیروان کنائب لأبی الخطاب وظهوره بمظهر الأمیر حبث صرب النقود بإسمه فی عاصمة د افریقما » فیما بین سنة ۱۶۲ ها وسنة ۱۶۶ ، انظر حسن حسنی عبد الوهاب ، الورقات ، قسم ۱ ص ۴۶۰ م

إبن حبيب ، كما أنه لم يمد أعوان العباسيين في أفريقية ، ولسم يستجب الاستغاثة فقهاء القيروان وعلمائها للذين ساروا اليه وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن زياد بن أنهم قاضى افريقية، ونافع بن عبد الرحمن السلمى ، وأبو البهلول ابن عبيدة ، وأبو العرباض لهمن ورفجومة ، وما قامت به من الافساد (١١) وعندما استعدت الخلافة للتدخل في المغرب في سنة ١٤٢ م/٧٥٩ لـ ٧٦٠ م كان مركز الحطورة قد انتقل أكثر فأكثر نحو المشرق فكان عليها أن تواجه أبا الحطاب ومن معه من الاباضية في طرابلس .

وبدأ التدخل عندما ولى مصر القائد العباسي المشهور محمد بن الأشعث الذي سير قواته الموجودة في برقة بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلي ، ولكن العوام لم يستطع الوقوف أمام مالك بن سبحران الهواري الذي بعثه أبو الحظاب فانهزم في أرض سرت(١٢) ، وسير ابن الأشعث في سنة ١٤٢ عـ/٧٥٩ - ٧٦٠ م أحد قواده ، وهو ابو الاحوص بن الأحوص العجل ، على رأس القوات العباسية نحو المغرب من جديد ، فخرج أبو الحظاب للقائه ، ونجح في قطسع طريقه عند موضع على شاطئ البحر يعرف بمغمداس في منتصف المسافة بين قصور حسان وسرت(١٣) ، ودارت معركة حامية انتهت بانهزام ، المسودة ، ومقتل كثير منهم ، واضطر أبو الأحوص الى العودة الى قواعده في مصر ، بينما انصرف أبو الحظاب مظفرا غانما الى طرابلس (١٤) .

<sup>(</sup>۱۱) المالكي ، رياض النفوس ، الترجمة ٦٧ ، ج ١ ص ١٠٢ ، النويري ، ص ١٩ ب ، والترحمة ج ١ ص ٢٧٤ ، أما هن القاضي عبد الرحمن بن زياد بن أنهم قلقد قام بمهمة عمائلة هندها سار الى المصور يحمل طاعة الياس بن حبيب ( ابن الأثير ، سنة ١٣٦ ) ، وانظر فيما أمبق ، ص ٣٣٤ وهـ ٩٠ -

<sup>(</sup>٢٢) الشياخي ، السير ، ض ١٣٠ .

<sup>(</sup>۱۳) البكرى ، ص ۷ ، الشماشى ، ص ۱۳۰ ، وأنظر ابن عذارى ( ج ۱ ص ۱۷ ) الني يسمى الموضع مقداس ، وقارن الكدى حيث فضل المحقق قراءة ابن عذارى و بمقداس على و بعنداس ، رغم أن الموجود في الأصل هو بمعيداس وهي أقرب الى بمديداس ( الكندى ، س ۱۰۹ وهامش ٤ ) ، ومع أن المجترافيين لا يذكرون مقداس قان الزارى يظن أن المقصود هو خداس غربي تاورغة وهو تقتر قديم بين سونجين ورمزم على طريق سرت ، القتع العربي أنى ليبيا ، ص ۱۹۲ \_ ۱۹۲ ، وأنظر فيما سبق ص ۹۲ وهامش ۱۳۶ ( حيث خلط الهض بيد منداس وغدامس )

<sup>- (</sup>۱۶) ابن عداری ، ایم ۱ می ۷۲ ، الکسدی می ۱۰۹ ، این الاتیر ، مُنتهٔ ۱۳۹ \*

#### ولاية محمد بن الأشعث :

ووصلت أنباء الهزيمة الى المنصور فكان رد فعله سريعا اذ عهد بافريقية الى ابن الإشعث وأرسل اليه الجيوش ، وأمره بالمسير بسرعة ، وجمع محمد ابن الأشعث قواته وعسكر بيسا في الجيزة في أوائل شهرى ذي الحجسة سنة ١٤٢ هـ/أواخر منرس ٧٦٠ م ، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى سار على رأس الجيش عابرا النيل في الطريق الى الاسكندرية ، بعد أن استخلف على العسطاط محمد بن معاوية بن بجير بن ريسسان(١٥) ، وخسرج ابن الأشعث في ٤٠ (آربعين) ألف رجل منهم ٣٠ ( ثلاثون) ألفا من جند خراسان ، و ١٠ (عشرة) آلاف من جند الشام عليهم ٢٨ ( ثمانية وعشرون ) قائدا منهم الأغلب بن سالم التميمي والمحارب بن هلال الفارسي ، والمخارق بن غفار الطائي يلونه في القيادة(١٦) ، وانظامر أنه تريث في الطريق ، وأخذ يستقصى أخبسار أبي المعاب المعونة من إبن رستم بالقيران وحشد حشودا المعابمة يقول ابن عداري انها بلغت ٢٠٠ ( مانتي ) ألف رجل ، وذلك أن اللقاء بينه وبين الاباضسمية ثم يتم الا في أوائل سنة ١٤٤ هـ/ابريل ـ مايو بينه وبين الاباضسمية ثم يتم الا في أوائل سنة ١٤٤ هـ/ابريل ـ مايو

ومن حسن حظ ابن الأشعث أن الوثام لم يستمر طويلا بين الاباضية ، اذ لم تلبث الحزازات العصبية أن قسمتهم • فلقد قام النزاع بين زناتة وهوارة. واتهم الزناتية أبا الخطاب بأنه بحابي أبناء عصبيته الهواريين ، وفارقه عدد كبير منهم(١٨) • وعندما وصلت هذه الأنباء المشجعة الى محمد بن الأشعث

<sup>(</sup>۱۵) الکندی ، می ۱۰۹ -

<sup>(</sup>۱۳) التويری ، المخطوط ، ص ۱۱ ب والترجمة ، ج ۱ ص ۲۷۶ ؛ توبی المحاوب قبل وصول ابن الأسمت الی افريقية ) ، وقاون ابن الألير . سنه ۱۲۱ ( سار فی ۵۰ آلفا ) ، أما عن الرقيق الذی بنقل منه النوبری ، دروايته مخرومة فی حشا الموسم ( أنظر ص ۱۶۲ ) ، وقاون ابن الآباد ، المحلة السيراء ، ج ۱ ص ۱۹ ( حيث عدد القواد ۱۲۸ قائدا ، أما عن عدد أمل الشام فهو ۱۰ آلاف أو ألفان فقط ) ،

<sup>(</sup>۱۷) ابن عفاری ، ج ۱ ص ۷۱ ، ۷۲ ( النویری ، ص ۹۱ ب ، الترجمة ج ۱ ص ۴۷۶ ) : حیث یجمل مقتل ابن الخطاب فی صنة ۴۷۶ ) ، وقارن ابن خیاط ( ج ۲ ص ۶۶۵ – ۶۹۵ ) : حیث یجمل مقتل ابن الخطاب فی صنة ۱۶۲ ه ، وقارن ابن خیاط ( السیر ، ص ۱۳۱ ) اصحاب این الخطاب فیقول ان جواسیس ابن الاشمات قالوا له عن آبی الخطاب ورجاله و راینا رهبانا بالین ، اسیردا بالنهار ، یتمنون الجهاد بنقاتکم کما یتمنی المریض لقاء الطبیب ، ، ، ، وانظر ابن الاثیر ، سنة ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۱۸) این عقاری ، ج ۱ ص ۷۱ ، ۷۲ و التوبری ، ص ۹۲ أ د الترجمة ج ۱ ص ۳۷۰ ) د -

آسرع يطوى المراحل سرا نحو أبى الخطاب الذى فوجى، به فى حيز طرابئس ( عند سرت ) • وتم اللقاء بينهما فى أرض سرت فى موضع بتاورغة يعرف عند النويرى ، الذى ينقل عن الرقيق ، بورداسة حيث سبق ابن الأشعث ، حسب الرواية الاباضية ، الى الماء(١٩) • وبعد معركة دامية ثبت فيها عسكر الملافة انهزم البربر ، وفتل أبو الخطاب وعدد غفير من أصحابه ، وتناثر عقد المنهزمين الذين تتبعتهم قوات الحلانة الى قابس (٢٠) •

وظن ابن الأشعث أن ثورة الاباضية قد انتهت بمقتل أبي الخطاب ، ولكن الأمر تطلب موقعة ثانية ـ تماما كما حـــدث لحنظلة بن صفوان في وقعتى الأصنام والقرن ـ اذ لم تنبث زنانة أن قامت عليه في ١٦ ( ستة عشر ) ألف رجل عليهم أبو هريرة الزناتي ، فهزمهم ابن الأشعث في ربيع الأول من نفس السنة ( ١٤٤ هـ/يونية ـ يولية ٧٦١ م (٢١) .

وبعث ابن الأشعث بأنباء النصر مع رأس ابن الخطأب الى الخليفة (٢٢) ثم

<sup>=</sup> ابن خلدون ، ج ٦ ص ١٩٢ ( يلاحظ اضطراب النص هنا ) والترجعة ج ١ ص ٢٣٠ ٠ وانظر النماخي ( السير ، ص ١٣٠ ) النص يرجع مسير قوات المصور الى افريقية بسبب المخلاف بين الإباضية - فهر يقول ان أحدهم ، وهو جميل السدراتي – الذي أدبه أبو الخطاب في القيروان عند حرب ورفجرمة بسبب حروجه على نظام الجماعة الذي لا يسمع بالنهب والسلب ( ص ١٢٩ ) – خرج الى المنصور ، وحرضه على ارسال الجيوش معه الى القيروان ، هذه ولو أنه يفسر انصراف أصحاب أبى الخطاب تفسيرا آخر فيقول « تعرق أصحاب أبى الخطاب الإن الوقت كان وقت زرع ه ٠

<sup>(</sup>۱۹) أنظر النويرى ، المخطوط ، ص ۹۲ ا الذي يقول ان اين الأشعث ضبط أقواه السكك حتى انقطع خبره عن أبي الخطاب الذي رجع عندثة الى طرابلس ، الشماخي ، سير مشايع جبل نفومية ، ص ۱۳۲ "

<sup>(</sup>۳۰) ابن عذاری . ج ۱ ص ۷۹ ، ۷۷ ، وفارن النویری ص ۹۲ ؛ والترجمة ج ۱ ص دا۳ الذی یرجع هزیمة البربر ال خدعة قام بها ابن الأشعث اذ اذاع أنه سیمود ال مصر حسب طلب الخلمة ، ورحع فعلا بضعة أمیال تم فحاً أبا الخطاب فی ورداسة ، قارن الرقیق ص ۱٤۲ ، حیث القراءة ه ودراسة ع ۰ عذا . كما تبالغ دوایة النویری ( الرقیق ) فتقول آن عدد القتل من رجال أبی الخطاب بلغ ۲۰ ( أربعین ) ألف دجل ، بیسا یحددهم الشساخی ( الدیر ص ۱۳۲ ) بما بتراوح ما بین ۱۲ آلد ( اثنی عشر ) ألها و ۱۶ ( أربعة عشر ) ألها و

<sup>(</sup>۲۱) ابن عداری ، سے ۱ ص ۷۲ ز قابل النواری ، ص ۹۲ ا الترجمة سے ۱ ص ۳۷۵ السام به ۱ السام ۱ می ۳۷۵ السام ۱ السام ا السام بجعل ذلك تاريخا لمعتل آ بي الخطاب كما فعل البكری ، على ۱۸ ) ، ابن الأثير ، حسنة ۱۲٦ -

١٣٠ ابن عفاري ح ١ ص ٧٣ مـ حدث يقول اله الجاه برأس أبن الخطاب الى بغداد .
 والمقدرود الى المصدور . فيغداد ثم بيدا للناؤه. الا تى السنة التالية ( ١٤٥ هـ ) \*

دِجُل مدينة طرابلس ، وعهد بولايتها الى المخارق بن غفاد الطائي(٢٣) • وعندها وصبلت أنياء الكارئة التي حلت بالإباضية الى القيروان تركها فائب أبى الخطاب، وهو عبد الرحمن بن رستم ، وسار نحو المغرب الى حيث سبيبني مدينة تأهرت الجديدة التي أصبحت عاصمة الإباضية في المفرب الأوسط الى قيام الدولة الفاطبية بالمغرب في نهاية القرن الثالث الهجري ( ٩ م )(٢٤) • وبعد فرار ابن رستم أخذ أهل القيروان عاملة لديهم ، وأوثقوه في الحديد ، والحتاروا عمرو بن عثمان القرشي واليا عليهم الى أن وصل ابن الأشعث ودخل القيروان في جمادي الأول منة ١٤٤/ أغسطس ٧٦١ م (٢٥) وبذلك استعادة الخلافة بِلادِ انْرِيقِيةَ ، وَلَكُنَّ الْيُ الْقِيرُوانَ فَقَطَّ ، وَمَعَ بِقَاءُ الْمُذْهِبِ الْحَارِجِي مُتَعَلَّمُلا بِينَ قيائل البربر من طرابلس الى تأمسنا ( بلاد برغواطة ) في المفرب الأقصى شمالاً ، ومن صحراوات فران الى صحراوات سبجلماسة جنوباً ، يمعنى أنَّ بلاد القروان أصبحت أشبه ما تكون بجزيرة وسط بحر من الأعداء السياسيين والمذهبيين • ولقد عرف ابن الأشعث ذلك ، ورأى أن أول ما ينبغي عمله هو تحصين العاصمة حتى تتمكن من مواجهة خصومها المحيطين بها • فبدأ ببناء سور القيروان في شهر ذي الْقعدة من سنة ١٤٤ هـ/فبراير ٧٦٣ م ، واستغرق البناء كل سنة ١٤٥ هـ/٦٢ ـ ٧٦٣ م ، وتم في رجب من سنة ١٤٦ هـ/ مستسبر - أكتوبر ٧٦٣ م(٢٦) ، أي في نفس الوقت الذي كان الخليفة المنصورة مشهولا بيناء بغداد •

ولقد ساعد ابن الأشعث على انجاز عمله العمراني هذا أن سنة ١٤٥ هـ كانت سنة خصب ، كما مكنه ذلك من القضاء على بقايا المخالفين من الحوارج ﴿

<sup>(</sup>۲۳) النویری ، ص ۹۲ ب والترجمة ج ۱ ص ۳۷۹ -

<sup>(</sup>۱۲) ابن عداری ، ج ۱ ص ۷۷ ( التوبری ، ص ۱۹ ۱ – القراءة « صهرت » بدلا من م تبدرت » ، وقارن ابن خلدون ج ۱ ص ۱۹۹ . والترجمة ج ۱ ص ۲۲۰ ، البكری ، ص ۱۸ ، وثارت استاحی ( السیر ، ص ۱۳۲ – ۱۳۳ ) حیث تقول الروایة الاباضیة – علی عکس دنت – دون ذکر انستد – آن عبد الرحمن بن رستم کان فی المسرکة مع آبی الخطاب ، واته دخل القیروان مستخدیا حیث قبض عنیه عبد انرحمن بن حبیب ولکن احد القیروانین شام له وأطلقه ، والقاهر آن الروایة المقبیة ترید أن تعطی لترجمة ابن وستم ، بعدانه احد حملة العلم ، لونا قصصیا فیه مسحة من کرامات الاولیاء ،

<sup>(</sup>۲۵) این عدّادی ، ج ۱ ص ۷۲ ( التویری ، المخطوط ، ص ۹۳ ا ـ هس پی عثمانی القرشی ) ۰

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری ، ج ۱ می ۷۲ ـ ۷۳ ، النویری ، ص ۹۱ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۲۱ الذی بعدد الأمر بیناد السور فی اول شهر جمادی الأول/آغسطس ۷۹۲ م ۱

ففي نفس السنة أرسل حملة بقيادة اسماعيل بن عكرمة الخزاعي الى زويئة وودان ، ونجحت الحملة في الاستيلاء على المدينتين ، وقضت على الاباضية بهما ، وقتلت زعيمهم يزويلة ، وهو عبد الله بن حيان الاباضي(١٧) ، ونجح ابن الأشعث في اخضاع كل خصومه من البربر في حدود ولايته حتى قال ابن عذاري في أخبار سنة ١٤٥ هـ : « وسكن ابن الأشعث أحوال أهل افريقية في هذه السنة ، فلم تكن بها حركة له » ، وذلك رغم اشارته الى « حركة » زويلة وودان(٢٨) ، وهكذا لا نجد أحداثا هامة ... من تلك التي اعتدناها منذ مدة ... في السنتين التائيتين ، الى أن ينهار محمد ابن الاشعث فجأة في سنة مدة ... في السنتين التائيتين ، الى أن ينهار محمد ابن الاشعث فجأة في سنة

#### اضطراب العسكر الخلافي:

## انهيار "ابن الأشعث ، وولاية الأغلب بن سائم التميمي :

وكان انهيار ابن الاشعث نتيجة لآفة جديدة بدأت تدب في افريقية ، فهو لم يسقط نتيجة لثورات البربر والخوارج بل بسبب عدم انتظام الجند المحرى ، المراساني ، فهي سنة ١٤٨ هـ/ ٧٦٥ م ثار عليه أحد قواد الجند المصرى ، واسمه عيسى بن موسى بن عجلان مع عدد من رؤساء الجند ، وحاصروه مدة في القيروان ، وأرغموه على الحروج واعتزال الولاية وتركها لعيسى بن موسى المراساني في ربيع الأول/مايو(٢٩) ، واستمر تغلب عيسى على القيروان لمدة ٣ ( ثلاثة ) أشهر « من غير عهد من المنصور ، ولا رضى منه ، ولا تراضى من العامة » ، فكانت فرصة لغيره من العرب والجند للتغلب على بعض أطراف من البلاد(٣٠) ، والظاهر أن أنباء عصيان العسكر خرجت من القيروان قبسل

<sup>(</sup>۲۷) ابن عذاری ، ج ۱ می ۷۳ ، وقارن النویری ، ص ۹۳ ب ، الترجمة ج ۱ می ۳۷ - وابن الآثیر ( سنة ۱۳۳ ) الذی بسمیه عبد الله بن سنةن ۳

<sup>(</sup>۲۸) این عذاری . ج ۱ مس ۷۳ ۰

<sup>(</sup>۲۹) ابن عداری ، آج ۱ ص ۷۳ ، ۷٪ ، وأنشر ابن خباط ، ج ۲ ص ۱۳۵ ـ د ۲٪ ، وأنشر ابن خباط ، ج ۲ ص ۱۳۵ ـ د ۲٪ ، والسماحی الذی بورد روابة الرقیق ( ص ۱۳۵ ) ولو انه خفط قبل ذلك ما بنی ابن الأشست وعمر بی حفص ۰

<sup>(</sup>۳۰) ابن عدری ، ج ۱ ص ۷۳ ، وفارن البوبری ( ص ۹۲ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۳۲۷ ) الذی یقول امه لم یبایع عبسی سوی دؤساء المضریة بمعنی أن السبکر الخراسانی کان مضریا عربیا من مدمر ، وحما یشیر الی آن اس الأثیر سنة ۱۳۲ ) یسبق تورة عیسی هذه بشورة قام بها سنه ۱۶۷ هد الجد واسمه هاندم بن الساحج نفونیة وسارکه فیها عد

جروج ابن الاشعث وإن الحليفة المنصور قور حسم الأمر بتوليه أحسد قواد جيش افريقية (١٦) ، وتوسم في الأغلب بن سالم انتميمي والى طبغة ( الزاب ) سالدى سينجع بنوه في اقامة أسرة مالكة في البلاد فيما بعد سـ الكفات والمقدرة على ضبط الأمور ، فيعث اليه يعهده في آخر شهر جمادى الآخرة من نفس السنة /أغسطس ٧٦٥ م و وبعد ذلك وصلت الأغلب تعليمات الخليفة و يأمره بالعدل في الرعية ، وحسن السيرة في الجند ، وتحصين مدينة القسيروان وخندقها ، وترتيب حراسها ومن يترك فيها اذا رحل الى عدوه ، وغير ذلك من أمور ، (٢٢) ، ونجع الأغلب في السيطرة على العسكر ، وملك ناصية الأمور فاستقامت له ، حتى أنه لم يكن في السنة التالية (١٤٩/ ٧٦٦) و حركة ، (٣٧)

#### بداية أبو قرة المُغيل الصغرى :

ولم يقدر للأغلب أن يمكث في ولاية القيروان الاسنة وثمانية أشهر فقط انتهت بمقتله أثناء صراعه ضد الجند الخلافي الخارج على النظام والطاعة ، ونتيجة لاضطراب الخوارج • ففي سنة ١٥٠ هـ/٧٦٧ م ثارت الخوارج الصفرية من قبيلة بني يفرن ، احدى قبائل زناتة ، ومعها بربر قبيلة مغيلة وذلك في المغرب الأوسط بقيادة أبي قرة اليفرني الذي جعلوه الماما واتجهوا نحسو القيروان(٣٤) • واستعد الأغلب لحرب الصفرية ، وخرج من القيروان في معظم قواته وقواده ، بعد أن ترك أحدهم وهو سالم بن سوادة التميمي نائبا عنه ، واتخذ طريق الزاب(٣٠) • وعندما اقترب الأغلب من موضع أبي قرة هرب هذا الأخير وتفرق أصحابه ، مها جمل الاغلب يقرد الذهاب الى عقر دار قبائل

عانواد المنبرية • ولقد انهزم هاشم الى تاهوت ثم عاد بالبرير الى تهودة ومنها ساز الى طرايلس هيث قبله ثانب المنصور •

 <sup>(</sup>٣١) أنظر النويرى ، ( ص ٩٣ ب ، الترجمة ج ١ ص ٣٧١ ) الذي يقول ان صبب الثورة هو صحاح الجند بأن ابن الأشحث استدعاء المتصور فرفض الحمير البه -

<sup>(</sup>۳۲) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۷۵ ، وقارن النویری ، ص ۹۳ ب ، الترجمة ج ۱ ص ۳۷۷ ، وابن خلدون ، ج ٦ ص ۱۱۲ ، النوجة ج ۱ ص ۳۲۱ ، وابن الأثير ، صنة ۱۶۸ ، (۳۳) ابن عقاری ، ج ۱ ص ۷۶ ،

<sup>(</sup>۲۶) نفس المصدر ، وقارن ابن خلدون ( ج ٦ ص ۱۹۲ ، الترجمة ج ١ ص ۱۲۲ ) الذي يجمل ذلك في سنة ۱۶۸ ص/۷۲۰ م ، وفي ذلك خلط بين ثورة الجند على ابن الأشعث وتورثهم على الأغلب ، ابن الأثير ، سنة ۱۶۸ ، أنظر الحلة السيراء ، ج ١ ص ٦٩ ( حيث يسف أبا قرة بالبربري ) -

<sup>(</sup>۳۵) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷۶ ( النویری ، ص ۹۳ آ ، الترجمة ج ۱ ص ۳۳۷ ) •

زناتة ومهاجمتها في قاعدتها تلمسان ، وكذلك في طنجة · وهنا ظهر عدم انتظام الجيش من جديد اذ كره الجند المسير معه ، وأخذوا بتسللون عنه الى القيروان ، حتى لم يبق معه منهم الاعدد قليل(٣٦)

## ثورة الحسن بن حرب الكندي ومقتل الانفلب ( ١٥٠ هـ/٧٦٧ م ) :

والظاهر أن الأمر كان مديرا من قبل بمعرفة والى تونس ، الحسن بن حرب الكندى ، وأنه تمت اتصالات بين هذا الأخير وبين القواد اذ لحق به عدد كبير منهم ، مثل : بسطام بن الهذيل ، والفضل بن محمد ، وادتهز المتآمرون خلو القيروان من المسكر فساروا اليها وغلبوا منالم بن سسوادة على أمره ، وأخذه الحسن بن حرب ووضعه في الحبس (٣٧) ، وعندما بلسخ الأغلب الحبر رجع سريعا بمن بقى معه من الجند ، وكتب الى الحسن يرغبه في الطاعة ويرهبه من العصيان ، فكان رد الحسن عليه هو الاختيار بين قبول الأمر أو تحكيم السيف (٣٨) .

ويفهم من روايتي صاحب كتاب العيون والحدائق وابن عذاري أن الأغلب انهزم أمام الحسن في ربيع الاول/ابريل واضطر الى الالتجساء الى قابس تم طرابلس ، وأنه كتب الى الخليفة يستشيره في الأمر (٣٩) . ولما ورد اليه كتاب

(٣٦) نفس المسدر انسابق ، وقارن ابن خلدون ( ج ۱ ص ۱۱۲ ، الترجمة ج ۱ ص
 (٣٦) الذي يسمى الأغلب بابن سود ( صوادم ) والحقيقة أن ابن سوادة هو نائب الأغلب في القيروان ٠

(۳۷) ابن عذاری ، ج ۱ می ۱۷ ( النویزی ، می ۹۳ آ ، الترجمة ع ۱ می ۳۷۷ ) <sup>۱۰</sup> (۲۸) انظر ابن عذاری ، ج ۱ می ۷۴ ( التوبری ، می ۹۳ آ ، الترجمة ج ۱ می ۳۷۷ ) حیث یذکر آنالحسن ذیل ردم بابیات یقول فیها :

الا قسولسوا الأغلب غسير مسر مغلفلة هسن المحين بن حسرب بسان البغى مرتعبسة وخيسم عليك وقسرية لك تسعر قسرب فان من طعني وضمريي فان من طعني وضمريي

وهنال احتلاف في نص البيتين الأول والنائث كما ورد في ابن عقارى دفي النويرى وفي النويرى النويري وفي النويرى النويري وفي النويرى النويري النويرى وفي النويرى النويرى النويرى النويري الن

(۱۳۹) المیرن والحدائق ، ہے ؟ شہ البدن ۱۸۷۱ ، ۲۶۱ – ۲۹۲ ، ابن عدادی ، ج ا ص ۷۶ ہے ۷۹ ۰ للتصور وليس فيه آمر بعزله أو باستعمال غيره بل فيه دعوة الى الحسن بن حرب بالطاعة ، ولما رفض الحسن أن يستجيب لنداء الخليفة سار اليه الأغلب في شهر رجب أى بعد أربعة أشهر من سيطرته على افريقية ، وأرغبه على الانسحاب أني تونس . عبنه الأول ، ودخل الاغلب القيروان ، واستمر الحسن عي عصياته وحشد جموعا كبيرة سار بها ألى القبروان من جديد ، وخرج الأغلب اليه وقد حشد كن ما أمكنه حسده حتى أهل بيته وخصته ، وانتهى طائش ومات متأثرا بجراحه في شعبان من تلك السنة ( ١٥٠ هـ ) معبتمبر طائش ومات متأثرا بجراحه في شعبان من تلك السنة ( ١٥٠ هـ ) معبتمبر له بيعة أهل ! قبروان في الشهر التألى ( رمضان / تحرير ) ، وقرر المخارق الفي عترف المتصور بولايته (١٤) الفار لوت الأغلب فارسل قوة من فرسان المخالية ) حيث أقام شهريزتم انه عاد الى تونس ليلقي حتفه على أيدى رجال المخالية ) حيث أقام شهريزتم انه عاد الى تونس ليلقي حتفه على أيدى رجال حامينها(٢٠) ، بهرضع بعرف بسوق الأحد ، كما بقول البلاذري(٢٠) ،

<sup>(</sup>۱۵) این عداری . ج ۱ می ۷۵ ـ ۷۵ . ودرد التویری ( ۹۳ پ ، الترجمة ج ۱ می TVA ) المدى يعطى تغصيلات عن سير المعركة وكيف الكسرت ميمتة الحسن . وكيف توغل الأعلب في القلب وهو يشرب أشداء الى أن أصليب يسهم \* إلى الأثير ، منه ١٤٨ هـ \* وقارن الحلة السيراء . ج ١ من ٧٠ ١ حيث الاشتبارة إلى حسروج الاغلب من و باب أصرم ، من أيواب المفيروان . وحبت الاشارة ال تعصيلات القنال التي يذكبسرها المتويري ، والتي يتقلهسنا من الرقيق . كما عش ، من : حسين الأغلب على ميمنة العبس ثم عسلي السبيرة والقلب ، وهو إنتماد المعاد الحماسة . كما هو البعال في فصص الاحباريين العديم - وفي موت الأغلب الدى هرف بالسبيد والدى حدد السعراء في مراتبهم ، تقول الرودية الله عندها يلغ المنصور موته . قال . به أن سنتني بالمغرب فد الفطع . فإن ديم أبط تربيح دولتنا والا فلا مغرب » \* ومن الواصح وعدهالمذك وتلك المرامي كرساس اعدل الكتاب والنسعواء الدين حدموا الاسرة الأعلبية فيما يعم ١٠٠ وقارن العيارة والعدالي و إلا ٣ في ٣٦٦ ؛ حيث وقال الأغلب في شهر دهضات ٢ والتي ويقش ترويخ حسطة بن حيات الح ٢ ص ٢٠٥٠ ، العيون والحدائق ، ح ٢ ص ٢٦٢ -و۲۶٪ این عذاری . یع ۱ می ۷۷ . وجارن الدویری ( الدی بدکر عوت الحسان بعد اصابه الأغلب لـ عر الهمش فان السابق ﴿ وَأَبِّنْ حَمْوَنْ } حَالَ فِلْ الْمُرْجِعَةِ } جُ لا من ٢٣١ و رياز هامس ١ من المرجيد من ٢٧٩ ) الذي تحكن الرواحين ٢ و نظر اين الأمير ٠ سنة ١٤٨ و الدي يعول ان الإعلى سبى النبيية وهو ما نص عليه البلادري ، حي ٣٣٠٠ ). والعلق لسدر ما يرجيه العسين الكندي الح الا في ٧٧ م حيث الاسارة الي هريعة العبدل الي تونس حبيا اللغ وقال أن أحر ملم با الا والأوا فيوج الكيمان الحي الما

# الفصلاتات المهليون في إفريقية

# عمر بن حفص بن قبيصة واستمراد الصراع ضد الخوارج :

عندما علم المنصور ربعتل الأغلب بن سالم فى افريقية اختار رجيلا فى سيتوى الأحداث الحطيرة فى المغرب ، هو أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة (أخى المهلب) ، من أسرة المهلب بن أبى صفرة التى استهرت يحروبها ضد خوارج المشرق من الأزارقة عرف غمر بن حفص بأنه بطل شجاع حتى لقب بهزارمرد (أى ألف رجل بالفارسية )(١) ، وعلى ذلك سيره المنصود الى المغرب على رأس ٥٠٠ فارس ، والظاهر أن ما عرف به عمر بن حفض من الشجاعة والحكمة الى جانب اسم أسرته اللامع كان كافيا لأن يفرض نفسه على الجميع ، اذ دخل القيروان فى صفر سنة ١٥١ هـ/مارس ٧٢٨ وتسلم الامارة من المخارق دون حدث ، واستقامت له الأمور أكثر من ثلاث سنوات الى أن اضطرب الحوارج من جديد(١) .

#### الثورة الخارجية تعم افريقية والمغرب:

وبدأت أولى شرارات الاضطراب في بلاد الزاب ، وخرج عمر الى هناك لاقرار الأمور بعد أن استخلف على القيروان قريبه حبيب بن حبيب بن يزيد ابن المهلب ، فكان خروجه نذيرا باشتمال الثورة الخارجية في جميع المغرب ، ركأن افريقية أصبحت منطقة ضغط منخفض سكما يقسول الجغرافيون و فانجذبت اليها رباح الفتنة من كل مكان - ففي المغرب الأوسط قامت زناتة في منطقة تلمسان وعلى راسها أبو قرة الصغرى ( المغيلي اليغرني ) في منطقة تلمسان وعلى راسها أبو قرة الصغرى ( المغيلي اليغرني ) في منطقة تلمسان وعلى راسها أبو قرة الصغرى ( المغيلي اليغرني ) في منطقة تلمسان وعلى راسها أبو قرة الصغرى ( المغيلي اليغرني ) في منطقة تلمسان وعلى راسها أبو قرة الصغرى ( المغيلي اليغرني )

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثیر أحداث سنة ۱۵۱ ( انعا نسب لبیت المهاب تشهرته ) ، النویری ، صی
 ۱۹ والترجمة ، ج ۱ ص ۲۷۹ ، ابن خلمون ، ج ۱ ص ۱۱۲ والترجمة ج ۱ ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۲) این عقاری ، ج ۱ من ۷۰ ، ۷۷ ، این الآثیر ، آمدات سنة ۱۵۱ ، ج ۵ من ۲۸۲ -

( أربعين ) المد رجل (٢) . وفي منطقة تاهرت قامت لماية ولواتة وبطون من نفزاوة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن رستم الاباضي في ١٥ ( خمسة عشر ) الف رجل (١) . واذا كان عؤلاء بعيدين عن سلطان والى افريقية وليس من الفريب أن ينوروا ، فان عيرهم من بربر الاقاليم الخاضعة للقيروان شاركوا في التورة العارمة ، كما حدث في طوابلس حيث قام الاباضية بأكبر الثورات بزعامة ابي حاتم (أو أبي قادم) يعقوب بن حبيب بن مدين بن يطوفت (٥) ، الذي آمت اليه الامامة في تلك السنة بعد أبي الخطاب (١) ، والى جانب عؤلاء قام أيضا عاصم السدراتي الاباضي ، د أحد النفر الحسمة من حملة العلم ه (٧) ، في بلاد القيروان في حوالي ٦ ( سنة ) آلاف رجل ، كما قام المسور بن حاني الرفائي في ١٠ ( عشرة ) آلاف من الاباضية ، وعبسه الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفري في آلفين ، وجرير بي مسعود في أصحابه من قبيلة مديونة ، سوى جماعات آخري أهمل الرقيق ذكرها (٨) ،

والمراجع التي بين أيدينا لا تبين ترتيب الأحداث بل تجملها اجمالا ، وللكتاب العفر في ذلك ، فأحداث مثل تنك الفترة لابد وأن تكون متشابكة متداخلة بشكل يجعل من الصعب تنظيم مفرداتها والمفهوم أنه بعد خروج عسر بن حفص الى الزاب بدأت ثورة الخوارج في افريقية ونظن أن عاصما السدراتي \_ الذي سمه أهل القيروان في قتاه فيمسا بعد ، كسسا يقول

<sup>(</sup>۲) این عقاری ، بر ۱ می ۷۵ م

 <sup>(3)</sup> نفس المصدر ، (من الأثبر ، أحداث صنة ۱۵۱ ، ج ۵ می ۲۸۳ ، وأنظر ابن خلاون ( ج ۳ ص ۱۱۲ ، الترحمة ، ح ۱ مس ۲۲۰ ) الدی یعول ان ابن رسم کان فی ٦ ( سنة )
 آلائی فعط ،

د، الغفر دبن حدول و ح ۳ س ۱۹۲ ، السرجية ج ۱ من ۲۳۰ ) الملكي يجعله من قبيلة مغيلة - بسما يجعله من الأثير و سنه ۱۹۱ ) ، والسريري و سن ۹۵ أ والتسرجية ج ۱ س ۱۳۷ ، سرى كسنه ، كمد يسمينه السماخي و ۱۳۳ ؛ أيضنا يأيي حاتم الملزوزي النجيسي م

والله هنائل تعديلات طريقة في كتب الإباهية عن طريقة الدعاية وكيفية اجتماع الاباهية مرد لاحسان اهد بيم ، بد تقول الرزاية داد لم السل لمستبول إيصند الاباهية دول غيرهم ) من أمسيد قوة في حبر فرايس الجمعوا فاطيرا أن حساغها في سال امواة فسالحة اسمها مستبد الله الدالية وربيد و فللد نصور دايهم لا وحسر كل من يعض البه و عقدوا الولاية لأبي حالم عد 192 هـ فقر سير مدايع حبل تنوسد ، بن 193 م. وقاول بن عقاري الذي يجعل مرا أبو حدم بن سر سدو من مده 197 هـ ( ع ا في 1 م ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د ا د

الدلاء أنظر السماحي التي ١٣٨ ، وأكفر فيما بسق ، في ٣٥١ وهالمني ٥ ٢

الإياضية (٩) - كان من أوائل رافعي راية العصيان ، وكدلك عبد الملك بن سكرديد الصنهاجي ، اذ كانت صنهاجة تنور في ذلك الوقت في منطقة باجة (١٠) • وخرج تائب عبر ، وهو حبيب بن حبيب بن يزيد الهلبي ، والتقي بالثوار ولكنه انهزم وقتل (١٠) • أما عن خوارج ظرابلس بقيادة أبي حاتم فانهم حققوا انتصارين كبرين على فوات والى طرابلس ، الجنيد بن سسيار الازدي (١٠) • فقد سير اليهم الوالى فرقة من الحيالة بقيادة خازم بن سليمان انهزمت وعادت الى طرابلس ، ثم انهم هزموا الجنيد نفسه عندما سار اليهم ومعه نجدة من ١٠٠٠ (أربعمائة) فارس أتته من عبر بن حفص بقيادة خالد ابن يزيد الهلبي ، قانهزم الاثنان ولجآ الى مدينة قابس ، وعندما علم عمر بن حفص بذلك سير جيشا على رأسه سليمان بن عباد المهلبي لنجدة الجنيد وخالد، وولكن سليمان لم يكن بأسعد حظ منهما اذ انهزم قرب قابس أمام أبي حاتم واضعل الى العودة سريعا نعو القيروان يتبعه أبو حاتم (١٣) •

#### جهود مستميتة من جانب عمر بن حفص في مواجهة الثواد :

واثر تلك الانتصارات المبدئية اندفع الحوارج من كل فج وحدب يبغون القيروان ، حتى اجتمع منهم اثنا عشر عسكرا(١٤) و رغم أن ذلك كان فرصة نادرة لكى يوحد الحوارج جهودهم وليضموا صفوفهم ، فأنظاهر أنهم لم يفكروا في ذلك ، بل وربما كان عدم اتفاقهم هو السبب في أنهم — بدلا من أن يأخذوا

<sup>(</sup>٩) أنظر الشماخي ، ص ١٢٨ •

<sup>(</sup>۱۰) أنظر ابن خلدون . ج ٦ ص ١١١ ، النرجمة ج ١ ص ٢١٩ ( يقول ابن خلدون عنا آن الذي اشتراد في ثورة باجة اسمه عبد الله بن سكرديد ، وربما كان آخا لعبد الملك ابن مكرديد ان لم يكن هو تقممه بسبب المكان الخلط بين اسم عبد الله واسم عبد الملك لتضايفهما كتابة ) \*

۱۹۱۰) انظی این الأثیر ، احداث سنة ۱۵۱ ، کافارن النویری ، ص ۱۹۶ أ ، والترجمة ج ۱ ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۱۳) النويري ، من ۱۶ أ والنوجمة ج ۱ ص ۳۷۹ ( حيث الاسم الجنيدي بن يسار الأزدى ) ، وقارن الأثير ، أحبدات سنة ۱۵۱ ( حيث الاسم : الجنيسة بن بشار الأسادي ، و الأسدى ؟ » ) •

<sup>(</sup>۱۳) آنظر النویزی ، ص ۹۶ ا – ۹۶ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۲۸۹ – ۳۹۰ م

<sup>(</sup>۱٤) ابن عفاری ، ج ۱ ص ۷۵ ، ابن الأثیر ، سنة ۱۹۱ ، التوبری ، ص ۹۶ ب . الترجیة ج ۱ ص ۳۷۹ ، وقارن ابن خلدون ج ٦ ص ۱۱۲ ، الترجیة ج ۱ ص ۳۲۲ ( یقول الکتاب آن هفه الجیوش اجتمعت عند طبئة لعصار ابن حفص ) \*

<sup>(</sup> م ۱۳ ـ تاريخ القرب العربي )

انفيروان \_ فرروا السير الى الزاب لمسخلص اولا من عدوهم المشنول عبر بن حفص - هذا ولو أنه من المقبول أيصا أن يكون مسيرهم الى الزاب لاستقاد اخوانهم هناك من انتقام عمر بن حفص - وهكذا اجتمع الصفرية والاباضية في أكثر من خمسين ألفا حول طبئة \_ عاصمة الزاب \_ حيث اعتصم عمر بن حفص ، ومعه حوالي خمسة عشر ألف رجل(١٥) -

واستنسار عس بن حفص مواده في كيفيه مواجهة أعدائهم ، فأشاروا عليه بالبقاء في طبئة حفاظا على حياته في تنك الفترة الحرجة ، واخراج بعضهم لمناواة العدو اذا أراد ولا شك في أنه كانعضطرا لتحصين طبئة في ذلك الوقت الدقيق . رغم ما يقوله بعض الكتاب من أنه خرج من القيروان و الى الزاب نبئاء مدينة طبئة بأمر المنصور »(١٦) ، وهناك قرر عمر استخدام الحيلة في تفرقة أعدائه ، ورأى أن يشترى انسحاب بعضهم بالمال ، ووقع اختياره على أبي قرة لأن أصحابه كانوا أكثرهم عددا وأشدهم خطرا ، فبعث اليه بأربعين أبي قرة لأن أصحابه كانوا أكثرهم عددا وأشدهم خطرا ، فبعث اليه بأربعين بعقوب (١٧) ، وكان من الطبيعي أن يرفض أمام الصفرية تنك الرشوة السافرة، ولكن المكتاسي سار الى أخي أبي قرة أل الى ابنه الذي استهواه بريق الذعب وجمال الخلع ، فدبر الأمر دون علم أبي قرة الذي استهواه بريق الذعب العسكر قد انصرفوا عنه ، و فلم يجد بدا من اتباعهم » ، وانصرف هسو الآخر (١٨) ،

<sup>(</sup>۱۵) این عذاری . ج ۱ ص ۷۵ •

<sup>(</sup>١٦) أنظر ابن الأثير ، أحداث ١٥١ ، وابن حندون ج ٦ من ١١٥ به حيب يفول امه تحط عبر بن حص ١١٥ به حيب يفول امه تحط عبر بن حص حديثة طبة سنة ١٥١ مد أبرل ورفجومة له. بم كابوا سبيما له في ذلك الوقت وعظم غناؤهم فيها وقت الحصار -

<sup>(</sup>۱۷) این عفاری ، ج ۱ س ۷۱ ، وقری افزیری ، دل ۹۶ ب والترجمه ج ۱ س ۲۸۰ ، وقارن این الأثیر ، أحداث سنة ۱۵۱ ( ۱۳ الف درهم ) ،

<sup>(</sup>۱۸) این عفادی ، ج ۱ ص ۷۷ ، ۷۷ ، وقاون التویری ، ص ۹۶ پ ، الترجمة ج ۱ می ۱۹۰ ، الترجمة ج ۱ می ۱۹۰ ، الترجمة می ۲۸۰ ، وقاون این خلدون ، ج ۲ می ۱۰۳ ، الترجمة می ۲۸۰ ، الترجمة ع ۱ می ۲۲۳ حیث یقول النص آن این آبی فرة أو الخام نال مکافات فدرها ۶ آلاف دوهم وبحش الفظع ، ولا بأس أن تكون هذه الروایة منقولة من الرقیق ( می ۱۹۳ ) حیث نید النص مملا علی آن الملح المقدم هو ۶ ا اردمة ) آلاف درهم فقط ، ان لم یکن ذلك من تحریف النساخ ،

#### بوحاتم الاباضى يستولى على افريقية ويحاصر القيروان :

وبعد انصراف الصعرية من بنى بغرن تشجع ابن حفص ووجه ١٥٠٠ ﴿ أَلَّهَا وَحُسَسَاتُهُ ﴾ من رجا ٤ بقيادة معمر بن عيسى السعدى نحو نهودة حيب النقت باباضية عبد الرحمن بن رسنم الذى انهزم ال ناهرت ( تيهرت ) بعد أن ترك في ارض المعركة حوالي ٣٠٠ ( تلاتمائة ) من رجا ٤(١) ، وهنا رأى أبو حاتم أن يسير الى القيروان ليحصرها ويضيق الخناق عليها(٢٠) ، ولما لم يبق من الحصوم سوى أبي حاتم بن حبيب مع اباضية طرابلس قرر عمر بن نعرض المسير اليهم بعد أن ترك في طبنة المهنا بن المخارق بن غفار الطائي الذي تعرض الحسار أبي قرة الصعرى من جديد ، ونكنه نجح في عزيمته و ستباح عسكره(٢١) ، وعندما ترك أبو حاتم مواقعة في الأربس وخرج نحر عمر اسار ابن حفص الى فرب تونس يتبعه أبو حاتم الى سمنجة ، ومن هناك سار عمر الموضع عرف باسم بير السلامة حيث التقي بأخيه لامه جميل بن صخر ثم دخل القيروان واعتصم بها ، واستعد الحسار طويل الامد ، فجمع بها الكثير من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٢) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٢) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢١) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٠) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٠) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٠) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم من الطعام والحطب وآلات المرب(٢٠) ، وجرب ابن حفص حرب أبي حساتم

انظر الرقیق . سی ۱۶۳ ( حبت لعب مصر همدو العبسدی ولیس السمدی ) النویری . سی دا ا ، این عفاری . ج ۱ س ۲۹ ( حبث تحدد الروایة عدد قتل تهوده بخی می نابالغة یتلائة آلاف دحل ) \*

<sup>(</sup>۳۰) أبن الأمير ، أحدان سنة ۱۵۱ ح ٥ ص ٢٨٤ . و نظر الرقس ( س ١٩٢ - ١٤٤ ) من الإشارة الى شدة حصر الفيروان غدة نمايه أسهر حتى ثم بيق مى بيت مالها درهم ولا على اعرائه، نى، من طعام ، حتى أكل الناس العواب ، والكلاب ، وثو امنا بظن أن هذا الوصف بنطق على حدثنه بعد عودة عمر النها ، وعادن ابن خندون ( ح ٦ ص ١١٢ ) الذي يفهم من روابته أن أن حرثم كان يعاصر طبنة وان عمر حالته الى المجروان ا

<sup>(</sup>۲۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷۸ ، ابن الآثیر ، أحداث سنة ۱۹۱ ، النوبی ، ص ۹۹ آ والترحیة ج ۱ س ۲۸۱ ، ومارن الرضی مس ۱۵۲ ( حیب اسم حد نهد و عدن » بدلا من و غدار «رسیت الاسارة الی مداوسات می الهد و ابن ابن فرة من أحل استحاب عذا الآخیر ، ولکنها وسالد لندم الصفریة فی احد ما كان وی حورة المحاصرین عنیمه ) ا

<sup>(</sup>۲۲) على التويري . حي ١٩٥٠ - ١٩٥ ب الترجعة ج ١ ص ٢٨١ . وقارن ابن الأثر أحدث منه ١٥١ و حديد بن صخر عدلا من حيس بن صحر ) • وعارل الرقيق ( ص ١٤٤ ) الذي يظل أنه اصل روايه النويري حيث توجد تعسيلات اصاده عن مسيرة عمر في ٢٠٠ استمانة ) فارس بعد ما عليه من سوء حال العيروان في الحير . وفزوله في الأربس منا دما الدرس ال ترق حيدر العيروان ومنابعته الى تونس وسيمحة • وإذا كانت مراحل المطاردة الرات، مسيرله فان الرواية عن شفه حير القيروان ترد هنا متقدمة عن موضعها الطبيعي بعد الدي، شمر الهيا •

عندما أقبل نحو القيروان، ولكنه انهزم واكتفى باعتصام بالمدينة والتحصين قبالة باب أبي الربيع حيث كان قد اتخذ خندقا(٢٣)

ومع مرور الوقت كانت جمسوع الثوار تزداد كثرة بمن ينضم اليهم من الطامعين في نهب القيروان حتى قيل : « ان عدة من حاصروا القيروان مائة ألف وثلاثون الفار (٢٠) وطال الحصاراتي ما يقرب من العام (٢٠) حتى نفذت المؤن من المدينة ، واشتد الغلاء والضيق بالمحاصرين « فأكلوا دوابهم وكلابهم وسنانيرهم وماتوا جوعا ، وانتهى الملح عندهم أوقية بدرهم ه(٢٠) ، وإزاء اضطراب الأحوال ساءت أخلاق عمر بن حقص ، كما ساءت أخلاق المسكر الذي أخذ يشبك في نواياه (٢٧) ، ثم أتته من زوجته خليدة بنت المعارك أنباء مسير

. ۲۲۱) التوبری ، مِن ۹۰ ب ، وقارن اصل الروایة فی الرقیق ، ص ۱۶۶ ( حیث توجد معلومات تفصیلیة عن الحرب ، مثل : وصول آبی حاتم ال بحیرة المسروقین ، وانگشاف عس ال القبطاط قبل الحیازه الی خندته بباب آبی الربیع )

(۲۶) ابن عذاری ، بر ۱ می ۲۹۰ ، ۷۷ ، وقارت النویری ، می ۹۰ ب ، والترجه به الترجه به می ۲۸۲ ، واثر قبق ( می ۱۶۶ ) حیث توجه مسلومات تفصیلیة عن انزال أبی حاتم عساکره درب باب أبی الربیح ، وبین باب سالم وباب أصرم ، وبین باب نافع وباب عبد اقد ... مسم الاشارة الی مشارکة دئیس الجند العربی عبرو بن عثمان الفهری فی ذلك المسكر الآخیر ، مساخه غید فیما بعد ، ومنا یلاحظ آن ووایة الرقیق بند آن تعدد عسكر الثوار به ۱۳۰ الفا ( می ۱۶۶ ) تعود فتبالغ فی عدتهم حیث قومتهم بد ۲۰۰ ( ثلاثمائة وخسین ) ألفا ، منهم ۱۸۵ ( خسسة دئمائون ) ألف فارس ، وقارن این خلدون ( بر ۱ می ۱۱۳ ، والترجمة بر ۱ س ۲۲۲ ) الذی ینسی عندما بسیل تلک الروایة الآخیرة نقلا عن الطبری ( أحداث سنة ۱۵۳ ) ، وابن عذاری ( بر ۱ می ۲۷ ) فواعد النقد التی اصر علیها فی المقدمة ، وخاصة ما یتملق مسب بالمبالغات فی أعداد الجبوش وتقویم الثروات ، فیقول ان جیش الاباضیة الفی حاصر التیموا طنخ ۲۰۰ آلب رجل منهم ۲۰ ألف فارس ، کما فی الرفیق تقریباً ،

، ٢٨١) آنظر ابن الأثير ( أحداث سنة ١٥١) ، والتويري ( من ٢٩١ أ ، الترجمه ي ١ مس ٢٨١) اللقين ينقلان من الرقيق ( ص ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ) ، حيث تحدد الرواية فنوذ الحصار بشماحة أسهر وتجعلها قبل عودة عبر بن حفص من الزاب الى القيروان • آما عن ملة حصر عمر من القيروان فلا تجعل لها تحديدا منا دعانا الى تربيح أن تكون أشبار مجاعة القيروان في الحصار أثناء وجود ابن حفص وليس قبلها ( أنظر قيما سبق ، ص ٣٣٥ هامش ٢٠ ، ٢٢ ، رغم ما يشير اليسه الرقيق ، ( ص ١٤٥ ) منسوبا الى عمر بن حفص من أن حسالة القيروان تحسنت بعد مجيئه اليها من الزاب عما كانت عليه النساء وجسوده في طبئة • وقارن التساخي ، ص ١٣٥ ( حيث النص على أن مدة الحسار سنة ) •

(۲٦) 'نظر الرقبق ، ص ۱۵۰ ، وقارن ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۷۹ . وقارن النوبری می ۹۵۰ ب ۰

<sup>(</sup>٢٧) أنظر تفصيلات ذلك في الرقيق ، ص ١٤٥ ـ حيث تردد رجال عبر إكثر من مرة في =

الجيش الذي بعثته الحلافة بقيادة يزيد بن حاتم المهلبي فعز على ه الالف رجل بخ ( هزارمرد ) أن يقال : و يزيد أخرجه من الحصار » ، حتى ولو كان يزيد هذا ابن عصبيته بل قريبه وابن عمه ، وقرر عمر الحروج للقاء أعدائه وهو يقول لكاتبه خراش بن عجلان : « انما هي رقدة ، وأبعث الى الجساب » • و وخرج ؛ فعجل يطعن ويضرب حتى قتل ه (٢٨) ، وذلك في منتصف شهر ذي الحجة سية دي الحجة سية دي الحجة سية دي الحجة المناب » أنوفهر سنة ٧٧١ م (٢٩) .

#### استسلام القيروان :

ولم تسقط القيروان بعد مقتل عمر بن حفص اذ بابع العسكر أخاه الأمة جميل بن صخر (٣٠) ، ولكنه أمام الضيق وشدة الجصر اضطر الى عقد صلح مقبول مع أبي حاتم • وكان من شروط الصلح أن يخرج المسكر من القيروان دون أن يخلعوا المنصور ، وأن يحتفظوا بسلاحهم ، وكذلك بشعار الدولة الممثل في الرايات والملابس السوداء (٣١) • وهكذا خرج معظم العسكر الي

= قبول ما عرضه عليهم ابن حضى من خروجه هو أو خروج أحد نانبيه : جديل بن صغر أو نتخلاف ابن تدخار ثلاغارة على قرى ثوار البرير وفزاريهم من أجل الحصول على الميرة • اذ و فقلوا : تخرج أنت ونقيم نعن ، لا تنمل ، مما أثار غضب عسر الذي قال لهم : « والله الأوردنكم وتفعى حياض الموت » •

(۲۸) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷۱ ، النویری ، ص ۱۹ ۱ ، این الأتج ، تجان ستة ۱۵۱ ، وقارن أصل الروایة فی الرقیق ( ص ۱٤٥ – ۱٤٦ ) : حیث ترد تفصیلات عن النقلاس بین عبر وکاتبه ( خداش ) بن هجلان فی هذا النبان ، ومنها اشارة الی آنه قد یعفق آهنیته فی الوصول الی ولایة خراصان بدل افریقیة بعد المخروج من العصر ، وکان دد عبر علی ذلك : تدمنت نسوة المعتیك آن یزیدا أخرجنی من العصار ! انها هی دقامة حتی آبعث الی العصاب ، ارجع الی آملك واحفظ وصیتی ، ، ، وقارن ابن خلون ، ج ۲ س ۱۱۳ ، الترجمة ح اس ۲۲۳ ،

(۲۹) ابن عدّاری ، ج ۱ ص ۷۹ ، این الأثیر ، أحداث سنة ۱۵۱ ، النویوی ، ص ۹۳ ؛ ، وقارن الرقیق ص ۱۶۱ (حیث التاریخ منتصف ذی القعدة/آکتوبر) <sup>م</sup>

(۳۰) المویری ، ص ۱۹۳ ا ۱۹۳ پ ، الترجمة ج ۱ ص ۳۸۳ ، ابن خیاط ، ج ۲ ص ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ، الرقیق ص ۱۹۱ ( جمیل بن حجر ) ، ابن الآثیر ، أحداث سنة ۱۹۱ خ د ص ۱۸۵ ( حمید بن صخر ) ، وقارن ابن عذاری ج ۱ ص ۲۲ ( جمیل بن حصر ) ، . ر

ر۳۱) أنظلُ الرقيق ص ۱۶۱ ـ ۱۶۷ ( حيث الاشارة الى دخول عبوو بن عنبان الفهرى - الى اجانب النوار ـ في الصلح وتعهد بالوفاء وبالشرط ) ، وقارن ابن الأثير أحداث سنة ۱۵۱ ، ح من ۲۸۶ ـ ابن عنارى ، ج ۱ س ۲۹۲ ـ النوبوى ، ص ۹۲ ب ء الترجمة ج ۱ س ۲۹۲ ـ

طبنة (۲۲) . و دخل أبو حاتم القيروان وانتقم من المدينة التي أتعبته في الحصار فاحرق أبوابه وتم سورها مد حتى لا نعود حسب تفكيره الى مثل ذلك مد كما انتقم من اهلها فاخرج أكثرهم ، انر عسكرهم ، الى الزاب(۲۲) \* وبقلك تأر الإباضية تقتل أبى الخطاب . وحققوا حلم المامهم الاول سنمة بن سعيد ما الذي كان يود أن يظهر هذا الامر يوما واحدا فما يبالى أن تضرب عنقه (۲۵) مد فسادوا القيروان من جديد . وأصبحت فهم اليد العليا في كل افريقية (۲۵) \*

#### يزيد بن حاتم ونهاية أبي حاتم الاباضي:

الم تكن شدة النورة وعنفها لنبصل الخليفة المنصور ينخل عن ولايتسه المتطرفة غربا اذ أنه سعلى العكس من ذلك سه تشبث بها ، وعرفكيف يخد الثورة بالحديد والنار ، ويغرقها في الدم ، فقد اختار لافريقية رجلا آخر من المقربين اليه من نفس الأسرة المهلبية التي عرفت بعدائها للخوارج ، هو يزيد ابن حاتم ( بن قبيصة بن المهلب بن أبي صغرة ) الذي كان له من انشجاعة والجود وبعد الصيت م يفوق عمر بن حقص ، كان بزيد واليسا على مصر فسيره المتصور الى المغرب في جيش كنيف بسفت عدته ، ٦٠ ( سنين ) أغب رجل ، نصفهم ، ٣٠ ( ثلاث بن ألفا ) من جند خراسان ، والبقية من جند العراق والبصرة والكوفة والشام ، وشبع المنصور الجيوش التي سيرها الى مصر والبصرة رائكوفة والشام ، وشبع المنصور الجيوش التي سيرها الى مصر في أواخر سنة ١٥٥ هـ/٧٧٢ م بعد مقتل عمر بن حفص (٣١) ،

 <sup>(</sup>۳۲) اگرفیق ، حس ۱۹۷ ، این الأمیر البدات سنه ۱۵۱ ، البودری ، حس ۹۳ پ البرجمه .
 چ ۱ حس ۲۸۲ ؛

<sup>(</sup>۲۳) این عداری ، چ ۱ می ۷۱ ـ ۷۷ -

<sup>(</sup>٣٤) أنظر قنما سنق من ٢١٦ وهمنس ٣١٠ -

ہ (۳۵) انظر تاریخ حثیقۂ پی حدیث ، ج ۲ می ۱۹۵۵ کیٹ بعول ؛ ، وصدرت ادریکیہ عی بد اپی جاتب ہے ،

<sup>(</sup>٣٦) أخل الرقيق ( ص ١٩٩ ) ، حيث النص على ٣٠ إلله من حراصان ۾ ٣٠ ألفا من المجرد والكومة والشدم ( وهرن الرواية في النوبري . ص ١٩٧ ، والترجية ج ١ مي ١٩٨ ) منا يعتبي أن عند النجيش حسم كانت ٩٠ ( كسمس ) الد ٢ والتحليقة أن الرهاي بسي ١٩٤ ) منا يعتبي أن عند النجيش حسم كانت ٩٠ ( كسمس ) الد ١ والتحليقة أن الرهاي بسي ويل ذلك ( من ١٤٠ ) على قدوم براد بن حام عن اوربيلة بي ١٩٠ ( منابل ) ألفا وهذا ما بسي عليه مناحث العاول والتحداثي ، ح ٣ من ٢٦٣ . وهو ما أنفذ به ١٠ من عداري ( ح ١ من ١٨ ) عليه مناحث العاول والتحداثي ، ح ٣ من ٢٦٣ . وهو ما أنفذ به ١٠ من المتراسات وهو الإمراد ١٩٠ ) وهو الإمراد الكل

وعندما وصنت أنباء مسير يزبد بن حام الى أبى حاتم الاباضى استعد لنقائه رغم ما كان قد أصابه من الضعف والوهن بانقسام اتباعه و فعندما خرج أبو حاتم نحو طرابلس لقطع الطريق على جيش الخلافة ، عهد بالقيروان الى أحد كبار أصحابه وهو عبد العزيز بن السمع المعافرى ( آخو أبى الحطاب ) ، فتار بهذا الاخير حليف أبى حاتم السابق وهو عمرو بن عنمان الفهرى ، الذى أخدته العزة العروبته ، بعد ما نزل بعمر بن حفص وجنوده ما نزل على أيدى الثوار من البرير ، ونجح فى لم شمل عسكر القيروان السابق وطرد المعافرى من المدينة وقتل أصحابه (٣٧) و واضطر أبو حاتم الى الرجوع الى القيروان ، وقاتل أهلها ودخلها بعد أن غادرها عمرو بن عثمان الى تونس(٣٨) ، بينما سار جميل بن صخر والجنيد بن سيار نحو المشرق(٣١) - وتبع أبو حاتم خصمه عمرو بن عثمان ، وسير مقدمته وعلى رأسها حريز بن مسعود المديوني في أثره و وطن المديوني بالقهرى في موضع يعرف بده جيجل ، ، من تاحية كتامة ودارت بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من أصحابه ، تم بينه بعرو مدينة تونس وبصحيته المخارق بن غفار الطائي (٤٠) .

وفى هذ مالظروف الصعبة سار أبو حاتم ، وهو منهوك القوى ،' للقاء يزيد بن حاتم الذى كان قد وصل الى سرت حيث انضم اليه جميل بن صخر

<sup>=</sup> الذي يسترعي الانتياء فعلاء وقارن ابن الأثير (سنه ١٥١) الذي يجعل وصول يزيد سنة ١٥٤ رعم أنه يحدد وفاة عبر بن حفص بمنتصف ذي الحجة سنة ١٥٤ هـ • وعن يزيد أنظر اين خلكان ، طبعة معيى الدين ، ج ٥ ص ٣٦٥ . وانظر الشماخي ، السير ص ١٣٦ •

<sup>(</sup>۲۷) ابن عذاری . ج ۱ ص ۷۷ . ابن حلدون . ج ٦ ص ۱۱۲ ، الترجمة ج ١ ص ۲۲۲ - وقارن الرقیق ، ص ۱۹۷ ـ ۱۶۸ ـ ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ـ ۲۲۲ - وقارن الرقیق ، ص ۱۹۷ ـ ۱۶۸ ـ ۱۹۸ ـ ۱۹۸ ـ ۲۲۲ - وقارن الروایة ان صبب قبام عبرو بن عثمان المهری علی الاباضیة ان آبا حاتم آواد آن یخل بشروط الاتفاقیة المخاصة بالجند القیروانی فحاول نزع سلاحهم وادسالهم الیه بطرابانس وبضیف التویری آن الفهری قتل المافری ، حذا بینما بقن الآخرون من الفهرین الی جآنب الاباضیة ، مثل : عبد الرحمن بن عبد الرحمن الفهری الله جانب آبی حاتم حتی لقی هزیمته کما سنری ،

<sup>(</sup>۳۸) ابن عداری ، جزا ص ۷۷ ، اس الأنبر أحداث سنة ۱۵۱ ، وقارن الرقیق ( ص ۱٤۸) ابن عداری ، جزا ص ۷۷ ، اس الأنبر أحداث سنة ۱۵۱ ، وقارن الرقیق ( ص ۱٤۸ ) حیث الاشارة الی أن عمرو بن عثمان قاتل أبا حاتم فتالا شههای قبل انسحابه آئی تونس ، و فقتل من البربر خلق كثیر س ا

<sup>(</sup>۲۹) النوبری ، ص ۹٦ ب ، النرحية ج ۱ ص ۳۸۳ ، وقارن الرفيق ، ص ۹٦ ( مُنْ السيم والد الجنيد : سياق بدلا من سيار ) \*

<sup>(3)</sup> انظر الرمیق ، ص ۱۹۸ ، وقارت البویری ، ص ۹۳ ب – ۹۷ ا والترخمة ، ح  $^{8}$  ب  $^{8}$  ب با ۱۹۸ می ۳۸۶ بی تا ۱۹۸ بی ۳۸۶ بی تا البیری عمر ، راسم المدیونی  $^{8}$  جریز  $^{8}$ 

<sup>(</sup>۱۱) التویری ، ص ۱۷ ا والترجمة ج ۱ ص ۳۸۵ ، الرقیق ، ص ۱۵۸ ، ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>٤٦) انظر الشماخي ( ص ١٣٦ ) الذي يقول ان أصل مليلة أمدوا يزيدا فِلمَا عليهم أبو خاتم بالذلة حوث البربر \*

و النظر ابن خلدون ، ج ٦ س ١١٦ ، الترجيسية ج ١ س ٢٢٣ ، وقادن ابن الأثير اسنة ١٥١ ) الذي يقول ان اللقاء الأول كان قرب قابس .

<sup>(22)</sup> التوبري ، ص ۱۹۷ ، الترجمة ، ج ۱ ص ۲۸۵ ، وقلان ابن الأثير ، أحداث سنة الرقيق ، ص ۱۹۹ <sup>\*</sup>

<sup>(3)</sup> أنظر الرقيق ، ص ١٦٠ ـ حيث تقول الرواية : و وهال أبو حاتم أمر يؤيد ، فطلب له عز المنازل وأوسعها ، فعسكر هيها وخندق على عسكره ، وقادن النويرى ص ١٦٠ . ألترجعة ج ١ ص ٣٨٤ ـ حيث القراءة : « أوعر المنازل وأمنعها » بدلا من « عز المنازل وأوسعها ، وقلون ابن الأثير ، أحداث سنة ١٥١ ، هذا ، وتوجد هى الرقيق تعصيلات اسافية طريعة عن نزول الاياسبة عن خيلهم للقتال رجالة ، وكيف ان يزيد بن حاتم حاول المعجيل بسهاجة خصوحه لولا أن ممه صاحبه المهلب بن المنيزة الذي أخذ بلجام فرسه ، وقال له « أنا أعلم بفنال القوم هنك » ، ثم أن المهلب جعل يزيد بن حاتم يوجه ابنه عبد الله المهاجمة البرير أولا على نتيمه يريد بعد ذلك اذا نماء ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(27)</sup> انظر الرقيق ، ص ١٦٠ ، ابن الابير ، أحداث سنة ١٥١ ، ج د ص ٢٨٠ ، ابن عفاري ( ج ١ ص ٢٩٠ ) الذي يقول ان جند يزيد قتلوا من أدركوا منهم ، وقارن النساخي و ص ١٣٠ ) الذي يقول نقلا عن أبي زكريا (نه وقست بينهما وقعنان أولاهما بمنمداس ( على مسير يوم عن سرت ) حيث أحرد ابو حاتم انتصارا مبدئنا ، الا ابه يشك في أن يكون أبو زكريا قد حنف بين انتصار أبي الخطاب في منمداس دردهة أبي حاتم مع يزيد ، وأنظر الزاوى ، الفتح العربي في ليبيا ، الذي يقول ان مقتل أبي حاتم كن في جبل نفوسه في موضح بعرف مجنوبة ( ١٩١٩ ) ،

الميول المعادية للخوارج من غير شك ـ عندما يقونون انه قتل من أصحاب أبى حاتم ٣٠ ( ثلاثون ) ألف رجل بينما لم يفقد الجند الخلافى سوى تسلاتة رجال (٤٧) • أما عن تاريخ الوقعة فيحدد بيوم٢٧ من ربيعالأول سنة ١٥٥هم مارس ٧٧٢ م (٤٨) • ولقد أصبح مكان المعركة حيث قتل أبو حاتم موضع نبجيل الاباضية واحترامهم ، حتى قالوا : « انه يستضى كل ليلة نورا ، ويبصر ضياؤه من مكان بعيد ساطعا في الهواء » (٤٩) •

#### القضاء على بقايا الثواد:

واستقر يزيد بن حاتم ، بعد أن استخلف على انقيروان المخسارق بن غفار – في مكان الوقعة ملة شهر ، وهو يبعث رجاله يجوبون المنطقة ويخضعون أهلها ، قبل أن يسخل طرابلس التي عهد بولايتها الى سعيدبن شداد تهمسيرة أن قابس التي وصلها في ٢٠ جمادي الأول (أبريل) (٥٠) ، وبعد شهر وصل يزيد الى القيروان ، ودخلها في ١٩ من جمادي الآخرة من تلك السنة (١٥٥ / ٢٧ مايو ٢٧٧ م) (٥١) ، وبدأ يزيد بن حاتم يعمل على تهدئة الأمور ، واستمر في القضاء على البقايا الباقية من الثوار ، دون لين أو هوادة : في بسلاد الزاب ، وفي جبال كتامة (شرق الجزائر) ، وفي طرابلس ، ففي السنة التالية (٢٥ / ٢٧٧ ) أرسل أحد قرابته . وهو العلاء بن سعيد المهلبي الى بلاد الزاب مددا لعامل طبنة المخارق بن غفار الطائي (٢٠) وسار العلاء مع المخارق من طبتة الى جبال كتامة حيث كان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن (الفهرى) ، حليف أبي حاتم الاباضي ، قد لجأ الى قلعة هناك تعرف بقلعة جبجل ، بعسد هزيمة طرابلس وجبل نفوسة ، وضرب المخارق الحسار على القلعة لمدة ٨ هزيمة طرابلس وجبل نفوسة ، وضرب المخارق الحسار على القلعة لمدة ٨

<sup>(</sup>٤٧) أنظر الرقيق . ص ١٦٠ ، النويري ، ص ١٧ ب الترجمة ج ١ ص ١٦٤ •

<sup>(</sup>۶۸) آنظر الرقیق ، ص ۱۳۰ ، النوبری ، هل ۹۷ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۳۸۰ ، وفارن ابن الأثیر ، أحداث سنة ۱۹۱ ،

<sup>(</sup>٤٩) أنظر الشماخي (.ص ١٣٧ - ١٣٨ ) الذي ينقل عن أبي ذكريا ثم يتبعه يقوله : د وود اشتهر عندنا من عبر أن أراه أن النور ينزل على قبره ، وقبل لم يزل حتى دفن الله حبيه اعرابي فكف ــوالله أعلم » \*

<sup>(</sup>۵۰) ابن عفاری ، ج ۱ ص ۷۹ ، النویری ، ص ۹۷ ب النوجمة ج ۱ ص ۳۸۵ ، وأنظر الرقیق ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۵۱) این عداری ، ج ۱ می ۷۹ -

<sup>(</sup>٩٣) تغنى الصادر "

إِ تمانية ) أشهر . وأخبرا سفطت بعد دفاع مجيد ، وفتل معظم من بفي مع عبد ولرحمن بن حبيب الذي لا يعرف الكنساب على وجه السدقة ماذا كان من أمره(٥٣) .

و نحن نرى أن عبد الرحمن بن حبيب الفهرى هذا هو نرفس عبد الرحمن ابن حبيب الفهرى المعروف عند الكتاب الصقلبى الطولة ورزقته وشقر ته (١٥) والظاهر آنه بعد أن فشل فى استعادة افريقية ، التى كانت لآله باشتراكه مع الخوارج . خرج فى محاولة جديدة كتلك التى قام بها جده وسميه للاستيلاء على الأندلس بعد أن نزلها مع بسج بن بشر (٥٥) وانظاهر أن الفهرى لم يتورع فى سبيل تحقيق عدفه ، بعد أن أرسى فى شرق الاندلس فى سنة ١٦٠ هـ/ ٧٧٧ م أو ١٦٠ هـ/٧٧٧ م كما يقول ابن الأثير ، عن الادعاء أنه جاء داعيا للخليفة العباسى المهدى ، كما فعل العلاء بن مغيث من قبل فى الأندلس على المخليفة العباسى المهدى ، كما فعل العلاء بن مغيث من قبل فى الأندلس على أيام المنصور و ولقد حاول الفهرى أن ينضم الى والى سرقسطة الثائر ، سليمان ابن يقظان بن العربى ، الذى تآمر مع شراان على غزو الأندلس ، ولكنه انتهى نهاية تمسة فى سنة ١٦٠٤ هـ اذ قتل بيدى آحد البربر الذى اشتواه عبد الزحين الأموى (٢٥) و

إ وبعد كسرة عبد الرحمن الفهرى في جيجل عاد المخارق الى ولايته في طبينة بينما رجع العلاء الى القيروان(٢٠) •

· وَفَى السنة التالية لحملة كتامة أي في سنة ١٥٧ هـ/٧٧٤ م اضطريت

<sup>(</sup>۵۳) أنظر ابن عداری ( ج ۱ می ۷۹ ) الذی بعول ان عدد الرحمن بن حبیب هرب عدما معطات القلعه ( ابن الاتبر ، أحداث سنة ۱۵۱ ، ۱۵۲ ) ، وفارق ابن خدون ( ج آ ص ۱۸۴ ، المرحمه ج ۱ می ۲۲۳ ) الفتی بعول ان عبد الرحمن مات وحمیج أصحابه من البربر و وقارق الرقيق ، ص ۱۹۱ ـ حبث تشير الرواية الى أن المخارق كان بحاصر عبد الرحمن بن حبیب ابن عبد الرحمن الفهری فی هیمة جمحل من أرس كتامة عندما أتام المحلاء بن برید المهلین مهدا ، وأن المخارق والعلاء دخل القلعة على عبد الرحمن من موضع غیر الذی دخسیل هنه الآخر ا

<sup>(22)</sup> أن الإقراء أحداث سنة ١٩١ -

 <sup>(30)</sup> أنظر فيما سبق ، ص ٢٩٧ وهد ١٩٤ ، ص ٢٩٣ وهد ٢ ، ٤ ، ص ٣٩٤ وهد ٠
 (40) ابن الأثبر ، أحداث سبئة ١٦١ • وعن أعبال الصغنبي وحملة شراسان على الأتدلس أعلى برومنسال ، تاريخ اسمان، الإسلامية ، دائمرنسية ، ص ٨٦ – ٨٧ •

زav) الروش ، من ۱۳۸ خ

بلاد الزاب حيث نارت قبائل ورفجومه بقبادة آبى زرمون (أيوب الهوارى) وسير يزيد بن حاتم جيشا من القيروان الى الزاب بعيادة قريبه يزيد بن مجز المهنبي ، ولكن القتال انتهى بانتصار ورفجومة ومقنل والى انزاب المغارق بن غفار العائمي و وجعل يزيد لابنه المبلب بن يزيد ولاية الزاب وطبنة وجبل كتامة ، وسيره على رأس حملة لتأديب ورفجومة ، وبعث اليه العلاء بن معيد المهلبي معونة ، وبعد قتال شديد هزم المهلبيون النوار وقتلوهم و أبرح قتل ، وطلبوهم بكل سهل وجبل ، حتى اتوا على آخرهم ، وأم يصب من الجند أجد ، كما تبالغ الرواية (٥٩) ، ويذكر الرقيق أن يزيد بن حاتم عزل ابنه المهلب عن طبنة وكتامة وعهد بولايتهما الى ابن آخر ، هو محمد بن يزيد (١٥) ،

أما في طرابلس فان بقايا فلول أبي حاتم تجمعوا بقيادة أبي يجيى ابن فوناس الهوارى في بعض النواحي ، ولكنهم لم يستطيعوا الصمود أمام قائد يزيد هناك ، وهو عبد الله بن المسمط الكندى ، الذى التقى بهم في موضع على شاطىء البحر ، وهزمهم هزيمة منكرة بعد معركة حامية الوطيس ، وقتن منهم مقتنة عظيمة (١٠) ، ولا بأس في أن يكون اضطراب طرابلس هنا ، السبب في أن عهد يزيد بن حاتم بولايتها ، بعد تهدئة الزاب ، الى المخارق أبن غفار الطائي ، كما ينص على دلك الرقيق (١٦) ؛ ومكذا تتبسع الهلبيون

<sup>(10)</sup> أنظر الرقيق ( ص 131 ) الذي ينفله كسل من ابن خللون ( ج 1 من 137 ) النربية ج ١ ص 137 مر 137 مر 137 مر 140 م التربية ج ١ ص 137 مر 137 مر 140 م النواحة من الوربية وابن الأثير ( أحدال سنه 101 مر مع بعض الاختلاف الطفيف مثل عزل المخارق عن طبئة كسنة الرقيق بدلا من مقتله ) والحقيفة اند مجد ذكرا الاسطراب بلاد الزاب أيام يزيد إن حائم مرتين : احداهما في ابن حلدون في سنة ١٥١ مر ١٦٦ ) والكانية في ابن الأثير عداة 171 مر 117 ) والكانية في ابن الأثير عداة 171 مر 171 ) والكانية في ابن الأثير حدثا ضلا في المناوية لولا أن الأحداث واحدة وابطالها هم مصل الاستخاص ، مبا يرجع أن العادية واحدة كما في الرقيق . وأن الخطأ وقع في محدد تاريخها و ولا كان تاريخها الإن كان من بقايا نورة أبي حائم والأن الكتاب اير خدول مقبولا الأنه يعني ان هذا الاضطراب كان من بقايا نورة أبي حائم والأن الكتاب وضوحا وترتيبا منه، في ابن خدول ، رأيت الوفيق بي المؤرجي فرجحنا تأريخ ابن خلدون وضوحا وترتيبا منه، في ابن خدول ، رأيت الوفيق بي المؤرجي فرجحنا تأريخ ابن خلدون وفضيانا مطوعات ابن الأثير آكبر

<sup>(</sup>٥٩) الرقيق ، ص ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن حلدون ، ح ۱ س ۱:۱ والدرجمة ج ۱ س ۱۷۳ ( یحیی بن فوناس ) ، وعایت بین الأثیر ، سنه ۱۵۹ ( الذی سمی الهواری ه ابو یحیی بن قامونس ۱ ) ، واین عذاری . ج ۱ س ۷۹ ، ( آبی یحیی فریاس ) \*

<sup>(11)</sup> الرفيق . س ١٦٢ \*

العصاة وقضوا عليهم في كل مكان حتى و تهدنت افريقية ليزيد بن حساتم وضبطها ١ (٦٢) • وبذلك استقامت افريقية ليزيد بن حاتم ـ الذي ظل موضع ثقة الخلفاء ـ وسادها السلام الى نهاية ولايته في سنة ١٧١ هـ ١٨٧ م على أيام الرشيد ، فلا يذكر الكتاب في انسنوات التالية ما اعتادوا ذكره من أحبار المعارك والحروب والفتن •

#### أعمال يزيد بن حاتم العمرانية ـ الحياة الأدبية والدينية في افريقية :

ترتب على استنباب الأمن والسلام في البلاد أن تهيأت الظروف ليزيد ابن حاتم للقيام بالأعمال الانشائية في البلاد ، ونشر العمران والرخاء فيها ، ولقد ساعد على ذلك طبيعة الرجل الذي اتصف بالجود والكرم حتى أصبح مضرب الأمنال(٦٣) ، وكان من الطبيعي أن تحظى مدينة القيروان بعناية يزيد ،

(۱۳) این عثاری ، ج ۱ ص ۷۹ ، این الاثیر ، آسدان سنة ۱۰۱ ج ۵ من ۲۸۵ و ریالغ الکتاب فیذکر عدد الوقائع التی دارت بین المرب والبربر منذ قاتلهم عمر بن حص الی انتخباء 'مرحم فیقولون انها ۲۷۵ وقیمة ( أنظر الرقیق ص ۱۲۸ ، ابن عثاری ، ج ۱ ص ۷۷ ، متوبری ، ص ۴۷ ا ، النرجمة ج ۱ ص ۳۸۶ ) .

(١٢) يذكر الكتاب في ذلك قول ربيعة بن تابت الأسدى ( أو الرقي ) في يزيد الذي بالغ في احسانه اليه :

حلفت بعينا غمير ذي متبسوية يسمين المسرى، لل وليس باتهم الشيال ما بين اليزيدين في التهدي يزيد سسليم والأغير بن حساتم

وقة لقيت الشطرة الأولى من البيت الثانى و لنستان ما بين اليزيدين في الندى و صدى فى نفوس الناس حتى صارت مثلا ( فى الجود ) ، وحتى قيل حفا البيت فى اشكال آخرى منهسا :

لنستان من بين البيزيدين في النسبدي اذا عسبه في الناس المكارم والمجسد أنظر الرقيق من ١٤٩ ، إبن عقاري ، ج ١ من ١٨ ، وقارن ابن خلكان ، ج ٥ من ١٣٦ ، ابن الأبار الحلة السيراء ، ح ١ من ٧٤ ، ويذكر الكتاب ليزيد ابن حاتم نفسه اشعارا في الكرم عنها :

ما يألف الدرم المفروب خرقتنا الإللياما يستيرا ثبه يعطليق بسر مسرا عليهسا وهي تلفظيه اني أمرؤ لم يحسالف خرقتي الورق

(ابن عذاری من ۱ ص ۱ م وقارن الرقیق ، ص ۱ ۹ رحیت القرامة فی المسطرة الأولی من البیت الثانی : « ثم بطفظها » بدلا من « وهی تلفظه » ، وغی المسطرة الثانیة : « تحالف » بدلا من « بحالف » ) ، النویری ، می ۱۷ ب ، الترجمة ج ۱ می ۳۸۰ ، این الأبار ، الحلة السیران ، ح ۱ می ۱۷۰ ( حیث القرامة کما فی این عذاری ) ، هذا ولا باس من الانسازة الی آنه بمناسعة حسن سیرة بزید بن حاتم فی افریقیة ، ووقود الشعران علیه وغیرهم لطلب مسلته ه

واهتم بتنظيم نشاطها الاقتصادى بصفة خاصة ، فرتب الأسواق فيها ، كما بنسب اليه تجميع أصحاب كل صنعة في مكان خاص بهم(٢١) · وأغلب الظن أنه لو صبح ذلك لكان الفضل ليزيد بن حاتم في ذلك التنظيم البديع الذي كانت تزهو به الأسواق في المدن العربية الى عهد قريب ، والذي جعل لكل موضع من السوق تخصصا في نوع معين من السلع أو الحرف ، وهو التنظيم الذي ظهر حديثا في شكل المخازن الكبرى (Grands Magasins) ذات الأقسام المتنوعة · وهكذا حق للرقيق الذي ينقله النويري عندما يشير الى الأعمال المهرانية التي قام بها يزيد في تحسين القيروان وزيادة قدرها أن ينص على أنه المهرانية التي قام بها يزيد في تحسين القيروان وزيادة قدرها أن ينص على أنه من المقران في يزيد بن حاتم هو الذي حضر القيروان ( مصرها ) لم يكن ذلك بعيدا من المقراه) .

وللاسف أن الكتاب لا يهتمون كثيرا بتسجيل الأعمال العمرانية اعتمامهم بتسجيل أنباء الحروب والمعارك و فمن الأعمال الجليلة التي يذكرها الكتاب الفخر ليزيد بن حاتم تجديده لبناء المسجد الجامع بالقيروان في سنة ١٩٧ ه/ ٧٧٤ م، وهي السنة التي توفي في نهايتها المنصور ، ورغم ذلك يكتفي ابن عذاري ، كما فعل الرقيق ، بالقول « وكان في غاية الجود والحسن ، دون أية تفصيلات(١٦).

وأما عن أعماله في ميادين الزراعة والرعني ــ وهي أهم موارد الثروة في الهلاد في تلك الأيام ــ فلا يذكر الكتاب عنها الا ما يختص بالأمير وكرمه ، أو عنايته بأراضيه وزراعتها بأنواع المحاصيل الكبرى التي تعرف في أيأمنا هذه

<sup>=</sup> واحسانه ، يمكن أن يكون قد حدث ليس بين ولاية يزيد على عدر وولايته على أفريقية منهذا ما يظهر من روايات الرقيق الذى سلمه اصطلاح ولاية و المغرب » . كما كان يستخدم فى ديوان عنداد ، وكان يدخل في نطاقه ولاية مصر • فهذا ما يظهر فى كلام الرقيق ، عندما يقول : وكان أبو جعفر ( المنصور ) عالما بالمغرب خالفا عليه ، وكان لا يبعث ألبه الا أهل ثقته • • • وما يضيفه ألى ذلك من أن المنصور ضبع يزيد بن حاتم ، عندما ولاه المغرب ، ألى فلسطين • وذلك خلال النهى على ولاية يصر ( أنظر الرقيق ، ص ١٥١ - ١٥٢ ، وقارن الحلة السيراء ، و من ١٥ و من ٢ حيث أشار حسين مؤنس إلى خشبة المنصور من ثورة يقوم بها العلويون في مصر ) •

<sup>(</sup>٦٤) :بن عداری ، ج ۱ س ۷۸ ، وقارت الرقیق ، س ۱۵۹ -

 <sup>(</sup>٦٥١) أنظر الرقيق ، من ١٤٩ ، النويرى ، المخطوط سن ١٧ ب ، وقارن الحلة السيراء
 ٢٠ من ١٧ ( حيث يكتفى ادر الأدار بدكر انه و رئد الفيروان » "

<sup>(</sup>۱۳) این عذاری ، ج ۱ می ۷۹ ، وقارن الرقاق ، ص ۱۹۹ ، التویری ، ص ۹۷ ب ۳

م بالمح صبيل النفدية م م هذا ما يمكن أن يعهم من قول يزيد بن حاتم لبعض وكلائه عندما زرع فولا كنيرا في بعص رياضانه : م يابن اللخناء! اتريد ان غير بالبصرة فيقال يزيد بن حاتم إفلاني ! اعنلي يبيع العول م ويمكن أن يفهم أيضد من بقية المبس ان يزبدا كان بعد عن استغلال المناس ببيع متل تئك المحاصيل المرسمية الطريعة ، ودلك أنه أمر ان يباح للناس (٢٠) ومن ذلك أبضا أنه خرج من الهروان متنزها بموضع يعرف و بمنية الحيل ه حدجيث حفر بنرا عذية هناك حفرى قطعانا كبرة من الفيم ، فما سأل عنها وعرف أنها لابنة السحق ، زجره عليها وأمن بذبحها ، وأن تباح لمناس فانتهبوها ، واكلوها م و قد دمغ ابن حاتم بعمله هذا بعض المواضع من القيروان ، وذلك أن جبود الغنم وضعت في كدية عرفت من ذلك الوقت « بكدية الجلود » (٣٠) النا جبود الغنم وضعت في كدية عرفت من ذلك الوقت « بكدية الجلود » (٣٠) ال

ويذكر الكتاب فطعا متبائرة تبين اهتمام يزيد بن حاتم بنظم اهارته المكومية وتراتيبها ، من ذلك أنه عزل القاضى المشهور يزيد بن الطغيل لأنه وكان اذا انصرف من مجلس قضائه بستودع ديوانه رجلا صباغا مقابل المسجد الجامع ، ، ولما كلمه يزيد في ذلك قال : « اتى أحفظ ما في دبوابي وهذا لا يضرني ه ، ولم يستجب الى قول يزيد(٢٠) ، وعلى عهد يزيد كانت دار ضرب النقود نشطة في سك الدراهم القضية وانفئوس النحاسية التي كانت نحمل اضمه ، واستمر الحال على هذا المنوال على عهد خففائه من المهالية ، مثل : فصر بن حبيب والفضل بن روح(٢٠ م) ،

(۱۷) انظر الرقائی ، فی ۱۵۱ ، این عداری ، ج ۱ می ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، وقارش المتواری و المخطوص ، فی ۱۸۱ – ۱۸۱ ، وقارمیه ، منحق این مدعول ، ج ۱ فی ۱۸۹ – ۱۸۹ ) المقای بنقل فیس الروانة مع تعید فضف اد بنول ۱ ، ان یزید این خاتم این الرزاعه و آنه کان یدهب ای المکان لیریاضیة والطعام والسراب ، ۱

(۳۸) این عذاری ، ج ۱ ص ۸۲ ، وجاری الرصق ( ص ۱۵۸ ) الدی بنمله الدویری و المعطوف ، می ۱۹۸ ، الدرجمه ، ج ۱ می ۳۸۲ ) الدی بخوی بنصبلات عن الحواد این یزید وارته سنحق ۰

174 من المناكي ، رباض المعوس البرحمة ٢٧ م ١ ص ١٩١ ، وهاون الرهبي ، من ١٦٨ وهاون الرهبي ، من ١٦٨ و حبب بوحد بعض الإحلاق من مثل ٢ م رجل من المرارين ، بدلا من و رحلا صباغ و و من البرامة و در المعط ما شم و بدلا في و الله الله في و دوا ي و هذا لا عمري و ب المرارة الله ١٩٦ م، الغل حسل حسل عبد الرهاب ، الموروب وبيا ١٩٠ ص ١٩٣١ حسد الاسارة الله المعود في كنيه من عود المهالية هؤلاء في سيسيوسرا فرب درية مسكلون (Steekbon) لحبث بدر قلت على الله وبها بري المهرد في النعود وهم معروب على سيسوسمرا الوالي بلكو المرارة حيوب في الحروم من المهرد المهرد في المعاد الله هدالي و

ويفضل كرم يزيد بن حاتم أصبحت دار الامارة مجمع الشعراء الذين ساروا الى بابه من كل مكان ، مثل : ربيعة بن ثابت الرقى ، صاحب ، لشتان ما بين اليزيدين فى الندى »(٧) ، وبفضل استنارته وتقواه أصبحت منتدى الادباء والعنماء والقضاة ، والزهاد والصالحين ، فممن وفد على يزيد من المشرق واستقر فى كنفه : اسحق بن مكرم الأشعرى ، المشهور بابن أبى المنهال الذى كان عالما أديبا رواية لأشعار العرب وأخبارها ، وانذى خدم يزيد بن حاتم ، ننقته به وعلمه بديانته «(١١) ، وفى تدين يزيد وتقواه تكفى شهادة عقيه إفريقية سحنون بن سعيد اذ كان يقول : « كان يزيد بن حاتم يقول : واقد ألذى لا اله الا هو ما هبت شيئا قط هيبتى رجلا واحدا يزعم أنى ظلمته ، وأنا أعنم أن لا نصر الا الله »(٧١) ، وممن كان يتردد على دار يزيد با قيروان وباكل على مائدته يحيى الطبيب ، وقاضى افريقية أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم(٧٧) ، وكذلك العنماء والفقهاء والقضاة ، والزهاد والصاغون ؛

٧٠٧) أنظر فيما سبق . ص ٣٦٤ هـ ٦٣ - وكذلك ما انساء المسهر التعبيلي التماعر حيتما وقد على يزيد بن حاثم بافريقية

اليك قصرنا النصف من صبطواتنا مبيرة شهر ثبيم شيهر نواصله فلا نحن بخشى أن يخيب رحياؤن لديك ولكنين أعنيا البر عاجله

وَيَقُولَ السَمَعَائِيَ ، فِي كَتَابَ الأَنْسَابِ اللهِ يَرِيدًا اللهِ جَنْدَ ، وكَانَ مِعَهُ حَبَسُونَ أَنْفُ حَرَائِقَ ، فَوضَعَ كُنَّ مِنْهِمَ لَلْسَاعَرِ دَرَهُمِينَ مِنْ عَظَائَهُ وَزَادَ يَزِيدَ ذَلِكَ ١٠٠ ( مَائَةً ) أَلْفُ أَحَرَى - هَذَا وَلُو أَنْ ابنَ خَلْكَانَ بِخَنَمَ ذَلِكَ فِيقُولَ ﴿ مِ وَجَنْتَ الْبِيتِينَ (لِمُذَكُورِينَ لمُوانَ بِنَ أَبِي حَقَى ﴿ وَاللّٰهُ عَلْمٍ ﴿ وَقَبَانَ الْأَعِيَانَ ﴿ جَ فَ صَلَ ٢٦٨ ﴾ .

ومين مدح يزيد ، وهو بالمتبرق ، محمد بن عبد الله بن مسلم ، المصروف بابن المولى ، اللهى قال ميه :

ية واحسه العسرب الذي دان له محلسان عالمسنة وسنة نزارا الى الاحسر أن بلغتسك مستالة الا الانتساد بعسدك الاستنفار

أنظر ابن عفاری ، ح ۱ ص ۸۷ ، وقارن الرفیق ، می ۱۵۵ ( حیث تعدیل طفیف فی السب الثانی ، فقیه : • تقییل طفیف فی السب الثانی ، فقیه : • تقییل م تابع می الثانی ، فقیه : • تقییل م تابع الفیال فی یزید علی نفس النسق :

رسا واحسبه المستوب السندى أمسيحى ولين ليه تظليم لسنو كسان منبساك ثانسيا صدة كبيان في الدنيسا فقدير أنظر الركيق ، ص ١٥١ -

(۷۱) الرقبق . من ۱۵۷ •

(۷۲) الرقيق . سر ۱۹۷

اً الله المطر ابن عداری ، ( ے ۱ ص ۵۰ ) الله يذكر في أحداث سمة ١٦٢ مـ/ ٧٧٨ م وقع قاضي القروان أني حالم عبد الرئيسن بي زواد بن آبيد ( وعنه المطر فيما سبق ، ص ٣٤٣ = وبذلك أخلت القيروان تعتل مركز الصدارة بين مدن المغرب ، ليس بصفتها العاصمة السياسية للبلاد فقط بل وبصفتها العاصمة الفكرية ومركز الاشعاع الدينى والثقافي في البلاد •

فمند ذلك الوقت المبكر آخذت أفكار المدارس الاسلامية الناشئة في المشرق تعرف طريقها الى المغرب • وهم مثل لذلك هو دخول آراء مالك بن أنسي انققيه الى البلاد • فقد كان مالك في ذلك ا وقت ينقى ، محاضراته ، في مسجد المدينة ، وكان من بين مستمعيه كنير من طلاب العسملم والحجاج المفسمارية والأندلسيين الذين تقلوا ما سمعوه إلى بالادهم ، إلى جانب من هاجر من المشارقة الى المغرب، فكان ذلك بداية لدخول المذهب المالكي الى المغرب - وتحوى كتب تراجم العلماء والصالحين أسماء كثير ممن استمع الي دروس مالك وأخذ عنه في ذلك الوقت ، وَالَّذِينَ استمروا على صلاتهم بامام دار الهجرة يكتبون اليه بالمسائل ويبعث اليهم بآرائه - ومن أشهر تعوّلاء أبو محمد بن عبد الله بن فروخ الغارسي(٧٤) ، الذي قال عنه مالك : د هذا فقيه أهل المغرب ٩(٧٥) م والذي لقي أيضًا أبا حنيفة النعمان ، د وذاكره وكتب عنه مسائل كثيرة غير مدونة ٠٠٠ ه (٧٦) • ومع أن ابن فروخ أخذ كما نرى عن امام العراق ، وأنه « كان ربما مال الى قول أهل المراق اذا تبين له أن الصواب في قولهم » ، الا أن صلته بمالك كانت أوثق ، فقد • سمع منه وتفقه ، وعليه اعتمد في الحديث والفقه ، وبصحبته اشتهر ٤(٧٧) . وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي افريقية عبد الله بن غانم الذي قال عنه مالك د هذا قاضي بلده ، (٧٨) ، والبهلول بن راشد

وها ۱۱ ، وفيما بعد . س ۲۱۹ ـ ۲۷۰ ) بعد ، أن أكل حوان وشرب لبنا على مائدة يزيد ،
 وكان قد جاون تسبحي سنة ، فهلك من ليلته » و وارن الرئيق ، ص ۱٦٨ ، حيث الاشارة على ان أكلة السبت وشرب اللبن حدثت في حضور يحيى الطبيب (يوحنا المنطبب) الذي تنبأ بنهاية تعدة للقاضي عبد الوحمن الذي توفى في نفس الليلة اثر فالج إلم به ، وله من الممر أكثر من سبحين سنة ، وأمثل المائكي ، ج ١ س ١٠٧ ، والدباغ ، ح ١ س ١١٧ ، ولا تعرف ان كانت مذه الروابة عي أصل أسطورة الخوف من أكل السبك ونعرب اللبن معا .

<sup>(</sup>۱۲۵) ولد بالأندلس سنة ۱۱۵ هـ/۷۳۲ م وتوفی بنصر سنة ۱۷۱ هـ/۷۹۲ م ۱ انظر آدمه فی المالکی ج ۱ ص ۱۷۳ وما صدها ، والدیاغ ، ج ۱ ص ۱۷۸ ۰

<sup>(</sup>۲۵) المالكي ، ج ١ ص د١١ ، الدياغ ، ج ١ ص ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>۷%) المُألكي . ج ١ ص ١١٦ . الدراخ ، بي ١ من ١٧٩ -

<sup>(</sup>٧٧) تقبي المسادر •

 <sup>(</sup>۷۸) الثالکی ، ریاض النفوس ، کرحمة البهلول بن راشد ، ج ۱ سر ۱۳۳ ، رانش کرجمة این فروخ ، س ۱۳۳ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، وانش الدرزغ ، ج ۱ س ۱۳۹ ، ۲۹۵ کرجمة این فروخ ، س ۱۳۹ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، وانش الدرزغ ، ج ۱ س ۲۹۵ ،

( ۱۲۸ – ۱۸۳ هـ ) الذي قال عنه مالك ، هذا عابد بلده ، (۲۹) ، والذي كان
 يعظم قدر ابن قروخ و « يقلده في بعض ما ينزل به من أمور الديانة ، (۲۰) \*

ومم أن آراء مثلك الفقهية هي التي استهوت أفئدة المفارية ، فإن القيروان عرفت أيضا أراء المعتزلة في نلك العترة . رغم ما كانت تلقاه تلك الآراء من معارضة جمهرة العثماء • والظاهر أن الاعتزال دخل المفرب مع آزاء أهل العراق من أصحاب أبي حنيفة حتى أن ابن فروخ ــ الذي لقى أبا حنيفة كما قلنا ــ رمي بالاعتزال ، وتطلب الامر منه أن يجاهر بلعنة المعتزلة « قبل يوم الدين ، وفي يوم الدين ، وبعد يوم الدين ه(٨١) • ومع أن الاعتزال نقى معارضة عنيفة من أصبحاب مالك \_ وهم متأثرون في ذلك بارشادات امام دار الهجرة الذي كان يخشى ظهور و طريقة الجدل بافريقية ، (٨٢) ـ حتى ان ابن غانم وابن فروخ والبهلول كانوا يرفضون الصلاة في جنازة المعتزلي(٨٣) ، فإن الاعتزال والجدل كان لهما أتباعهما • ولقد استهوت معرفة الاعتزال ـ في بعض الأحيان ـ بحض عبد السنة والمالكية ، فسيرى عن البهلول بن راشسند أنه سأل يوما بعض جلسائه و احب أن تذكر لي ما تحتج به القدرية و ، و كن الرجل رد عليه : « يا أبا عمران سألتني عما تحتج به القدرية ، وهو كلام الشياطين ، لأنه سلاح من سلاحهم فتزينه في قلوب العامة ، وفي مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك ، فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء ، فيقول سبعت هذا الكلام في مجلس البهلول ، • وقبل البهلول رأس الرجل وقال : • أحييتني أحيساك اهة » (<sup>A2</sup>) •

وأهمية هؤلاء العلماء والفقياء والصالحين لا تقتصر على العمل عنى نشر السنة ، ومحاربة البدع ، وتعريف الناس بالحلال والحرام ، بل كان في وجودهم نوع من الرقابة على أعمال الناس وكذلك أعمال الحكام، وذلك حسب مبدأ الأهر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فعبد الرحمن بن زياد بن أنهم كان ، وهو في القضاء ، لا يسبح ليزيد بن حاتم بفض الحتام ما يصدره من كتب الإحكام

<sup>(</sup>٧٩) (١١٤) وياض النفوس ، ترجمة البهلول ، ص ١٣٢ ، الدياغ ، ج ١ ص ١٩٨٠ -

<sup>(</sup>۸۰) المالکی ، ح ۱ ص ۱۱۳ - ۱۱۷ ( ترجمة ابن فروخ ) ۳

<sup>(</sup>۸۱) المالكي ، چ ۱ من ۱۳۰ -

<sup>(</sup>۸۲) انتالکی ، ہے ۱ می ۱۱۶ ۰

<sup>(</sup>۸۲) له لکي ، چ ۱ می ۱۹۲ ، الدناغ ، چ ۱ می ۱۹۸ -

رکم) المالکی ، ج ۱ من ۱۳۶ 🕙

حسى أنه فصل العزل عندما الح عليه يزيد في أعادة ختم كتاب حكم كان أصدره لامرانه كانت تشردد على داره(٩٥) ٠ والظاهر أن ذلك كان درسا فيمه يزيد ابن حائم أنه عزل خليفة ابن انعم في الفضاء ، وهو ابن الطغيل ، عندما سمم لنسبه بحمط كتبه في دكان يعض البزازين رغم أنها كانت مختومة (٨٦) . ك أصبح القليدا بسير عليه كبار القضاة فلا يستحون للامراء يفض أختام تنتب أحكامهم(٨٧) - وابن فروخ رفض نولى القضاة رغم الحاح روح بن حاتم أخي يزيد ، وذلك اقتداء بنصيحة أبي حنيفه الذي شبه له من يولي القضاء برجل يلفي به في البحر الواسع ، فنهايته ــ طالت أم قصرت ــ الى الغرق سبولاً اجاد السباحة أم لم يجدها (٨٨) • ويروى عن ابن فروخ أيضا أنه كان ه أذا أخذ الجند أعطياتهم غلق حانونه تلك الأيام حتى يذهب ما في أيديهم . خاذ! ذهب ما في أيديهم فتح حانوته و مما يفهم منه أنه كأن لا يعتقد في صحة كسب العسكر.(١٩٩) • ورغم أن إبن فروخ كان لا يلي القضاء فانه كان يفوم بدور المحتسب بالنسبة لأيناء يزيد بن حاتم • فلقد رأى ذات يوم ، وهو بحي يأب تنافع من أحياء اللقيروان ابنا ليزيد اسمه استحق . وهو يدرب بعض كلاب الصبيد فأغراهم بظبى نهشته ومزقته - فما كان منه الا إن خاطب ابن الأمر ورن أني يكنيه ، قائلًا : ﴿ مِنْ فَتَى ! (نَيْ رَأَيْتُكُ تَغْرِي كَلَابِكَ آنْهَا بِبَهِيمَةً ، ومَا أحب الذلك » - فما كان من اسمحق بن يزيد الا أن قال له : « صدقت أبا محمد ، جزاك الله خيراً بن واتبع ذلك بقوله : ، والله لا فعلت ذلك بعد يومي هذا أبدا ، ے ریضینب الراوی آن ابن فروخ لم یزل مکینا لدی استی بن بزید معظمہا عنده (٩٠) وفي نصبح الأمير والرقابة على أعماله. تقول الرواية أن يزيد بن حاتم أرسل إلى ابن فروخ يسأله عن دم البراغيت في الثوب هل تجوز به الصلاة ! فحنت ابن فروخ بالجواز . ولكنه أضاف بعضرة الرسبول اضافة لاذعة اذ قالًا : ﴿ يَسَأَلُونَنِسَا عَنْ دَمُ الْبُرَاغِيثُ وَلا يُسَأَلُونَنِسَا عَنْ دَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ التي تشدت » (<sup>۹۱</sup>) • . .

<sup>44.</sup> الرفيق ، حن ١٦٦ – ١٦٧ -

<sup>(</sup>٨٦) أنظر فيم مسق ، ص ٣٦٦ وهد ٦٩ -

۸۷۰) اظراً فیما بعد ، حل ۲۷۶ وجد ۱۰۵ و

۱۸۸۰ کالکی ، ج ۱ می ۱۹۸ نے ۱۹۱۹ ، ۱۳۹ -

اهمان المؤتكي . ح ١ ص ١٩٣٠ . وقطل الدياج . ح ١ ص ٢٠٦ ( مرحمه المهلول - ودي احماد المقلول - ودي احماد المقلود وي قرران الإحماد حلال هي قد حرام ، و كان المهلول بقول أحماد الإجماد الار د اللي تجرى لهم حرام علمهم د ) .

إ ١٩٠٠ انظر الرقيق . من ١٩٩١ -

مَا أَنْ فَعَا الْأَنْ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي الْفِيلِيِّينِ الْأَنْفِيلُ فِي الْمِينِ 184 مِن 184 مِنْ

#### الهلبيون بعد يزيد بن حاتم :

عرفت افريفية فترة الهدوء والرخاه طوال ولاية يزيد بن حاتم التى الستمرت أكنر من خمسة عشر عاما منذ خلافة المنصور ، وطوال عبدى الهدى والهادى وبعص خلافة الرشيد الى رمضان سنة ١٧٠ هـ/فبراير ٧٨٨ م عندما نوفى يزبد بن حائم(٢٩) ، وهذا يعنى أن المهلبيين لبنوا أقدامهم منذ ولاية عمر بن حفص سنة ١٥١ هـ/٧٦٨ م ، واكتسبوا رضاه الحلقاء عنهم بفضل سياستهم الرشيدة التى جمعت بين الحزم والانران ، وكونوا في افريقية ما يشبه امارة أو ملكية تابعة للخلافة استمرت الى مقتل آخرهم الغضل بن روح في سنة ١٧٨ هـ/٧٩٤ م .

# داود بن يزيد بن حاتم: عودة الاضطراب الى البلاد:

فعندها مرض يزيد بن حام مرضه الذي مأت فيه استخلف ابنه داود ابن يزيد ، الذي ظل واليا لمدة تسعة أشهر ونصف شهر (٩٣) ، الى أن قدم عليه عبه روح بن حاتم أميرا على المغرب بعهد من الرشيد واشتغل داود خلال تلك الفترة بحرب الخوارج الذين وجدوا في وفاة يزيد فرصة لكي يزاولوا نشاطهم من جديد و

#### الإباضية في باجة :

وبدأ الاضطراب بين قبائل نفزاوة الذين أقاهوا أحدهم اماما . وهسمو مالح بن نصير الاباضى ، وأعلنوا العصيان في جبال باجة ، وحاواوا بسط سلطانهم على المنطقه ، وشهدت جبال باجة معارك حامبه بين قوات القيروان وبين قوات البربر من الاباضية ، وتراوح النصر والهزيمة بين الطرفين ، فلقد انتصر نصير بن صائح على قوات داود التي أرسنها بقبادة أخيه المهنب بن يزيد في باجة . ونكنه انهزم في معركة نانية أمام القوات التي سارت اليه

<sup>(</sup>۹۲) الرفيق : حُبُن النص على أنه توفى مدار الادرة في الموضع الذي كان يعرف فرحية النبي الرفيق : حُبُن النبي على أنه توفى مدار الادرة في الموضع الذي كان يعرف فرحية النبي أو بهيه المحل و ص177 ) ، ودعن في طبرة باب سالم ( ص 171 ) ، ابن الأثير منه الذي من المناذ على رمضان منه الال من الاثير أصبح ا

<sup>(</sup>۹۳) انظر ابن عداری ، ح آ ص ۱ ص ۸۲ ، وفارن الرقیق می ۱۷۳ ( حدث النص علی مسحة أسهر ندلاً من تسمم ) -

بقيد سليمان بن الصمة بن يزيد المهلبي الذي تتبع النوار وقتل منهم أكثر من عشرة آلاف ، ولم يخسر أحدا من رجاله كما يقول الرواة (14) - ونجح صائح من جديد في حشد جمع من الاباضية بينهم عدد من زعماء البربر ممن لم ينستركوا معه في ثورته الأولى ، واجتمع بهم في شقبنارية من كورة الأربس، ولكن سليمان بن الصمة استطاع أن يهزمهم من جديد نم انه رجمع الى القيروان (10) -

ويذلك تنتهى النورة الاباضية دون نتيجة منهوسة ، وتنتهى نيابة داود بن يزيد بن حاتم فى افريقية التى داست أكثر قليلا من نصف عام ، فلا يذكر الكتاب له بعد ذلك سوى أنه جعل شرطته خالد بن بشير ، كما أعاد ولاية الزاب الى المهلب بن يزيد(٢٩) ، ويأتى روح بن حاتم الى القيروان ليعيد بعضا من سيرة أخيه يزيد فيقر الأمور فى البلاد بينما يرجع داود الى المشرق حيث يعطيه الرشيد ولاية مصر أول سنة ١٧٤ هـ/٧٩٠ م(٢٧) ، قبسل أن يوليه السند حيث مات وهو أمير عليها (٩٨) ، ولكنه مع قدوم روح عرفت

ورده المناور المناور والترور اللذين ينقلان عن الرقيق ، وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان المناه وجد في ابن خلدون والتروري اللذين ينقلان عن الرقيق ، وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان ابن الهيمة وهو فيه سليمان بن يزيد ) • وقارق بن خلدون ( ج ٦ ص ١١٣ ، الترجمة . حدوث من ٢٢٤ )الذي يخطيء في تحديد تلريخ تلك الوقاتم بسنة ١٦١ هـ ٢٧٨ م دعم أنه يذكر حدوث عقب وفاة يزيد بن حاتم وهو يجمل قوات داود الأخيرة تحت قيادة ابن عمه سليمان ابن انسبة ( السحة ) الميليي • وقارق النوري ( ص ٩٨ ب ، الترجمة ج ١ ص ٢٨٧ ) المقي يجمل ثورة جبال بنجة غير ثورة صالح بن تعبير اللتي يلقبه بالنفزي التي ديما كافت تحريما للبحري ( الصفري ) ، كما في ابن خلدون • أما عن ابن الهيمة ( كما في الرقيق ) ، فيقول انه سنهمان بن السمة بن يزيد بن حبيب بن المهلب ، وانظر الرقيق ، ص ١٦٩ ( حيث آصل رواسي كل من ابن خلدون و النويري ، وان كانت للاسف مخرومة في أولها ) •

. ۹۵٪ العظر الرقیق ، من ۱۹۹ ، وفارن ابن خطلاون ، ج ۹ من ۱۹۳ ، الترجمة ، ج ۱ من ۲۲۰ ، وعن شقیتاریة انظر فیما سری ص ۲۱۰ وهامش ۱۷۵ -

٠ ١٦٩) الرقيق ، ص ١٦٩ ٠

ر٩٧) الكندي ، الولاة والقضاء ، من ١٣٣ .

<sup>(</sup>۱۸۱) الرقبق ، ص ۱۷۰ ، ثم ص ۱۷۵ : حيث تقول الرواية انه عندما بعث الرسبة يزيد بي حاتم الى الحريفية وروسائي السبند ، قبل له : يا أمير المؤمنين ، لقد باعالت يرز قدر بهما ، ومن عجب أن الأخوين توقيا بالقيروان ، ودفنا في حوضع واحد في مقبرة باب ساله ، وتذكر الرواية أنه كان على قدرهما ساريه مكتوبة فيها السماؤهما ، وقد ذهب ما كان على صرفها من بنه ، لأن بني الأغلب هدوره ، ومنه الإعبدة التي كانت تحت مصلى المهد ، واهست الرواية أن أكر الناس كانوا يعرفون قبرى يزيد وروح ويقفون عليها ، المضه من السلطان والقدرة به ،

بلاد المغرب دعوة انفصالية جديدة ، هي التي قام بها ادريس بن عبد القدالحسني في المغرب الأقصى ، اثر فشيل ثورة العلوبين في الحجاز سنة ١٦٩ هـ/٧٦٨ م ، التي انتهت باقامة دولة علوية كما سنرى ، هي دولة الأدارسة التي حكمت المغرب الأقصى ومدت فروعها الى المغرب الأوسيط والأندلس .

#### روح بن حاتم: عودة الى الاستقراد:

بعد فترة الاضطراب القصيرة أيام نيابة داود بن يزيد ، عادت الأحوال الى الاستقرار بوصول روح بن حاتم الى القيروان في رجب سنة ١٧١ هـ/ ديسمبر \_ يناير سنة ٧٨٧ \_ ٧٨٨ م على رأس ٥٠٠ (خمسمائة) فارس ، ويتبعه ابنه قبيصة على رأس ١٥٠٠ (ألف وخمسمائة) فارس(٩٩) ٠ هذا ما يشير اليه الكتاب \_ كما فعلوا بالنسبة ليزيد بن حاتم \_ اذ يكتفون بذكر مناقب روح وصفاته ، وتسجيل نكت وقعت أيامه(١٠٠) ، فلا نجد ذلك الخليط المتشابك من الثورات والقلاقل المعهودة - فالطرق كانت آمنة ، والسلام مسائد بين البربر طالما كان روح حيا(١٠٠) .

ویفهم من روایة الرقیق انه لما کان مرکز الخطورة یکمن فی بلاد الزاب ، فان بعض مستشاری روح نصحه أن یملاها خیلا ورجلا(۱۰۲) و واذا کان من الراجح أن یکون روح قد عمل بتلك النصیحة ، فمن الواضح أن حسن الختیاره لمعاونیه من رجال الدولة کان من عوامل استقرار دولته و وفی ذلك تقول نفس الروایة انه ما أن وصل روح الی افریقیة حتی أقراً عسلی ولایة طرابلس : العلاء بن سعید ، واستعمل علی تونس : الجنید بن سیاد ، ثم عزله واستعمل علی تونس : الجنید بن میاد ، ثم عزله مکمن الخطر فقد عزل عنها المهلب بن یزید الذی کان قد عینه داود بن یزید ،

<sup>(</sup>٩٩) انظر الرقيق ، ص ١٧٣ ( حيث بقول في دوح : « وكان شيخا حازما قد حلب الدهر أشطره ، وذهب أكثر عبره في المارة يديرها أو حرب يسعرها » ) •

<sup>(</sup>١٠٠) أنظر الرقيق إن ص ١٧١ - ١٨١ - حيث تمثل: الرواية بقصص منتقبية عن دوح ومن كان على اتصال به في المشرق وفي المغرب ، ابتداء بالمخليفة هارون الرشيه والتهاء بجواديه وحظاياء . وذلك في موضوعات المحزم والكرم والنسجاعة والشرف والعصبية وتجرها .

<sup>(</sup>۱۰۱) أنظر المرقبق ، ص ۱۷۳ ، التوبوی ، ص ۱۹۹ ، الترجمة ، ج ۱ صَلَ ۱۸۳ \* وقارن ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ( قسم ۲ تحقيق أحمد مختار العبادی ومحمد ابراهيم "كتاني ، ط ، الدار البيضاء ، ۱۹۳۵ ، ص ۱۰ \*

<sup>(</sup>۱۰۲۱) الرقبق ، ص ۱۲۷ ·

وعهد بولایته الی ابنه الفضل بن روح ۱۰ اما عن ولایة برقة المتطرفة شرقا ، فقد عهد بها الی ابنه قبیصة عندما لحق به ، ویضیف النص الی ذلك انه عندما مات روح ( أواخر سنة ۱۷۶ هر/أوائل ۷۹۱ م ) عزلت برقة التی كان علی ولایتها قبیصة بن روح عن عمل افریقیه (۱۰۳) ، بمعنی آنها ضمت الی ولایة مصر ۱۰

فكان أعمال روح الادارية هذه والتنظيمية هي التي أكدت ، على المستوى الداخلي ، هدوء البلاد وأمن الطرق ، أما على المستوى الخارجي فعقد عمل روح على توطيد الأمن عن طريق الرغبة في مهادنة ( موادعة ) عبد الوهاب بن رستم الاباضي صدحب تاهرت ( تيهرت )(١٠٤) .

وفيما يتعلق بالقضاء فقد عهد به روح الى فقيه من أهل تونس ، وهو :
العلاء بن عقبة ، الذى كان على قدر كبير من الصلاح والورغواحترام الذات .
حتى انه ترك منصبه دون علم روح عندما عنم أن هذا الأخير سمح ننفسه بغض كتاب حكم كان قد حكم به العلاء لرجل من أهل باجه ، واطلع عليه (١٠٥) وعندما عرض روح القضاء على عبد الله بن فروخ باصرار رغم ضغط روح (١٠١) وأمام الاطاح وانتهديد أشار ابن فروخ بتعيين عبد الله بن عمر بن غانم ، الذي كانت له معه صحبة ، فولاه روح القضاء وبقى ابن غانم قاضيا لافريقية حوالى عشرين سنة ( ١٧١ هـ ـ ١٩١ هـ/ ٧٨٨ م ـ ٨٠٨ م ) حتى امارة ابراهيم بن الأغلب على افريقية (١٠١) .

<sup>(</sup>۱۰۳) أنظر الرقيق . ص ۱۷۳ ( و ص ۱۸۳ ، وانظر صحد بعد ، ص ۲۷۳ وهد ۱۱۵ عن اماره قبيصية ) \*

 <sup>(</sup>١٠٤) أنظر الرقبق ، ص ١٧٣ . وفارن ابن المعطبب ، اعدال الاعلام ، فسم ٢ ، ص
 ١٠ و حيب النص على وغبة الاباضيين في موادعته الى أن توفى في ١١ رمضان ١٧٤ هـ ) ٠
 (٥٠٠) الرفيق . ص ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) الرقيق ، ص ۱۷۵ ـ ومي ذلك يروي أن ابن فروخ أصدي في الامتماع من نولي العضاء مأبي حقيقة الذي قال : إن القضاء كالبحر في سعته وإن الذي بقبل وطبقه القاشي كمن بنفي منبغه في وسط البحر ، مصيره الفري طال الزمان أم فصر ، أسبواء كان يعسن الموم ، أو لا بأس بعرمه ، أو لا يحسن الموم ، و الرئيق ، ص ۱۷۹ ) ، وانظر فيما سبق ، ص ۳۷۰ و هـ ۸۸ حبت الانتأرة للمالكي ،

<sup>(</sup>۱۰۷) عشر الرقيق . ص 1۷٪ ـ ۱۷۵ . ۱۷۵ : حبب تذكر الروابة ان ولاية ابي عام للغضاء كانت في رحب سنة ۱۷۱ هـ اى في بعس التسهر الفي وصل صه روح الى القيروان . مما يعني أن العلاء بن عشبة النوسي لم يمكت في القضاء الا ايام قلمنة ـ الذا صبح ذلك الغاريج الوبية يتعلق بوطاة ابن عام تقول الروابة آنه كانت في سبنة ۱۹۰ هـ ۱۹۰ م أو في سبسنة ۱۹۰ مـ ۱۹۸ م أو في سبسنة ۱۹۰ مـ ۱۹۸ م سـ انظر المالكي ٠

ورغم أن عبد الله بن فروخ رفض تقلد القضاء ، كما كان يرفض تقديم الاستشارة في الخصومات(١٠٨) - فان هذا لا يعنى اعتزاله المجتمع أو ابتعاده عن متابعة الرقابة على الأمراء ، مما كان يدخل في مبدأ ، الامر بالمروف والنهى عن المنكر ، • فالفقيه الورع الذي كن يأخذ برأى فقهاء العراق في تحليل النبيذ ، كان يجاهر بحق ه الحروج على أعل الجور وانظام ، . حتى قيل أنه لم يتردد في التصريح بذلك في مواجهة روح بن حاتم عندما سأله عن دلك وكان من الطبيعي أن يتفافل عنه الامير المهلبي ـ الذي حلب الدهر اشعطره به عندما عرف أن الفقيه المثالى كان يسمعي الى « الحروج » في عدد من الإفاضل عندتهم عدة أهل بدر ، وكلهم أفضل منه (١٠٩) •

اما عن مناقب روح الأخرى - الى جانب تعظيمه لنعلما - قلقد اتصف بالصلابة وعدم البزع ، كما عرف بالبلاغة والكوم (١١) ولكنه كان يؤخذ عليه في ذلك الوقت كبر السن • فقد كان روح أسن من أخيه يزيد ، وكان كبرسبة يسبب ازعاجا للقواد وكبار الموظفين في افريقية ، فقد كان روح وعندما يطول جلوسه بالقيروان ربها خطر عليه النعاس من الضعف والشاخه م (١١١) و ولما كان صاحب البريد مسئولا عن اطلاع الخلافة على أحوال البلاد فانه وقائدا إسمة وأبو العنبر و كتبا الى الرشيد يعبران عن مخاوفهما من ضعف دوح ، وخشيتهما من اضعل اب تغر افريقية اذا ما شغرت الامارة بوفاة روح بفتة ولقد أشار الاثنان على الرشيد بتعيين نصر بن حبيب كوال ثان لافريقية تؤون اليه الإمارة اذا مات روح ، لما عرف عنه من رجاحه العقل ، وخبرته بأمود الله الامارة ، ومحبته في قلوب النس (١١٢) • ووافق الرشيد على اختيار نصر بن

<sup>(</sup>۱۰۸) الرفیق . می ۱۷۵ •

ا ١٠٩١) الرقاق ، من ١٨٠ ـ ١٨١ - وعن ذلك تقول الرواية أن زوح بن حاتم علق على ذلك . فقال : و قد امنا أن يخرج عنيفًا أبدا لا نجد أحدا مثله ، فكيف هذه العدة » الكان . فقال : و قد امنا أن يخرج عنيفًا أبدا لا نجد أحدا مثله ، فكيف هذه العدة » العزائه درده عناً العدائة على ألماله » .

<sup>(</sup>۱۹۰۰) بقال آیه منت له این مامیر فلاهب بعظهم لعزائه فوحده ضاحکا فتوقف عی آلفزاد ، فقال روح : "

ان لقوم ما تغیمی دموعت علی هافك مسا ران قعم الظهر الله الرفیق . می ۱۷۷ (حیت د از ازس ه بدلا من ه انا لغوم ه ، ثم ه ولو قعم الظهر الله بدلا من ه وان قعم الظهر ه ) م وقارت این الغطیب العمال الاعلام (قسم ۳) ، فس ۱۰ رحت بقال فی کرمه وبلاغته آنه بعث الی کاتب له ۳۰ (گلافین) آلها . وکتب الیه : ه لا استقلها اس کرا ، ولا استکلوه تمنیا ، ولا استنسال علیها ثناه ، ولا انقطع عنك بها رجه ه ۱ س ۱۸۵ (۱۹۱۱) این عداری ، ج ۱ س ۸۵

<sup>(</sup>۱۹۲۸) این عذاری ، نج ۱ سی ۱۸۵ ، وجارت الرفیق ، می ۱۸۲ ، النویزی ، می ۹۹ ت ۳

حبيب المهلبي \_ الذي كان يشغل منصب صاحب الشرطة ليزيد بن حساتم بافريقية ، كما كان يشغل هذا المنصب بالفسطاط من قبل ، عندما كان يزيد واليا لمصر \_ فكتب اليه بعهد افريقية سرا(١١٣) .

#### نصر بن حبيب الهلبي :

ووقع ما كان يخشاه صاحب البريد والقائد أبو العنبر . فعات روح بن حاتم في ٢٦ من رمضان سنة ١٧٤ هـ/١ فبراير ٢٩١١ م (١١٤) ، وبايع الناس ابنه قبيصة ــ الذي كانت له ولاية برقة ــ بالامارة في المسجد الجامع(١١٥) ، ومبايعة قبيصة بن روح يمكن أن يكون أبها أكتر من معنى : فهي من جهسة تبين أن افريقية أصبحت اقطاعا للمهنبيين أو كادت ، وهي من جهة أخرى قد تفسر عهد الرشيد لنصر بن حبيب بأنه محاولة من الخلافة وكبسار موطفيها للحيلولة دون أن تصبح افريقية مملكة للمهلبيين يتوارثها الأبناء عن الآباء ، فاوصلا أن علم صاحب البريد وأبو العنبر بمبايعة قبيصة حتى سارعا بالمسير الى تصر بن حبيب ، د فاوصلا اليه عهد الرشيد وسلما عليه بالامارة ، وركبا ممه الى المسجد فيمن معهما حتى أتياً قبيصة . وهو جالس عسلى الفراش ، فأقاماه وأقعدا نصر بن حبيب ، وأعلما الناس بأمره ، وقرىء الكتاب الواصل من أمير المؤمنين هارون الى نصر بن حبيب على الناس ، فسمعوا وأطاعوا ه(١٦٦)

وبدأ نصر حكمه بالاجراءات الادارية المعتادة ، من تئبيت الولاة القدامي، وتميين غيرهم من الجدد • ولما كانت ولاية الزاب قد شغرت عندما تركها الفضل ابن روح بمجرد علمه بولاية نصر ، وسار الى الرشيد في بغداد ، فقد رأى قصر

(۱۹۱۶) ابن عداری ،ج ۱ ص ۸۵ ، وفارن الرفیق ، ص ۱۸۲ ( حیث یجس ولایه فسر ۱۹۲ ) این حبیب فی ۲۰ رمضان ) النویری ، ص ۱۹۹ ( والترجمة ج ۱ ص ۱۸۸ اللّی یجعل وفاة دوج فی ۱۹ من رمصان ،وابنالخطیب ، اعمال الاعلام ، نحسم ۳ ، ص ۱۰ س ۱۱ ( حیث وفاته فی ۱۹ رحصان ۱۷۵ هد ۰

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن عذاری ، ج ۱ س ۸۵ ، وقارن المرقیق ، س ۱۸۲ ، ونلاحظ آن این الأثیر رسنة ۱۷۷ ) یسمیه خطأ حبیب بن نصر المهلیی ثم یعود الی الصواب أی نصر بن حبیب • (۱۱۶) ابن عذاری ،ج ۱ س ۸۵ ، وقارن الرقیق ، س ۱۸۲ ( حیث یجسل ولایة قسر

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن عثاری ، ج ۱ ص ۸۵ ، وأنظر الرفیق ص ۱۸۳ ، الحویری ص ۹۹ أ والترجمة ج ۱ ص ۱۸۵ ، وانظر فیما سبق ، ص ۲۷٪ و ص ۱۰۳ ( عن عزل ولایة برقة عن افریقیة ) اعتبارا من سنة ۱۷٪ هـ/۷۹۱ م ۰

۱۹۲۱) ابن عداری ، ج ۱ می ۵۰ . وانظر امیسیال الروایة فی الرقیق ، می ۱۸۲ ،
 التوبری . می ۹۹ ب ، والنرجمة ج ۱ می ۳۸۹ \*

أن ينقل العلاء بن سعيد من طرابلس ــ بعد ولاية طالت الى ما يقرب من أحد عشر عاما ــ وأن يستعمله على الزاب • أما طرابلس فقد عهد بها الى النصر ابن سدوس المرادى(١١٧) •

واستس نصر في ولاية افريقية الى المحرم من منة ١٧٧ هـ/ابريل ١٧٣ م، عندما عهد ارشيد بالولاية الى الفضل بن روح • ويمكن أن تعتبر ولاية نصر بن حبيب التي دامت سنتين وثلائة أشهر استمرارا لولاية روح ابن حاتم : اذ حسنت سيرة نصر وعدل في أحكامه ، وعرفت البلاد فترة من الهدو والسلام على أيامه(١١٨) ، ولكنه كان أشبه بالهدو، السنى يسبق العاصفة المدمرة •

# آخر المهليين في افريقية : الفضل بن روح :

#### سمى للولاية في بقداد ، واستقبال ملوكي في القيروان :

في الوقت الذي أعلن فيه عهد الرشيد بافريقية الى نصر بن حبيب ، وبينما كان قبيصة بن روح يتأهب لأخذ البيعة من الناس في مسجد القيران ، كان أخو هذا الأخير وهو الفضل بن روح واليا على الزاب من قبل أبيه روح ابن حاتم ، ولم يرتع الفضل لاقصاء أخيه عن الامارة فخرج الى بغداد ، وظل يلاحق الرشيد الى أن كللت مساعيه بنواله ولاية افريقية (١١٩) ، وستثبت الأحداث أن سمى الفضل بن روح للحصول على الولاية كان في المقيقة سعيا الى القضاء نهائيا على سلطان المهالبة في المغرب ، فعندما عهد الرشيد بافريقية الى الفضل ، « كتب بعزل نصر بن حبيب ، وأن يقوم بأمر الناس المهلب بن يزيد الى أن يقدم الفضل » ، الذي وصل الى القيروان في المحسرم من سنة يزيد الى أن يقدم الموسل » ، الذي وصل الى القيروان في المحسرم من سنة

ويرجع الغضل الى الرقيق في وصف الحفاوة الملوكية التي استقبل بها

<sup>(</sup>۱۱۷) الرقيق ، ص ۱۸۳ •

<sup>(</sup>۱۱۸) این عذاری . ج ۱ س د۸ ، وانظر اثرقیق ، ص ۱۸۳ •

<sup>(</sup>۱۱۹) اگرقیق ، ص ۱۸۲ ــ ۱۸۴ ، وأنظر النویری ، ص ۹۹ ب ، التوجنة ، ج ۱ می ۲۸۹ ۰

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر ابن عفاری . ج ۱ ص ۸٦ ، الدويری ، ص ۹۹ ب ، الترجمة چ ۱ ص ۳۸۹ ، ابن الأثير ، سنة ۱۷۷ . ج ٦ ص ۶۶ ، وفارن الرفيق ، ص ۱۸۵ ·

اهل القيروان الفضل بن روح و فلقد استبشروا به وسروا بقدومه و وقصبوا نه السرادقات ( القباب ) على طول الطريق و من و مسجد أم الآمير و وحتى دار الامارة في الحي المعروف برحبة النصر و برز من بين المحتفاين بالفضل أحد أثرياء النجار من أهل المذمة وهو قسطاط النصراني الدي تفنن في اقامة الزينات وكان من بين م عمله باقة عظيمة من الريحان نشر عليها ورقة عريضة من البردي ( طومار ) كتب فيها مطلع سورة الفتح و وانا فتحنا نك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و وزير من زجاج عمقه قرب مسجد أبي فهر و وفيه ماء و وفي الماء حيتان تعوم و مما أثار اعجاب الغضيال واستحسانه (١٢١) و

وبدأ الفضل بن روح ولايته بأن عزل عمال نصر بن حبيب ، كما يفول الرقيق ، باستثناء العلاء بن سعيد الذى أقره على ولاية الزاب ، التى كانت موضع اهتمام الاهراء ، ولكن مؤرخ القيروان لا يذكر عقب ذلك الا أنه عين قريبه أبا عيينه الشاعر بن محمد بن أبى عيينه بن المهلب على طرابلس ، وكان أبو عيينه قد تقلد ولاية قفصة وقسطيلية ، عندما وقد من المشرق ذائرا لابن عمه يزيد بن حاتم(١٢٢) ،

ورغم هذه البداية الطيبة التي افتتح بها العضل حكمه فان ولايته نم تدم الا ما يقرب من سنة وتصف سنة ، اذ انتهى الأمر بمفتله في شعبان سنة ١٧٨ هـ/نوفعبر ٢٩٤ م(١٦٣) ٠

<sup>(</sup>۱۳۱) انظر الرصق ، ص ۱۸۵ مـ وتضیف الروانه الی ذلك ( ص ۱۸۵ ) أن الفصل استجاب بعد ذلك لرجاء فسطاس در ان بسمج له بیناء كبیسة ، وان كان الرقیق یعلق عنی ذلك بعوله ؛ و قان مكن ذلك كما صل ، فقد أنی ( الفصل ) عظیما ه ، وقادن این الغطیب عدال الاعلام ، فسر ۳ ، ص ۱۱ ،

۱۳۹۱) تقل الرويق ، ص ۱۸۵ ( حدت نوسه معلومات طريقة عن حضور جيران أبى عدمة ال دارد بعي العربري للردية ، وكيف أن الرجل الذي سغل من قبل منصب الرائي لم يكن لديه ديدر ولا درها بصمه عدية لرقد البندين ، قدا كن عنه الا أن سحيم كل ما كاس يحويه دارد ، من طعد وسراب والات ومناع فاقسلموه فيما بيلهم ، حمقا ، كما أنه حلى أحد أبوانه على اسكاقي أثاد بحقيق هدية ، الى جانب قصة أخرى عن ولمه بالشعر وكرهه حتى ديل ، أن ذال ثم ير أرق ولا أقل مما هو بأيدى المهنوية ساس ۱۸۳ ) ،

ر۱۳۳۶ میں عقاری ہے ۱ می ۸۸ م

#### . اضطراب العسكر الخلافي في تونس : ثورة ابن الجارود على رأس الخراسانية :

أما عن الطروف التي راح ضحيتها العضل بن روح فهي اضطراب العسكر وعدم انتظام الجند في مدينه تونس وأعمالها ، وكانت قد أخذت تنسماقس القيروان ، حتى قبل انها كانت قرينه القيروان لكترة العرب والجند المقيمين فيها ، وحتى سماها الحبيفة المنصور ـ هي الاخرى ـ بالقيروان(١٢٤) • فلقد عهد الفضل بولاية تونس الى ابن أخيه المفيرة بن بنسر بن روح الذي يوسف بأنه و كان غير ذي تجربه ولا سياسة للجمهور ١٢٥٥) • وهكذا ينص الكتاب على أنه استخف بالجند وسار بهم سيرة قبيحة ، وهو يثق أن عمه لا يعزله ، وأن هؤلاء لم يزضوا بتلك المعاملة ، وخنصة أنهم كانوا ينكرون على الفضل استبداده برأيه ، وعدم اهتمامه باستشارتهم فيما يهمهم من أمور(١٢٦) ٠ ولا يئاس في أن يكون من أسباب الوحشة بين الفضل وبين الجند هو ميل هؤلاء الى الوالى السابق نصر بن حبيب ، كما يقول ابن الأثير(١٢٧) ، مما دعا الغضل الى قطع ما كان يشتري به رضاء زعماء الجند من الهدايا والأموال التي عرفت به و الإسلاف ، ، كما ورد في خطاب ابن الجنرود الى الفضل الذي سجله ابن الأبار في الحلة السيراء • وإذا كان من المقبول أن تكون كنمة « الاسلاف ، هذه يقصد بها ما كان يجرى على أيام السلف من ولاة القيروان قبل الفضل ، كما يغترج حسين مؤنس(١٢٨) فمن المكن أن يكون المقصود بكلمة الأسلاف هنأ : الرواتب: التي تعطي للجند سلفا أي مقدما • والمهم أن الجند لم يرضوا بمعاملة المفيرة بن بشر ، وقرروا في بعض اجتماعاتهم أن يكتبوا الى عمه الفضل في القيروان و بما صنع فيهم ، ويقبح سيرته ، (١٣٩) . وكان تباطؤ القضل في الرد عليهم سببيا في أن نظموا صفوفهم ، واختاروا ــ بتوجيه من أحد زعمالهم .

<sup>(</sup>١٧٤) أنظر الرفيق ، من ١٨٦ \*

<sup>(</sup>۱۳۵) ابن عداری . ج ۱ می ۸٦ ، وفارن الرفاق ، می ۱۸٦ ( حیث النص : • وگان عوا لا تجربه کهبالأمود » ) ، النویری . می ۹۹ ب ، الترجمه ح ۱ می ۳۸۹ ، این الأثیر ، سنة ۱۷۷ ، ج ۲ می ۶۵ •

<sup>(</sup>۱۲۹) اُنظر الرقیق ُ۔ س ۱۸۲ ، وفارن ابن عذاری ، ج ۱ س ۸۳ ، ائتویری ، س ۱۹۶ ب ، الترجیة ج ۱ س ۲۸۹ ، ابن الأثیر ، سنة ۱۷۷ ، ج ٦ س ۵۵ ،

١٩٢٧ع ابن الأثير ، سنة ١٧٧ -

<sup>(</sup>۱۳۸) أنظر العلمة السيراء . ح ١ ص ٧٧ . وهامش ٢ : حلث أشار حسين مؤنس الى هذا التمنى الذي يمكن أن تقصد كمة ه الإسلاف ٤٠

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عقاری ، ح ۱ می ۸۳ ، وقارن الرقبق ، می ۱۸۳ ، التوبری ، می ۹۹ ب ، الترجمة ج ۱ می ۳۸۹ ، این الأثر ، سنة ۱۷۷ \*

وهو محمد بن الفارس – رجلا من أهل هراة هو القائد عبد الله بن عبد ربه المسروف بـ « عبدوية ، أو بابن الجارود رئيسا لهم ، وعهدوا اليه بالعمل على تحقيق مطالبهم ، فقبل بعد تردد وبعهد أن أكهدوا له البيعة بالعهدود والمواثيق(١٣٠) ، وانتهى الأمر باعلان الجند النورة بقيادة ابن الجارود بمدينة تونس سنة ١٧٨ هـ/٧٩٤ م ، فساروا الى المغهدية بدار الامارة وطسسردوه منها(١٣١) ،

ورأى ابن الجارود الا يكشف النقاب عن وجهه دفعة واحدة - فتظاهر بان ما فعله لا يعنى الحروج على الطاعة ، وكتب الى الفضل بن روح يبرر عمله بفساد المفيرة ، ولكنه بين عما يضمره في قرارة نفسه عندما انهي كتابه قائلا: م فمجل لنا من نرضاه يقوم بأمرنا ، وا لانظرنا لانفسنا »(١٣٢) - ورد الفضل على ابن الجارود بأن « الله يجرى قضاء على ما أحب الناس أو كرهوا ، وحدره من مخالفة الوالى الجديد الذي سيره الى تونس ، وهو عبد الله بن يزيد المهلبي (١٣٣) الذي كان يصحبه : النضر بن حفص ، والقسائد أبو العنبر ، والجنيد بن سيار (١٣٤) - وهنا كشف ابن الجارود عن نواياه فحرض عسكر والجنيد بن سيار (١٣٤) - وهنا كشف ابن الجارود عن نواياه فحرض عسكر بالقرب من سبخة تونس - وجرى جدل عنيف بين جند تونس الحراساني ، بالقرب من سبخة تونس - وجرى جدل عنيف بين جند تونس الحراساني ، وعلى رأسهم القائد منصور بن عميان وصاحبه وصاف ، وبين جند القيروان العربي انتهى بالحرب وانهزام عسكر الفضل ، ومقتل الوالى الجديد عبد الله ابن

<sup>(</sup>۱۳۰) أنظر الرقيق ، ص ۱۸۷ ( حيث تغييلات ما دار من العديث ين الجند ومحمد ابن العارسي وبينها وبن ابن الجارود ) ، ابن خياط ج ٢ ص ١٩٥ ، وما سبق من المساهر \*

۱۳۱۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸٦ ( قالوا له : الحق بصاحبك آنت ومن معك ) ، وقارن النویری ، ص ۹۹ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۳۹۰ ، وانظر أصل الروایة فی الرقیق ، ص ۱۸۷ ; قالوا ، ترجم عنا وتملحق بصاحبك آنت ومن معك ) \*

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸٦ : حیث انفراه ه عجل لمنا من ترضاه ۰۰ ت و ولاصح ، ما فی این الاتیر ، سنة ۱۷۷ : ت ۰۰ من نرضاه به وکذلك المتویری ، ص ۱۰۰ أ ، والمترجمة ج ۱ ص ۱۲۰ ، وأنظر الحلة السیراء ، ج ۱ ص ۷۷ ، وقارن الرقیق ص ۱۸۸ : حیث الکتاب محروم ولکن تظیر فیه جملة : • فول علینا من ترضاه به ۰

<sup>(</sup>۱۳۳) أنظر النويرى ، ص ۱۰۰ أ ، الترجمة ج ۱ ص ۳۹۰ و وواية النويرى التى ينتلها من الرقيق ( ص ۱۸۸ ) تحتوى على تغصيلات أكثر من رواية ابن عدارى ( ج ۱ س ۱۸۸ ) من الرقيق ( ص ۱۸۸ ) تحتوى على تغصيلات أكثر من رواية ابن عدارى ( ج ۱ س ۱۸۸ م ۱۸۸ م واسم وال نونس الجديد هنا عبد الله بن محمد ) ، ابن الأثبر ، سمنة ۱۷۷ م ۱۳۹ ، وقارن الرقيق ، ص ۱۸۸ م ۱۳۹ ، وقارن الرقيق ، ص ۱۸۸ م

#### يزيد المهلبي ، وأسر كبار أصحابه (١٥٢) .

وهنا تقرر اعسالان الحروج صراحه على العضل بن روح ، وآل تدبير أمور ابن الجارود الى محمد بن يزيد الفارسي الذي كان بمثابة الرأس المدبرة لغتنة تونس ، فأخذ يكاتب القواد ويدعوهم الى الانضمام الى جانب ابن اجارود، ويعدهم بالترقى في القيادات العليا والمناصب الكبيرة(١٣٦) - وكاتب ابن جارود بنفسه قواد مدينة باجة حيث كان بها جند من أهل خراسان فاجابه كثير منهم ، ومن غير أهل باجة من الحراسانية(١٣٧) - وعندما آخذ الفضل علماً بحشود ابن الجارود كتب الى عماله يأمرهم بالقدوم عليه بمن معهم من العساكر ، واستثنى من ذلك كلا من واليي الزات وطرابلس ، وهما : العلاء المساكر ، واستثنى من ذلك كلا من واليي الزات وطرابلس ، وهما : العلاء النسيد ، وأبو عينيه المهلبي (١٣٨) — خشية على الثغرين المتطرفين بعيدا عن القيروان ،

#### ما بين الجند الخراساني والجند العربي :

ويفهم من رواية الرقيق أن أحوال معسكر الفضل بن روح كانت تسير من سيى، إلى أسوأ ، حتى أنه عندما أراد شراء اخلاص الجند بالمال أتى هذا العمل بنتائج سلبية : فكان كثير منهم يأتون اليه فيأخفون أعطياتهم وينشرون سلاحهم ثم ينضمون الى رجال ابن الجارود · وعندما أتى اليه عدد من زعماء الجند من العرب ، ومنهم : سمدون وأبو المغيرة ، وأبو عميلة ، و فأمر باعطاء كل منهم · • • • ( خمسمائة ) ،، درهم ، كان لذلك العمل رد فعل سيىء فى نفوس جند القيروان من أبناء خراسان · فقد قال بعضهم لبعض : و ويحكم ، كيف ترضون بهذا أن يقوى الفضل أهل الشام على أبنائنا · وعلى هذا النسق

<sup>(</sup>۱۳۵) ابن عدادی ، ج ۱ می ۸۷ ، وقارن الرقیق ( ص ۱۸۹ – ۱۹۰ ) الذی ینقله النویری ( ص ۱۸۹ – ۱۹۰ ) الذی ینقله النویری ( ص ۱۰۰ أ ، الترجمة ج ۱ ص ۳۹۰ ) : حیث تقول الروایة ان أتباع ابن الجادود مر الذین أشاروا علیه بالقیض علی الوالی الجدید وأصحابه وحیسهم ، واقهم خرجوا - دون أمره ـ وأسروهم وقتلوا ابن يزید ، أما ابن عداری فلا یشیر للی مقتل هذا الأخیر ،

<sup>(</sup>۱۳۱) آنظر الرقیق ، من ۱۹۰ ۱- ۱۹۱ ، وقارن أصل روایته فی النویری ، من ۱۹۰ الترجه ح ۱۳۱ من ۱۹۰ من ۱۳۹ م ۱۹۰ ، واین الأثیر ، سنة ۱۷۷ ج ٦ من ۹۵ ( حیث یوود تفسیلات عن کیفیة افساد این الفارسی للفراد عن طریق تمنیتهم بالولایة فو تجمعت الثورة وماخفه مسئنهم بالثوار ثو نشست الفتنة ) ۰

<sup>(</sup>۱۲۷) أنظر الرقيق ، ص ۱۹۱ -

<sup>(</sup>۱۳۸) الرقيق ، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ٠

أضهر عمال العصل من الحراسانية عدم رغبتهم مي الفتال إلى جانبة(١٣٩) .

وهكذا اصبح الصراع في الريقية على عهد المفضل بن روح وكانه صراع طائعي أو عصبي بين الحراسانية وعرب الشام ، وكاننا عدنا الى سيرة الصراع في المشرق البعيد على أواخر أبام الدولة الاموية عندما قام الحراسانية برفع لمواه الدورة العباسية ، فابن الجارود صدر ممثلا نجند خراسان ، والفضل قائدا لجند عرب النسم ا

## عسكر تونس يهددون القيروان :

وعندما وجد ابن الجارود أن الظروف موانية سار نحو القيروان ، على طلائعة قواده من الحراسانية : فنع ووصاف رابن الدويدى ، وعندئذ خرج الى لقائه عبد الله بن يزيد بن حانم الذى ولاه انفضل قيادة حرب الثواد ، ويصحبته قراد الجند العربى : شبيبة بن حسان على المقدمة ، وفلاح بى عبد الرحين الكلاعي على الطلائع ، وعلى بن هارون الأنصاري على الميمنة ومعسه سهيل بن حاجب وعامر بن نافع ، وكان على الميسرة قائد لم نعرف الا اسمه و عمر ، ومعه آخر ، هو شراحبيل الازدى ، ووقف المصوم وجها لوجه في موضع يعرف بطساس غير بعيد من العاصمة (١٤٠) ،

وانتهى هذا اللقاء الأول بانهزام جند افريقية الحراسانى أهام جنسه العرب من أهل الشام ، مما نسكك ابن الجارود فى صدق نوايا حلقائه ، ولكن معمد بن القارسى هذأ خاطره عندها أقهمه أن ما حدث لم يكن كسرة لقواته بن ارتدادا مقبولا من جانب طللاتعه أهام جمهرة قوات خصومه عسرب الشام(۱۹۱) ، ونجح ابن الجارود فعلا فى تقويم الموقف خلال يومين فقط فيما بين بوم الجمعة الذى انهزم فيه اصحابه ويوم الاحد التالى عندها عبا جنده من جديد وزحف بهم نحو ه طساس ، حيد كان عبد الله بن يزيد معسكوا ،

ونى معركة يوم الاحد هذه حمل الجند الثائر حمنة صادفة على عسكر القيروان فانهزم أغلبه ولم يصبر مع عبد الله بن يزيد الا القليل منهم • وبات جهود ابن يزيد في تقويم الموقف بالفشيل ، فرغم أنه التجا الى الحندق المحفور

و١٣٩٤ع أمثر الرئيق ، من ١٩٣٠

ر، ۱۹۴ الروسي ، من ۱۹۳ \*

راويام الرفيق - من ۱۹۳ -

أمام أسوار المدينة ، وأخذ العهد بالطاعة من عسكر القيروان من الخراسانية واهل الشام ، فان هؤلاء لم يبادروا بالعودة الى مواقعهم اجديدة على الحندف وأمام هذا المأزق قدم بعض قواد ابن يزيد اليه النصح بالعودة الى الفيروان من حيث يمكنه معاودة القتال و هكدا رجع ابن يزيد الى العضل مهزوما بعد أن فقد عددا من كبار قواده منل : هارون الانصارى الذي بقى في أرض المعركة ، وأبي الاسود الحمصى الذي اخذ في بعض الطريق وقتل و وتبع جند عيدوية من خراسائية وتونس المنهزمين من هل القيروان التي أحاطوا بها إلى وقت الغروب ، ثم انهم انصرفوا الى منية الحيل حيث أقاموا أيلتهم (١٤٢) و .

وطلب الفضل النصيحة من بنى عمه المهليين ومن كبار مستضاربه ، ولكنهم لم يتفقوا على رأى ، فبينما قصح لبعض بمغادرة القيروان والرحيل الى طرابلس ، رأى البعض أن الموقف ليس ميئوسنا منه ونصح بالبقاء ومطاولة الحصوم ، وأمام انقسام الرأى كان من الطبيعي أن يزداد الحال اضطرابا على الفضل الذي التبست عليه الأمور ، فلم يصح له رأى ، ففي صبيحة اليوم التالى حاول انفضل أن يحكم الدفاع عن العاصمة ، فبعث المهلب بن يزيد الى باب سالم ، وفرق عساكره على بقية أبواب المدينة ، وبقى هو في دار الامأرة ينتظر الفرج ، وحوله جماعة من أعل بيته ، مثل خالد بن يزيد وأخيسه عبد الله ، ومن المقربين من أصحابه ، مثل : جنيد بن خداش (١٤٣) ،

## سقوط القيروان بمعاونة الخراسانية ومقتل الفضل :

ولكنه ما أن أقبل ابن الجارود في عسكره نحو القيزوان حتى اتضح عقم هذه الاجراءات فعندما اقترب رجاله من الأسواد قام من كان بداخل المدينة من الجند الحراساني الذين عرفوا باسم • الابناء ، بسد باب سائم من المداخل وطردوا المدافعين عنه ألى الحارج ، ثم انهم فتحوا الباب بعد ذلك لرجال عيدوية، كما فتحوا باب أبى الربيع ، وبذلك سقطت القيرزان بين أيدى جند تواس دون عناه(١٤٤) ، وكأنها نعرة ناضجة حان قطانها وهم أصحابها •

وتوقف ابن الجاورد بعض الوقت خارج المدينة تم انه دخلها ، واستولى

<sup>473</sup> أردان ، ص 198 .

٠ ١٩٤ - ١٠٠٠ الله الله الله

<sup>(124)</sup> اولیق ، ص ۱۹۵ سے ۱۹۵ م

على دار الامارة ، وأخرج منها الفضل وأصحابه بالأمان ، وسيرهم نحو قايس في حراسة قائده أبي الهيثم مع جماعة من رجاله(١٤٥) ، وذلك في جمادي الآخرة سنة ١٧٨/أكتوبر ٢٩٤ م(١٤٦) .

وكانت مسألة اخلاء سبيل الفضل واركه يسير نحو المشرق موضوع جدل بين قواد ابن الجارود - فلقد أشار البعض على هذا الأخير و ألا يسمع للفضل بدخول طرابلس لئلا يقوم الناس معه ويرجع الى القيروان ٠٠٥(١٤٧) والظاهر أن كفة حؤلاء رجعت آخر الأمر ، فقد خرج عدد من قواد ابن الجارود في اثر الفضل ٠ وطن بعض أصحاب الفضل أن الثوار جاءوا ليردوه الى المارته بعد أن ثابوا الى رشدهم ٠ وعاد قواد ابن الجارود فعلا بالفضل الى القيروان بعد أن خلوا عن المهلبيين وعلى رأسهم المهلب ( بن يزيد ) الا اثنين منهم فقط ، صما محمد بن هشام والفضل بن يزيد ، ولكن ليلقوا بهم في الاعتقال في دار الفضل ٠ وتناظر أصحاب أبن الجارود في أمر الفضل من جديد ، ورأى البعض أنه لا أمن ولا سلام طالما عاش الفضل ٠ وحاول محمد بن يزيد الفارسي انقاذ رأس الفضل دون جدوى ، فقد قتل في شعبان من سنة يزيد الفارسي انقاذ رأس الفضل دون جدوى ، فقد قتل في شعبان من سنة

مكذا عندما كان الفضل يسمى لدى الرشيد للمحصول على امارة افريقية وعزل ابن عمه نصر ، كان في الحقيقة يسمى الى حتفه بظلفه بل والى حتف أسرته جميعا ، والظاهر أن انقسام أفراد الأسرة على أنفسهم كان من أسباب خمياعها اذ يذكر النويرى أن ابن الجارود طرد من افريقية ــ بعد مقتل الفضل ــ

دد۱) ابن عذاری . ح ۱ ص ۸۷ ـ ویورد ابن عذاری تعصیلات یفهم منها آن آمر المهمیر کی حد انهی دائمتن الی الفتیل المنام ، حمدها خرج الفضل مع بنی عمه من أحسد أبراب التبروان الجانبیة قال له البواب : \* اخرجوا یا کلاب الناد لا رحمکم الله . فقال الفضل عنه دلت ۱ اله الاالله . لم یبق آحد الا صفر علبنا ، حتی من اعتقناه ی د وقارن النویوی ، ص ۱۹۰ ب داندرجمة ج ۱ ص ۱۹۹ ـ الذی یذکر آن الفضل قرامن دار الامارة ، أما الرقبق فللاسف یوجد بروایته خرم کیر دی مفا الوضع ( انظر ص ۱۹۵ ) -

الانتاز) ابن الأثبر ، أحداث سنة ۱۷۷ ، ج ٦ ص ٥٥ ، وأنظر الحلة السيراء ، ج ١ من ١٤٦٠ ، وانظر الحلة السيراء ، ج ١ من ٧٨ ــ ٧٩ .

ابن عقاری ، ج ۱ ص ۸۸ ، وأنظر المحلة السيراء ، ج ۱ ص ۹۶ . هو ( حيث عقار الرواية ان تصريرحبيب المهلين ، الوالى السابق ، هو اللتي أشار بود اللفسل الى القيروان الرواية ان بحارل المحل على استرداد ولايته فينتقم ابن الجارود منه هو ) •

وهاري الن عقاري ، ج ١ من ٨٨ ، وقاري الحلة السيراء ، ج ١ من ٧٩ ٠

خصر بن حبب (الوالى السابق) ، وكذلك أبنا يزيد بن حام رهم المهلت وخالد وعبد الله (١٤٩) ، منا بفهم منه الهم وفقوا موقف المتقرج اثناء أزمه المفضل وبذلك انتهت و دولة المهالبة و بافريقية بعد أن عاضت مدة ثلاث وعضرين سنة (١٥٠) .

وكأن زوال الاسرة النبي أفرت الأمور حواني ربع فسيدن تذبرا بعودة الاضطراب إلى افريقية طوال سبعة أشهر ، إلى حين وصول هرثمة بن أعين واليا من قبل انرسيد • والنويري الذي ينقل عن الرقيق يمدنا بنعسيلات الاحداث المتشابكة عن تلك الفترة بينما يوجزها ابن عداري ايجازا ، فقد أثار مقتل الفضل أشياء في نفوس بعض قواد الاقاليم ، فقرروا مقاومة ابن الجارود • بدأ بذلك والى الاربس (Laribus) شبيدون القائد . وانضم اليه القائد فلاح بن عبد الرحمن الكلاعي ، وكذلك المغيرة ( ابن بشر والي تونس السابق ؟ ) . وغيرهُما • وبعد فترة وجيزة خرج وإلى ميئة ، أبو عبد الله مالك ابن المنذر الكلبي ، على رأس قواته الكثيرة من جند حمض العربي . لمونتهم ٠ وتم الاتفاق على أن تكون لابن المنذر القيادة ، ثم انهم ساروا لملاقاة ابن الجارود بعد أن دعوا كثيرًا من الناس الى الانضمام الى جانبهم ، ونجع مالك في لقاء أول مع عبدوية من هزيمته واجلائه عن القبروان الى مدينة نونس . ودخل مالك القيروان واحتلها لمدة ٢٠ (عشرين ) يوما ٠ ولكن رجاله الذين كانوا يسعون الى سلب أهل القرى لم ينبئوا أن انفضوا من حوله ، مما سمح لابن الجارود بالعودة من تونس نحو القيروان حيث التقى بمالك مرة ثانية ، وإنتهي الأمر بمقتل مالك وانهزام أصحابه إلى الأربس • وحاول ابن الجارود أن يستولى على الأربس فوجه اليها واليا من قبله ، هو حماد بن حماد ، ولكن صاحبها شمدون نجح في مفاجأته وهزيمته(١٥١) ٠ وهنا رأي شبيدون أن يستعين على عبدوية بوالي الزاب العلاء بن سعيد فكتب اليه يطلب منه الحضور - وجاء العلاء الى الأربس ، وسار منها تحو القيروان بصحبته المفسيرة وابي عملية وشمدون وفلاح ومن معهم من قواد أصل الشنام(١٩٢) ، وكان ابن الجرود قد

<sup>(</sup>۱۶۹) النویزی ، ص ۱۰۰ پ ، الترجیة ، ج ۱ ص ۲۹۱ ۰

<sup>(</sup>۱۵۰) این عذاری ، ج ۱ ص ۸۸ ۰

۱۹۵) اسٹر الرقیق ت ص ۱۹۵ ( حست النص مخروم بی آوله ) ، ابن الأتیر سنه ۱۹۷ ،
 ۱۹۵ النویری ، ص ۱۰۰ ب ، النرحمة ج ۱ ص ۲۹۱ ، وانظر الحلة السیرا، ، ح ۱ ص ۸۵ ( عن مقتل مالك ) -

<sup>(</sup>۱۵۲) أمظر الرقبق ، ص ۱۹۲ ء النويري . ص ۱۰۰ ب ، السرجمة ج ۱ مي ۳۹۱ ، وابن الأثير ( سنة ۱۷۷ ) ،

خرج في ذلك الوقت من القيروان بعد أن استخلف عليها المفرج بن عبد الملك ، وذلك لنقاء يحيى بن موسى الذي قدم من طرابلس من قبل هرثمة بن أعين في المحرم من سنة ١٧٩ ص/ابريل ٧٩٥ م(١٥٣) ٠

#### محاولات من قبل اختلافة لاقرار الأمور في افريقية :

#### ولاية هرثمة بن أعين :

عندما علم الرشيد بثورة ابن الجارود واضطراب افريقية أرسل واحدا من كبار القراد ، ممن عرفوا بحسن بلائهم في خدمة الدولة ، وكبر السن وعظم المقام بين جند خراسان ، وهو يقطين بن موسى ليقر الأمور هناك . وأوصاء بالرزانة في اقناع ابن الجارود بالخروج من افريقية • وعندما سيره الرشيد بعث معه المهلب بن رافع ثم اتبعه بالمنصور بن زياد بصحبة هرثمة يقول ابن الأثير(١٥٠) • وتوقف مرثمة ببرقة انتظارا لما تسفر عنه مساعيه السلمية ، اذ سار يقطين بن موسى الى القيروان لمفاوضة ابن الجارود في الخروج من البلاد ٠ واعترف ابن الجارود بعهد أمير المؤمنين لهرثمة بولايته افريقية التي يعتبرها تغراء وأعلن خضوعه وطاعته للخليفة ، ولكنه أشار الى أن حرثمة بعيد في يرقة وأن العلاء بن صعيد والى الزاب على رأس البربر يهدد القروان ــ قلو أنه ترك البلاد ( النغر ) لاستولى عليها البربر ولانتهى الأمر بتخلصهم من العلاء نفسه ، ولو حدث ذلك فلن يستطيع عامل لأمير المؤمنين بلاد القيروان الى يقطين ، وإن كسب المعركة انتظر وصول هرتمة ليسلمه البلاد ، ثم يسير بعد ذلك الى أمير المؤمنين(١٥٦) ٠

(134) أنظر الرقيق ، ١٩٧ ــ ١٩٨ . وقاون النويري ، من ١٠١ ؟ ، النوجية ، ج ١ 🕶

۱۳۵۰) ابن عداری ، ج ۱ می ۸۸ ، وقارن النویری ، ص ۱۰۱ ب ( الذی یسمی حدمه در الحرود بالقیروان عبد الملك بن عباس ) ، الرقیق ، ص ۱۹۷

<sup>(</sup>۱۹۵۰ النویری ، من ۱۰۱ ا ، (لترجهة ، ح ۱ من ۳۹۲ ، وقارن الرقیق ، ص ۱۹۷ ، ادد) للامظ هنا آن ابن الأثیر ( سنة ۱۹۷ ، ج ۱ ص ۵۵ ـ ۵۱ ) لا یقرق بین شخصینی در ۱۹۵ نلاست هنا آن ابن الأثیر ( سنة ۱۹۷ ، ج ۱ ص ۵۵ ـ ۵۱ ) لا یقرق بین شخصینی حبی بن موسی ، حبی بن موسی ، ابن عداری وخاصة فی النویری (لذی یجعل مسیر یقطین الی افریقیة سابقة لمسیر یحیی الذی صحب هر ثبة ثم سبقه الی طراباس والقیروان کما سنری ، وهذا ما کنه درابة الرقیق ( ۱۹۷ ) الی تعتبر أصلا لروایة النویری ، وغم ما فیها من خروم ،

ويأس يقطن من ابن الجارود ، ورأى الاتصال بمحمد بن يزمه العارسي ـ ساعده الأيمن ـ واعراه بابن الجارود ووعده بمنصب قيادي أنبير ( قائد انب ﴾ وهدية سنية واقطاعا في أي مكان يختاره • وبدأ محمد بن الفارسي غي اغراء أعوان ابن أجارود من الحراسانية ، فدعاهم الى طاعة الخليفة ، كما نجع في لم شنتات خصومه من كانوا معبوسين في السجن أو مستترين في الحقاء • وكان مين انضم الى جانب ابن الفارسي ، من زعماً الجند : شيبة بن حسان . والجنيد بن سيار ، والنضر بن حفص ، وغيرهم • وتم الاتفاق عســنى أن يجتمع خصوم ابن الجارود هؤلاء مع ابن العارسي بباب أبي الربيسع بالقيرران . وهناك خطب فيهم ابن الفارس ، فحضهم على طاعه الحسلافة ، وحذرهم من مغبة المعصبية والانسبياق وراء أهواء عبدويه • وطلب ابن الجازود المُتسورة من كبار قواده ، فأفهمه كل من : أبي العنبر والعباس النطيفي أن ابن القارسي ما كان يمكنه التفكير في النورة عليه بغير تدبير من رسسول الحسيمة يقطين بن موسى ، ونصحاء بالمبادرة الى تصفية حسابه معه قبل أن يعظم خطره اذ؛ ما انضم برجاله الى العلاء بن سعيد • ووعى ابن الجازود هذا الدرس فسار الى باب أبى الربيع لقتال الخارجين عليه • وعندما تواجه الجمعان وطلب ابن الجارود من ابن الفارسي أن يتكلم معه على انفراد كأنه يريد أن يعاتبه ، وكان في الحقيقة يدير له أمر \* فبينما شغل ابن الجارود صديق الأمس بالكلام فيما كان بينهما من الود والاخلاص ، كان قد رصد أحد فرسانه الذي يعرف بـ و طالب ، لكي يفاجي، ابن الفارسي من الخلف بطعنة خمجر أصابت منه مقتلا ٠ وحدث ما كان يتوقعه عبدوية ، اذ أصاب الفزع أتباع محمد بن الفارسي ، ففروا لا يلوون على شي. ، بعد أن تركوا قائدهم شبيبة بن حسمان صريعا في أرض المعركة(١٥٧) . ونكن المهم بعد ذلك هو أن ابن الجارود لم يستفد من انتصاره شيئا اذ انتهى الأمر بتأكيد انفصال المُنشقين عليه من أصحابه -

بينما كانت تدور تلك الاحداث في افريقية وهرنمة في برفة ، كان

سم ٣٩٢ ( سيت يعدل النويرى كلمة و تغراء التي أراد بها ابن الجارود مدينة القيروان كما سهد من الرقبق اكتر من مرم الل كلمة و قلعة به القيروان ، وقارن ابن الأبر استة ١٧٧ م ٦ من ٥٥ ما ١٥٠ ٠

ر۱۵۷) أنظر الرفيق ، ص ۱۹۸ – ۲۰۰ ، وقارن النويری ، ص ۱۰۱ ؟ – ۱۰۱ س الرحية ، ج ۱ حل ۲۹۲ – ۳۹۳ ( حيث اسم قاتل ابن الفارسی « أبو طالب » ) ، ابن الأتير ، سنه ۱۷۷ -

يحيى بن موسى نائب هرثمة فى طرابلس قد أكد سلطانه هناك اذ يقول الرقيق الذى ينقل عنه النوويرى انه وصل الى طرابلس و وانه أم صسلاة الاضحى وخطب خطبة العيد و وهناك قدم عليه كثير من رؤساه الجند من أعوان ابن الجارود ومن خصيومه ، فقويت شوكتسه ، وكتب بذلك الى هرثمة (۱۰۸) و وفي هذه الظروف غير المواتية رأى ابن الجارود أن يوجيسه أظاره نعو يحيى بن موسى ، وأن يدعوه الى القدوم لتسلم القيروان خشية العلاء بن سعيد الذى كان يسير بعطفائه نعوها (۱۰۹) و وخرج يحيى بن موسى من طرابلس فى المحرم صنة ۱۷۹ هرابريل ۱۷۹۵ م نعو القيروان ، ومنا أن بلغ قابس حتى انضم اليه جند القيروان وعلى رأسهم النضر بن حفص وعنو بن معاوية ، كما خرج ابن الجارود للقائه في صفر / إبريل .. مايو ، بعد أن استخلف على القيروان المفرج بن عبد الملك ، كما ذكر قا (۱۹۰) .

وكان خروج ابن الجارود من القيروان يعنى أن المدينة أصبحت ثمرة ناضجة يمكن أن تقتطفها أول يد تبتد اليها و وضلا دخل يعيى بن مومى والعلاء بن سعيد في سباق نحو القيروان انتهى يوصول العلاء أولا ، فقتل بها عددا من أصحاب ابن الجارود و وبعث يحيى الى العلاء يطلب منه أن يثبت طاعته للخلافة بأن يصرف أصحابه وصرف العلاء عسكره الى بلادهم ، وسار هو مع ٣٠٠ ( ثلاثماثة ) من أصحابه المخلصين نحو طرابلس وكان ابن الجارود قد وصل لتوه الى طرابلس فخرج عنها نحو المشرق وبصحبته يقطين بن موسى ، فالتقوا بهرتمة بن أعين الذي كان مقبلا نحو افريقية ، في يقطين بن موسى ، فالتقوا بهرتمة بن أعين الذي كان مقبلا نحو افريقية ، في مدينة اجدابية ، فسيره الى برقة حيث صحبه منصور بن زياد ويقطين بن موسى الى الخليفة هارون الرشيد (١٦١) ، أما عن العلاء قائه كان قد كتب الى الخليفة هارون الرشيد (١٦١) ، أما عن العلاء قائه كان قد كتب الى المنصور بن زياد وهرثمة بن أعين يبلغهما أنه هو الذي أخرج عبد الله بن

<sup>(</sup>۱۰۹۸، انظر الرفیق ، ص ۲۰۱ ، حیث یذکر من القواد : آبو العنبر التمیمی ، والجنید ابن مسید الازدی ، وجعر بن محمد الربعی ، وشهاب بن حاجب التمیمی ، وعبد الصححت المبدی ، تم حاله بن بتدیر الازدی الذی أقبل صدحم یستمجل مسیرة یعیی الی التیروان ) ، المبدی ، تم حاله الرقیق ، ص ۲۰۱ ، النویری ، ص ۱۰۱ ب والترجمة ، ج ۱ می ۲۹۳ ، وقارن ابن عداری ، ج ۱ می ۸۸۰ الذی یکتفی هنا بالایجاز الشدید ، واین الاتیر ، صنة ۱۷۷ ،

وقارن آبن عداری ، ج ۱ ص ۸۸ الذی یکتفی همنا بالایجاز الشدید ، واپن الائیر ، صنة ۱۷۷ . (۱۳۰) انظر فیما سبق هم ۳۸۱ وهامش ۱۵۲ و ریلامند آن نص الرقیق (ص ۲۰۱)یجمل النظر وعمرو شخصا واحدا عندما یضم کلمة د بن به مکان حرف د و به ۰

<sup>&#</sup>x27; (۱۹۱۱) أنظر الرقيق ، س ۲۰۲ ، النويری ، ص ۱۰۲ أ ، الترجمة ج ۱ ص ۲۹۳ ــ ۲۹۵ . وقارن من عذاری ، ج ۱ ص ۸۸ ، ابن الاثبر ، سنة ۱۷۷ .

الجارود من افريقية ، فكافأه هرنمة بهدية سنية (١٦٣) ، كما أن الحنيفة الرشيد عندما سمع بحسن بلائه بعث اليه بمائة الف درهم وخلع عليه ، ومات العلاء في مصر بعد ذلك بقليل (١٦٣) .

#### أعمال هرثمة :

وبخروج ابن الجارود والعلام بن سعيد من افريقية عاد الهدوء إلى البلاد بعد أن اضطربت طوال سبعة أشهر منذ مقتل الفضل في شعبان ١٧٨ هـ، وذلك أن مرثمة قدم للقيروان في غرة ربيست الآخر منذ ١٧٩ هـ/بوئية ٥٩٥ مرثمة التي استسرت حوالى عامين ونصف عام كانت أيام أمن وسلام في افريقية ، أذ يذكر أنه عندما وصل الى القيروان و أنس الناس وسكنهم وأحسن اليهم(١٦٥) .

والحقيقة انه لا توجد الا اشارات عابرة لبعض الاضطرابات التي وقعت في المغرب على أيام هرثمة ومن ذلك ما يقوله ابن عداري (١٩٦١) من أن هرئمة نزل تيهرت حيث هزم ( ابن الجارود ) وأطاعته البرير وربما كان ذلك اشارة الى عمليات عسكرية قام بها هرثمة ضد اباضية تاهرت الذين هادئهم روح بن حاتم (١٦٧) ، اذ المعروف أن ابن الجارود لم يبد مقارمة لقوات الخلافة كما أن ثورته كانت تمثل اضطراب العسكر الخلافي ولا تمثل ثورة البرير أما عن هؤلاء الأخيرين فهنساك ذكر في ابن الأثير (١٦٨) - بمناسبة تولية

<sup>(</sup>۱۹۳) النویری . س۱۹۰۳ ، الترجیه ج ۱ س ۲۹۴ ، این عذاری ، ج ۱ ص ۱۸۸۰ (۱۹۳) انظر الرقیق ، ص ۲۰۳ ، النویری ص ۱۰۳ أ ، الترجیه ج ۱ ص ۲۹۵ ، این الاتیر ، سنة ۱۷۷ ، ج ٦ ص ۵۱ ۰

<sup>(</sup>۱۹۵) ابن عداری ، ج ۱ ص ۸۹ ، الدوری ، ص ۱۱۰ أنترجه ج ۱ ص ۲۰۱ ، ابن الاجتیاب ، اعمال الاعلام ، نسم ۳ ص ۱۱ ، وانظر الرقیق ، ص ۲۰۱ - ویت النص علی آن آیام عبد الله بن الجارود کانت سبعة آشهر ( والحلة السیرا ، ج ۱ می می ۸۶ ) ، اما عن أعمال هرامة فهی تأتی می ص الرقیق المنشود فی عیر موضعها سد الکلام عن ولایة محمد بن مقاتل و کان یمکن للمحقق آن یضعها فی موضعها فی ص ۲۰۲ ، وانظی می ۲۰۶ جبد وسول تحرامة فی صنة ۱۷۷ م بدلا من ۱۷۹ مه ۱۲۰ م

<sup>(</sup>۱۲۵) این عداری ، ج ۱ ص ۸۹ ، النویری ، ص ۱۰۳ ا ، الترجمة ج ۱ ص ۲۹۶ ، وقارن الرقیق ،ص ۲۰۶ ( حیت النص د واتمن الناس » بدلا من انس الناس ) "

<sup>(</sup>۱۹۹۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۸۹ ۰

<sup>(</sup>١٦٧) التويري ، المغطوط ، ص ١٩٩ -

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن الأثير ، سنة ۱۷۷ ، ج ٦ ص ٥٦ ٠

عرثمة لابراهيم بن الأغلب بعض نواحى الزاب للثورة قام بها عياض بن وهب الهوارى ومعه كليب بن جميع الكلبى ، ولكن هرثمة سير الى التواز يحيى ابن موسى فى جيش كبير فهزمهم وقتل كثيراً منهم .

والى جاب ذلك ينسب الكتاب الى عرثمة أعمالا عبرانية قام يها ، مثل بنائه فى سنة ١٨٠ = ٧٩٦/ م لئقصر الكبير المعروف بالمنستير ، بمعرفة ذكريا بن قادم (١٣٠) . وهو الرباط المشهور بالقرب من سوسة الذى سيصبح الشهى ربط سواحل المغرب على الإطلاق (٢٧٠) ، كما ينسب اليه بناء موز مذينة طرابلس من جهة البحر (٢٧١) ، وهذا يعنى أن هرثمة اهتم بتحصين منواحل المربقية ضد العدو البحرى ، وذلك أن بيزاطة كانت تهدد تلك السواحل من جزائر البحر وخاصة من جهة صقلية ،

ورغم ذك الهدوء الداخلي فان ولاية هرئمة لم تطل الا الى رمضان من سنة ١٨١ هـ/أكتوبر سنة ٧٩٧ م عندما ترك البلاد، بعد أن طلب من الرشيد أن يعقيه من الولاية ، لما رآء من اختلاف أهل افريقية وصوء طاعتهم ، كما يقول الكتاب(١٧٢) -

# ولاية محمد بن مقاتل العكى ، واستمراد اضطراب العسكر الخلافي :

وحسب السياسة التى أصبحت تقليدية عهد الرشيد الى آحد كبار رجال الدولة بولاية افريقية ، رهو محمد بن مقاتل بن حكيم العكى أخوه فى الرضاعة ، ووصل محمد بن مقاتل الى افريقية فى أول رهضتان من سنة الرضاعة ، ووصل محمد بن مقاتل الى افريقية فى أول رهضتان من سنة الم ١٨٠ هـ/١٢ أكتوبر ٧٩٧ م(١٧٣) ، بععنى أن حرثمة بقى فى افريقية الى

<sup>(</sup>۱۳۹۱) انظر الرقیق ، ص ۲۰۴ ، ابن علماری و ج ۱ ص ۱۸۹ ، النویری ، ص ۱۰۳ ) ، الترجمة ح ۱ ص ۲۹۴ ، المکری ، ص ۳۳ ، ابن الأبر سنة ۱۷۷ ، ابن أبی دینار ، المؤنس ، ص ۶۷ ( علی ید زکروا بن قایم ) ۰

۱۷۰) عن صفة ربات المستع أنظر البكرى ، س ۳۵ ـ ۳۱ ، وقارن الاستبصار ،
 س ۱۲۰ وهامش ۱ ، رحلة التجائى ، س ۳۰ \_ ۳۳ .

۱۷۲۱) اس عفاری ، ج ۱ ص ۸۹ - النویری ، ص ۱۰۲ تا . الترجمة ، ج ۱ ص ۱۹۹ .
 ابن الآثیر ،سنة ۱۷۷ ، وقارق الرقیق ، ص ۲۰۵ ، این الخطیب ، الاعلام ، قسم ۲ ، ص ۱۱ ،
 ۱۷۲۱) انظر الرقیق ، ص ۲۰۵ ، این عقاری ، ج ۱ ص ۸۹ ، النویوی ، حی ۲۰۲ ؛
 ۱۵ترحمة ، ح ۱ ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>١٧٢) أنظر ابن الأثير ، سنة ١٨١ هـ ( حبث التاريخ أول ومضان/١٢ آكتوبر ١٠ =

حين وصوله • ولم تطل ولاية ابن مقاتل الا الى أقل من ثلاث سنوات . اذ انتهى الأمر باضطراب الجند الخلافي وكادت تتكرر مأساة الفضل بن زوح من جديد ، لولا تدخل القائد ابراهيم بن الأغلب الذي آلت اليه الامارة في جمادئ الأخرة من سنة ١٨٤ هـ •

ويعزى الكتاب أسباب الاضطراب الى سوء سيرة محمد بن مقاتل في المند ، وتعنى عادة اقتطاع مخصصاتهم أو التباطؤ في صرف أرزاقهم ، وكذلك في الرعية ، وبلغ من سوء تقديره أنه تطاول على د عابد زمانه وورع عصرة البهلول بن راشد فضربه طلبا وحبسه ، فكان ذلك سبب موته ه(١٧٤) ، ومكذا بدأ اختلال أمر الجند باعتزال القائد فلاح مع جند خراسان وجند الشام الذين اتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الأزدى ، ولكن ابن مقاتل استطاع أن يقضى على ذلك العصيان ، فهرب مخلد ولما الى أحد المساجد حيث أخسنة وقتل (١٧٥) - أما أخطر الثورات فهى التي قام بها واحد من الجند المعروفين بد د الأبناء ، أي أبناء أهل البلاد تمييزا لهم عن الواقدين ، وهو تمام بن بد والابناء ، أي أبناء أهل البلاد تمييزا لهم عن الواقدين ، وهو تمام بن تميم التميمي (١٧٥) ، في مدينة تونس ، والتي تذكر بثورة ابن الجارود في نفس المدينة ، وهي التي انهت ولاية ابن مقاتل ، ومهدت لقيام حكم الأغالبة في افريقية -

## ثورة تمام بن تميم وطرد ابن مقاتل من القيروان :

بدأت الثورة في منتصف رمضان سنة ١٨٣ هـ/٢٠ أكتوبر ٧٩٩ م

<sup>=</sup> وقارن الرقیق ، ص ۲۰۳ ( الحلة السیراه ، ج ۲ ص ۸۹ ) حیث التاریخ هو شهر دهشان ( أكتوبر \_ توفییر ) دون تحدید الیوم •

<sup>(</sup>۱۷۶) ابن عدّاری ، ج ۱ می ۸۹ ، وقارن الرقیق ، ص ۲۰۳ ، ص ۲۰۵ ، ابن المعطیب ، الاعلام ، قسم ۳ ، ص ۱۲۸ - وعن البهلول بن راشه ( ولد سنة ۱۲۸ هـ وتوفی ۱۸۲ هـ ) أنظر المالکی ج ۱ ص ۱۵۱ ـ ۱۵۲ ، والدباغ ، معالم الایسان ، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۷ -

<sup>(</sup>۱۷۵) أنظر النويرى ، ( ۱۰۲ ب ) الذي يذكر القائد فلاح في شكل و العابد فلاح » أمنا يلفت النظر الى محنة البهلول بن راشد ، وقارن الترجمة ( ابن خلفون ج ۱ ص ۱۳۹ ) ، آغا عن مقتل مخلد قانظر ابن الأثير ، سنة ۱۸۱ ، وقارن الرقيق ، ص ۲۰۵ ( حيث لا يذكل نهاية الأزدى ويسميه مرة بن مخلد ) •

<sup>(</sup>۱۷٦) أنظر تاريخ خليفة بن خياط ، ج ٢ ص ٥١٠ • وتمام عنا مو جد آيي العرب ابن تسبم صاحب التواليف ومن أشهرها طبقات افريقية ، أنظر أبن عنارى ، ج ١ ص ١٠ أ ، ابن الأثير ، سنة ١٨١ ، الرقبق ، ص ٢٠٠ • وأنظر قبما بعد عن مفهوم و الأبناء ، ( ج٢ ـ تورة خريش الكندى على ابراهيم بن (لأغلب في توسى ثم عن ثورة الجند في طرابلس بعدها )•

عندما سناو تمام مع جند تونس من الخراسانية والشاميين الى القيروان ، وخرج محمد بن مقاتل طرب انقائد اغاثر ، وتم اللقاء في الموضع المعروف يبنيه الحيل بالقرب من القيروان . وانتهى انقتال المشديد بانهزام ابن مقاتل الذي عاد في ٢٥ من رمضان سنة ١٨٣ هـ/٣٠ أكتوبر ٢٩٩ م ا فيالقيروان حيث تحصين في دارد وترك دار الإمارة(١٧٧) - وأتني نمام وعسكر أمام الحيروان . خلف الوادي ، بازاء باب أبي الربيع حيث مصلي زوح بن حاتم ، وفي صبيحة اليوم التالي فتحت له الإبواب دون قتال ، ودخل القيروان حيث أعطى العكي الإمان في دمه وأهله وماله على أن يغادر البلاد(١٧٨) • وبذلك أحرج تمام والى الخلافة محمد بن مقاتل من القيروان بعد سنتين من ولايته (١٧٩) ، وتغلب على البلاد دون عهد من الرشيد • وسار ابن مقاتل مشرقا تحسو طرابلس والظاهر أن خروجه من القيروان كان موضع جسدل بين فريق من الجنسد الخراساني ، من معاونيه ، اذ لم بنبث أن حاول اللحاق به في طرابلس . كل من : عباس بن طرخون صاحب شرطته ، وأبو العنبر كاتبه من أجل تدارس الأمر معه • ولما كان ابن مقائل قد رحل الي سرت ، خــــارج حين افريقية ، حيث أقام ، فانهما قررا مكاتبته يطلبان مد 4العودة الى طرابلس ، قرجع اليها(١٨٠) • وبعد أ نأقام بطرابلس بعض الوقت سار الي مدينســـة سرت(۱۸۱) ۰

# تنخل ابراهيم بن الأغلب لمصلحة الوالى الشرعي :

ولم يقدر لتمام أن يتمتع طويلا بتغلبه على القيروان ، اذ ثم بنبت ابن

<sup>(</sup>۱۷۷) این عذاری . ح ۱ می ۹۰ . النوپری ، ص ۱۰۲ ب . البرحمه ج ۱ صر ۲۹۰ . الرکیق ، ص ۲۰۵ <sup>م</sup>

<sup>(</sup>۱۷۸) این عذاری ، ج ۱ می ۹۰ ، البویری ، می ۱۰۲ ب ، والترجمه ج ۱ می ۳۹۰ . ایر الآتیر ، سنة ۱۸۱ ، وقارن الرفیق . می ۲۰۵ س ۲۰۲ ( الحنه السیراه ج ۱ می ۸۹ ) ۲

<sup>(</sup>۱۷۹) انظر ابن عقاری ( ج ۱ ص ۹۰ ) الذی یقول هنا : « فکانت ولایته الی آن اخرحه قمام به می انتیروان سنتین وعشره نشید ، والحقیقه ان خروج اس مقاتل هذا کان بعد سنتین فقط ( من دهشمان سنه ۱۸۱ هـ الی دهشمان سنه ۱۸۲ هـ ) ، اما ما یقصده این عذاری منا فهو مغادرهٔ ابن مقاتل لافریقیهٔ مهانیا معد ذلك بعسره آسیر کد سنتری .

<sup>(</sup>۱۹۰۰) انظر الرقیق ، می ۲۰۱ ، این عقاری ح ۱ می ۹۰ ( حیث اسم صاحب السرعة این طرحون التی عملناها الی طرخون ، علی الساس الله النقب المسرفی المعروف بمعنی الامیر أو الملك مثل و طرخان ی ، وقاول النویری می ۱۰۲ ب ، والترحمة ح ۱ می ۳۹۵ ( حیث یقید من المعنی آن مقاتلا ساز الی سرت بعد أن لمعنی به کاتبه وسیاحت شرطته ) -

<sup>(</sup>۱۸۱) التوبری . ص ۱۰۳ ب . الترجية 🚽 ۱ من ۳۹۵ ۰

مفاتل أن يعود الى القيروان بفضل تدخل والى الزاب ابراهيم بن الأغلب م كان ابراهيم بن الأغلب في مرتبة بن القواد أعلى من مرتبة قويبه وابن عمه تمام بن تميم فساء أن يتغلب هذا الأخير على البلاد ، وهو يقف منه موقف المتفرج رغم ما كان بينه وبين العكي من سوء تفاهم(١٩٢١) . وخرج ابن الأغلب بعرسان هل بيته وقرابته ، كما سار معه كبار القواد من خاصته ، مثل : عمرو بن معاوية ، وعمران بن مجاله ، وحماد بن أبي حماد ، وعلى طسول الطريق من الزاب الى القيروان كانت قوات ابراهيم تزداد عدد بمن ينضم اليها من جنود أهل خراسان ومن عامة الناس ، وما أن شعر تمام باقتراب مقدمة ابن الأغلب التي كان يقودها عمران بن مجاله ، حتى أخلى القيروان وعاد الى بلدته تونس ، ودخل ابن الأغلب العاصمة وعلى مقدمته عمران بن مجاله ، وسار الى المسجد الجامع مباشرة ، وأعلن من أعلى المنبر أنه أتي لنصرة محمه ابن مقاتل والى أمير المؤمنين الشرعى ، ثم انه كتب الى ابن مقاتل يخبره بعا فعله ويطلب منه العودة الى مركز ولايته (١٨٣) .

# عودة ابن مقاتل في جو من السخط العام ، وهزيمة تمام على يدى ابن الأغلب:

وعاد أبن مقاتل فعلا الى القيروان ، ولكنه يفهم من الروايات أن عودته لم تقابل بارتياح ، لا في القسيروان ولا في تونس ، ففي القيروان ، نادته امرأة من طاقتها وقالت له : اشكر ابراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك ملك افريقية ، (١٨٤) ، وفي تونس قال الناس : « استرحنا من العكى ، فرده ابراهيم علينا ! قالمون خير لنا من الحياة في سلطان العكى ، (١٨٥٠) ، وهكذا

<sup>(</sup>۱۸۲) هذا ما تعبر عنه روايه الرقبق . عدما تسجل على لسأن ايراهيم بن الأغلم أنه عال لاهله عندما طلب الملكي معونته : « لقد كنا بهذا الرجل هي واد وحو لنا في آخر ، أقا بالامس اطلب العرض لأستميل به في قتاله، وقد جاءي اليوم كتابه ، يسألني أن أقام عليه حتى أمد له الأمان وأصلح أم ر الناس . فقد استمعوا على الرصا بما حكمت يسهم وبين ابن العكي ه ر انظر الرقبق من ٢١٦ ــ ٢١٧ ) \*

<sup>(</sup>۱۸۳) (ان عذاری رح ۱ می ۱۰۰۰ الدویری می ۱۰۰۰ الدیمة این ۱ می ۱۸۳۰ ۱ این الای را سنة ۱۸۹۱ ح ۱ می ۱۳۰۰ الرویق را می ۱۳۰۰ - وانظر بعلمهٔ می ۱۸۹۱ – ۱۳۹۹ الرویق را می ۱۳۰۰ - وانظر بعلمهٔ می ۱۸۹۱ – ۱۳۹۹ و الکنهم و سعود معلومات نصیبلیة عن معاولة ایراهیم الترود بقرض من تجاز الزاب و ولکنهم مدود آن بهزم می قلة رحاله ، و کذلك کان الأمر بالنسبة لاهل بیته و کیف زوده مؤلاه بالمال و بسیمین فارسه کانوا اسال دوته وعدنه - والروایة متبیة علی رجه العموم ) -

<sup>(</sup>۱۸۶) این عداری . ج ۱ ص ۹۰ ، وقارن الرقیق ، ص ۲۰۷ ۰

<sup>(</sup>۱۸۵) این عداری . ج ۱ س ۹۰ . وانظر الرفیق ، ص ۲۰۷ ( حیث مزید من التخمیلات تد دار می تمام والمعربان من قواده ، مثل : عیسی بن الجلودی وعباس الصلیفی . من الکلام ، ید فدیره من مکاتبة الناس و نجاحهم فی مل ، قلوب الناس حقدا علی العکی ، وگراهمة الحکمه ) ا

السم كثير من الناس الى تمام ، ودفعه ذلك الى التفكير في قتال ابن مقاتل وضربه من جديد ، ورأى تمام أن يجرب أولا الوقيعة بين ابن مقاتل وبين ابن الأغلب ، ودفعه الى ذلك أنه كان يعتقد أن المكى حسود ، وأنه « لابد أن يبخالف ابراهيم بن الأغلب ، (١٨٦) فكتب تمام الى ابن مقاتل يقول ان ايراهيم لم يعدم الى ولايته ردا للجميل ، ولا طاعة للخلافة ، بل ليسلمه للقتل على يديه ، وختم كتابه بانذاره بشن الحرب عليه كما فعل بالامس ، بيبيتين من الشعر يعبران عن مضمون خطابه (١٨٧) ،

وعرض محمد بن مقاتل خطاب التميمى على ابن الأغلب الذي أطهسر سجبه من معتواه تم أن ابن مقاتل كتب الى تمسام يسفه رأيه ، ويبين له خيانته وخديمته ويهدده بسوء المصبر عندما يلقى ابراهيم بن الأغلب ، وختم إبن مقاتل بيدوره برسالته ببيتين من الشعر كانا بمثابة أعلان الحرب على تمام (۱۸۸) ، وبمجرد وصول هذا انتحدى الى تونس سار تمام من المدينة على رأس جيش كثيف نحو القيروان ، وخرج ابراهيم بن الأغلب للقائه ويصحبته عبران بن مجالد ، وعمرو بن معاوية ، يتبعهم ابن مقاتل فيمن كان لديه من الرجال ، وتم اللقاء فيما بين منية الحيل وطساس في حيز القيروان ، وانتهت المجركة الحامية بمقتل عسدد كبير من أصححاب التميمي الذي انهزم الى تونس للقضاء على الثائر أبونس بينما بين منية الميران الأغلب الى تونس للقضاء على الثائر أبهائيا بينما عاد هو الى القيروان ،

(١٨٦) نفس المبدر -

(١٨٧) نص البيتين هر :

وما كان ابراهيم من فضيس منيئة يرد عليك الملك لا كنين لتقتسلا علم كنت ذا عقسل وعلم بكيست لا كنت منه يا ابن عسك لتقيسلا

المنظر الزعفادي . ج ۱ ص ۹۰ ، وقارن الرقيق ، ص ۱۰۸ ، النويزي ، ص ۱۰۳ أ ، المرحمة ، ج ۱ ص ۲۹۱ ( حبث النبطرة الثانية من البيت الأول « يرد عليك المتخر الا لتقتلا »، العملة المعبراء ، ج ۱ ص ۸۹ -

(١٨٨) واني الدجو أن لقيتابن أغلب عسدا في المنسايا أن تنسل وتقتلا

طائى متى بستصحب المرت في الوغى و يحبى بصبيبدر الرمع عبيراً مؤثلا

انظر ابن عقاری ، ج ۱ س ۹۱ ، وقارق الرقبق ، ص ۲۰۸ – ۲۰۹ ( الحلة السيراه ، ع ۱ س ۲۰۸ – ۲۰۹ ( الحلة السيراه ، ع ۱ س ۹۱ ) ، النويری ، ص ۱۰۳ ب ، الترجمة ، ج ۱ س ۳۹۹ ( حيث الشخرة الثانية من البيت الأول : « غفاة الثنايا أن تفل وتقطره » .

(١٦٩٦) الرئيق م ص ٢٠٩ ، ص ٢١٩ لـ ٢٧٠ ؛ حيث توجد معلومات العميلية عن خطة المرادة التي دسيمها ابراهيم بن الأغلب ، إذ حمل البد رجاله ، وهو حيزة الحروق ، يقل مكاد في القدمة لا يتحرك ، سنبا أخذ هو يعطى تعليماته لقواد المبنة والمبدرة والقلب . ح

وقعت تلك الأحداث قبيل نهاية العام ( ١٨٣ هـ/نهاية ٢٩٩ م وأول ٨٠٠ م) وذلك أنه عندما أقبل شهر المحسرم من سنة ١٨٤ هـ/فبراير ٨٠٠ م، كان ابراهيم بن الأغلب يسير نحو تونس وما أن عرف تمسام باقباله عليه حتى كتب اليه يطلب الأمان(١٩٠) • وبذلك انتهت تورة الجند في تونس ، وعاد ابن الأغلب الى القيروان في يوم الجمعة ٨ من المحرم/٨ فبراير ، وبصحبته التميمي الذي سير به وبعدد من قواد الجند الذين اتخفوا من المعروف بالمطبق الأرضى المعروف بالمطبق (١٩١) •

# ابراهيم بن الأغلب رجل الخلافة في المغرب :

وكان من الطبيعي أن يقدر الرشيد لابراهيم بن الاغلب حسن بلائه في اقرار الأمور ، والعمل باخلاص على حفظ هيبة الملافة في افريقية ، ولم يكن

= وكانت الخطة تقضى بخداع قرات تمام اذ أمر بالبده يهجوم محلى على الميمنة ثم على الميسرة على أن ترجه الضربة القاشية بعد ذلك الى القلب ، يتبعها هجوم شامل على المجتلجين ( الحلة المديراه ، ج ١ ص ٢٩٧ ، وأنظر النويرى ، ص ١٠٢ ب ، الترجمة ، ج ١ ص ٢٩٧ ، ابن عدادى، ج ١ ص ٩١ ) -

(١٩٠٠) الرقيق ، ص ٢١٠ ، وكفس المسدد -

(۱۹۱) النویری ، ص ۱۰۲ ب ، الترجمة ، ج ۱ ص ۲۹۷ ( ۰۰ بعث تمام بن علقمة رعيره من وجوه الجند الذين شأنهم الوثوب على الأمراء الى بنداد فحبسوا في الخليق ) ، وقالف "رفيق ، ص ٢٦٠ ـ ٢١١ : حيث ، الطبق » بدلا من المطبق ، وحيث مزيد من التفصيلات عن مسير التي تمام إلى بغداد حيث احتال لرؤية أخيه في المطبق ، ثم نجع في مقابلة الرشية وهرقه بأنهم من نسل قائد للمنصور • وتقول الرواية ان الرشيد أكرمه ووعدم بالخلاق سراح أخيسه تمام . ولكن ابراهيم بن الأغلب دير مقتل هذا الأغير بالسم ، وهو في سجته بيفداد • فكان عطب الخليفة من نصبب قائدي تمام ، وهما : عيمي بن الجلودي وعياس الصليفي · فقسه ولى الأول الحرمين . والآخر ولاية أخرى • أما أحو تمام وهو هسلمة بن تميم ققد ساد بسجل من الرشيد الى ابراهيم بن الأغلب الذي أحسن الى التميسيين ودفع عنهم خراج ما كان لهم من الضياع ، واستعان بهم في الأعمال ( الحلة السيراء ، ج ١ ص ٩٢ ) . حدًا ، وأو أنّ الأمر بختلط في رواية الرقيق فيما بعد ، بعدد ولاية ابراهيم بن الأغلب ﴿ أَنْظُرُ صُ ٢٣١ -٢٣٢ ) اذ تشير الى أن ابن الأغلب عهد بولاية طرابلس الى تمام ، سياسة ، قبل أن يلفد يه عنى بدى جعفر بن سعيد ، وجوين بن السماك ، ويبعث به مشدود الوقاق بصحبة من كان يتوائب على الولاة من الجند ، مثل : عباس الصليفي ، وأبي الميل ، وعيسي الحليق واليرهم • ه وأنظر الحلة السيراء م . ج ١ م ١٠٠٠ : حيث يشير الى مشاركة حيزة السبال المعروف بالحرون في حرب تمام وما قبل في ذلك من الشعر ٣

حمن الغريب اذن أن يعهد اليه بالولاية بدلا من ابن مقاتل ، وذلك حوال منتصف شهر جمادى الآخرة من سنة ١٨٤ هـ/يولية ٨٠٠ م

وكانت ولاية ابراهيم بن الأغلب بداية عهد جديد بالنسبة لاقريقية الفرب أبناء ابراهيم حكم البلاد وأسسوا أسرة ملكية جديدة في المغرب تدين بالولاء للخلافة شكلا ، وتتمتع بالاستقلال عن بغداد فعلا ، فذلك ما يقدم به النويري لكلامه عن الأغالبة فيقول : « فلما قامت هذه الدولة كانت كالمستقلة بالأمر ، وانما كانت ملوكها تراعي أوامر الدومة العباسية ، وتعرف لها حق الفضل والأمر ، وتظهر طاعة مشوبة بمعصية ، ولو أزادوا عزل واحد منهم والاستبدال به من غير البيت لخالفوهم ، •

وعلى ذلك كان الأمير الأغنبي يعهد بالامارة من بعده لابنه أو لآخيه تبما لرغبته ، ودون اعتبار لما للشخص الموصى اليه من « الاهلية ، كل ذلك وقواد الجيش لا يعارضون(١٩٢) .

۱۹۳۰) تخشر النويرى . من ۱۰۶ تا . البرجمة و ابن خلدون ) ج ۱ من ۱۹۷ م

# لغيرسس

### أسماء الأشخاص والقبائل والجماعات

این ابی زرع ۵۵ ـ د؛ ـ ۱۰۷ ابن ابی الفیاف ر احمد ) ۱۰

ابن ابی النهال ۱۳۹۷

ابن الأبار ٢٤ ـ ده ـ ٢٧٩

ابن اسعق ۱۷ \_ ۱۹

ابن آنم ۲۶ ابن بشکوال ۲۳

ابن تغری بردی ۲۲

ابن الجارود ( عبد الله بن عبد ربه ) ۲۷۹ – ۰۸۰ ۱۹۰۰ – ۲۸۱ – ۲۸۲ – ۲۸۲ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۸۶ – ۲۴۱

ابن الجزار ٢٥

ابنة جرجع ١٥٤ ـ ١٩٧

اباضية تامرت ٨؛ ــ ١٥ ــ ٣٨٩

اباضية طرابلس ۲۲۲ ـ ۳۶۱ ـ ۳۹۰

اباضية القرب ٢٩

الاباضية الوهبنة ١٥

الابتر ۸۱

ابراهم ( سیدنا ) ۸۱ ـ ۸۲

اپراهیم بن الأغلب ۲۷۰ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۱ ۲۹۲ - ۲۹۵ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۹

> ایراهیم بن النصرانی ۲۹۱ ابراهیم بن الولید ۲۹۰ ابراهیم ظلی ۶۰ ابن ابی حسان ۲۷

> > ی این ایی دینار ∨ه

- 14. - 144 - 14. - 134 - 124 - 19: - 19" - 19. - 147 - 147 \_ 411 - 4-1 - 4-5 - 4-6 - 140 \_ \*14 \_ \*13 \_ \*10 ~ \*17 ~ \*14 \_ TTT \_ TTT \_ TTS \_ TTS - TTA \_ ffA \_ ff3 \_ ff4 \_ ff7 \_ ff9 \_ TY1 - TY+ - TIA - TIV - TE1 \_ Y3. \_ TVA \_ TVV \_ TV1 \_ TV0 \_ TIA \_ TIO \_ TIO \_ TIT \_ TET TTT \_ TTI ابن الطيل ۲۷۰ ابن علمری ۲۵ – ۲۷ ـ ۷۷ ـ ۸۲ ـ ۲۹ 140 - 144 - 04 - 48 - 45 - 44 - 1AT - 1YA - 1TI - 1AT - 1AT - 140 - 148 - 147 - 141 - 141 \_ T.A \_ T.Y \_ T.0 \_ T.T ~ T.. \_ 757 - 76- - 770 - 777 - 71A \_ TAT - TVA - TV0 - TV. - T0. \_ T17 \_ T10 \_ T1T \_ T1 - TA1 - 420 - 454 - 454 - 455, - 4.4 የለፕ 💶 ሞለቱ ابن عطف الأزدي ۲۱۷ ـ ۲۱۸ ابن غالبون ٥٦ این عائم ۳۳۹ ابن الفرضى ٢٢. ابن فروخ ۲۲۸ \_ ۲۲۹ \_ ۲۷۰ ان الثقيه أد این الفیاض ۲۸ ابن القافي 😭 ابن قتيبة ٧٩ ــ ٨١ ــ ٢٤٠ ــ ٢٤٦ ــ ٢٤٧ 17 = - 177 - 171 - 77 - 77 - 72 127 = 127 = 127 = 127 = 177 ابن القطيبان ( آبو الحين عبيلي بن معهد 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 = 127 =137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137 - 137

دبن حزم القرطبي دد ـ ۸۰ ـ ۸۷ ـ ۲۸ ـ ۱ ـ 117 ابن حباد ۱۰ این حمادة ۱۵ ـ ۵۰ ابن حوقل ۱۱ ـ ۲۰ ابن حيان العضرمي ٢٠٩ ابن خردادبة ۱۵ ابن خلنون ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲ - 07 - 01 - 0- - 5v - 55 - 4a - 9r - 91 - AA - AV - A> - AT 1-1 - 1-- - 11 - 17 - 10 - 15 - 189 - 115 - 1.9 - 1.6 - 1.5 7A7 - 7A0 - 770 - 177 ابن خلکان ۵۶ ابن رستة ٥١ ابن رثبیق ۲۸ ۔۔ ۲۲ ۔۔ ۵۶ این سعد ۲۲ ــ ۱۹۴ ابن سعیک ۵۳ ــ ۵۶ ــ ۷۲ ــ ۲۰۱ ـ 113 ابن سلام ۲۷ ائن شرف ده ابن الصغير ٣٧ ـ ٢٨ ـ ٢٢ ـ ٢٢ ـ ٢٢ ابن عبد البر ۸۰ ــ ۸۲ 72 - 77 - 77 - 77 - 79  $\frac{1}{12}$ 

**?بن القوطية ٢٢** 

4-7 **ENG** 25

این ا**کل**یی ۲۲ ب ۷۹ بر ۸۱ س ۸۷

ابن لهيعة - ٢ ــ ٢٢ ــ ١٣١ ــ ١٣١

ابن مفاتل ( محمد بن مقاتل المسكى ) ٣٩٠ ـ 777 - 778 - 778 - 777 - 771

فبن الثانيم ۲۱ ـ ۶۹

أبو الاحوس عمر بن الأحوص العجل ٣٤٣

ابو الأعور ۲۷۲

ابو بکر ۱۹۴

أبر البهلول بن عبيدة ٣٤٣

أبر تبيم الجيشائى ١٤١

ابو تمامة بكر بن سوانة الجلامي ٢٦٥

أبو الجهم عبد الرحمن بن تافع ٢٦٠

آيو چطر التصور ۲۲۰ - ۲۲۷ - ۲۲۸ -411

ابو حاتم ( أو أبو قائم ) يطوب بن حبيب بن مدین بن یطوفت ۲۵۲

أبو حساتے یوسف الرستمی ۲۵۳ ـ ۲۵۰ ـ 447 - No7 - Pe7 - 177 - 177 -\*7\*

ابو حص دد۳

ابو حنيفة ٢٦٨ ــ ٢٦٩

أبر القطاب عبد الأعلى بنَ السمع المسافري ـ ( الأبانسي ) ۲۲۰ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۲ ـ ۲۶۲ ـ \_ TOT \_ TET \_ TED \_ TEE \_ T:T ACT - PLT

فير الشطار العسام بن ضرار الكلبي د٢٧ \_ أو قرة المفيل ٢٠٥ ـ ٢٤٨ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٠ \_ \*1: \_ \*1# \_ \*\*1

أبو فؤيب خويله بن خالد التباعر ١:٨ - ١٠٦٠ أبو تُدهونُ ( ايوب الهواري ) ٣٦٣

ابو ذکریا ( یعنی بن ابی بکر الاباشی ) ۳۸ \_ 29 - 27 - 57 - 21 - 2 - - 79

ابو جمثل بن عامان بن حمر ١٦٥٠

ابو سهل فرات بن محمد البيدي ٢٥

أبو صعيه عبه الرحمن المعروف بالوكيل ١٠٠

أيو صالح ( مولي الحيبان بن التعيان ) ٢٤٠

أبو العباس السفاح ٢٢٥ ـ ٢٧٦ ـ ٢٢٧

أبو عبد الرحمن البهيل ٢٤٦ \_ ٢٤٧ \_ ٢٦٥

أبو عبد الله مالك بن النفر الكفيي ١٨٥

أبو عبيلة ( بن عقبة بن ثافع ) ٢٤٣

أبو العرب تعيم ٢٣ \_ ٢٤ \_ ٥٥ \_ ٢٠٩

أبر العرباض ٣٤٣

أبو على مسسالح بن الشيغ ابى مسسالج بن عبد الحليم ٢٩

أبو عبيلة ٢٨١

أيو عون عبد الملك ٢٢٦

اب**و المنب**ر د۲۷ ـ ۲۷۲ ـ ۲۸۰ ـ ۲۸۷ ـ ۲۲۲

أبو عييته الشسساعر بن محمد بن أبي عيسته ابن الهلب ۲۷۸ \_ ۲۸۱

ابو الفدا ١٠

أبو قطرس ( مذبحة ) ۲۲۸

آبو قلام انظر ابو حاتم

ابو القاسم قاسم بن عيمي بن ناجي التنوخي القيواني دد

**T20** 

آبو کرید جمیل بن کریمپرالمافری ۱۲۷ ۔ | الاریوسیون ۱۲۰ - ۱۲۳ TTA

أبو محيد الحبيثى ٢٥

أبو معدد عيد اش بن دروخ الفارس ٣٦٨

ابو معمد کید اگ بن این حسان الیحسین ۲5

أبو مروان عبد الملك بن موسى الوراق د؛ أبو الفيرة ٢٨١ `

ابو مسعود سعد بَن مسعود التجبيي ٢٦٥ -

ابو الهاجر دیتار ۲۳ – ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۹ – ۱۹۹ + T.O -. T.F - 177 - 198 - 141 747 - 770 - 771 - 777 - 7-V 774

أبو هريرة الزنائي ٣٤٥

ابو الهيثم ٢٨٤

أبو يعبى بن قوناس الهوادي ( أنظر أبو يحي قرباس ۳٦٣

ابو پڑید ( صاحب الحماد ) ۵۰

الأحباش ( الأثيوبيون ) ١٠٨

احمد بن ابراهیم النیسابودی ۲۹ - ۴۸

احمد بن عبد الدايم الأنصاري ٥٦

الأهارسة ٣٦ ـ ١٤ ـ ٢٦ ـ ٩٧

وانظر دولة الادارسة

أداسة ٨٠٠ ـ ٨٧

ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بنعل ٠ )بن ابي طبيالب ﴿ الحبيثي والعبيلوي أ والفاقمي ) ۹۷ ـ ۳۷۲

الإدريسي ٣٠ ـ ٥٠ ـ ٧١ ـ ٧٩ ـ ١٠٧ ـ

الاريوسية ٦٢٠

11\_1(65 V/7 = A/7 = 167

أزداجه وزواجه ٨٦

146. 74/

الأسيان ١٩٧

اسحق بن مكرم الأشمرى ١٦٧

اسحق بن يزيد بن حاتم ٢٦٦ - ٢٧٣

الاسرائيليون ٨٣

أسلم ( قبيلة ) ١٤٩

استهاعیل بن ابی اگهاچر ۲۲۰ .

اسماعیل بن زبان بن عبد العزیز بن مروات **Y77 - K7Y** 

اسماعیل بن زیاد النفوس ۲۳۲

اسهاعیل بن عبید الأنصاری ( المروف بتاجر 77a ( 🐠

اسمائيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ٢٦٢ -. 170 - TT:

استاعیل بن عبید الله و ابن العجاب ) ۲۸۱ ... FAT

المهاعيل بن عكرمة ( الخزاعي ) ٣٤٧

اسماعيل بن يعقوب ٢٥٤

الاستهاعيلية الفاطهية أ١٦

الأسود بن مومی بن عبد الرحمن بن طبسة \*\*\* \_ \*\*\*

اشجع رفيلة ) ١٤٩

الأصطفرى ٥١

الأطريون ١٦٩

الأعاجم ١٤٤

اعظه ابن رائع الهذيل ٢:٦

الإغالية د٢ \_ ٦٦ \_ ٦١ \_ ١٤ ـ ٦١ \_ ٨٤ ٨ \_ ٦٩١ \_ ٦٩٢

اغتيطين ( القديس ) ٨٣ ـ ١١٩

الأغلب بن سالم التعيمى ٢٤٧ ـ ٣٤٧ ـ ٢٤٨ ٢٥١ ـ ٣٣٠ ـ ٢٥١

177 - 191 - 171 - 177 - 191 - 177

الأفارق ١٠٦

175 JUST

الافرنج ٣٠

افريقش ٨٣

افلع بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن دستم ۳۹

أكرم العبرى ٣٣

الأكدر بن حمام اللخمي ١٧٠

آل ساسیان ۲۵۱

آل موسی بن نصیر ۲۷۰

الوقيرة ( احشر اوليمة ) ١٦٩

الباس بن حبيب ۲۱۸ - ۲۲۸ - ۲۲۲ - ۲۲۳ ۲۲۷ - ۲۲۰ - ۲۲۰

> ام حکیم ( ژوجة **طار**ق پن زیاد ) ۲:۹ اماری ۵۳

الأمويون (1 - ۲۲۰ – ۲۲۹ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲ – ۲۲۰ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲۲ – ۲

الأمني 11

الأندليبيون ۲۷ \_ ۲۸۸ \_ ۲۸۸

أهل الأنطين ٢١٦

الأنصار ٢٩١

أهل الزاب ۲۰۶

أهل اللمة ٢٠٩

اهل السنة ۱۵ ـ ۲۷ ـ ۶۸ ـ ۱۵ ـ ۵۰ ـ ۵۰ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ـ ۲۱۹ ـ ۲۱۹

غمل الشيام ١٩٤ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٢ ـ ١٢٤ ـ ٢١٦ ـ ٢٨٦

اهل القيروان ٢٠٧ ـ ٢١٦ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٦ ـ مم ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٢ .

أهل الإمصاد ١٦٨٨

نعل العراق ۲۰۰ - ۳۱۹

اهل التهروان ۲۹۷

اوربيون ٢٤ ـ ١٠٥ - ٢٢٦

اوربة ( قبيلة ) ٢٦ ـ ٨٦ ـ ٢٢ ـ ٨٠ - ٨٠ ـ ٨٠ ـ ٨٠ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٢

اوريغة ٨٦

اوليه ١٦٩

اَيوبِ بِنَ اَبِي يَزِيدُ ( صاحبِ العماد ) ٢٥ --٨٠ -- ٨١ -- ١٢٦ -- ١٢٦

( Ų)

الباروني ٣٠ \_ 55

الپتر ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۸ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۱۹ ـ ۱۳ ـ ۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۶

بدر ( مول عبد الرحمن بن معاوية ) ٢٦٨

يعو ١٠٠ \_ ٢١٧

يو ۱۸۰ ـ ۸۸

( م ٢٦ - تاويخ المترب العربي )

اليرابر ١١٨ - ١١٢ - ١١٢

البرايرة ١١٥ - ٧١ - ١١٥ - ١٢٤

ياليرانسي (۸ ــ ۸۵ ــ ۸۸ ــ ۸۸ ــ ۸۸ ــ ۸۸ ــ ۸۸ Y-7 - 191 - 41 - 14 - 10 - 10 277 \_ AST

یر بن علایع بن کنعان ۸۱

بر بن فیس بن عیلان ۸۱

البرير 17 ـ 71 ـ 71 ـ 44 ـ 79 ـ ٠٨ 14 - 44 - 45 - 45 - 44 - 44 11-7 - 25 - 24 - 21 - 21 - 42 11T - 11' - 1:1 - 1:4 - 1:4 -187 - 111 - 115 - 115 - 115- 1A7 - 1A1 - 101 - 1EE - 177 - 118 - 111 - 111 - 124 - 125 - t.r - t.1 - 199 - 199 - 197 \_ T+A \_ Y+Y \_ T+T \_ T+E \_ T+T \_ \_ 710 - 712 - 711 - 711 - 514 \_ TT- \_ TI3 \_ TIA ~ TIY ~ TI3 \_ 174 \_ 114 \_ 117 \_ 112 \_ 111 - 421 - 444 - 444 - 441 - 44. - TTV - TT: - To: - Tto - "t: \_ TAA - TAY - TAO - TAT - TA

\_ Y97 = Y91 = Y91 = Y91 = Y41

- 4.A - 4.2 - 4.. - 244 - 25A

\_ FIX \_ FIY \_ FIT \_ FIT

- 774 - FT1 - FT3 - FTF - FT.

7A1 - 7A7 - 797 - 797 - 7A7

برغوامة ۱۰ - ۲۸۱ - ۲۸۸ - ۲۰۲

يرنس 😘

بروقتسال (کفی) ۲۷ ـ ۲۹ ـ ۱۹۳ ـ ۱۹۴ res a real at reg

بروكوب ١٨٣

پستر این آو**ناد** ۱۹۱ سازه داد ۱۳۳۰

بيطام بن الهزيل ٢٤٩

بشر بن حش القيس ۲۲۰

ہتر بن صفوان الکلیں ۲۷۰ ۔۔ ۲۷۱ – ۲۷۲ T-T \_ TYE \_ TYY

بشر بن فلهان ۲۹۵

بطرس ( القايس ) ۱۹۲

البغلاي ده

بكر بن حسين القيمي ٢٢٤

بکر بن سوید ۲۷۷

بكر بن وائل ۲۲۸

البكري ٢٣ ــ ٢٤ ــ ٢٩ ــ ٢٦ ــ ٢٠ ــ ٢٢ ــ \_ 07 \_ £7 \_ £0 \_ £8 \_ £0 \_ YE \_ A. \_ V1 \_ V1 \_ TT \_ at \_ at - 174 - 17. - 118 - 1.4 - 1.7 TA! - 78! - 1.7 - 717 - 78" TTT

بلاجيوس ١١٩

البلافري ٢١ ــ ٢٣ ـ ١٣١ ـ ١٣١ ـ ١٣١ ـ ١٣٥ ـ \_ 121 \_ 157 - 157 - 157 - 179 \_ 197 \_ 171 \_ 174 \_ 171 \_ 129 Ta+ \_ TIV \_ 194

بلج بن بشر الشبرى ۲۹۳ ـ ۲۹۴ ـ ۲۹۰ ـ \_ \*\*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* 777 - 715 - 717

بلیزاریوس ۲۹ – ۱۲۲ – ۱۲۳

بتو الاحمر النصريون ٣٢

بِتُو الأغلب ٢٥ - ١٧

بتو آمية ١٧٠ ـ ٢١٤ ـ ٢٣٦ - ٢٧٠ م٢٢

بنو تعزیت ۸۳

بنوجمع ۲۷۲

بنو حبيب
بنو دستم ٣٤
بنو دستم ٣٤
بنو ذنباع ٢٥٢
بنو ذهرة ١٤٨
بنو غامر ١٤٨
بنو عامر ١٤٨
بنو على ١٤٨
بنو مليم ٢٤١
بنو مليم ٢٤١
بنو مهم ١٤٨
بنو عبد العار ٢٣٣
بنو عبد العار ٢٣٣
بنو غانية ( الرابخون ) ٢١٦
بنو مغزوم ٢٣٢

بنو مرین ۲۳ بنو مزینة ۱:۹ ٔ

بنو معاوية بن حديج ٣٢٦

بقلورة ( وقعه ) انظر تقدررة ... تقترزة ): بنو موسى بن نصير ٣٣٦

ېتو لو ۸۸ ز

بنو یعیی ۸٦ بنو هدیل ۱۵۸

يتو هلال ۷۰ ــ ۲۲۲

پنو یغرن ۹۰ – ۳۹۸  $_{-}$  ۹۵۳  $_{-}$  ۱۹۰۳  $_{-}$  ۱۹۰۳  $_{-}$  ۱۹۰۳  $_{-}$  ۱۹۰۳  $_{-}$  ۱۹۰۳  $_{-}$ 

التابعون ٢٦٦ تبيع بن أمرأة كعب الأعبار ٢٠٩ التجاني ٥٣ \_ ٥٥ \_ ١٣٨ \_ ١٣٩ \_ ٢٨٦.

تلید ( مولی عبد العزیز ۱۰ بن مروان ) ۱۹۱۶ ... ۱۳۹ – ۱۳۳۹ – ۱۳۶۰

(°C)

. The ... The  $r_{i+1}$  The ... The ... The

ترغاش ۸٦

تیزگی ( اسم امرآة ) ۱۱٦ ثیو دورا ( الامیراطورة ) ۲۱۳

(ث)

(g)

**جاتو** ۲۰۸ **جال**وت ۸۲

الثنوية ١١٨

جِنَاجِة أنظر سباحيه . حنادية ، جناديوس جِئَادِيوس دَخْرَ حَبِّمَه حَنَاحَه . حَنَادِيةَ

الجند الظامي

جنزريك ١٢٠

جنيد بن خلاش ٢٨٣

الجنيد بن سبار الأزدى ٦٥٦ ــ ٣٥٩ ــ ٢٧٢ TAY \_ TA.

جهينة ١:٩

جوتيه ٨٣ ـ ٨٥ ـ ٨٨ ـ ١٠ - ١١ ـ ١٦ 377

جوليان

جوليان ( مؤرخ ) ١٧٠

جوليه لاه ــ ۷۷

(7)

حاجه ( قبائل ) ۲۰۲

المعارث بن تاید الحضرمی ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ـ ۲۲۲

الحارث بن العكم ١٤٨ ـ ١٤١

حاديم ۱۷

حماهية (اطر حماحه ، جناديه أو حناديوس) ا

حبیب بن ابی عبیدهٔ الفهری ۲۹۰ ـ ۲۸۰ ـ TA7 = TA7 = FA7 = FF7 = 797 - 167 - 487 - 787 - 487 -444

حبيب بن حبيب بن بزيد بن المهلب ١٥٦ ـ ToT

جميل بن صغر ﴿ أنظر حسب، ن صخر ؟ إ حببه بن عبد الرحمن بن حبيب ٢٢٥ - ٣٣٢ TT1 \_ TTV \_ TT1 \_ TT0 \_ TT:

جيلة بن عمرو الانسباري ١٦٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧٤ جيون ١٢٠

جراوة دا ـ ٢٠٦ ـ ٢١٧ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٢ ـ

117

th White

الجرجائي ٨٠ ــ ٨١

جرجوريوس ١٣٤

چریجوریوس بن نیقنساس بن جریجوریوس 150

عالجيمان ۲۹ تـ ۱۰۹

الجرميون والجرمتنيون ١٨٠

جرجير الفسسر جريجوديوس بن لفيتاس من جربجوريوس ۱۵۲ -- ۱۵۲ -- ۱۵۳ -- ا 174 - 104 - 127 - 125

جرير بن مسمود الديوتي ٢٥٢

جزائريون ٨٨

الجز تاني 🗀

جزوله د كرولة ٨٦٠

جزی بن زبان عبد العزیز بن مرون ۲۲۰۰

جستنبان ، بوسطانیوس ) ۷۹ د ۱۳۲ ـ ۲۳۳

جعفر بن محبد البمائي ٢٩

جعر الصابق ٨٤

جعفر الحاجب ٨٤

جليم ١٠٠٠

جمال الدين الشيال ١٥٠

حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ٣٣٧ حبيب بن ميمون ۲۰۱

الحجاج بن يوسف الثقلي ٢٦٧ \_ ٢٨٥ الحر بن عبد الرحمن الثقفي ٢٦٠ إ

حرير ۲٦٨ ـ ٢٥٩

حسان بن النعمان الفيساني ٦٥ \_ ١٤٠ \_ ٢١٦ \_ TIA \_ TIV \_ TIT \_ TIO \_ TI: \_ \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 \_ YTO \_ TTT \_ TTT \_ TT1 \_ TT. TY7 \_ Y77 \_ \*17 \_ 017 \_ \*77

حسن اپراهیم ۱۹۳

الحسن بن حرب الكندي ٣٤٩ ــ ٣٥٠

حسن حسنی عبد الوهاب ۲۳۰

الحسن بن زولاق ١٤

حبین مؤنس ۵۰ ۔ ۱۲۷ ۔ ۲۱۸ ۔ ۱۲۹ ۔ \_ 130 \_ 10T = 10T = 12T = 121 **TY1 \_ 1VA \_ 1V**1

الحشائش ( محمد بن عثمان ) ٥٥

العضيون ( دولة ) ۲۲ ـ ۷۰

الحكم الستنصر ٢٨ \_ ٣٠

حمادة البحودي ۲۸۰ \_ ۲۹۳

حميد بن عبد ان العكي ٢٢١

حمير د۸

حميريون ۸۲ \_ ۸۵

حبیریة ۸۲ ـ ۸۵

حشن بن عبد الله المستماني ۱۷۰ \_ ۲۰۱ \_ 727 \_ V3Y \_ 107 \_ 007

حَنْظُلَةُ بِنَ صَغُوانَ ٢٧٠ \_ ٢٠٢ \_ ٣٠٤ \_ ٢٠٠ أَ الْخَلَالَةُ الْأَمْوِيَةَ د٢٧ \_ ٢١٧

\_ T.1 .. T.A .. T.Y .. T.1 .. T.0 \_ TTE \_ TTT \_ TTO \_ TTE \_ TTT T .

العنفية در

حيان بن ابن جبلة القرش ٢٦٥

(Ċ)

خازم بن سلیمان ۲۵۲

خاله بن ابی حبیب الفهری ۲۸۹ ـ ۲۹۰ ـ 441

خالد بن أبي حبيب القرش ٢٨٩ \_ ٢٧٠

خالد بن ابی عبران ۲۲۹

خالد بن بشع ۲۷۳

خاله بن ثابت الثقفي ١٧٠

خالد بن حميد ( راوية ) ۲۰

خالد بن میں چھتوں الرفاتی ۲۹۱ ۔ ۲۹۰ ۔ r·: \_ T1A \_ T17

خالد بن ربیعة ۲۳۱

خالد بن الوليد ٢٣٩ \_ ٢٥٠

خاکه بن یزید القیس ۲۱۹ \_ ۲۲۰ \_ ۲۲۳ خالد بن یزید بن حاتم ۲۸۲ \_ ۲۸۰ خالد بن برید الهلبی ۲۵۲

خراش بن عجلان ۲۰۱

الخشش دد

- T/1 - 1AY - 1AA - 171 - TV #7##

- TIT - TIS - TAS - TAE - TOT

\_ TE- \_ TTT \_ TT- \_ T10 \_ T12

\_ TY1 \_ T01 \_ T17 \_ T10 \_ T1T

**777 - 777** 

الدولة الإدريسية ٢٧٢ الدوقة الأموية (٦١ - ١٦٢ - ١٠٠ - ٢١٨ - ١٩٣٠) الدولة البيزنطية ١٦٨ دولة الخلافة ٤٩ ٠ العولة العبامية ٢٢١ ــ ٢٩٦ النوقة العربية ١٤٥ ـ ١٤٦ - ٢٦٢ - ٣١٠ 'ፕፕነ الدولة الفاطبية ٣٤٦ رونات ۱۱۸ ــ ۱۱۹ · الدوناتي ۱۲۶ ـ ۲۲۱۰۰۰ الدونانية ١١٨ ـ ١١٩ ـ ١٢٠ - ١٢٠ ـ ١٣٣ (2)

ربيعة بن ثابت الرقى ٣٦٧ الربيع ( أمين الخليفة يزيد بن عبسه الملك ) رجار ( لجار ) ۵۲ رجراجة (قبيلة) ١١٤ - ٢٠٢ رستم بن بهرام الفارسي ١٥٤  $\sim$  17  $\sim$  20 متميون  $\sim$  18  $\sim$  77 ما 25 ما 25

· 719 \_ 59 - 57 الرستمية ۲۷ ــ ۲۸ ــ ۲۲. **الرسول ( ضلعم ) ۱۷ -- ۱۳۱ -- ۱۶۲ -- ۱۵۳** 777 - 1A4 - 1V+ - 175 - 19A

الغلافة المياسية 19 ـ 777 ـ 777 - 737 | دودَى ۲۷ · الخلفة الراشدون ٢٦١ الخليثة العباسي ٢٢٦ أخلف بن عبد الأعل بن أبي الخطاب المعافري خلينة بنت العارك ٢٥٦ غليفة بن خياف ٢٣ - ١٦٦ - ١٧٧ - ١٨٦ - أ الدرجيني ( العباس أحمه ) ٤٠ - ٢١ - ٢٣ -. - TVY - TET - TET - TTT - 14-147 - 17 - 17 - 17 - 17 - 13 - 13 الخوارج 177 - 110 - 111 - 1-1 - 07'- 00 - YAY - YAT - YAO - YAI - YTI - TI- - T-- - TAA - TI- - TAA - 177 - 777 - 777 - 778 - 777 - 47 - 727 - Y17, - X17 - 707 -- TTT - TTT - TAX - TTT - TAT 2. خوارج ۲۷ ـ ۲۰ ـ ۱۶۴۶ ـ ۲۸۶ ـ ۲۲۲ ـ

(2)

هانبال ر النبی ) ۱۱۰

الدواداري 🚯 🗆

TOT' \_ TI + = T+9 = T+T = T+1

داود ( النبی ) ۸۱ داود بن يزيد بن حاتم ٢٧١ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٢ اللباغ دد ــ ۲۲۳ دسیوس ( امپراطور ) ۱۹۷ ه**قل**دیانوس ۱۱۸ 14 4Us داهيا وأنظر الكامنة

£رشيد :۳۱ \_ ۲۷۱ \_ ۲۷۲ \_ ۲۷۰ \_ ۲۷۱ \_ \$A7 - \$A7 - \$A7 - \$A7 -الزاوى ١٠٢ **\*\*\*** - \*\*\* - \*\*. الزبير بن بكاد ٢٧ الرفيق ( ابراهيم بن القاسم ) ٢٥ – ٢٦ -- TO - TE - TT - TT - TA - TY الزيع بن العوام ١٣٨ – ٢٠٦ - 177 - 02 - 07 - 0- - 2- - 77 ١٦٠ \_ ١٧٨ \_ ١٩٥ \_ ٢٠٨ - ١٦٦ - الربع يون ١٩٧ - TYA - TE- - TT0 - TTT - TTT زرعة بن ابی معرك ۲۲۲ - TAT \_ - FT \_ OFT \_ 0-7 = A-T \_ - TOT - TEO - TTO - TTE - TET - \*\*\* - 11f - 11 - 10 - 11 - A1 463 - TEE - TET - TE1 - TT0 - TT1 - TVA - TVT - TTO - TTY - TT. TO1 - TE7 - TEA - TE0 TAA - TAO - TAI الزنطة ١٣٧ روبرت بروتشفيج ١٩٣ زنجية د٨ روح بن حانم ۲۷۰ – ۲۷۱ – ۲۷۲ – ۲۷۲ – 177 - TAT - TYT - TYO - TYE زعلة الروم ۲۲ \_ ۱۸ \_ ۸۰ \_ ۲۸ \_ ۲۲ - ۲۰۱ -- 144 - 121 - 122 - 110 - 104 - 124 - 126 - 128 - 184 - 184 -101 - 701 - Fol - Yel - fol. - 174 - 177 - 170 - 177 - 177 FT - TV1 - 3A1 - 1P1 - 0P1 -- Y-1 - Y-- - 199 - 19V - 197 - T-A - T-7 - T-0 - T-5 - T-7 717 - 717 - 711 - 711 - 711- TIA - YIY - TIT - TIO - TIE - TTY - TTE - TTY - TTT - TT. - TTO - TTT - TTT -. \*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* \_ \*\*\* TTT - TAY - TAI کارومان ۲۸ ـ ۷۹ ـ ۲۹ ـ ۲۰<sup>۱۰</sup> - ۲۰<sup>۱۰</sup> -

· 177 - 114 - 1-5

رویفع بن ثابت الأنصاری ۱۷۳

رينيه ملسيه ۱۰۵ – ۱۱۳

زهير بن فيس الباوي ٢٦ ــ ١٧٩ ــ ١٩٤ -- T-7 - T-A - T-V - T-T - T-0 - TIE - TIF - TIF - TII - TII - TI \*\*\*\* - \*\*\* - \*\*\* زواوة ۸۷ ـ ۱۹ ـ ۹۹ زياد بن الاصفر ٢٨٧ - ٢١٦ زيلا بن النابغة التميمي ٢٦٠ زيد بن حسين ٢٩٧ زید بن عهرو الکلپی ۲۰۹ ( w ) ساوة رابئة ملك الأندلس القوطي ) ١٥٨ سالم ﴿ مُولَى أَمُ الْأَصِيعُ ﴾ ٣٢٨ سالم بن سوالة التميص ٢٤٨ - ٢٦٠ – ٢٦٠ سالم ابو یوسف الهوادی ۲۹۱ – ۲۹۹ ساتیمان بن فواق ۲۲۰

(;)

سعنون بن سعید ۲۷ ـ ۲۲۷

سلوالة ٨٦ ـ ١٢ ـ ٩٩

سرجبوس ۱۲۵

سعيد بن بحيرة الفسائي ٣٠١ ــ ٣٠٢

سعید بن شماد ۲۲۱

سعید بن علی ۲۲ ـ ۲۵۸

سلام بن عبد الرهمن ٣٣٦

البيلاوي ٧٥

سلمهٔ بن سعید ۳۱۹ ــ ۲۵۸

سليمان بن أبي الهاجر ٢٩٨

سلیمان بن زیاد افرعینی ۳۲۰

سليمان بن عياد المليي ٢٥٢

سلیدان بن عبد الملك ۲۵۲ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۹ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶ ـ ۲۵۶

سلیدان بن بسار ۱۳۹

سلیمان بن یفظان بن العربی ۲۹۲

سنبمان بن يزيد ٢٧٢

السمح بن مالك الغولاني ٢٦٤ \_ ٢٧١

سهلون ۲۸۱

سمجان ر سمکان ) ۸۳

سهال بن حاجب ۲۸۲

سویل زکار ۳۳

السويل ٨٠

سولوهون ۱۲۲

العيوطى ٢٢

سبپریان ( قدیس ) ۱۱۷

مستسلبان ( أسقف قرطاجتة ) ١٠٨

(ش)

شاكر ۲۰۲

الشلبون د۲۸ ـ ۲۹۲

ثبيبة بن حسان ۲۸۲ ــ ۲۸۷

شرائل ۲۹۲

شريك المبسى ١٥٩

شريك بن سمي ( الفطيقي ) ١٤٩ \_ ٧٧٧

شعبب بن عتمان ۲۰۷ ــ ۳۲۲

شعيرة ١٩٠

الشبهاخي 17 \_ 25 \_ 25 \_ 757

شملون القائد ٢٨٥

الشهرستانی دد

الشيعة ١١٥ ـ ١١ ـ دد ـ ٥٦ ـ ١١٥ ـ ٢٦١

الشبعة الزيدية ١٥

النبيعة والملحب والما

( 00 )

صالح بن طریف ۱۸

منالح بن نصع الإباشي ٣٧١.

صطفورة ( كومية ) ٨٦ \_ ٩٩

الصغرية ۲۸۷ ـ ۲۰۱ ـ ۲۸۷ ـ ۲۹۰ ـ ۲۹۱ ـ

\_ TOY \_ TOE \_ TOE \_ TOY \_ TOE

- TTY - TTY - TYY - TIA - TIA - TIA

\_ Y\$7 \_ Y\$1 \_ Y\$. \_ YY\$ \_ TTA

727 - 267 - C67

صفوان بن ابی مالک ۳۰۱ \_ ۳۰۲

الصقر بن أيوب الغزاري ٣٢٥

117 \_ 9A \_ 97 \_ 30 \_ AT ####

707 \_ 717 \_ 757 \_ 751 \_ 117

صنهاجة الصحراء ٨٦

المشهاجيون ( دولة ) ٥٠ ــ ٥٧ ــ ٢٦

صودة ۲۰۲

المبوق ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۲

( ض )

القبيي ٣:

ضبرة ( ضريسة ) ٨٦ - ١٤٩

(46)

طارق بن زیاد ۱۲۶ ـ ۲۶۰ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۲ ـ ۲۶۸ ـ ۲۵۲ ـ ۲۵۲

الطبرى ۲۲ ــ ۲۶ ــ ۲۹ ــ ۲۱ ــ ۲۹ ــ ۲۸ ــ ۲۸ ــ ۸۵ ــ ۲۲ ــ ۲۹۱ ــ ۲۸۲

> طریف بن ملوك ۲۸٦ – ۲۸۸ طلق بن جابان الفارس ۲۲۲

الطوارق ۸۸ \_ ۱۰۶ - ۱۱۰ - ۱۱۹

( と )

المابك فلاح ( أنظر الفلاح )

عاصم بن جميل ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩

عاصم السدراتي الأباض ٢٥٢

عاصم بڻ عمر ١٤٨

عامر بن نافع ۳۸۲

المياس بن فرحون ٣٩٢ . .

العباسيون ۲۱ ـ ۳۱۰ ـ ۲۱۷ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ ـ

العباس بن باضحة الكلبي ۲۷۳ العباس بن عبد المطلب ۱۶۸

عبد الأعل ( نرنور ) ۲۰۶

عبد الاعلى بن جريح الافريقي ١٠١ ـ ٢٨٨ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٠

عبد الأعلى بن عقبة ٢٠١

عبد الجيار بن فيس الرادى ٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢

عبد الحميد بن فويب ٢٠٢

عبد الرحمن بن أبي بكر ١٤٨

عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبينة ٢٩٨ ـ

- TIY - TII - TIO - TIE - TIT

- TTT - TTT - TT1 - TT- - TIA

- TTA - TTV - TT7 - TT0 - TT2

- TTT - TTY - TT1 - TT- ... TT9

TET - TET

عبد الرحمن بن حبيب الفهري ٢١٢

عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن ٣٦١ -٣٦٢

عبد الرحمن الداخل ۲۹۲ ـ ۲۲۸ - ۲۲۱ -۲۲۱ ـ ۲۲۱

عبد اگرحمن بن رستم ۲۸ ـ ۳۹ ـ ۳۲۰ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۶ ـ ۲۶۲ ـ ۳۵۲ ـ ۳۵۵

عبد الرحمن بن زياد بن الأخرم ٢٦٦

- ۲۸۰ – ۱۳۳ مید الرحمن بن زیاد بن انعم ۱۳۳ – ۱۳۳ به ۱۳۳ – ۱۳۳ – ۱۳۳ – ۱۳۳ – ۱۳۳

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ١٤٨

عبد الرحمن بن عقبة الففاری ۲۹۰ – ۳۰۱ – ۲۰۲ – ۳۰۳ – ۲۰۲

عبد الرحون بن مالك الشبيباني ٣٠٧.

عبد الرحمن بن المقيرة العبدي 290 - 297

عبد العزيز بن السبع المعافري ٢٥٩

عبد العزيز بن شغط ١٦

عبد العزيز بن مروان ٢١١ ــ ٢١٤ ــ ٢٣٩ ــ YTT - TTV - TTT - TTO - TTT

عبد العزيز بن موسى بن فصع ٢٥٦ ــ ٢٥٩ ــ YY+ - TT-

عبد الملك بن أبي الجعد ٢٣٩ ــ ٣٤٢

عبد الملک بن سکردید ۲۵۲ \_ ۳۵۳

عبد فللك بن عبر بن مروان ٢٦٧

عبد الملك بن مروان ١٦٦ \_ ١٧٢ \_ ١٧٣ \_ - 444 - 44. - 441 - 415 - 4.Y. T19 \_ T08 \_ TT9 .. TT7 .. TT0

عبد طلك بن مسلمة ٢٠

عبد اگلک بن موسی بن تصبر ۲۵۱ ـ ۲۷۰

عبه الله بن أياش التهيمي ٢١٨ .. ٢١٩

عبد الله بن الحبطي ۲۷۸ ـ ۲۷۹ ـ ۲۸۱ ـ 747 - 747 - 747 - 767 - 767

عبد الله بن حيان الاباني ٣٤٧

عبه الله بن الزبع بن العوام ١٤٨ \_ ١٤٩ \_ - 144 - 14. - 144 - 164 - 161 \*\*\* - 317 - 017 - 0A7

عبد الله بن زياد الأنصاري ٧٧٧

عيد الله بن سعد بن ابي السرح ٦٧ \_ ١٠٠ ] \_ 189 - 154 - 184 - 187 - 180 1 107 - 104 - 107 - 101 - 10. [ 171 - 17. - 129 - 124 - 124 177 - 170 - 175 - 177 - 177 144 - 141 - 146 - 144 - 124 141

> عبد الله بن سكرديد ٢١٧ عبد الله بن السبط الكندي ٣٦٣

عبد الله بن عل ۲۲٦ ــ ۲۲۲

عبد هشاین عهر ۱۵۸ ــ ۱۷۰

عبد الله بن غائم ۲۷۸ \_ ۲۷۶

عبد الله بن فكن ٢٧٧ ــ ١٨٩ ــ ٢٩٩ ين هيد

عبد اند بن قیس ۱۷۲

عبد الله بن عبد الملك ٢٧٦ \_ ٢٤٠

عبد الله بن منحود التجيبي ۲۱۸ \_ ۲۲۰ \_ 771

عبد الله بن موسی بن نصع ۲۶۱ ـ ۲۶۲ \_ TY- - TO7 - TOY - TEA

عبه الله بن قافع ۱۵۰ ـ ۱۹۲ - ۱۹۰ ـ ۱۲۰ 144

عب الله بن يزيد بن حاتم ٢٨٦ \_ ٣٨٧ \_ 444

عبد الله بن يزيد الهلبي ١٨٠ \_ ٢٨١ \_ ٢٨٢ **ፕ**እፕ

عبك الواحد بن يزيه الهواري ﴿ الدهمي ﴾ T.Y \_ T.T \_ T.O \_ T.E ~ T.T 2.4

عبد الوادث بن حبيب ٢٣٢ ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٧ عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رستم ٢٧٤

عبد الوهاب بن عبد الرحين بن رستم ٢٧٤

العبدري

عبيد الله الهدى ٢٩ \_ - ٠٠

عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ٢٧٣ \_ ٢٧٠ \_ 0Y7 \_ TY7 \_ YY7 \_ AY7

عثمان بن ابی عبیدة ۲۸۰

عثمان بن مسالح ۲۰ - ۲۱ - ۱۳۷ - ۱۶۲ 117

الهرب ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ـ ۲۲ ـ ۲۲ \_ A+ - Y1 - YA - YY - 11 - 1A - 11 - 10 - AA - A0 - AT - AT | \-\ - \-o \_ \1 \_ \1A \_ \1Y \_ \1: -117 - 117 - 111 - 111 - 111- 177 - 177 - 171 - 170 - 179 = 131 - 171 - 170 - 131 - 131- 124 - 127 - 126 - 126 /c/ \_ 70/ \_ 70/ \_ 30/ \_ 70/ \_ \_ 170 \_ 175 \_ 104 \_ 104 \_ 10V -14.0 - 121 - 120 - 124 - 122- /V. - /AJ - /AJ - /As - /Az  $-11 \cdot -144 - 145 - 147 - 141$ - 177 - 177 - 177 - 170 - 171 \_ \*\*\* - \*\*Y - \*\*7 - \*\*\$ - \*\*\* - 117 - 118 - 117 - 111 + 110 - YYY - YYY - YYY - YYY - YYX- 771 - 777 - 774 - 777 - 775 - TER - TEA - TEY - TE+ - TT: \_ TYA \_ TY1 ~ T11 ~ T1. \_ T+. - 111 - 101 - 101 - 101 - 117 -- T.A - T. - 777 - 747 - 747 - TTV - YEV - TYV - TIV - T-1 **TA1 \_ TV1** 

علي يحيي معمر 🕃

عرب الجزيرة ٨٥ عرب افريقية ٢٦٥

عرب القيروان ٢٠٩ \_ ٣٢٢

عروة بن الربع ١٥٧

عروة بن الوليد الصندقي ٢١٧ ... ٢١٨.

عريب بن سعد ١٦٣

عطية بن يربوع ٢١٢

عقبة بن الحجاج السلولي ٢٨٧ \_ ٢٨٨

عقبة بن عامر الجهنى ١٤٢ \_ ١٤٤ \_ ١٥٠ م

عقبة بن قدامة التجيبي ( اظر عقبه بن قطامة) ۲۷۰ ـ ۲۷۹

عقبة بن خلاج القهرى ٢٢ - ٢٦ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢

ع**کائیۃ بن آیوبِ الفزاری الزناتی ۳۰۰ ۔۔ ۳۰**۲ ۲۰۲ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۷ ـ ۲۰۸

العلاء بن سعيد المهليي ١٦١ ــ ٦٦٣ ــ ٦٧٣ ١٦٧ ــ ١٨٦ ــ ١٨٦ ــ ١٨٦ ــ ٢٨٦ ــ ١٨٨ ــ ١٨٦

العلاء بن عقبة ٢٧٤

الملاء بن مفيت ٣٦٢

على بن ابي طالب ١٦٤ ــ ١٦٥ ــ ١٨٥

على بن فطن ٢٣٥

على بن هارون الأفسادى ٢٨٢ ـ

الملويون ٢٦ - ٢٧٦

عماليق ٨٦ ــ ٨٥

عمر بن ابی عبیاة ۲۲۶

عبر بن حضى بن قبيعية ٢٥١ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٦ أ عياش بن أخيل ٢٤٦ - TOA - TOY - TOT - TOO - TOE TYY \_ TOO

> عمر بن الخطاب ۱۲۲ ـ ۱۶۳ ـ ۱۶۶ ـ ۱۶۵ 781 - 481 - 371 - 441 - 467

> > عمر بن سويلة ٢٢٢

عهر بن عبد العزيز ١٣٣ ـ ٢٦٠ ـ ٢٥٦ ـ أ \_ 177 \_ 178 \_ 177 \_ 177 \_ 171 T.T \_ TAT - TV-

عمر بن عبد الله الرادى ٢٨٦ ــ ٢٨٣ ــ ٢٨٨ عمر بن على القرشي ١٧٩ - ١٩٤ - ٢٠٠٠ عهر بن غانم ۲۰۵

عهران بن حبيب ٢٣٤

عمران بن مجالد ۲۹۲ ــ ۲۹۶

عمرو أبو الربيع سليمان ٢٨٠

عهرو بن أوس ۲۶۷

عمرو بن حاتم ۲۰۷

عمرو بن فاتك ٢٧٢

عمرو بن العاص ٢٢ ـ ٦٧ ـ ١٣١ ـ ١٣٢ ـ أغيطتية ( الملك القوطي ) ١٦٨ ـ أعيطتية ( الملك القوطي ) ١٦٨ ـ ١٣٩ ـ أ

\_ 150 \_ 127 \_ 157 \_ 151 \_ 15.

71 - 72 - 10 - 10 - 127 - 127 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 207 - 207

عمرو بن عثمان القرشي ۲۲۱ \_ ۳۲۲ \_ ۳5۱

**ኖ**ደ٦

عبرو بن عثمان ۲۲۱ ـ ۳۲۲ - ۲۰۹ عبرو بن معاوية ۲۸۸ – ۲۹۲ – ۲۹۶

العبرى ٢٥

عنبسة بن سعيم الكليي ٢٧٢

العوام بن عبد العزيز البجل ٣٤٣

المياثي 45 -- 10 -- 14 -- 11 -- 11 -- 11

عياض بن علبة بن فافع القهرى ٢٤٢

عیاض بن وهب الهوادی ۲۹۰

عياض اليحصين ( القاني ) ٥٤

عيسي بن محمد بن سليمان بن ابي الهساجر 22

عیس بن مومی بن عجلان ۳٤٧

عيسى بن يزيه الأسود ١٠٩

عيسى بن عبد الله الطويل ٢٥٣

( ¿ )

غربان

الفساسيلة ٢١٤

غطفان ۱۲۹

غمارة ٨٦ ـ ٩٧ ـ ١١٤ ـ ٨٨٢

( ق )

الفاطمية ٢٤ ــ ٥٦ ــ ١٨ ــ ٥٩ ــ ٢٩ ــ ١٣٥

القاطميون ٢٦ ــ ٢٥ ــ ٢٦ ــ ٢٠ ــ ٢٠ ــ وقيط ( القبط ) ٨٢ ــ ٨٥ ــ ١٦٤ ــ ١٦٤ ــ 17 - \*\* - \*\* - 2V - 17

بنو عيد ٦٠ ـ ٥٠ ـ ٥٧

فانیان ۲:

القرس ۸۲ ــ ۱۲۱ ــ ۱۲۱ ــ ۱۸۱

الفرتج ٨٠ ـ ٨٠ ـ ١٠٩

الفرنسيون ١١٠ ــ ١٦ ــ ١١٢

فزارة ١٤١

الفضل بن روح 777 - 771 - 771 - 777

- TA1 - TA+ - TY4 - TYA - TYY

747 - 7A7 - 7A8 - 7AF - 7AF

اللفسل بن محمد 229

الفضل بن يزيد ٢٨٤

فلاح بن عبد الرحمن الكلاعي ٢٨٦ - ٢٨٠ -441

القلسطينيون ۸۲

الفهريون ۱۸۹ ـ ۲۳۶ ـ ۳۳۷

فوکلس ( فوقاس ) ۱۲۵ – ۱۳۱

الفينيفيون ١٠٦ \_ ١١١ \_ ١١٦ - ١١٦

(ق)

القاسم بن عبيد الله ٢٧٦

القاشي بن الوليد بن يزيد العاصي ٣٢٨

A2 - P3

القبائل ( عامة ) ۲۲

القيائل البريرية ٢٢

القبائل العربية 22

175 \_ 57T

قبط بن حام ۸۲

فييصة بن روح بن حالم ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ـ ٣٧٦ TVV

قييل

قتيبة بن مسلم ٢٥٤

قثم بن عوانه ۲۷۲ ــ ۲۸۱

القطائية ٧٨ ــ ٨١

القرطاجنيون ( اليونيون ) ١٥٠

قریش ۱۹۶ ـ ۳۳۹

قرشية ۸۲ ـ ۸۵

القرشيون ٢٦٩ \_ ٢٩١

قره بن شریك ۱۵۹

قسطاط التصرائى ٣٧٨

فسطنطين ١١٨

قسطنطين الثالث ١٢٥

قسيطنطين الرابع ١٢٥

قسطنطين بن مرقل ١٦٣

فسطنطين الثانى ١٨٢

قسطنطين بوجونا ١٨٢

عواسفة

القوط ۱۲۰ ـ ۲٤٩

قيس بن عبلاة الأفصاري ٦٥٠

القيسية ٨١ \_ ٢٥٢ \_ ٢٩٢

القيروانيون ۲۶ ــ ۲۷ ــ ۲۲ ــ ۱۸۶ ــ ۲۰۷ **\*\*\*** - \*\*\*

(1)

والكانونات ١٢٢ ــ ١٢٥.

الكانوليكية ١١٩ - ١٢٠

73V - 713 - 113 - 1-3 - 1-4 234551 - TTE - TTT - TTT - TT. - TER

- TT1 - TTA - TTY - TT1 - TT3

X.7

والصرامكة البرير وملكة أورانس

- کتامهٔ و وزواوه ) ۵: - ۸: - ۱۵ - ۱۹ - ۱۰ -777 - 709 - 11:

-كريب بن أبرهة بن الصباح ١٧٠

"كرواوة ( )نظر كبرواوة )

- اللواتيون ٢٠١ - ١٩١ - ٢٠٠ - ٢٠٠ أللواتيون ٢٠١ - ١٣٢ - ٢٢٠ 7.7 = 7.7 = 4.7 = 7.7 = 7.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7 = 1.7- \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* 73**T** 

> "كلتوم بن غياض القسيري ٢٩٢ - ٢٩٤ oft \_ fft \_ Viv \_ Vit - Fft \_ Tto T-T \_ T-T \_ T-1

> > "كليب بن جميع الكلبي ٢٦٠

كهامون و ملك كتامة ) ۲۴۲

الكتاش ۲۰ ــ ۱۷۷

كلعان بن حام بن نوح ۸۳

کنمائیة ۱۰ ـ ۱۰

الكنمانيوز ۱۰ ـ ۸۲

"کھلاڻ بن بي لوا ١١

194 - 17 Juge

محومية ١٥ = ٩٤ = ١٩ = ٩٠

(J)

اللائين ۲۰

لخم ر فییله ) ۲۳۸

لنريق ۱۹۸ ـ ۲۰۰

**كابة ( قبيلة ) د ١ - ١ د ٣** 

**خود** ۸۸ – ۸۸

115 - A7 2M

وأتمظر بلاد لمعكه

لوا ( لوالة ) ٨٦ - ١٧٧ - ٢٦٤ - ٢٦٤

- 177 - 177 - 171 - 177 - 17 M Tot - 77: - TT - - 144

اللبث بن صعد ١٣٠ ـ ٢١ ـ ١٣٢ ـ ١٣٣ ـ - 14. - 14: - 11. - 11. - 14A ₹•٩

( 6)

ملاغبس ۸۱

مالك بن أنبي ١٣٦٨ ــ ٢٦٩

مالك بن سحران الهوادي ۲۵۳

ماکك بن نثرجل ۸۰ ـ ۸۲

- 149 - 177 171 - 124 - 20 - 181 -

- 711 - T-1 - 195 - 111 - 14-

F-F = FFF = FF5 = FF5

المالكية ودار 177

المامون ١١-

اغانوية ١١٧ ـ ١٠٠

الثنى بن زياد الغنسي ٢٦٦

مجاهد بن مسلم الهوندي ۲۲۱

الجوس ۱۱۲

مجهول ۲۲

المحارب بن هلال الفارمي ٢٤٤

محبد بن افلج بن عبد الوهاب ۲۹

محمد بن این بکر ۱۱: ۱۵۰ ـ ۱۷۲

محمد بن ایی بکیر ۲۹۰ ـ ۲۷۰

محمد بن ابي حديقة ١٦٤

محمد بن أبي عبيعة بن عقبة ٢٣٦

محمد بن الأشمث ٢٤٧ \_ ١٤٤ \_ ١٤٥ \_ ٢٤٧ ٢٤٧ ـ ٨٤٧

محب بن الأوس الأقصاري ۲۰۵ ــ ۲٦٧ \_ ۱۳۹ ــ ۲۷۱

محمد الخامس ۲۸

محمد بن تومرت - ۱۱ <u>- ۱۹۶</u>

محمد بن حمادة البرنس ٥٥.

محمد بن خالد القرش د٣٣٠

محبد بن زيادة الله بن الأغلب ٢٤

معمد بن عمرو بن عقبة ۲۰۷

معمد بن القارس ۲۸۰ ــ ۲۸۲

محمد بن مغروق ۲۲۱

محمد بن معاوية بن بجير بن ريسان ٣٤٥

محمد بن المفيرة د٢٣٠

محمد بن المقيرة بن عبد الرحين القرشي ٣٣٦ محمد بن هشام ٣٨٠

محمد بن يزيد الفقرسي ٢٦٢ ــ ١٨٠ ــ د٨٢ ٢٨٧

محمد بن بزید اگرشی ۱۹۹ \_ ۲۰۰ \_ ۲۰۱ \_ ۲۰۱ \_ ۲۱۲ \_ ۲۱۲ \_ ۲۰۱۱

محمد يوسف طفيش وو

محمد بن يوسف الوراق ٢٥ \_ ٨٨ \_ ٣٠ \_ ٢٤ \_ ٢٠ \_ ٢٥ \_ ٢٠ \_ ٢٤

محبود مکی ۲۸

المخارق بن على الطائي 125 \_ 727 \_ 007 ـ 0

مغلد بن مرة الأزهى ٢٩١

الكنائش ۲۷ \_ ۲۶

مدلج ربنو )

المنجيون ١٣٨ ــ ١٣٦

مديونة ٨٦ ــ ١٤ ــ ١٥٦

هلجج ( بنو ) ۲۱۲

الرابطون ۱۸۰ ـ ۱۱۱ ـ ۱۵۰ ـ ۱۸۰

مراکشیون ۸۸

مروان بن الحكم بن العامي ١٤٨ ـ ٢٠٨

مروان بن موسی بن نمیع ۲۶۱ ـ ۳۶۳ ـ ۲۶۶

مروان بن معهد ۱۲۰۰ ـ ۲۱۹ ـ ۲۳۰ ـ ۲۲۷

158 Mg.

م**زائه ٦٨ - ١٧٧ - ١٨**١

الستعربون ۸۳

الستنير بن لحجاب الحرثى 375 \_ 777 \_ ۲۷۷ \_ ۲۸۰ \_ ۲۰۶

السموني 77 - 27 - 19 - 24 - 10 - 14 111 - 111 - 171 - 271

مسلمة بن سوادة القرش د٢٠٠ ـ ٢٠٠١

مستبة بن مخلد الانصاري ۱۷۰ ـ ۱۸۲ ـ AL - 1A1 - 1AL

المستمون ۲۰ ـ ۱۹۷ ـ ۱۹۱ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۸ - TIX - YIV - TIT - 197 - 1A. \_ TYT - TYY - TY - TIT - 1.5 in this within the wife in the 74" - 1A7 - 3A7 - 7·7 - 7/7 -73 t

السوفة ٢١٧ ـ ٣٤٣

وأنض العناسيون

المسور بن مخرمة بن توفل ۱:۸

السبور در هائیء الزناتی ۲۵۲

مسوفة ١٨ له ٨٨

المستحبة ٢٠ ـ ١٢٠ ـ ١٠٠ ـ ١١٧ ـ ١١٨ 117 - 177 - 174

المبيح ساءا

(کشیارفلا ۱۲ 🗕 ۲۷ 🗀 ۲۸۲ - ۲۸۲ م

مصوودة ( او الصافية ) ٨٦ ـ ٥٠ ـ ١٦ ـ أ مصرايم بن حام ٨٢ 722 - 727 - 7 · · - 377 - 74

وانقل الهياملة

المضريون 😘

عفيرية \*د ــ ت١

<u>معطفر</u>ة و ال مبكرة ) ١٦٠ ـ ١٩٥ ـ ٢٨٦ [ <del>:</del> \*\*\*

> المُطَنِّب من السائب ١٤٨ المطالعظمة ١٠٠ ل ١٨٦ لـ ١١٥

معاویة بن ابی صفیان ۱۳۷ \_ ۱۵۳ \_ ۱۵۰ \_ ب ١٦٠ - ١٦٥ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٠ = '' - 78' - 78' - 78' - 48 ' - ''

171 - 771 - 777 - 777 - 4A7

معاوية بن حديج السكوني ٦٧ - ١٥١ - ١١٢ \_ 179 ~ 174 ~ 177 - 177 - 179 - 171 - 177 - 177 - 171 - 174 - 144 - 14. - 144 - 144 - 140 T-1 - TAT - TAT - 1A1

> معلوبة بن صفوان ٢٠٦ - ٢٠١ - ٢٢١ معاوية بن هنسام ۲۹۳

> > عميد بن العباس بن عبد المطلب ١٦٧

مغراوة ٨٦ ـ ١٤ ـ ١٩

مقر ( مجر )

المعز ( الخليمة القاطمي ) ٧٥ ـ ٨٠ \_ ٩٠ مقبث الرومي ( مولى الوليد بن عبد الملك )

797 \_ \_ 477 \_ 797 \_ 797

المغيرة بن أبي بردة القرشي ٢٦٩

المغيرة بن بشر بن دوح ٣٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ٥٨٠

المقيرة بن زباد ١٨٠

المعربون ١٣٦ ــ ١٠ ــ ١٣٦ مــ ١٣٣

معید بن المباس بن عبد المطلب ۱۹۸۸

معمر بن عبسی السطِی دد۳

11310 17 = 77 = 77 = 77 = 77 = 77 = 27 = 267 - NI - 1.1 - 171 - YP/ - c. Y74 - TAS - TTT - TAY - TYV 17,1

مغينة ٨٦ ـ ٨١٧

المنرج بن عبد الملك ( انظر عبد الملك بن عباس ) ۲۸٦ ـ ۲۸۸

القنسى 1ه

المُفْرِيْنِي ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٨١ ـ ١٩ ـ ٥٦

القوقس ۱۳۰ ــ ۱۳۱ ــ ۱٤٣

عکرم بن جمیل ۳۲۷

مكسيهوس ١٢٥

مكناسة ١٥ \_ ٨٨٧ \_ ١٥٣

وأنظر بلاد مكتاسة

المنشون ٦٠ ــ ١٠٤ ــ ١٠٦ ــ ١٠٦

ملزوزة ٨٦

ملكة البرير ٢١٧

( أنظر الكامنة )

ملكة أوراس د٢٢

ملوك الطوائف 217

مليلة ٨٦

المنجى التعبى ٢٦

النصور بن زیاد ۲۸٦ ـ ۳۸۸

التصور العباسي ٢٤ \_ ٣١٠ \_ ٣٢٧ ـ ٣٣٠

- 454 - 445 - 444 - 444 - 441

\_ Tot \_ To- \_ TEV \_ TET - TEE

A07 - 777 - 077 - 177 - PYT

متصور بن همیان ۳۸۰

الهاجرون

المهدى ( الخليفة العياس ) ٣٦٢ \_ ٣٧١

المهدى ( الخليفة الفاشمي ) ٤٧ ــ ٤٩

مهرة ( قبيلة ) ١٤٩

المهلب بن أبي صغرة ۲۰۱ ـ ۲۰۸ ایم. المهلب بن رافع ۲۸۲

۸۸۸ – ۸۷۸ – ۲۸۱ – ۸۸۸ – ۸۸۸ الهېټ کې ټوټ المبل

الهليون ۱۵۱ ـ ۲۲۳ ـ ۲۷۱ ـ ۲۲۳ ـ ۲۸۲ ۲۸۴

المهنة بن المقارق بن غفار البائي ٢٥٥

الوالي ١٨١ \_ ٢٠٧ \_ ١٥٤ \_ ١٩٢

عوال موسی بن <del>نم</del>یج

الوحدون ۵۳ ـ ۸۹ ـ ۹۷ ـ ۸۸ ـ ۱۹۶

الورطانيون ٨٣ ــ ٨٨

موریس ( موریتس ) ۱۲۶

موريقس ١٣٠

موسی بن ابی خالد ۲۹۲

موسی بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ٣٢٧

موسی بن عقبة ۲٤٢

موسی بن نصبح ۱۲۹ ـ ۲۰۹ ـ ۲۳۰ ـ ۲۳۰ ـ

- 721 - 427 - 777 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727 - 727

\_ TET \_ TEO - TEE \_ TET - TET

- Yet - Yet - Yet - Yet - Yet

- To7 - To0 - To8 - ToT - ToT

\_ 434 \_ 434 \_ 431 \_ 43. \_ 404

- YA1 - YA1 - YA. - YY! - YY.

T-E - 79T

الوليل ( اللهب ) ١٣٥

الولعون ١٠٦

المؤمن بن الوليد بن يزيد العامى ٣٢٨

موهب بن حي المعافري ٢٦٥

ميلمان ١٤٩

- ۲۸۸ - ۲۸۷ - ۲۸۲ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - ۲۸۸

Y .. - YS- - YAS

( i)

. إنافع ( مولى آلي الربيد ) ٢٢ -

نافع بن عبد الرحين السلبي ٣٤٣

نافع بن عبد القيس القهري ١٣٥ ـ ٢٣١ ـ 177 - 17. - 10.

النبي ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ﴾ ١١٢ ــ ١١٤ ــ 131 - 031 - 141 - 047

النبوة ١٧

القسطورية ١٣٣

النصاري ۱۹۹ ـ ۲٤۸

نصر بن حبيب الهلبي ( أنظر حبيب بن صر الملبي ) ٢٦٦ - ٣٧٥ - ٢٧١ - ٢٧٧ 7A1 - 7Y1 - 7YA

التمر بن صدوسی اگرادی ۲۷۷

نصبے ( والد موسی بن نصبے ) ۳۲۱ -

نصير بن داشد الأنصاری ۲۲۱

نصب بن صالح الأباشي. ( أنظر صالح بن تصبر النفرى والسفرى ) 371

النضر بن حفص ۲۸۰ ــ ۳۸۷ ــ ۳۸۸

النضر بن حضى

نفاش بن قرط الكلبي ٢٧٢

النعمان بن حمع بن سبأ ٨٢

تغراو ، نفراوة ، نفرة ٨٦ ـ ٩٣ ـ ٢٤٦ ـ \_ TYX \_ TYY \_ TYE \_ TTT \_ T'S TVI - TOT - TE.

نفوسة ٨٦

التكار والتكارية ١٥

**کفور ۱۷۱ ـ ۱۷۲** 

تومیدیون ۸۸

التوبري ٢٦ - ٣٠ - ٢٦ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ١٠٠٠ - TA - OTT - 1AT - OAT - TA **ም**ል٦

ئيقيتاس ١٧٤

( · )

الهادي ( الخليفة ) ۲۷۱

هارون الأنصارى ٣٨٣

هارون الرئية ۲۸۸

هارون القرني ۲۹۳ ـ ۲۹۰ ـ ۲۹۸ ـ ۲۹۸

الهاشميون ١٤٨

هائیء بن بکود الفریسی ۸۱

عاتی، بن مسعود الکومی ۸۱

مراغة ٩٧

هرثمة بن آمين ۱۳۸۰ ـ ۳۸۷ ـ ۳۸۷ ـ ۸۸۳ 44 - FA4

مرقل ۱۲۵ - ۱۲۵ - ۱۹۲

هرقل بن هرقل ۲۲ ِ

هزارمرد ۲۵۹

( أنظر عبر حاص )

هسکورهٔ ۸۰ س ۹۷ سـ ۲۰۱

( وانظر بلاد مسكورة )

هشام بن عبد الملك ١٧٤ - ١٧٨ - ٢٧١ -777 \_ 477 \_ 3A7 \_ 777 \_ 

هشام بن عروة ۱۵۷ 🕠

ملال بن ثروان اللواتي ۲۱۰ - ۲۳۰

الهلالية ( بنو ملال ) ۲۷ ــ ۹۱.

 $^{4}$  موانة TA = YA = 37 = 77 = 771 = 771 موانة <math>TA = 737 = 737

الوون ١٣٤

(3)

77 - 77 - 77 - 77 - 77 الواقدى 171 - 77 - 77 - 77 - 77 177 - 77 - 731 - 701 - 701 - 701 - 701

ورصطف ۸٦

ورغة ( قبيلة ) وأنظر بلاد ودغة

ورفجومة 77 - 77 - 777 - 777 - 777 - 777 - 727 - 727 - 727 - 727

الوسيائي ۵۰ ــ ۲۱ ــ ۲۲

ولغو بن ورفجوم ٢٤٦

ولهاصة ٨٦ ــ ٣٣٧

وليام عارسية ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٩١ - ١١١

الوليد بن يزيد العامى ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٣٦

ائولید بن عبد الملك ۲۵۹ – ۲۳۰ – ۲۳۸ – ۱ – ۲۵۲ – ۲۵۲ – ۲۵۳ – ۲۵۳ – ۲۵۱

710 - 712 - 797 - 700

الوندال ۷۹ ــ ۱۰۹ ــ ۱۳۶ ــ ۱۳۲ ــ ۱۳۳ ــ ۱۳۳ ــ ۱۳۳ ــ ۱۳۳

الوهبية ٢٦

(Huici) يىي

(ی)

بحیی بن ایوب ۲۰

يحيى بن الحكم ١٧٠

یعیی بن عبد اقد بن بکیر ۲۰ ـ ۲۲

یعیی بن موسی ۲۸۰ ـ ۲۸۸ ـ ۲۹۰

يزديان رولد الكاهنة ) ٢٢٠

یزید بن اپی مسلم ۲۲۱ – ۲۲۷ – ۲۲۸ – ۲۲۸ ۲۸۹ – ۲۷۰ – ۲۷۲ – ۲۸۹

یزید بن ابی حبیب ۲۲

یزید بن حاتم المهلیی ۱۳۵۸ - ۳۰۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۳۱ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۷۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ -

يزيد بن خالد ۲۲۰

يزيد بن سجوم ( مكوم ) ٢٣٧

يزيد بن مفوان المافرى ٢٦١

يزيد بن الطفيل ٣٦٦

يزيد بن عبد الملك ٢٢٦ - ٢٧١

يزيد بن مجر المهلبي ٣٦٢

يزيد بن مسروق ٢٤٧ ـ ٢٧٢

يزيد بن مسلم الكندي ٢٧٦

يزيد بن معاوية ١٧٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ٢٠٨

يزدجرد الثالث ١٤٦

اليعاقبة ١٢٢ - ١٢٥

يعقوب بن عبد الحق المريشي ٨٢

العقوبي ٥١ ـ ١٢٥

ردولة الكاهنة ) ۲۲۱

#### - 277 -

یقطین بن موسی ۲۸۱ ـ ۲۸۷ ـ ۲۸۸ الیمنیة (قبائل) ۹۹ ـ ۲۷۰ الیمود ۲۰۱ ـ ۱۰۷ ـ ۱۲۳ یوحنا ( البطریق ) ۲۲۷ یوسف بن عید البر النمری ۲۹

یوسف بن عبد الرحمن الفهری ۱۲۵ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۶ یوسف بن حشام ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۸ یوسف الوراق ۲۰ ـ ۲۸ ـ ۲۸ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۰ یولیان ( یلیان ) جولیان ۱۱۹ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۰

## أسسماء البلدان والواضع وغبيرها

(1) \_ YVA \_ T7A - T77 \_ T7E - T7F - T7F 7A7 - 3A7 - 4A7 - 7A5 - 7A7 الايرة ( وادي ) ١٥٥٠ آسوان ۱۳۰ ابو میر ۱۵۰ آسيا ١١١ 17 7631 آميا الصغرى ١٦٢ ــ ٢٠٩ اجدایة ۲۱۹ – ۱۲۷ – ۲۱۹ اشبيلية ٢٥٦ آراجون ۲۵۵ الاشراف ( وقعة ) 230 \_ 704 الأربس ٢٣٥ ــ ٢٧٦ ــ ٢٨٥ الاشراف (غزوة) ۲۹۱ الأرهل ١٩٣ اثىج ارشجول ۱۶ اصبهان ( واصفهان ) ٦٧ ارواد ۱٤٦ الاحسنام 77 ـ 7٠٦ ـ ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ازمور ۷۱ 720 اسپائیا ۱۰۷ ـ ۱۰۹ ـ ۱۲۰ ـ ۲۷۲ أصيلا الاستبصاد ( مسساحب کتاب ) ۲۶ – ۲۰ – ۲ اطرابلس ۲۲۰ - 1.4 - 41 - 44 - 40 - 44 أطلس العلية ١٠٠ 11. أطلس الكبرى الاسكندرية ١٨ \_ ١٥ \_ ٦٤ \_ ١٥ \_ ٢٧ \_ | - 177 - 171 - 17. - 179 - 17E اطلس الوسطى ١٠٠ \_ ٢٠٠ - 177 - 17. - 150 - 15. - 171 اغادير ١٠٠ PEI - VTT - ATT - TTV - 337 וצישולה דן ב צו ב דד ב דד ב צו ב דפ ا**غما**ت ۱۱۳ \_ ۲۰۱ - 118 - 110 - 149 - 1-7 - 44 أغمان هيلانة ٢٣١ - 171 - 117 - 117 - 117 - 110 - 187 - 181 - 18- - 187 - 180 افریقیة ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲۰ ـ ۲۰ 3A/ - VA/ - 191 - 391 - Y-7 -A7 - .7 - c7 - P3 - co - Fa -- TIE - TET - TT1 - TT- - TT0 - YY - Y1 - 71 - 74 - 77 - 70

l - 571 - tot - tol - to- - teo

- 1.4 - 1.7 - 1.. - 97 - AT

- 171 - 170 - 175 - 177 - 177 - 147 - 144 - 147 - 141 - 170 - 14A - 138 - 107 - 10. - 18A - 170 - 177 - 777 - 171 - 101 - 14. - 171 - 174 - 174 - 171 - YY - TY! -- YY! - YY! -- 1A0 - 1A6 - 1A7 - 1A7 - 1A. - 197 - 197 - 191 - 190 - 1AA - 117 - 111 - 1.4 - 1.7 - 1.5 - 117 - 117 - 117 - 118 - 118 - FTE - TTT - TTT - TTT - TT-- TYN - TYO - TYY - TYY - TT9 - YEA - TEE - YEY - YEI - TE. - TTE - TT1 - TOT - TOT - TO) ~ "Y" - TY1 - TY- ~ Y71 - Y71 - TA+ - TY1 - TY7 - TY4 - TY7 - TTT - TT - TAT - TAY - TAT \_ 194 - 197 - 194 - 194 - 197 - Tit - T.T - T.T - T.I - T.. ... TYY. - TY · - TIY - TIO - TIE - 77A - 777 - 776 - 777 - 777 - 771 - 777 - 777 - 77. - 77. - 773 - T27 - T28 - T27 - T7A - TTV - TOT - TO1 - TO- - TEA - TEY - TY1 - TT1 - TT5 - TOA - TOO □ \*Y1 = \*Y0 = \*Y5 = \*Y7 = \*Y7 YYY - 787 - 587 - 687 - 787 -- 741 - 747 - 7A4 - 7A4 - 7A4 T74. - T9> - T9T - T9T

> افريقبة الرومائية ٦٨ - ٦٨ - ٨٥ - ٨٥ افريقيا الشمالية ٦٨ - ٧٨ - ٨٥ أقاليم افريقية الشمالية العربية ٧٠ افريقبة البيزنطية ٦٣٠ افريكا ٨٨

> > الاقليم البحري ٧٧

الأقاليم الجنوبية الصحراوية ٣١/ انشتين ( انظر اغسطين ) ١٦٠ اقليبية ١٥٩ الاقليم المنجراوي ٧٣ ــ ٧٨ اقليم النل ١٠٢ املیس ۲۱۳ 17 - 17 = 17 = 17 = 17 = 17\_ 75 - 01 - 70 - 70 - 10 - 75 -24 - 17 - 4.1 - 401 - 771 - 471 - 177 - 777 - 717 - 198 - 1A9 - TO1 - TO" - TE7 - TEA - TE7 \_ TV1 \_ TTE \_ TT- \_ TOO \_ YOT - TAT - TAT - TAT - TAT - TYT \_ YTE \_ T1E \_ T1T \_ T++ \_ T1T TYT - TTT - TTO - TT1 - TT9 . انطابلس ( برقة ) ٦٢ ـ. ٦٦ ـ ٨٦ ـ ١٣١ أوجلة ١٠٨ مدينة اولية ٢٨١

اونقست ۲۸۲

اوراس ( اتقار چیل اوراس ) ۹۴ ـ ۱۰۷

آوريا ٢٥٠

ايبريةِ ( ثنبه جزيرة ) ٢٥٠

ایجیایی ۱۰۶ آیطال ۳۰ ایطال ۲۳۰

( پ)

باب این الربیع ۲۰۱ – ۲۸۲ – ۲۸۷ – ۲۹۲ باب سالم ۲۱۰ – ۲۸۲ - TTV - TTT - T14 - T15 - T1T - TTA - TRE - TE- - TTD - TTD - YAV - YAI - YYI - TY! - T!T ለልን برقة الحمراء د٦ بسکرة ۷۵ ـ ۷۷ ـ ۹۷ ـ ۲۰۶ البصرة ٤٣ ـ ١٨٤ ـ ١٨٦ البصرة (يصرة المغرب الأنصبي) ٣٠ ـ ١٦٥ ـ أ 177 - Ac7 - FF7 797 - 797 - 797 - 787 - 187 alle بقلورة ( وقعة ) ۲۹۸ ـ ۲۰۹ البلاء ( وادی ) ۲۱۸ بلاد الأندلس ٢٥٦ بلاد البرابر ٦٧ بلاد التل ه٧ بلاد النمر ( جزائر النمر ) 20 البلاد التونسية ٦٣ ـ ١٠١ ـ ١٠١ ـ ١٨١ بلاد الجرية ٧٥ - ٧٧ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٨١ TTE - TTE - 197 - 190 بلاد الجزائر ٦٨ - ١٠٢ - ١١٩ بلاد الجزائر الوصطى ٦٣ بلاد دکالة ۲۰۲ بلاد درعة ٢٤٨ بلاد الروم ٢٣٤ \_ ٢٧٦ بلاد الربف ٧٠ ـ ١٠٠ بلاد الزاب ٧٧ ـ ١٩٦ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٦ TYT - TTT - TT1

بلاد الطوارق ۱۱۲

باب (حصن) سعدون بابلیون ( حصن باب الیون ) ۱۲۹ - ۱۳۷ -**177 - 178** - TOT - TIN - TIV - TOO - TIT 4-6 TA1 \_ TV5 \_ TV1 ( أنظر جبال باجة ٣٧١ ) بلاس ۲۰۶ بادى ٢٢٩ باتسو ( جزيزة ) باغاية ٢٢٠ . باغاية ( حصن ) ٢١٨ بغاية ٥٠ ــ ٧٥ ــ ٢٦ - ١٢٢ - ١٩٥ -ነጓፕ بحر الروم ۷۱ ــ ۷۲ بحر الزفاق ۲۲ ـ ۲٤٨ البحر المتوسط ٥٣ ـ ٧٠ ـ ١١١ - ١١١ البحر المحيط ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٧٢ - ٢٧ – ٧٧ – 1-1 - 111 - 1-- 10 ... المحيط الأطلسى نهر بجردة ( مجردة ) ۷۲ بلو ( غزوة ) ۲۰۹ برغوث ۲۸۸ - ٦٧ - ٦١ - ٦٥ أم ٦٤ - ٦١ - ٦١ على م - 1.1 - 97 - VV - YT - 19 - 1A - 177 - 177 - 171 - 17· - 1·0 - 101 - 10- - 177 - 177 - 170 · - 1VA - 1VV - 1V7 - 1VY- 1V+-

- TIT - TIT - TIT - TIT - TIT

بلاد صنهاجة ٢٠٠

ملاد غمارة ٧٠

بلاد فزان ۱۸۰

بالد فسطيلية ١٨٧ ــ ٢٣٤

بلاد القيوان ٧٠ ــ ٢٢٥ ــ ٢٨٦

بلاد ر ارش ) کتامهٔ ۲۵۰

بلاد کنمان ۸۳ ــ ۸۶

البلاد الليبة ٦١ ـ ١٤٢

البلاد الراكشية ٧٠

بلاد مصمودة ( أو الصاحلة ) ٢٤٣ – ٢٤٤

يلاد للقرب ٥٠ ـ ٦٨ ـ ٢٧ - ٧١ - ١٩ -

- 127 - 127 - 127 - 179 - 1-1 - 170 - 187 - 177 - 107 - 1-1

797 - 779 - 77E

بلاد مكتاسة ٧١ - ٢٢١

بلاد خزاوة ۲۲٤ - ۲۲٤

بلاد الثوبة ( الأساود ) ۱۹۲

بلاد هسكورة ۲۰۲

بلاد وأرض هوارة ١٧٩

بنزرت ۱۷۸ ـ ۲۱٦ ـ ۹۲۰

بنطابلس ٦٢ - ١٨ - ١٣١

اليهنسة ١٨ ـ ١٣٥

بوزنطیا ( بیزنخة ) ۱۷۵ ـ ۳۹۰

يونة ( آنظر عنابة ) ٨٣ ــ ١٢٠ ــ ٢١٦

يت القاس ۲۰۸

بع السلامة ٢٥٥

بثر الكاملة ٢٢٦

( ")

זעצ ייז

تارودنت ۷۵ ـ ۱۰۰

100 - 10 - 14 - 37 - 07 - 11 136

هين ۲۰۲

رعور ۱۷.

787 - 787 - 787 - 737

تامرت ( تيهرټ ) ۲۰ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۲۱ ـ

- YY - 07 - 24 - 27 - 27 - 2 -

- TET - T1" - 19V - 10 - 1E

737 \_ 107 \_ 1V7 \_ 767

تاورغا ر تاورغة ... تاورغي ) ٢١٩ ... ٢٤٠

تبيبا ١٢٢

ترشیش ۲۳۲ ـ ۲۲۳

التركستان ١٤٦

تَعُلِلتَ وَقَافِلُتَ ٢٣ ــ ١٠٤ ــ ٢٠٠ ــ ٢٠٠ ــ ٢٤٨

•••

TO1 \_ TE9 \_ TY0 \_ TST

لهجاد ۱۲۲

تمنطیت ( گانتیت ) ۹۵

**117 = 117** تئس

توونة ۲۰۵ ـ ۲۰۰ ـ ۲۱۲ ـ ۲۹۱

توات ۷۶ - ۹۰ - ۱۱۲

تونس ۲۰ ــ ۲۲ ــ ۱۵ ــ ۵۰ ــ ۷۷ ــ ۱۹۶ ــ ۲۰ ــ ۲۵ ــ

107 - 177 - 111 - Yo - YY - TY

3A! - \*\*Y - \*13 - 14 - 1AE

- TTY - TT2 - TTE - TTT - TTT

جيل مطباطة ع جبال المعاملة ٦٨ جبل نغوسة ٦٦ \_ ٦٧ \_ ١٠٠ \_ ١٠١ \_ ١١١ M. - 121 - 121 - 112 جبل ونشریش ۷۱ جراوة ( مدينة ) ٧١ جربة ( جزيرة ) ۱۱۱ = ۱۷۲ الجرف ١٤٩ جرمة ١٨٠ الجرائر ١٠ ـ ٥٥ ـ ١١ ـ ٧٠ ـ ٧٠ ـ ٧٤ 111 - 1+1 - 1++ - 17 - 10 - Vo \_ Ta+ \_ Y13 \_ 177 \_ 114 \_ 117 411 جزائر بنی مزغنة ۱۸ جزر ( جزائی البحر ) ۱۱۰ \_ ۲۰۹ \_ ۲۱۲ \_ T4. - 111 جزيرة المرب ٧٨ \_ ١٢٩ الجزيرة ( جزيرة شريك .. باشو ) ١٥٩ ... TTE - 19. الجزيرة الخضرا- ٢٨٦ \_ ٣١٣ جزيرة طريف (طريفة ) ٢٨٦ جزيرة قوسرة ١٥٩ جزيرة مينورقة ٢٤٦ ـ ٢٤٨ جزيرة ميورقة ١١٦ - ٢٤٦ - ٨٤٢ جلولا، ۱۷۲ - ۱۷۲ - ۱۷۲ - ۲۰۸ - ۲۳۳ الجم ( حسن ) ١٥٩ \_ ١٨٤ \_ ٢٢٥

انظر الأجم

T7T = 777 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787 = 787- TIO - TIE - TIT - TIE - TA. \_ Ta. \_ TE9 \_ TY0 \_ TT1 \_ TTT \_ TA- \_ TY1 - TYE - TYF - TOS \_ TAT \_ TA1 - TA0 - TAT - TA1 790 - 79E - 79F تيئيس ۲۲۲ واظر توني (E) جبال وجيل جِبَالَ ( وجِبِلَ ) اطلس ٦٦ -- ٧٠ اطلس العلية ٢٠٠٠ جبال اوراس ۲۲ ـ ۱۲ ـ ۸۸ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۸ - TIA - TIY - T-7 - 190 - 1TT TY9 - Y1V - Y57 - TY0 جبال باجة ٢٠٥ جبال البربر ( اوراس ) ۲۱۷ جبل برقة ٦٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٢ ـ ٢١٢ ( الجيل الأخضر ) ١٠٠٠ جبال تونس الفرية ١٠٢ جيال دين ٦٦ \_ ٧٠ \_ ١١٤ \_ ١١٢ \_ ١١٤ جبال هدن الشرقية ( الأطلس الوسطى ) ٩٦ \_ 1·· 🗕 1Y جبال اطلس المليا ٩٧ ـ ١٠٠ ـ ١٠٧ ـ ١١٢ جیل راشد ۷۰ ـ ۹۶ جبال الريف ١١٧ ــ ١١٤ انظر جبال غمارة

جيل عني مديونة ٩٤

انجمة ( نهر ) ۲۰۲ جنفيسة ۹۷ الجيزة ۱۸۷ – ۲۴۴ جيجل ( جيل ) ۲۵۹

(2)

جيجل (قلعة ) ٣٦٦ العجل ٣٣٨ العجاز ٣٧٧ – ١٤٠ – ١٧٠ – ٢٨٥ العروب البوئية ٨٦ العرة (وقعة ) ٢٨٥ العمادة (هضاب ) ٤٧ العمادة الكبيرة ٤٧ حمص ٣٩٣ – ٣٨٥

( さ )

خاوار ۱۸۰

خراسان ۲۱ ـ ۲۲۳ ـ ۲۸۰ - ۳۲۶ ـ ۲۵۰ ۲۸۱ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۱ ـ ۲۸۱ ـ ۲۹۱ الخليج الفارسي ۲۸۵

( 2 )

دار الاطرق 131 ـ 447 ـ 447 ـ 477 ـ 477

درن ۷۱

<u> درنة ۲۱۱ – ۲۱۲ – ۲۱۲</u>

يقوغا ٢٢٢

ر آنظر دغونا )

دکرود ۱۹۰ ـ ۱۹۳

ر انظر تکرود )

دشتق ۲۳ ـ ۱۳ ـ ۱۸۹ ـ ۱۳۱ ـ ۸۰۶ ـ ۲۱۲ ـ ۲۲۹ ـ ۲۶۰ ـ ۳۰۲ ـ ۲۲۳ ـ ۲۷۲ ـ ۲۷۲ ـ ۲۸۲ ـ ۳۶۲ ـ ۲۰۰ ۲۲۰ ـ ۲۲۶ ـ ۲۲۰

دمنات ۱۰۷

( 4 )

ذات الحمام ( العمام ) ۱۳۰

ذو المسواري ( والمبواري ) ۱۹۲ -- ۱۹۲ -- ۱۹۲ ۱۹۲ -- ۱۹۷ -- ۱۹۷

(3)

رادس ۲۳۲ ـ ۲۶۳

رادس ( غرسی ) ۲۲۳

الرباط ( دباط اللثج ) ۷۱ – ۱۸ – ۲۶۹

رودس ۱٤٦

روما ۲۰ ـ ۱۰۹ ـ ۷۸ ـ ۷۸ ـ ۲۰ ـ ۱۰۹ ـ

110 - 111 - 111

الريف ١٠٣ ــ ١١٢

وانظر غمارة وجبال غمارة

ريو دي اورو ۱۰۰

(;)

- اگزاپ ر اقلیم وارشی ) ۲۰۷ - ۹۶ - ۹۶ - ۲۰۸ - ۲۶۸ - ۲۶۸ - ۲۶۸ - ۲۶۸

 $7 YY = 7 \overline{Y} + YYY = 1 \overline{X} = 9 \overline{X} = 7 \overline{Y} = 7 \overline{X} = 7 \overline{X}$ 

زغ**وان ( قلعة ) ۲۴۲ ــ ۲**۴۱

الزفاق ١٩٩

بحر الزقاق

زوارة ١٦٢

أنظر زوارة

نویلهٔ ۱۲۱ – ۱۲۷ – ۱۰۸ – ۱۲۹ – ۱۲۱ – ۲۲۸ – ۲۲۸ – ۲۲۸ – ۲۲۸

نَحِ (نهر) ۷۱ َ

الزيتون ( موضع ) ۲۸۰

(سي)

ساحل المجاز ١٩٩

سالونيكا ١٣٤ 🔑 🎂

السبخة ٢٧٢

سبخة تونس ۳۸۰

سبغة الريالة ٢٣٢

منبية ٢٩٤

سیتة ۲۰ ـ ۱۹۲ ـ ۲۰۵ ـ ۸۶۲ ـ ۲۹۹ ـ ۲۲۳ ـ ۲۲۳

سیطلة (در ــ ۱۹۲ ــ ۱۵۲ ــ ۱۹۷ ــ ۱۹۸ ۱۲۷ ــ ۱۲۲ ــ ۱۲۶ ــ ۱۷۰ ــ ۱۷۲ ــ ۱۷۲ ــ ۱۸۶ ــ ۲۲۴

سجلماسة ( نهر ) ۷۱

TEY ( miles) TEY

- 1A1 \_ 179 \_ 177 - 1-1 \_ 78 \_ 181 \_ 717 \_ 717 \_ 717 \_ 717

سرهانیهٔ ۲۵۱ ـ ۸۵۲ ـ ۲۷۱ ـ ۲۷۲ ـ ۵۷۳ ۲۷۷ ـ ۲۷۹ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۲

سرقسطة ٢٦٢

سرفوسة ٢٤٦ ــ ٢٧٦

سطیف ۷۳ ـ ۱۲۲

سقاقص ۱۷۱ ــ ۲۲۵ ــ ۲۲۸

-K 14 - K37 - F37

سلقطة ٢٢٥

اكسلوم ١٣١

منقائم ٧١

السنفال ١١٠ ــ ٢٤٩

سوارة ۱۱۲

- 77 - 71 - 82 - 07 ( ptc)
1-7 - 75 - 82 - 07 ( ptc)
1-7 - 7-8 - 84 - 80 - 70 - 72

8-7 - 7-8 - 7-8 - 7-8 - 7-8

السوس ۷۰ ـ ۷۲ ـ ۱۱۲ ـ ۲۰۰

السوس الأدنى ٧٠ ــ ٢٤٢ ــ ٢٤٢ ــ ٢٨٦ ــ ٢٨٩

السوس الأقمى ٧٠ ـ ٧٧ ـ ٥٠ ـ ١٠٠ -١١٢ ـ ١٩٣ ـ ٢٤٣ ـ ٢٨٢

سوس طن**جة ( انظر اليبوس الأدنيّ ) ١٩٥** ــ ۲۰۰ ــ ۲۸۸

- 147 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141

سوق القيروان ٢٨٧

سيدة شيكر ۲۰۲

سيدى عقية ۲۰۵

سيرة ٢٢٩

(ش)

- \lambda - \lam

شرشل ۱۹۲ ـ ۱۲۲

**ፕ**ኄነ

الشرق ٦١ ـ ٧٢ ـ ٢٤٩ ـ ٢٠٠

شقينارية ( أفظر الكف ) ٢١٠ - ٣٧٢

شمال افریقیا ۵۷ ـ ۸۲

الشبهال الافريقي ٨٢

( ص )

صیرة ( صیراتهٔ ) ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ـ ۱۸۳ . ۲۰۰ ـ ۲۰۰

صحراء برقة ١٣٦

صحراء الجزائر ۱۰۶ ـ ۱۰۰

مبحراء عصر ٦٤

الصحراء الليبية ٦٤

صنعراء المغرب ٦٤ ــ ١٠٥.

محراوات جنوب طرابلس ۱۸۱

صحراوات فزال ٦٦

متحراوات المغرب الأقعى الجنوبية ١٠٤

صحراوات المغرب الجنوبية ٨٩

TTE - TIT again

السمية ١٢٥ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤١ – ١٤٢ – ١٤٢ – ١٤٢ ١٧٦

مقرو ۱۰۷

میاد ۳۶۱

**( b** )

طيرقة ( وطيرق ) ١٣١ ـ ٢١٢ ـ ٢٣٠

- 727 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777

- 474 - 431 - 43. - 404 - 404 - القرب ٦١ ـ ١٣٧ ـ ١٣١ ـ ١٩٧ ـ ١٥٠ ـ - TAT - TA1 - TYA - TYY - TYT - Y -- - 194 - 185 - 175 - 17F 3A7 - FA7 - FA4 - FF7 - FF7 **ፕፕ**٦ غرناطة ٣٧ طرابلس القرب ٥٦ ــ ٧٥ غمارة ۸۸۲ طرابلس ( اقلیم ) ۱۱۱ ( ف ) طيباس ۲۸۲ ـ ۲۹۶ طلبطلة ١٠٧ فلرس ۱۲۹ ـ ۱۲۹ ـ ۱۲۹ ـ ۱۲۹ طنيلة ٢٣٢ فاس ۲۲ \_ 55 \_ 20 \_ 71 \_ 74 \_ 74 \_ 20 \_ - ۱۹۹ - ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۲۸۲ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ 12 \_ 07 - 114 \_ 14 - 10 \_ 12 - YEA - YEE - TET - T-T - T-+ 79 a - 44- - 401 - 404 - 401 - 454 فحص ابی صالح ۲۳۲ - TA1 - TA1 - TAA - TAY - TA1 فحص توتس ۱۹۰ - T-T - T-- - T99 - T90 - T91 724 - 72. - 7.4 - 7.4 - 7.7 خوان ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۱ ـ ۱۷ ـ ۲۷ ـ ۷۲ ـ ۲۷ ـ ۷۷ ـ - 121 - 177 - 171 - 17. - 118 (と) 147 - 14. - 157 - 184 - 180 - 177 - 70 - 19 **- 186 - 1** المبادلة ( غزوة ) ١٤٩ - 141 - 145 - 144 - 141 - 151 العاصية ٣٨٢ TY7 - TEE - TOT - TTT - JAY فلسطين ٨١ ـ ١٠٧ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٢ ـ ٢٢٢ المراق ع ـ ١٦ ـ ٦٢ ـ ١٦٥ – ١٨٤ – | A-7 \_ 6A7 \_ 7A7 \_ 378 \_ A-7 \_ القيوم ١٨ ـ ١٣٥ ـ ١٣٦ ـ ١٧٦ 200 العريش ١٣٠ (ق) قابس ۲۲ ـ ۱۵۱ ـ ۱۵۳ ـ ۱۷۸ ـ ۲۱۹ -العقبة الصغرى ٦٤ \_ ٦٥ - T.T - T-1 - T-+ - TTO - TTE - TTY - TTY - TTY - TY - TYT العقبة الكبرى ٦٤ - TAL - TTI - TOT - TER - TER عقوبة ١٥٣ ـ ١٥١ ـ ١٥٨ TAA ( <del>Š</del> ) القادسية ز موقعة ) ١٥٤ ـ ١٦٦ القامرة ٢٢ ـ ٤٦ 4× 光线

القبائل الصغرى ٩٦ ـ ١٠٠

گانسس ۱۰۸ ب ۱۷۷

~ 1AV - 1AT - 1AT - 1VA - 1VT \_ 190 \_ 198 \_ 198 \_ 191 \_ 191 \_ T.Y \_ T.7 \_ T.3 - T.t - T.T A-7 - P-7 - 1/7 - 7/7 - 3/7 -\_ \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - 121 - 120 - 177 - 177 - 171 \_ Yar \_ Ya- - TE9 - TEA - TE0 \_ TV1 \_ TYT \_ To1 - TOT - TOT \_ TAE \_ TAY - TAY - TAT - TYV \_ T-T \_ T-1 \_ T-- - T97 - T90 \_ T.A \_ T.7 \_ T.0 - T.5 - T.T - TIY - TI7 - TI0 - TIE - T.9 - TT0 - TTE - TTT - TT1 - TT. - TYA - TYY - TY7 - TY6 - TY6 \_ T\$T = TET = TE1 = TE+ = TT3 \_ YEQ \_ YEA \_ YEV - TET - YEE \_ ToE \_ TOT \_ TOT \_ TO! \_ To-\_ TOT \_ TOX \_ TOY \_ TOT \_ TOO \_ 470 \_ 475 \_ 477 - 471 - 47. \_ TV1 \_ TV+ \_ T'19 '- T'1A - T'TV TYT - TVX -TVY -TV0 -TVT -TVT \_ TAE \_ TAT - TAT - TAI - TA. \_ TA1 = TAA = TAV = TAI = TA3 790 \_ 795 \_ 797 \_ 797 \_ 791

فيصرية ١٢٢

( 🗗 )

10A - 1A7 - 1A6 - 57 126

(J)

كتلانت أطش أومياتوس

القباط الكبرى ٦٦ \_ ١٠٠ فيرص ١٤٦ القرآن 277 قرطاجنة ۲۰ ـ ۱۲ ـ ۸۲ ـ ۸۲ ـ ۸۳ ـ ۸۳ ـ ۸۰

- 170 - 171 - 171 - 171 - 171 - 174 - 107 - 101 - 18. - 17. - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 TO - TTO - TTT - TTT - TT4

. فرطاجتة الجديدة ١٨٤

فرطية ٢٠ - ٥٢ - ٨٠

القرق ٢٦ ــ ٢٠٥ ــ ٢٠٨ ــ ٢٠٩ ــ ٢٤٥

القرن ( جبل ) ۱۷۱ \_ ۱۸۲

ر انظر میطور ع

القسطنطينية ٢٣ ــ ٧٩ ــ ٢٦ ــ ١٢٠ ــ ١٢٢ 777 - 377 - 147 - 177 قسطيلية ( بلاد الجريد ) ۷۵ \_ ۷۷ \_ ۱۸۲ TYA - TT: - 1AT قسطينة ٦٣ \_ ١٠٠ \_ ١١٤ فصر المأه ٢٥٢

تصرور حساق 15 \_ 17 \_ 719 \_ 719 \_ 714

فقصة ١٨٥ ـ ١٥٩ ـ ١٨٢ ـ ١٨٢ ـ ٢٢٤ \_ **TYA** - **TY**2

انقلجة • د

فلعة بشر د٢٤

قلعة بني حملا ٩٦

قعولية ١٥٣ ــ ١٧٠ ــ ٢٠٩

انظر فويئة

منسرين ۲۹۳

القروان ۲۲ ـ 77 ـ ۷۷ ـ ۶۸ ـ ۶۵ ـ د ـ ۲۸۳ - ۲۷۶ - ۱۵۱ - ۱۷۸ - ۱۷۴ - ۱۲۴ متونه ۲۸۳

اطة انظر أرض غطة ١١٦ لوبية (ليبيا ) ٦٤ – ١٣٥ – ٢٠٧ – ٢١٩ ليبيا ١١١ – ١٣٠ وانظر لوبية ١٣٥

( )

ما وراء النهر ۲۰۵ \* مجانة ( مدينة ) ۳۰۵

الحيط الأطلنطي ٧٢

- ۱۰۸ – ۱۰۰ – ۱۶۹ – ۱۶۸ پیلا - ۲۰۲ – ۲۰۱ – ۲۸۰ – ۲۰۲ – ۲۷۰ ۲۹۲ – ۲۸۳

> اللمب الشارجي ٢٨٤ ــ ٢٨٥ ــ ٢٨٦. اللمب المالكي ٢٦٨

> > مراقية ۲۰۷ ـ ۲۱۹

مراکشی ۲۱ – ۲۹ – ۷۱ – ۸۰ – ۷۷ – ۲۰۱ ۱۰۳ – ۲۰۱ – ۱۹۵ – ۲۰۱ – ۲۰۲

مرسی مطروح ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۹۰

مرعاجنة ١٥٩

الم بة ٨٠

مسجد این فهر ۲۷۸

مسجد الأعير ٢٧٨

ايسخه ا<del>يقامك</del> ۱۷۱ – ۱۸۸ – ۲۲۰ – ۲۰۱ ايسخه ا<del>يقامك</del> ۱۷۱ – ۱۷۸

مسجد الزيتونة ٢٨٠

مسجد القيروان ١٨٦ - ٢٢٩ - ٣٦٥ - ٢٧٧

مسجد وليل

مسراتة د٦

مسوفة ۲۸۲

السيلة ٦٦

الشرق الإسلامي ٧د

المشرق العربي ١١١ .. ١٦٨

المشرق الفارسي ٦٣

- 77 - 71 - or - o. - 5. - TT - YA - YT - YT - 70 - 74 - 7T 7A - AA - 77 - 1.1 - 0.1 - A.1 - 170 - 175 - 118 - 119 - 111 - 177 - 170 - 177 - 171 - 171 - 10. - 153 - 157 - 157 - 150 . 177 - 171 - 171 - 184 - 181 - 17. - 174 - 177 - 170 - 175 - 144 - 144 - 141 - 140 - 147 - 117 - 11- - 1AA - 1AE - 1AT - TTT - TIS - TIS - TSA - TSY - YET - TE+ - TTT - TTT - YTA - 177 - TY7 - AV7 - TY7 - T77 - TTT - T+4 - T44 - T41 477 - A77 - 737 - A47 - TVY 7A1 - TY1 - TY1

الطبق ر سجن ) ۲۹۵

```
المرب ١٦ ـ ٢١ ـ ١٩ ـ ٢٠ - ٢١ - ٢١ - ٢٢ -
_ 97 _ 40 - 9# - YT - Y1 - Y.
                                     77 - 47 - 77 Y7 - A7 - P7 -
_ 1.7 _ 1.7 <del>_</del> 1.1 _ 1.. _ 1v
                                     ₹7 _ ₹3 ~ ₹$ _ ₹7 _ ₹7 _ ₹•
_ 114 _ 118 - 111 - 114 - 117
                                     20 - 11 - 17 - 14 - 17 - 17
_ T&- _ TT1 = T-7 _ T-F _ T--
                                     A$ - 07 - 27 - 01 - 0. - $A
_ TAE - TAY - TEO - TEE - TEY
                                     - 70 - 17 - 77 - 77 - 07 - 00
_ TET _ TE* - TT1 - TA9 - TAA
                                     \sim YA - YV - YO - YT - 77 - 7A
                           ٣٧٣
                                    - A7 - A7 - A7 - A1 - A- - Y1
                    المغرب الأندلس ٦٣
                                     - 33 - 37 - 31 - 11 - A1 - AV
المقرب الأوسط ٥٦ ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٣
                                     -1.7-1.3-1.7-1.1-1.
_ 177 - 17. - 1.. - 90 - 98
                                    - 111 - 11. - 1.4 - 1.8 - 1.6
                                     = 17^{\circ} = 110 = 110 = 117 = 117
_ TET = TE1 = TE+ = TT1 = T+T
                                     - 179 - 177 - 170 - 172 - 177
                                     - 181 - 177 - 170 - 177 - 17.
_ 4$1 _ 444 ~ 440 ~ 454 ~ 455
                                     - 107 - 15V - 150 - 155 - 15T
              TYT - TO1 - TEX
                                     _ 177 - 170 - 177 - 177 _ 10Y
                          المقربان ٦٩
                                     - 1AT - 1VA - 1V1 - 1V0 - 17V
                                     241 - YA1 - 144 - 141 - 161 -
المقرب العربي ١٨ ــ ٢١ ــ ٦٣ ــ ١٠٠ ـ ١١١
                                     - T-F - T' - 197 - 198 - 19F
                           117
                                     - TIT - TII - TIA - TIT - TIO
     مقهلات ۱۸۹ ـ ۱۸۹ ـ ۲۲۳ ۲۲۳
                                     - TTT - T19 - T1V - T10 - T1E
                                     - 777 - 777 - 777 - 777 - 777
                           مقيلة ١٤
                                     _ 757 - 74- - 773 - 777 - 773
                          المقازة ١٨١
                                     - 757 - 72. - 7$4 - 7$1 - 7$2
                                     _ *?a _ *?$ = *?* = *?! = *?.
                    هقيرة السهداء ٢٠٢
                                      _ 777 _ 777 - 771 - 777 - 777
           مکناسة ( مدینة ) ۲۶۸ ـ ۲۸۸
                                      _ 7A7 _ 7A7 _ 7A7 _ 7A7 _ 7A7 _
                                     _ TAT - TAT - TAT - TAS - TAS
                             مکة ۳د
                                      _ *** _ *** _ *** _ *** _ ***
                                    _ TY0 _ TY. ~ T19 _ T1A ~ T1T
                    717 - 777 - 777 - 277 - 277 - 777
                                     _ TOA _ TO1 - TE7 - TET - TE.
                 الملكة الساسائية ١٢٩
                                      _ 771 - 777 - 777 - 777 - 778
                                             777 - 740 - 77. - TAT
                  الملكة الطرابلينية لاد
                                                           المغرب الأدنى ٦٩
                  المنستير دور _ ۲۹۰
```

المتصورية ٧٤

المقرب الأفصى 27 ـ 23 ـ 24 ـ 77 ـ 24 | مثية الغبل 277 ـ 284 ـ 274 ـ 344

المفرب الإفريقي ٦٣

واحات میں ۱۶ ـ دی \_ ۲۰۱ وادی ( او نهر ) آبی کریب ۳۳۸ وادی ام الربیع ۷۱ - ۹۸ - ۱۰۳ - ۲۰۹ وادی ایگون ( ایجون ) ۷۶ وادی بورجرج ( آبو الرقراق ) ۷۱ وادی تسیفت ۷۱ ـ ۹۸ ـ ۲۰۲ وادی جع ۲۶ وادی درعة ۷۳ ـ ۷۰ ـ ۱۰۶ ـ ۲۰۰ ـ ۲۶۲ وادی ریغ ۲۰ ـ ۱۱۲ وادى الساورة ٧٤ وادی سبو ( بقدورة ) ۲۹۳ ـ ۲۹۰ ـ ۲۰۹ وادی صوص ۷۰ نہ ۸۸ نہ ۱۱۲ وادی سوف ۲۵ وادي شاق ۷۱ ۔ ۱۹۴ ۔ ۱۹۴ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ W-4 - 740 - 745 وادی المذاری ۲۱۸ \_ ۲۱۹ وادى العرب ٩٨ نهر ملوية ٧١ \_ ٢١٠ وادی ملویة ٦٩ ـ ٩٥ ـ ١٠٣ ـ ٢٤٢ وادی تقیس ۲۰۱ ــ ۲۰۲ وادی النیل ۸۰ ـ ۱۳۲ ـ ۲۴۶ وادجلا ( ورجلة ورقلة وادجلا وادالا وارالي ) 117 - 17 - VO - VE - VY وجدة ١٤ ـ ٩٥

ودان هر \_ 77 \_ ٧٧ \_ ١١٢ \_ ١١٤ - ١٤١

71V - 1AT - 1A- - 1V9

ورداسة ٢٤٥

میلة ۱۹۱ ـ ۳۸۵ ندرومة ده ( i ) نفزه تغزاوة ۷۰ ـ ۷۷ ـ ۷۷ نفطة ه٧ تغوسة ( جبل ) ۲۹ ـ ۲۱ ـ ۲۲ تغیمی ( آنظر جبل تغیمی ) ۲۳۱ تكور ۲۰ ـ ۲۲۹ النوبة ( الأساود ) ۱۳۵ – ۱۳۱ نول ( أنظر بلاد نرل ) ٧٢ توميديا ١١١ ـ ١٢٠ النيجر ( بلد ) ٦١ التيجر (نهر ) ١٠٤ ئ**يسابور ۸۰** ( 4 ) الهكاد ( الهجاد والحجاد ) ۱۰۶ – ۱۱۲ (9)الواحات ٥٠ ـ ٧٢ ـ ٧٤ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ - 1VA - 170 - 1-A - 1-E - 1-T ነለነ واحات برقة ٧٧ واحات سيوء ١٠١ واحات صعراوات المقرب الكبرى ٦٤ واحات السنجراء ١١٢ وادی فاس ۷۰

مورطانية ١٢٠

ر كد).

وكوكوا ١٦٠.

وليل ٢٠٠٠ | يفرن ٢٠٠ | يفرن ٢٠٠ | الرمول ( رتسة ) ١٦١ |

وهران ٢٠٠ ـ ١٤ - ٢٠٠ - ٢٦٠ | البعن ٢١ ـ ١٤٠ - ١٩٠٠ |

البعن ٢١ ـ ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | ١٠٠٠ - ٢٨٠ - ٢٨٠ |

رقم الايماع ١٦٩٨/٥٢٥٨ \* الترقيم الدول ١٠--٢٠ --٧٣٠٧ --١٩٧٤ \*